erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فنيانام اليوالنو



دارالنڪي







بِنْدِ الْمُؤْلِّلُ الْمُؤْلِّلُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمِؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُولِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِل

منعر المحرونية والمعروبية المعروبية المعروبية المعروبية المعروبية المعروبية المعروبية المعروبية المعروبية المعروبية



لالجزء للافرق فضائل الشام وخطط دمثيق

تحقیق مروم تبه لاف مراین عبدالفید سرای و موافی این میدالفید می این میدالفید می این میدالفید می این می این این این ای

دارالفكر

الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٤ م ( ١٥٠٠ نسخة )



### جميع الحقوق محفوظة

عنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير ، كا عنع الاقتباس منه ، والترجمة إلى لغمة أخرى ، إلا باذن خطي من دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق

سورية ـ دمشق ـ شارع سعد الله الجابري ـ ص.ب (٩٦٢) ـ س.ت ٢٧٥٤ تد الله الجابري - ص.ب (٩٦٢) - س.ت ٢٢٠٤١ تفكر ـ تلكس ٢٢٠١٤١ م

الصف التصويري : على أجهزة C.T.T. السويسرية الإفشاء (أوفست) : في المطبعة العليسة بمدمشق

## كلمة للناشر

في سنة ١٩٥١م أخرج مجمع اللغة العربية بدمشق إلى النور مجلداً واحداً من الكتاب الضخم (تاريخ مدينة دمشق) لابن عساكر، فعرف الناس فضل هذا الكتاب العظيم وقدره، واستعادت الذاكرة ثناء القدماء عليه، سواء من الذين ترجموا لابن عساكر أم من غيرهم.

وعلى الرغم من مثبطات التفكير في نشر هذا الكتاب ، بسبب حجمه الكبير ( ٨٠ مجلدة ) ، وصعوبة الحصول على كل أجزائه الخطوطة ، فقد غدا بين أيدي الناس منه اليوم سبع مجلدات مطبوعة ، وقرابة نصف ( التهذيب ) الذي صنعه بدران المتوفى ١٣٤٦ هـ .

ثم إن ( المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية ) بدمشق ، اهتبل مناسبة مرور تسع مئة سنة على ولادة ( ابن عساكر ) ، فأقام عام ١٣٩٩ هـ/ ١٩٧٩ م بدمشق ، مهرجاناً تاريخياً كبيراً ألقيت فيه أبحاث جليلة متأنية .

هناك تلاقت الآراء في أن الأمل غير وطيد بجمع كل أجزاء الأصل المطول لتاريخ ابن عساكر ، وفي ضرورة البحث في كتب التاريخ والتراجم عما هو منقول من ابن عساكر لسد ثغرات النقص في الكتاب الكبير ، وفي ضرورة تضافر الجهود ابتغاء التعجيل بنشر هذا المؤلّف العظيم .

هذا المهرجان ، وما طرح فيه من أفكار ومناقشات حرك فينا رغبة صادقة

في أن تقوم دارنا \_ دار الفكر \_ بدور فعال ، تسهم به في تحقيق ما تلاقت عليه الآراء ، وهفت إليه النفوس . وشيئاً فشيئاً انقلبت الرغبة إلى عزيمة ، والفكرة إلى على .

وأشار علينا بعض الفضلاء من أهل العلم بالتوجه إلى مختصر ابن منظور ، ورأوا فيه ما يخدم التاريخ الأصل ، ويتم نواقصه ، فشرح الله تعالى صدورنا لذلك ، ودأبنا في جمع أجزائه المخطوطة ، وشكلنا لهذا الغرض لجان تحقيق ومراجعة ، ووضعنا منهجاً للتحقيق ، يهدف إلى تقديم نص صحيح موثق واضح ، دون إثقاله بالتعليقات إلا ماكان ضرورياً منها .

وكانت البداية بعون الله تعالى وتوفيقه ، وصدرت الجلدات الأولى من ( مختصر تاريخ دمشق ) ، وكان مما أثلج صدورنا أننا سرنا بالتعاون مع الإخوة الفضلاء من المحققين ، على درب الوفاء للعزيمة التي عقدناها ، راجين المولى حُسن العمل وتمامه ، وستصدر المجلدات التالية تباعاً ، كلما تم العمل بواحد منها أو أكثر ، بحول الله تعالى ﴿ وعلى الله قصد السبيل ﴾ .

دمشق ٢٨ ربيع الأول (الأنور) ١٤٠٤ هـ ١ كانون الثاني ( يناير ) ١٩٨٤ م

دار الفكر

# بسم الله الرحمن الرحيم مم*ت*رمة

### أولاً ـ ابن عساكر وابن منظور

نحمدك اللهم على ما أوليتنا ، وأنعمت علينا حمداً يليق بكرمك وإحسانك ، ونصلي على نبيك المصطفى صلاة نتقرب بها إليك ، ونسلم عليه تسلياً خالصاً لوجهك الكريم .

وبعد . فليس من شك في أن تراث أمة من الأمم مرآة حضارتها عبر القرون . منه نعرف علاقات أفرادها بعضهم ببعض ، ومنه نكشف مدى صلتها بالدول النائية عنها أو الدانية منها . ومنه كذلك نستشف حربها وسلمها ، جهلها أو علمها .

وتراث أمتنا العربية واسع الآفاق ، متعدد الألوان ، موغل في الزمن . ويقف تاريخ ابن عساكر واحداً من هذا التراث العظيم . إنه كتاب غني عن التعريف . ترجم فيه مصنفه لكل من دخل مدينة دمشق من الأماثل والأفاضل ، أو اجتاز بنواحيها من العلماء والأكابر ، وتوسّع في عمله حتى ترجم للمخنثين والمغمورين . فرسم بذلك لبلاد الشام الصورة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، في جاهليتها وصدر إسلامها ، في العصر الراشدي وفي العصر الأموي ثم ذهب بعيداً في عصر بني العباس حتى وصل إلى عصره (القرن السادس) .

إنه تاريخ امتد قروناً وقف له مؤلفه جلَّ عمره . وانتهى بوفاته سنة ٥٧١ هـ .

يقع الكتاب في قسمين رئيسين ، خصّ ابن عساكر القسم الأول منه بمدينة دمشق ، فتحدث عنها حديثاً مستفيضاً : اشتقاق تسميتها \_ فضائل أهلها \_ طيب هوائها \_ سنة افتتاحها \_ شرف جامعها \_ حصر مساجدها \_ الأنهار المحتفرة بها . وتسمية أبوابها ونسبة

هذه الأبواب . وذلك كله بعد أن ذكر اشتقاق اسم ( التاريخ ) ومبتدئه ، وتطرق إلى تاريخ الهجرة النبوية ، واشتقاق تسمية الأيام والشهور .

تلك هي مقدمة التاريخ الكبير.

أما القسم الثاني من الكتاب فقد ضمنه تاريخ بلاد الشام مقتفياً في ذلك طريقة المحدّثين من حيث العناية بالسند كالعناية بالخبر. وحين ترجم للقواد والخلفاء والأمراء، لم يفتّه أن يسوق تراجم المحدّثين والفقهاء والشعراء. متبعاً ترتيب الحروف العربية بادئاً عن اسمه أحمد قبل من اسمه إبراهيم تبرّكاً بالرسول الكريم.

فليس غريباً وفوائد الكتاب لا يعدّها عاد ، ولا تقع عليها يد حاصر أن يحظى حديثاً باهتام الباحثين دراسة ، مثلها حظي قديهاً بعناية المؤرخين اختصاراً وتذييلاً ومنتخبات (١) .

وقد بدأ المجمع العلمي ( مجمع اللغة العربية بدمشق ) اهتامه بإخراج الكتاب في عهد رئيسه الأول الأستاذ محمد كرد علي ، ثم تتابع هذا الاهتام في عهد الدكتور حسني سبح ، فظهرت منه أجزاء . لكن الصعوبات ما زالت تعوق طريق إخراجه كاملاً . ومن أهمها أنه لا سبيل للحصول على نسخة واحدة كاملة « وإنما اجتمع لدى المجمع نسخ ناقصة وأجزاء متفرقة »(١) .

وإننا لنجد فيا جُمع خرماً هنا ، ورطوبة أو أرضة هناك مما يتعذر تحصيله أو إيجاد وسيلة إلى ترميه ؛ فلم يبق والحالة هذه مندوحة عن اللجوء إلى الختصرات ، لأن الصورة تبقى هي نفسها أو تكاد ، ونعني صورة بلاد الشام الحضارية ، وإن تكن صورة ذات إطار كبير وأسس عامه .

وقد لجأنا إلى مختصر ابن منظور لأنه يخدم التاريخ الأصل ، بل لا يكاد ينفصل عنه . ولهذا اعتمد عليه في بعض المواضع (٦)

 <sup>(</sup>١) انظر مقدمة الدكتور صلاح الدين المجد للمجلدة الأولى ص ٣٧، وما كتبه بروكلمان في تاريخ الأدب
 العربي . الطبعة الثانية ج ٦ / ٧١ .

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة الدكتور شكري فيصل جزء ( عاصم ـ عائذ ) ص ١٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر جزء ( عبادة ـ عبد الله بن ثوب ) ص ٤١٥ حاشية (١) .

مختصر ابن منظور إذن يتم كثيراً من النقص في النسخ المخطوطة لابن عساكر، أو يملأ الفراغ في التراجم المبتورة في النسخ المتيسرة، ولا غنى للمحقق في واحد منها عن لآخر. وعسى أن يكون نشر هذا المختصر مشجعاً على إكال نشر الأصل.

قرأ ابن منظور الكتاب ووعاه ، ثم أقدم عليه يختصره من ناحيتيه : الأسانيد والمتون . هذب السند حتى لم يُبق إلا على جزء يسير منه أحياناً ، وهذب الروايات ، فحذف المتعدد منها تارة ، وجمع بين روايات في رواية واحدة تارة أخرى . ولعل صنيعه هذا قرّبه من عمل المؤرخين بقدر ما أبعده من طريقة المحدّثين .

وكان في ذلك كله أميناً ، يختصر من غير تزيّد في العبارة ، ولا تبديل في ألفاظ الرواية . ولهذا كثيراً ما كان يشير بحرف « ط » فوق اللفط أو في هامش الورقة كلما انبهم عليه لفظ ، أو أشكل عليه معنى ، أو وقف على رواية غامضة . وربما أشار إلى ذلك بكلمة « كذا » أو اكتفى بوضع « ضبّة » فوق اللفظ .

إن عمله هذا يجعلنا نطمئن إلى أننا ـ حين نقرأ مختصر ابن منظور ـ لسنا بعيدين عن رواية ابن عساكر نفسها . وهذه مزيّة مشجعة على إخراج الكتاب .

والنسخة التي حصلنا عليها بخط ابن منظور نفسه . وقد كتبت بين ٦٩٠ ـ ١٩٥ هـ ، أي بعد وفاة ابن عساكر بما يزيد على القرن بقليل ، فهي إذن نسخة قريبة عهد بالأصل . الأمر الذي يضفى عليها قية أكبر .

### ثانياً ـ ابن عساكر<sup>(۱)</sup>

نشأ ابن عساكر في بيئة علمية جعلت منه حافظاً ، متقناً ، ثقة ، فضلاً عن تحصيله العلم من جهة أبيه وأمه .

<sup>(</sup>١) للتوسع في ترجمته انظر مقدمة الدكتور صلاح الدين المنجد للمحلدة الأولى ، ومقدمة الدكتور شكري هيصل لجزء (عاصم - عائذ) ، و( الكلمات والمحوث والقصائد الملقاة في الاحتمال بمؤرح دمشق الكبير ابن عساكر في ذكرى مرور تسع مئة سنة على ولادته ) ـ طبع المجلس الأعلى لرعاية العنون والأداب والعلوم الاحتاعية سنة ١٩٧٩ م بدمشق و ( ابن عساكر في ذكرى مرور تسع بئة سنة على ولادته ) ـ ترحمة ابن عساكر في المراجع القديمة والحديث ، وفهارس المحطوطات طبع سنة ١٩٧٩ م .

وهو أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي ، الملقب بعد وفاته بابن عساكر . صحب أبوه كبار الفقهاء في عصره ، وقرأ أخوه الأكبر القرآن بالروايات ، وكان أخوه الثاني قاضياً ، ولأبناء أخيه هذا يد في نشر الحديث وتدريسه . أما جده لأمه يحيى بن عبد العزيز فقد سمع محدّث دمشق عبد العزيز بن أحمد الكتاني . ولم يكن خالاه أبو المعالى وأبو المكارم بأقل شأناً وهما القاضيان بدمشق .

لا غرو بعد هذا أن ينشأ على حب العلم ، فعاش اثنتين وسبعين سنة حفّل معظمها بالتلقّي والتحديث والتأليف . سمع الحديث ، وكاتب فيه ، ورحل من أجله ، وواتته ذاكرة حافظة ، وذهن وقّاد ، ونهم لا يشبع ، فأتقن الحديث رواية ودراية ، وتصدّر دار السّنّة بدمشق ولما يبلغ الخامسة والثلاثين ، ثم انصرف إلى التأليف والتصنيف ، وأخذ نفسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقرّبه نور الدين زنكي وبنى له دار السّنة ، وحضر مجالس الحديث عنده ، وأجلّه صلاح الدين الأيوبي أيضاً ، ولزم مجالس تدريسه ثم حضر جنازته إلى حيث دفن بالباب الصغير بدمشق ، بعد أن أسبغ عليه معاصروه ألقاباً تليق بعلمه وإتقانه ، فهو الحافظ ، وهو الثقة ، وهو ناصر السّنة .

وقد كثرت تآليفه ، وتنوعت موضوعات كتبه . ولكن تــاريخــه الكبير يكاد يكون <sup>•</sup> أُجلّهـا وأعظمهـا شهرة . وقــد ساه « تــاريخ مــدينــة دمشق ــ حمــاهـا الله ــ وذكر فضلهـا وتسمية من حلّها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها » . ألّفه على مراحل ، ثم وكل أمر تبييضه إلى ابنه القاسم الذي بيّضه بخطه .

وقد لقي الكتاب عناية واهتاماً بدءاً من ابن المصنف « القاسم » ( ت ٢٠٠ هـ ) الذي ذيّله وانتخب منه ، وانتهاءً بالتهذيب الذي صنعه عبد القادر بدران ( ت ١٣٤٦ هـ ) وإن يكن عمله غير كامل . وبين هذين التاريخين تقع مختصرات عدة ومنتخبات شتى للكتاب ، منها مختصر ابن منظور المتوفى سنة ٧١١ هـ .

# ثالثاً ـ ابن منظور

#### آ ـ اسمه ونسبه:

هو جمال المدين ، أبو الفضل محمد بن مُكَرَّم بن علي ـ وقيل رضوان ـ بن أحمد بن أبي القاسم بن حَبُقَة (١) ، ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي المصري .

وتقف بعض المصادر عند جده  $\alpha$  ابن منظور  $\alpha$  الذي إليه نُسب ، وبه عُرف  $\alpha$  ويقف بعضها الآخر عند جده  $\alpha$  أحمد  $\alpha$  . ولكن المؤلف نفسه أورد نسبه كاملاً متصلاً إلى آدم عليه السلام في كتابه لسان العرب  $\alpha$  .

وقد أجمعت المصادر على أن ولادته كانت سنة ٦٣٠ هـ واختلفت في مكان هذه الولادة . فمنهم من أغفله (٥) ، ومنهم من قال : إنه ولد في طرابلس الغرب (٦) ، ومنهم من قال : إنه ولد في مصر (٧) .

ورجح الأستاذ على الفقيه حسن أن تكون ولادته في طرابلس الغرب ، لأن جده الأعلى ( رويفع بن ثابت ) كان حاكاً عليها ، وفيها مات ودفن . وأسرته ما زالت هناك إلى يومنا الحاضر ، ولا زال أعقابهم « آل المكرّم » إلى اليوم بتاجوراء التابعة لطرابلس الغرب . ولا ننسى أن ابن منظور نفسه تولّى قضاء طرابلس الغرب<sup>(۸)</sup> .

<sup>(</sup>١) في بنية الوعاة : « حقة » . وما هنا عن لسان العرب .

<sup>(</sup>٢) بنية الوعاة ٢٤٨/١ ، والأعلام ٣٢٩/٧ ، ومعجم المؤلفين ٢١/١٢ .

<sup>(</sup>٣) فوات الوفيات ٢٩/٤ ، والدرر الكامنة ٢٦٢/١ .

<sup>(</sup>٤) لسان العرب : ء جرب » .

<sup>(</sup>٥) الدرر الكامنة ٢٦٢/٤ ، وبغية الوعاة ٢٤٨/١ ، وفوات الوفيات ٢٩/٤ .

<sup>(</sup>٦) المجلة الجديدة بالقاهرة س ٣ ، ع ٣ ، ص ٢٦ . ١٧ ، والأعلام ٣٢٩/٧ ، ومعجم المؤلفين ٤٦/١٢ ، ومجلة مجمع اللغة العربية ٤٦٦/٢٢ ـ ٤٦١ .

 <sup>(</sup>٧) مجلة الزهراء ج ٧ ـ ٨/م ٤٧٧/٥ ء نقلاً عن التاج ء ، ودائرة المعارف الاسلامية ٢٩٧/١ ، وتراث الإنسانية
 ١٥٥٥/١ ، وانظر أيضاً مقدمة الأستاذ إبراهيم الأبياري لكتاب مختار الأغاني ص (م) .

 <sup>(</sup>A) عجلة عجم اللغة المربية ٢٦١/٣٢ .. ٤٦٩ .

ومها يكن من أمر ولادته فإن نسبته إلى مصر إن لم تكن لحقته بسبب ولادته فيها فيسبب آخر هو أنه قضى معظم فتوّته وشبابه في مصر يتلقى العلوم على علمائها .

#### ب ـ حياته العامية:

في بيئته الصغيرة ، وهو لا يزال فتى صغيراً ، يلهو في مرابع طفولته ، كانت أذناه وعيناه تتفتحان على رؤى وأصداء علمية نبهت الفتى الذكي الفطن . فقد نقل لنا ابن منظور في مقدمة كتابه نشار الأزهار - وهو الجزء الأول من كتابه سرور النفس الذي اختصر فيه كتاب فصل الخطاب للتيفاشي - شيئاً من ذلك فقال :

« كنت في أيام الوالد ـ رحمه الله ـ أرى تردّد العقلاء إليه وتهافت الأدباء عليه ، ورأيت الشيخ شرف الدين أحمد بن يوسف بن أحمد التيفاشي العبسي في جملتهم ، وأنا في سن الطفولة لا أدري ما يقولونه ، ولا أشاركهم فيا يلقونه ، غير أني كنت أسمعه يذكر للوالد كتاباً صنّفه ، أفنى فيه عمره ، واستغرق دهره ، وأنه سماه ( فصل الخطاب في مدارك الحواس الخس لأولي الألباب ) وأنه لم يجمع ما جمعه فيه كتاب ... وكنت شديد الشوق إلى الوقوف عليه . وتوفي الوالد رحمه الله في سنة خمس وأربعين وستائة ، وشغلت عن الكتاب ... » ولكنه حصل بعدئذ ـ سنة ١٩٠ هـ على أجزاء متفرقة من مسوّدة الكتاب فرتبه وهذبه فكان ما سماه بنثار الأزهار وسرور النفس .

بالإضافة إلى هذا الجو العلمي الذي يرسمه لنا هذا النص نجد فيه أيضاً شيئاً آخر هو منزلة أبيه العلمية ووفاته سنة ٦٤٥ هـ . وما نعلمه عن الأب لا يتجاوز ما ورد هنا إلا قليلاً وهو أنه كان فاضلاً .

إن ما سمعه من أبيه ومن هذا العالم جعله يميل إلى العلوم صغيراً ، ويشغف بها ولمّا يبلغ الحلم .

فقد ذكر مترجموه أربعة من مشايخه ولم يذكروا غيرهم ، وهم :

١ ـ مرتضى بن أبي الجود حاتم بن المسلم الحارثي(١) المتوفى سنة ٦٣٤ هـ .

<sup>(</sup>١) ترجمته في العبر ١٤٠/٥ ، وتدكرة الحفاظ ١٤١٩/٤ ، والنجوم الزاهرة ٢٩٩/٦ .

٢ \_ عبد الرحيم بن يوسف بن هبة الله بن الطُّفَيْل (١) المتوفى سنة ٦٣٧ هـ .

٣ \_ يوسف بن عبد المعطي بن منصور بن الخيّلي (٢) المتوفى سنة ٦٤٢ هـ .

٤ ـ علي بن الحسين بن علي بن منصور البغدادي الحنبلي (٢) المتوفى سنة ٦٤٣ هـ .

والذي يسترعي النظر في هذه المرحلة أن جميع مشايخه ماتوا قبل أن يبلغ الحلم ، فبعد وفاة أبيه سنة ٦٤٥ هـ لا نسمع أنه أخذ عن شيخ غير هؤلاء ، وكأن الحياة شدّته إلى مشاغلها فأنسته العلم والعلماء .

وأما تلامذته فلا يذكر مترجموه إلا أربعة منهم وهم : ابنه قطب الدين والبرزالي والسبكي والذهبي .

كذلك لا نعلم السّنَة التي تولّى فيها ديوان الإنشاء بمصر ، والسنة التي ولي فيها قضاء طرابلس ، وكل ما نجده قول مترجيه : « خدم في ديوان الإنشاء طول عمره وولي قضاء طرابلس » .

ويُجمعون على أنه كان صدراً رئيساً فاضلاً في الأدب مليح الإنشاء عــارفــاً بــالنحو واللغة والتاريخ . ويستدلّون على ذلك بكتبه أولاً وبتولّيه القضاء وديوان الإنشاء ثانياً .

ثم إنهم يـوردون لـه نماذج من شعره ، فيها دعابة وظرف ، نختار منها النموذج التالى(١٠) :

النساس قسد أثموا فينسا بطنّهم وصدّقوا بالذي أدري وتدرينا مساذا يضرّك في تصديق قولهم بأن نَحقّق ما فينا يظنّونا حملي وحملُك ذنباً واحداً ثقة بالعفو أجملُ من إثم الورى فينا

ويقولون إنه كان يتشيّع بلا رفض ، وأنه عمي في آخر عمره ، وأنه توفي بمصر سنة إحدى عشرة وسبع مئة .

<sup>(</sup>١) ترجنه في العبر ١٥٣/٥ ، والنجوم الزاهرة ٢١٧/٦ ،

<sup>(</sup>٢) ترجمته في العبر ١٧٣/٥ ، وتذكرة الحفاظ ١٤٢٨/٤ وفيها أنه توفي سنة ٦٤١ .

<sup>(</sup>٣) ترجمنه في العبر ١٧٨/٥ ، والنجوم الزاهرة ٢٥٥/٦

<sup>(</sup>٤) فوات الوفيات ٣٩/٤ ، والدرر الكامنة ٢٦٣/٤

ج ـ مؤلفاته:

يكننا أن غير نوعين اثنين في مؤلفات ابن منظور ، وكلا النوعين يرجعان إلى أصل واحد هو جمع الأخبار واختصارها ، والنوعان هما :

الأول: يعتمد على جمع الأخبار وتبويبها:

ـ إما تبويباً ألفبائياً كما في لسان العرب .

ـ وإمّا تبويباً فكرياً كما في أخبار أبي نواس .

والثاني : يعتمد على اختصار المطولات كالأغاني ، وتاريخ ابن عساكر والعقد الفريد .

وإن ولعه بالاختصار نبّه القدماء إليه حتى قال ابن حجر:

« وكان مغرى باختصار كتب الأدب المطولة : اختصر الأغاني ، والعقد ، والذخيرة ، ونشوار المحاضرة ، ومفردات ابن البيطار ، والتواريخ الكبار . وكان لا يملّ من ذلك . قال الصفدي : لا أعرف في الأدب وغيره كتاباً مطوّلاً إلا وقد اختصره »(۱) . بل إن كثيراً منها تركها مكتوبة بخطه . قال ابنه قطب الدين : « إنه ترك بخطه خس مئة مجلدة »(۱) . فهل مئة مجلدة ، ويقال إن الكتب التي علقها بخطه من مختصراته خس مئة مجلدة »(۱) . فهل هذا من مبالغات ابنه نقلها عنه معظم الذين ترجموا له ؟.

أما اختيار ابن منظور الاختصار على التأليف فذلك أمر يعود بعضه إلى شخصيته التي استوعبت هذه الكتب . ولعل جلّه يرجع إلى عصره ( القرن الثامن الهجري ) .

وسنورد ما وجدنا من مؤلفات ابن منظور ومختصراته مرتبة على أحرف الهجاء:

١ ـ أخبار أبي نواس (ط)

٢ ـ اختصار كتاب الحيوان للجاحظ ( ٢٥٥ هـ )

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة ٢٦٢/٤

- ٣ ـ سرور النفس بمدارك الحواس الخس . في مجلدين . هذب فيه كتاب فصل الخطاب بمدارك الحواس الخس لأولي الألباب لأحمد بن يوسف التيفاشي ( ٦٥١ هـ ) .
  - ٤ ـ لسان العرب (ط)
  - ٥ \_ لطائف الذخيرة ، اختصر فيه ذخيرة ابن بسام ( ٣٠٣ هـ ) .
    - ٦ \_ مختار الأغاني في الأخبار والتهاني (ط)
  - ٧ \_ مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ( ٧١٥ هـ ) . وهو كتابنا هذا .
- ٨ ـ منه مكروفلم في مجمع اللغة
   العربية بدمشق .
- ٩ ـ مختصر زهر الأداب وثمرة الألباب لأبي إسحاق الحصري القيرواني ( ٤٥٣ هـ ) في أربعة أجزاء
  - ١٠ ـ مختصر صفة الصفوة لأبي الفرج ابن الجوزي ( ٥٩٧ هـ ) .
    - ١١ \_ مختصر العقد الفريد لابن عبد ربه ( ٣٢٧ هـ )
- ١٢ ـ مختصر مفردات ابن البيطار ( ٦٤٦ هـ ) . كتاب في الطب . منه نسخة مخطوطة في التيورية .
- ١٣ ـ مختصر نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ( جامع التواريخ ) لأبي على التنوخي
   ٢٨٤ هـ ) منه نسخة في الأمبرزيانه .
  - ١٤ \_ مختصر يتية الدهر في شعراء أهل العصر للثعالبي ( ٤٢٩ هـ ) .
  - ١٥ ـ المنتخب والختار في النوادر والأشعار . منه نسخة في شستربتي .
  - ١٦ ـ نثار الأزهار في الليل والنهار . وهو الجزء الأول من سرور النفس (ط) .

#### د ـ مظان ترجمته :

- أ ـ الكتب العربية
- ( خ ) فهرس المؤلفين بالظاهرية
  - ( ط ) ١ ـ اداب اللغة ١٤١/٣
- ٢ ـ إيضاح المكنون ـ البغدادي ٢٤١/١
  - ٣ ـ بغية الوعاة ـ السيوطي ١٠٦

٤ \_ حسن المحاضرة \_ السيوطي ٢١٩/١ ، ٣٠٧

٥ ـ الدرر الكامنة ـ ابن حجر ٢٦٢/٤

٦ ـ روضات الجنات ـ الخوانساري ٢٠٣

٧ ـ شذرات الذهب ـ ابن العاد ٢٦/٦

٨ ـ الفهرس التهيدي ٤٢٥

٩ \_ فهرس الخطوطات المصورة \_ فؤاد السيد ٣٢٩/١ ، ٢٦٢ ، ١٣٤ ، ٢٦٢

١٠ ـ فهرس الخطوطات المصورة ـ لطفي عبد البديع ٢٣٥/٢

١١ ـ فهرست الخديوية ١٨١/٤

۱۲ \_ فوات الوفيات \_ ابن شاكر الكتبي ٢٦٥/٢

۱۳ ـ کتبخانه سنده ـ کوبرلي زاده محمد باشا ۷۰ ، ۹۰ ، ۱۰۲

۱۶ ـ کتبخانه عاشر أفندی ۷۰

١٥ ـ كتبخانه عموجه حسين باشا ٢٦

١٦ ـ كتبخانه ولى الدين ١٥١

١٧ ـ مرآة الجنان ـ اليافعي ٢٥١/٤

١٨ \_ مصفى المقال \_ أغا بزرك

١٩ \_ مفتاح السعادة \_ طاش كبرى ١٠٦/١

۲۰ ـ نكت المميان ـ للصفدى ۲۷٥

۲۱ ـ هدية العارفين ۱٤٢/٢

#### ب ـ المجلات

١ ـ المجلة الجديدة بالقاهرة س ٣ ، ع ٣ ، ص ٢٦

۲ ـ الزهراء ٥/٤٧٦

٣ ـ لغة العرب ٦٤٣/٨ ، ٧٤٦

٤ ـ مجلة المجمع العلمي العربي ٤٦٦/٣٢

٥ ـ مجلة معهد المخطوطات ٥/٢٦٩

جـ ـ الكتب الأجنبية:

1- Arabic manuscripts in the princeton 109

2- Brockelmann: g,11: 21, 22, s,11: 14,15

3- Huart 380

#### رابعاً ـ نسخة المختصر

هي نسخة مصورة في معهد المخطوطات العربية في القاهرة . وكان المعهد قد صورها من المكتبات التركية ( مكتبة أحمد الثالث ، ومكتبة كو پريلي ) (١) وغيرهما . وثمة جزء من النسخة نفسها في مكتبة غوتا برقم ١٧٧٦ ، وجميع ذلك بخط ابن منظور نفسه .

ومقياس النسخة ١٨/٢٤ سم . في كل ورقمة ٢١ سطراً ، وفي كل سطر ١١ كلممة تقريباً .

والخيط نسخي مقروء معظمه ، إلا مما كان من رسم بعض الحروف كرسم الفهاء والواو . فكثيراً ما كان ابن منظور يصل الواو بما يليها من حروف الكلمة فتلتبس بالفاء على القارئ .

و إهمال النقط واضح إلا في القليل ، الأمر الذي يجعل قراءة بعض الألفاظ صعباً إن لم يكن متعذراً أحياناً .

ونادراً ما تُضبط الأعلام . وما أكثر ما تُرك ذلك .

تقع النسخة في تسعة وعشرين جـزءاً . على غـلاف كل جـزء تملكات ، منهـا لابن حجي ، ولابن الطحان ( ٩٢١ هـ ) ولحمد بن أحمد بن إقبال العلائي . وعلى بعضها وقف لمكتبة أحمد الثالث .

أما الأجزاء:

<sup>(</sup>١) انطر محلة المورد ـ المحلمد الرابع ـ العمدد الرابع سنة ١٩٧٥ م ص ٢٨٧ ، وفهرست المخطوطـــات المصورة ج ٢ ـ التاريخ ــ القسم الأول رقم ٤٥١ . والقسم الثاني برقم ٧٨٨ ، والقسم الثالث ص ٢٦٢ ، والقسم الرابع ص ٢٧٠

١ - فالجزء الأول يشمل مقدمة تتحدث عن مدينة دمشق ، وأبواباً من السيرة النبوية الشريفة .

٢ ـ والجزء الثاني يتضمن تتمة أبواب السيرة .

وقد آثرنا أن نضم ما ورد من أبوابها في الجزء الأول إلى تتمتها في الجزء الثاني ، ونجعلها في جزء مستقل هو الجزء الثاني . ويكون الجزء الأول خاصاً بمدينة دمشق .

٣ ـ والجزء الثالت تبدأ به التراجم من أحمد بن أحمد بن وركشين ...

ثم تتوالى بعد ذلك مقسّمة على الأجزاء بالطريقة نفسها التي التزمها ابن عساكر ، من حيث الترتيب المعجمي لأسماء المترجمين وأسماء آبائهم وأجدادهم .

وإذا كان ابن منظور لم يجعل خاتمة مختصره في تراجم النساء كما فعل ابن عساكر فإنّه لم يهملهّنَ على الإطلاق ، وإنما جاءت الترجمة لهن خلال التسلسل الهجائي لتراجم الرجال . أما الكني فوردت في نهاية المختصر .

### خامساً . نهج التحقيق

لما كانت الغاية من التحقيق تقديم النص صحيحاً مطابقاً للأصول ، وتوثيقه نسبة ومادة ، وتوضيحه وضبطه اتبعنا المنهج الآتي :

#### آ ـ كتابة النص:

أهمل ابن منظور نقط الحروف غالباً ، وعلى الأخص نقط الياء الأخيرة سواء وقعت موصولة أم مفصولة . وكثيراً ما كان يسهل الهمزات ، ويتبع « واو » المضارع الدال على المفرد الغائب ألفاً . وقد تتداخل عنده بعض الحروف فتتعذر قراءة بعض الكلمات .

وقد أخذنا أنفسنا باعتاد قواعد الإملاء الحديثة من النقط الكامل ، وتثبيت الهمزات ، وجهدنا في التفريق بين الحروف الملتبسة ، وأثبتنا ما يمليه المعنى .

أما رسم المئة التي تأتي معدودة فإن للمحدثين فيها أشكالاً . هي مثلاً « خممائة » و « خمس مئة » . وقد أثرنا الرسم الأخير لأن ابن منظور نفسه اختاره . وجعلنا أرقام أوراق الخطوطة ضمن النص بين معقوفتين .

#### ب ـ توضيح معالم النص:

- ١ \_ قسمنا النص بحسب أفكاره ، فخصصنا للفكرة الجديدة فقرة جديدة .
- ٢ ـ اهتمنا قدر المستطاع بوضع علامات الترقيم من نقط ، وفواصل ، وإشارات
   تعجب أو استفهام ، ونحو ذلك مما يزيد النص وضوحاً .
- ٣ ـ استخدمنا المعقوفات لما استدركناه على مادة الكتاب سواء أستعنّا على ذلك بالرجوع إلى المصادر وأمّات الكتب، أم ماساق إليه المعنى وحده .
- ٤ ـ استعملنا نوعين من حروف الطباعة ، فجعلنا حروف المتن أكبر من حروف الأسانيد .
- أما ما نقله ابن منظور من تعليقات ابن عساكر على المتن أو على السند فقد بدأنا به فقرة جديدة ، وجعلناه بحرف المتن .
  - ه \_ وضعنا الأيات القرآنية بين قوسين مزهرتين .

#### جه .. ضبط النص:

قنا غالباً بشكل الايات القرآنية والأحاديث النبوية والأمثال والشواهد والمشتبه من الأعلام ، والغريب من الألفاظ ، وما قد يلتبس من التراكيب ، مستفيدين في بغيتنا هذه من المصادر الموثوق بها .

#### د ـ التعليق على النص:

لم نشأ أن نغرق الكتاب بمزيد من الحواشي . فاجتزأنا بالمفيد من التعليقات . مع الاهتام بالنقاط التالية :

١ ـ الرجوع إلى تاريخ ابن عساكر . المطبوع منه والمخطوط . عند تيسر نسخ جيدة
 يكن الاطمئنان إليها والاعتماد عليها .

ولم نعتمد نسختي الظاهرية المخطوطتين (أسعد باشا، وسليمان باشا) إلا في القليل، لأنها كثيرتـا التصحيف والتحريف. وأثبتنـا من الفروق بين مختصر ابن منطـور وبين تاريخ ابن عساكر ما فيه غناء.

- ٢ ـ ذكر مظان الترجمات حين تدعو الحاجة ، كأن يكون هناك خلاف في اسمه أو نسبه أو كنيته . أو يكون فيه تصحيف أو تحريف .
  - ٣ \_ الاكتفاء بتعريف موجز للأعلام والمواضع وما في حكمها من غير استقصاء .
- ٤ ـ ذكر اسم المصدر أو المرجع ـ الجزء والصفحة ـ في الحاشية . أما المعاجم فقد
   كنّا نذكر أساءها والمادة المعنيّة غالباً .

#### هـ ـ التخريج:

- ١ ـ خرّجنا الآيات فذكرنا اسم السورة ورقمها ثم رقم الآية ، في الحاشية .
- ٢ \_ شرحنا الغريب من الأحاديث النبوية ، والألفاظ الواردة في النص .
- ٣ ـ لم نخرج الشعر تخريجاً كاملاً ، وإنما أشرنا إلى الدواوين إن كان للشاعر ديوان .
   ورجعنا أحياناً إلى كتب الأدب . ولم نفصل في اختلاف الروايات .
  - ٤ ـ لم نلتزم بالعودة إلى الكتب التي نقل منها المؤلف .
- وبعدُ . فإننا نتوجه إلى الله تعالى عزّ وجلٌ أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه بعيـداً عن كلّ رياء أو تلهّف لشهرة .

ويطيب لنا أن نخص بالشكر « دار الفكر » والقائمين عليها لما دأبوا عليه من الوقوف وراء كلّ عمل تراثي من شأنه أن يعيد صرح أمتنا الفكري . فشكر الله لهم ذلك ، وحقتهم الملائكة ، وذكرهم الله فين عنده .

﴿ وَآخر دعواهم أن الحمد لله ربِّ العالمين ﴾ .

٢٢ الحرم الحرام ١٤٠٣ هـ دمشق: ٨ تشرين الثاني ١٩٨٧ م روحية النحاس رياض مراد محمد مطيع الحافظ

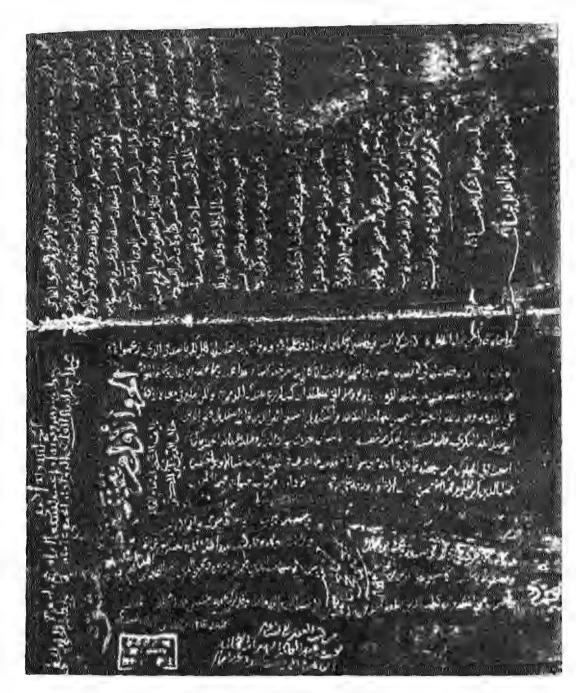

ورقة عنوان للتاب وعليه التملكات



الورقة الأولى من الأصل بخط العلامة ابن منظور



الورقة الاحدة من الجزء الاول من تقسيم ابن منطور

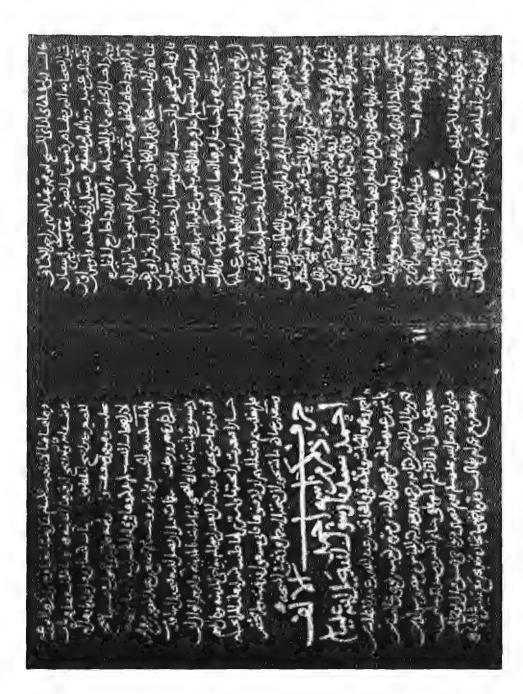

الوجه الأخير من الورقة الأخيرة من الجزء الأول

# [ ١ / ١ ] بسم الله الرحمن الرحيم

# وبه أستعين(١)

# أ] باب اشتقاق اسم التاريخ والفائدة بالعناية به

قال الله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُل هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ والحَجِّ ﴾ (٢) ، بالأهلة من درك عدد الأعوام ، وتعرف أوقات الحج والصيام ، ويُعتبر بها انقضاء عدد النساء من ولتهن ومدة حملهن ووضع أجنتهن ، ووقت مَحِلِّ الديون اللازمة ، وتصرَّم مُدَد عقود بجائر (٢) ، واختلاف الفصول ، وبها تُحد حوادث الأمم الخالية

#### وفي كتاب الخراج لقدامة قال:

تأريخ كلِّ شيء آخره ، وهو في الوقت غايتُه والموضع الذي انتهى إليه . يقال : فلان أريخ قومه ، أي إليه ينتهي شرفهم . ويقال : وَرَّختُ الكتاب توريخاً ، لغة تميم ، وأرّخته أريخاً ، لغة قيس . ولكلِّ مملكة وأهل ملَّة تاريخ . وجماع القول في تواريخهم أنهم يؤرخون الوقت الذي تحدث فيه حوادث مشهورة هامة .

بإسنادنا عن المصنف عن مشايخه عن ابن عباس :

في قوله ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ ﴾(٢) قال : نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن عَنَمة ها رجلان من الأنصار ، قالا : يا رسول الله ، ما بال الهلال يبدو ويطلع دقيقاً مثل لخيط ، ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير ، ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كا

<sup>(</sup>١) بعد هذه اللفظة بياص في الأصل ممقدار وجه ورقة ، سقطت معه خطبة الكتاب .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) كدا في الأصل . وفي تاريخ ابن عماكر ، الإجارات ،

كان ، لا يكون على حال واحد ؟! فنزلت : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ ﴾ (١) في حَلَّ دَيْنهم ولصومهم ولفطرهم وعِدّة نسائهم والشروط التي تنتهي الى أجل معلوم .

وبسنده عن قتادة في هذه الآية قال:

فجعلها الله سبحانه لصوم المسلمين وإفطارهم وحَجّهم ومناسكهم وعدد نسائهم ومحالً ديونهم في [ ٢/ب ] أشياء ، والله أعلم بما يُصلح خلقه ، وقال عز وجل ﴿ هُوَ الـذي جَعَلَ الشَّمُسَ ضِياءً والقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنازِلَ لتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ والحِسَابِ ما خَلَقَ الله ذَلِكَ إلا بالحق يُفَصَّلُ الآياتِ لقَوْم يَعْلَمون ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٨٩/٢ .

<sup>(</sup>۲) سورة يونس ۱۰/۰ .

# باب في مبتدأ التاريخ واصطلاح الأمم عليه

و بسنده عن مشايخه عن أنس عن النبي النيخ

أن جبريل حدّثه قال : مضى من الدنيا ستة آلاف وسبع مئة سنة . قال : وكل قطرة مطر تنزل من الساء يوكل بها ملك من الملائكة يضعها موضعها قال : ونبأ في الأرض من الأنبياء منة ألف وأربعون ألفاً وثلاث مئة من المرسلين حتى جاء سيدنا محمد على خانم الأنبياء لانبي بعده . قال : وما بقي من الدنيا إلا كا بقي من النهار إذا غابت الشمس الشمس الشمس الله الحيطان .

و بسنده عن ابن عباس قال:

كانت فترتان: فترة بين إدريس ونوح عليها السلام، وفترة بين عيسى ومحمد صلوات الله عليها، فكان أول نبي بعث إدريس بعد آدم، فكان بين موت آدم وبين أن بعث إدريس مئتا سنة ، لأن ادم عاش ألف سنة إلا أربعين عاماً ، وؤلد إدريس وآدم حيّ فمات آدم وإدريس ابن مئة سنة ، فجاءته النبوة بعد موت آدم بمئتي سنة ، وكان في نبوته مئة سنة وخمس سنين ، فرفعه الله وهو ابن أربع مئة سنة وخمس سنين ، وكان الناس من آدم إلى ادريس أهل ملة واحدة متسكين بالإسلام وتصافحهم الملائكة ، فلما رُفع إدريس اختلفوا وفتر (١) الوحي فيا بين إدريس ونوح مئة سنة ، وكانت نبوة نوح ألف سنة إلا خمسين عاماً وعقر أبي المنة وعاش المئتي عام والله أعلم . وكان سام بن نوح بعدما مات نوح ابن مئة سنة وعاش [ ٣/أ ] بعده مئتي سنة . وكان بين نوح وهود ثان مئة سنة وعاش صالح ثلاث مئة سنة وأربعاً وستين سنة . وكان بين هود وصالح مئة سنة . وعاش صالح ثلاث مئة سنة وثلاثون سنة .

<sup>(</sup>١) ساس في الأصل واستدرك من الجلدة الأولى من الأصل المطبوع ص ٢٤

<sup>(</sup>٢) لسب تنة الحبر في الطبوع .

وعاش ابراهيم مئة سنة وخمساً وسبعين سنة ، وقيل مئتي سنة وسنة . وعاش إساعيل مئة سنة وتسعاً وثلاثين سنة . وعاش إسحاق مئة سنة وثمانين سنة . وعاش يعقوب بن إسحاق مئة سنة وتسعاً وأربعين سنة . وكان بين موسى وإبراهيم سبع مئة سنة وكان الأنبياء بين موسى وعيسى متواترة وكذلك بين نوح الى موسى . قال عز وجل : ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسَلَنا رَسَلَنا تَتُرى ﴾(١) بعضها على إثر بَعْضٍ ﴿ كُلّم جاء أُمَّةٌ رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضا ﴾ الى قوله : ﴿ ثم أَرْسَلْنا مُوسَى وأخاه هَارُونَ ﴾(١) فن زع أنه يعلم عدتهم وأساءهم إلا الله فقد كذب ، إن الله يقول لنبيّه : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ تَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾(١) . وكان بين موسى وعيسى - فيا رُوي عن يقول لنبيّه : هيا روي عن ابن عباس خمس مئة سنة .

وبإسناده عن محمد بن إسحاق بن يسار قال :

كان من آدم إلى نوح ألف ومئتا سنة ، ومن نوح الى إبراهيم ألف ومئة واثنتان وأربعون سنة ، ومن إبراهيم إلى موسى خس مئة وخس وستون سنة ، ومن موسى الى داود خس مئة وتسع وستون سنة ، ومن داود إلى عيسى ألف وثلاث مئة وست وخسون سنة ، ومن عيسى الى محمد واثنتان وثلاثون عيسى الى محمد واثنتان وثلاثون سنة ، فذلك خسة آلاف وأربع مئة واثنتان وثلاثون سنة ، وهذا الإجال صحيح .

وبإستاده عن عكرمة قال:

كان بين آدم ونوح عشرة قرون ، كلهم على الإسلام .

وعن ابن عباس قال:

كان بين موسى بن عمران وعيسى بن مريم ألف سنة وتسع مئة سنة ، ولم يكن بينها فترة ، وإنه أرسل بينها ألف نبي من بني إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم [ ٣/ب ] وكان بين ميلاد عيسى والنبي ﷺ خس مئة سنة وتسع وستون سنة ، بعث في أولها ثلاثة أنبياء وهو قوله عز وجل : ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمُ اثْنَين فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ﴾(١) والذي عُزَّز به

<sup>(</sup>١) المؤمنون ٤٤/٢٣ ــ ٤٥

<sup>(</sup>٢) ألؤمن ٢٨/٤٠

<sup>(</sup>۲) یس ۱٤/٣٦

شعون ، وكان من الحواريين ، وكانت الفترة التي لم يبعث الله فيها رسولاً أربع مئة سنة وأربعاً وثلاثين سنة وإن حواري عيسى بن مريم كانوا اثني عشر رجلاً ، وكان قد تبعه بشر كثير ولكنه لم يكن فيهم حواري إلا اثنا عشر رجلاً ، وكان من الحواريين القصّار والصيّاد ، وكانوا عالاً يعملون بأيديهم ، وإن الحواريين من الأصفياء ، وإن عيسى حين رّفع كان ابن اثنتين وثلاثين سنة وستة أشهر ، وكانت نبوته ثلاثين شهراً ، وإن الله رفعه بجسده ، وإنه حيّ الآن ، وسيرجع الى الدنيا فيكون فيها ملكاً ثم يوت كا يموت الناس ، وقرية عيسى تسمّى ناصرة ، وأصحابه يسمّؤن الناصريين ، وكان يقال لعيسى : الناصري ، فلذلك سميت النصارى .

#### و بالإسناد عن أبي الوليد هشام بن عمار قال :

بلغني أن من آدم إلى يوم غرقت الأرض ألفي سنة ومئتي سنة واثنتين وأربعين سنة ، ومن يوم غرقت الأرض إلى أن ظهر إبراهيم ألف سنة وخمس عشرة سنة ، ومن أيام إبراهيم إلى خروج بني إسرائيل من مصر أربع مئة سنة وثمانين سنة ، ومن خروج بني إسرائيل إلى بنيان بيت المقدس سبع مئة سنة وستا وأربعين سنة ، ومن بنيان بيت المقدس إلى أن سباهم بخت ناصر (۱) أربع مئة سنة وعشرين سنة ، ومن بخت ناص (۱) الى خروج عيسى بن مريم ست مئة سنة وثلاثين سنة وستة أشهر ، ومن عيسى إلى أن بَعثَ الله محداً عَلَيْلُم بالحق ست مئة سنة وأحدى وعشرين سنة .

و بسنده عن ابن شهاب

أن قريشاً كانت تعدد قبل عدد رسول الله على من زمن الفيل ، كانوا يعدون بين الفيل وبين الفجار أربعين سنة ، وكانوا يعدون بين الفجار وبين وفاة هشام بن المغيرة ست سنين ، وكانوا بعدون بين وفاة هشام وبين بنيان الكعبة تسع سنين ، وكانوا يعدون [ ٤/أ ] بين بنيان الكعبة وبين أن خرج سيدنا رسول الله عليه إلى المدينة خمس عشرة سنة ، منها خمس سنين قبل أن ينزل عليه ثم كان العدد بعد .

<sup>(</sup>١) هذا في الأصل .

و به عن كعب قال:

بدأ الله خلق السماوات والأرض يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخيس والجمعة ثم جعل مع كل يوم ألف سنة .

وبإسناده عن الزهري والشعبي قالا:

لما هبط آدم من الجنة وانتشر ولده أرّخ بنوه من هبوط آدم ، فكان ذلك التاريخ حتى بعث الله نوحاً فأرخوا ببعث نوح ، حتى كان الغرق فهلك من هلك بمن كان على وجه الأرض ، فلما هبط نوح وذريّته وكلَّ مَن كان في السفينة إلى الأرض قسم الأرض بين ولده أثلاثاً : فجعل لسام وسطاً من الأرض ، وفيها بيت المقدس والنيل والفرات ودجلة وسَيْحان وجيحان وقيْسون وذلك ما بين قيْسون الى شرقي النيل ، وما بين مَنْخَر ريح (ا الجنوب إلى منخر الشهال ، وجعل لحام قسمة غربي النيل فما وراءه الى منخر ريح الدّبور ، وجعل قسم يافث في قيسون فما وراءه الى منخر ريح الصبّا . فكان التاريخ من الطوفان الى نار إبراهيم . فلما كثر ولد إساعيل افترقوا : فأرّخ بنو إسحاق من نار إبراهيم إلى مبعث يوسف ، ومن مبعث موسى إلى ملك سليان إلى مبعث عيسى ، ومن مبعث موسى إلى مبعث سيدنا رسول الله عَلَيْقُ . وأرّخ بنو إساعيل من نار إبراهيم إلى بناء البيت حين بناه إبراهيم وإساعيل ثم أرضوا من بناء البيت حتى تنامة أرخوا خرجهم ، ومن بقي بتهامة بن بني إساعيل يؤرخون من خروج مَعَدّ وفهر وجُهينة من بني زيد من تهامة حتى مات كعب بن لؤي ، فأرضوا من موت كعب بن لؤي إلى الفيل ، فكان التاريخ من الفيل حتى مئت سبن لؤي ، فأرضوا من موت كعب بن لؤي إلى الفيل ، فكان التاريخ من الفيل حتى مئت سبن لؤي ، فأرضوا من موت كعب بن لؤي الى النيل ، فكان التاريخ من الفيل حتى مأن عرب بن الخطاب من الهجرة ، وذلك سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة .

وبسندنا عنه عن مشايخه عن عبد العزيز بن عمران قال :

لم يزل للناس تأريخ ، كانوا يؤرخون في الدهر الأول من هبوط آدم من الجنة ولاب ] لم يزل ذلك حتى بعث الله نوحاً فأرّخوا من دعاء نوح على قومه ، ثم أرّخوا من الطوفان ، ثم لم يزل كذلك حتى حُرّق إبراهيم فأرخوا من تحريق إبراهيم ، وأرّختُ بنو

<sup>(</sup>١) في الأصل والتاريخ : « الربيح الجنوب » . وما أثبتناه من تاريخ الطبري ١٩٣/١ ، ومنخر الربيح : موضع هبويها .

إسماعيل من بنيان الكعبة ، ولم يزل كذلك حتى مات كعبُ بن لؤي فأرّخوا من موته فلم يزل كذلك حتى كان عام الفيل فأرّخوا من عام الفيل . ثم أرّخ المسلمون بعدُ من مُهاجَر سيدنا رسول الله عِلِيَّةِ . وقد كان للعرب أيضاً تأريخ .

وقال أبو عبيدة:

لم يزل لفارس تأريخ يعرفون أمورهم به ، وتـاريخ حسابهم منـذ هلـك يَزْدَجرد بن شهريار .

قال : ولبني إسرائيل تأريخ آخر بسنيّ ذي القرنين .

# ذكر اختلاف الصحابة في التاريخ وما نقل فيه من الاتفاق منهم

وباسنادنا عنه عن مشايخه عن الزهري

أنّ رسول الله علينة أرّخ التأريخ حين قدم المدينة في شهر ربيع الأول .

قال أبو حفص :

وقدم ﷺ للدينة يوم الاثنين ارتفاع النهار لثنتي عشرة ليلة من ربيع الأول ، وهو ابن ثلاث وخمسين سنة .

وعن ابن شهاب

أن النبي ﷺ أمر بالتأريخ يوم قدم المدينة في شهر ربيع .

وقد رُوي ابتداء التأريخ ، ولم يبيَّن مَن أمر به .

قال : والمحفوظ أن الآمر بالتأريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

وروي عن ابن عباس قال:

كان التأريخ في السنة التي قدم فيها رسول الله ﷺ المدينة .

وفي رواية عن محمد بن سهل والبخاري :

وفيها ولد عبد الله بن الزبير .

وبسنده عن عمرو بن دينار قال:

كان التأريخ في عشر سنين من سني رسول الله ﷺ ، وفي تلك السنة ولد ابن المزيير .

وبسنده عن سهل بن سعد قال:

أخطأ الناس العدد ، لم يعدوا من مبعث النبي عَلَيْتُ ، ولم يعدوا من متوفاه ، إنما عدوا من مَقْدَمه المدينة .

وكان تأريخ قريش في الجاهلية بمكة من مُتَوَفِّي هشام بن المغيرة .

وبسنده عن ميمون بن مهران [ ه / أ ] قال :

وقع إلى عمر رضي الله عنه صك محيله (١) في شعبان فقال عمر : أي شعبان هذا ؟ الذي مضى أو الذي هو آت أو الذي نحن فيه ؟ ثم جمع أصحاب رسول الله علي فقال لهم : ضعوا للناس شيئاً يعرفونه فقال قائل : اكتبوا على تأريخ الروم ، فقيل : إنه يطول ، وإنهم يكتبون من عدد ذي القرنين ، وقال قائل : اكتبوا على تأريخ الفرس ، فقيل : إن الفرس كلما قام ملك طرحَ ما كان قبله ، فاجتمع رأيهم على أن ينظروا كم أقام رسول الله علي بالمدينة ، فوجدوه أقام بها عشر سنين فكتب أو فكتب التأريخ على هجرة رسول الله علي الله علي الله على الله الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

وبسنده عن ابن سيرين

أنّ رجلاً من المسلمين قدم من أرض البين فقال لعمر: رأيت شيئاً يسبونه التأريخ ، يكتبون من عام كذا وشهر كذا ، فقال عمر: إن هذا لحسن فأرّخوا ، فلما أجمع على أن يؤرخ شاور ، فقال قوم : مولد النبي عَلَيْ ، وقال قوم : بالمبعث ، وقال قائل : حين خرج مهاجراً من مكة وقال قائل : الوفاة حين توفي . فقال : أرّخوا خروجه من مكة إلى المدينة . ثم قال : بأيّ شهر نبداً فنصيّره أوّل السنة ؟ فقالوا : رجب ، فإنّ أهل الجاهلية كانوا يعظمونه ، وقال آخرون : شهر رمضان ، وقال بعضهم : ذو الحجة فيه الحج ، وقال آخرون : الشهر الذي قدم فيه . فقال عثان : أرّخوا الحرّم أول السنة ، وهو شهر حرام ، وهو أول الشهور في العدّة ، وهو منصرف الناس عن الحج ، فصيّروا أول السنة الحرم فكان أول ما أرخ في الإسلام من مهاجّر النبي عَلِيْ ، فقال الناس : سنة إحدى وسنة اثنتين إلى يومنا هذا ، وكان التأريخ في سنة سبع عشرة ، ويقال في سنة سبع عشرة ،

<sup>(</sup>١) حلُّ الدِّيْنُ يحلُّ : وجب ، وحان مُحِلِّ الدِّين . « أساس البلاغة » .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وعن ابن المسيب قال:

أُوِّلُ مَنْ كتب الناريخ عمر ، لسنتين ونصف من خلافته ، فكتب لستٌ عشرة من الحرم ، بمشورة من علي بن أبي طالب ، رضي الله عنها .

وعن محمد بن عمر قال :

حجّ عمر في سنة [ ٥ / ب ] ستً عشرة وخلّف على المدينة زيد بن ثابت ، وفيها كتب التأريخ في شهر ربيع الأول ، يعني أن في ربيع الأول كتب التأريخ من ربيع الأول ، وإنما جُعل من الحرم .

## ذكر تاريخ الهجرة

وبإسناده عن أبي حفص الفَلاُّس:

قدم رسول الله عليه المدينة يوم الاثنين ، ارتفاع النهار لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول .

وعن يزيد بن أبي حبيب

أنَّ النبي عَلَيْكُ أَقَام بمكة عشراً ، وخرج منها في صَفَر ، وقدم المدينة في شهر ربيع الأول .

وقال ابن القوّاس:

كان أول المحرم سنة الهجرة ، يوم الخيس اليـوم السـابـع عشر من أفروردين مـاه سنـة ثلاث وثلاثين لكسرى ابرواز ، واليوم الثامن من أيار سنة ثلاث وثلاثين وتسع مئة لذي القرنين .

## القول في اشتقاق تسمية الأيام والشهور

وعن ابن عباس قال :

إن الله تعالى خلق يوماً فساه الأحد ثم خلق ثانياً فساه الاثنين ثم خلق ثالثاً فساه الثلاثاء ثم خلق رابعاً فساه الأربعاء ثم خلق خامساً فساه الخيس . فخلق الأرض يوم الأحد والاثنين ، وخلق الجبال يوم الثلاثاء ، وللذلك يقول الناس : يوم ثقيل ، وخلق موضع القرى والأشجار يوم الأربعاء ، وخلق الطير والوحش والسباع والموام والآفة يوم الخيس ، وخلق الإنسان يوم الجمعة ، وفرغ من الخلق يوم السبت .

وعن أبي عمرو بن العلاء المقرئ ·

كانت العرب في الجاهلية يسمُون الأحد أوّل ، والاثنين أهْـوّن ، والشلاشاء دِّبـار(١)، والأربعاء جُبار ، والجمعة عَرُوبَة ، والسبت شيار .

قال : وكان أبو عمرو بن العلاء يقول :

إنما سُمِّيَ الحرمُ لأنَّ القتالَ حُرَّم فيه ، وصَفَرَّ لأن العرب كانت تنزل فيه بلاداً يقال لها صَفَر (١)، وشهرا ربيع كانوا [ ١ / أ ] يَرْبَعُون فيها ، وجُهادَيان كان يَجْمدُ الماء فيها ، ورَجَب كانوا يُرَجِّبون فيه النخل ، وشعبان تَشَعَّبتُ فيه القبائل ، ورمضان رَمَضَتُ فيه الفصال من الحرّ (١)، وشَوَال شالَتُ الإبل بأَذْنابها للضِراب ، وذو القعدة قعدوا فيه عن القتال ، وذو الحجة كانوا يحجّون فيه . فأما أول السنة فالحرّم .

<sup>(</sup>١) في اللسان والقاموس و جبر ، دبر ، : الثلاثاء جبار والأربعاء دبار . ودبار فيها بالضم أو بالكسر .

<sup>(</sup>٢) هو جبل بنجد . معجم البلدان والمشترك وضعاً « صفر » .

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير: « وهي أن تحمى الرمضاء وهي الرمل فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها »
 النهاية واللسان « رمض » .

وبسنده عن ابن عباس

في قوله : ﴿ وَالفَجْرِ وَلَيالٍ عَشْرٍ ﴾<sup>(١)</sup> قال : هو المحرم فجر السنة .

وبسنده عن عُبيد بن عُمير قال:

المحرم شهر الله ، وهو رأس السنة ، فيمه يُكْسَى البيت ، ويُؤَرِّخُ التماريخ ، ويُضْرَبُ فيه الوَرِق ، وفيه يومّ تابَ فيه قومٌ فتاب اللهُ عليهم .

(١) سورة الفجر ٨١ / ١

# السبب الذي حمل الأمَّة على أن قيدوا المواليد وأرّخوا التواريخ

وبسندنا عنه عن مشايخه عن أبي عمر الخراساني قال : قال سفيان الثوري :

لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ . أو كما قال أبو عمر .

وبسنده عن حفص بن غياث قال:

إذا اتَّهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين ، يعني احسبوا سنَّه وسنَّ من كتب عنه .

وقال حسان<sup>(۱)</sup> بن زيد :

لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ ، نقول للشيخ : سنة كم ولدت ؟ فإذا أقرّ بمولده عرفنا صدقه من كذبه .

قال أبو حسان<sup>(۱)</sup> الراوي :

فأخذت في التاريخ ، فأنا أعمله من ستين سنة .

قال الحسن بن الربيع:

قدمت بغداد فلما خرجتُ شيَّعني أصحاب الحديث ، فلما برزتُ الى خارج ، قال لي أصحابُ الحديث : توقفُ فإن أحمد بن حنبل يجيء ، فتوقفت ، فجاء أحمد بن حنبل ، فقعد فأخرج ألواحه فقال : يا أبا علي أمُلِ عَلَيَّ وفاةً عبد الله بن المبارك ، في أي سنة مات ؟ فقلت : سنة إحدى وثمانين ، فقيل له : ما تريد بهذا ؟ فقال : أريد الكذابين .

 <sup>(</sup>١) في هامش الأصل « حماد بن زيـد » ، وهو إشارة إلى أن ابن عساكر سيصحح اسم الراوي في آخر الخبر .
 انظر تاريخ دمشق سخة الظاهرية ذات الرقم (٣٣٦٦ ) ق ٢٢/ ب والمطبوع ٤٧١

<sup>(</sup>٢) هو أبو حسان الزيادي « ابن عساكر » . مخطوطة الظاهرية » ١٢/ ب

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

قال أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد التهيمي الحافظ :

ينبغي لطالب الحديث ومَن عني به أن يبدأ بكَتْبِ حديثِ بلده ، ومعرفة أهله ، وبفهمه وضبطه حتى يعلم صحيحه وسقيه ، ويعرف أهل الحديث به وأحوالهم معرفة تامة [ ٦/ ب ] إذا كان في بلده علم وعلماء قديماً وحديثاً ، ثم يشتغل بعد بحديث البلدان والرحلة فيه .

## ذكر أصل اشتقاق تسمية الشام

وبإسنادنا عنه عن مشايخه عن هشام بن محمد عن أبيه قال :

كان الذي عَقَدَ لهم \_ يعنى ولد نوح عليه السلام \_ الألوية ببابل يوناطن(١) بن نوح ، فنزل بنو سام المَجْدَلَ سُرّةَ الأرض ، وهو فيا بين ساتيدما إلى البحر ، وفيا بين الين إلى الشام ، وجعل الله النبوّة والكتاب والجال والأُدْمة والبياض فيهم ، ونزل بنو حام مجرى الجَنوب والدُّبور ويقال لتلك الناحية الـدَّارُوم ، وجعل الله فيهم أَدْمـةً وبياضاً قليلاً وأعمر بـ لادَّهم وسماءهم ورفع عنهم الطـاعـون ، وجعل في أرضهم الأثثل والأراك والعُشَر والغـاف والنخلَ ، وجرت الشمس والقمر في سمائهم . ونزل بنو يافث الصّفون مجرى الشمال والصّبا ، وفيهم الحرةُ والشقرةُ ، وأخلى الله أرضَهم فاشتـد بردُهـا ، وأجلا ساءهـا ، فليس يجري فوقهم شيء من النجوم السبعة الجارية ، لأنهم صاروا تحت بنات نعش والجدي والفرقدين ، وابتّلوا بالطاعون ، ثم لحقت عاد بالشِّحْر ، فعليه هلكوا بواد يقال لـه مُغيث ، فلحقت بعدهم مَهْرَة بالشُّحْر ، ولحقت عبيل بموضع يثرب ، ولحقت العاليق بصنعاء قبل أن تسمى صنعاء ثم انحدر بعضهم إلى يثرب فأخرجوا منها عبيلاً فنزلوا موضع الجُحْفَة ، فأقبل سيلٌ فاجتَحَفهم فذهب بهم فسميت الجُحْفَة . ولحقت ثمودُ بالحجر وما يليم فهلكوا ثَمَّ . ولحقت طَسْم وجَدِيس باليامة ، وإنما سميت اليامة بامرأة منهم ، فهلكوا . ولحقت أُمَيْم بأرض أبار فهلكوا بها وهي يمين اليامة والشُّحْر ولا يصل إليها اليوم أحد ، غلبت عليها الجن ، وإنما سُبّيتُ أبار بأبار بن أميم . ولحقتُ بنـو يقطن بن عـامر بـالين فسيت [ ٧/أ ] الين حيث تيــامَنـوا إليها . ولحق قوم من بني كنعان بن حام بالشأم فسميت الشأم حين تشاءموا إليها ، وكانت الشأمُ يقال لها أرض بني كنعان ، ثم جاءت بنو إسرائيل فقتلوهم بها ، ونَفَوهم عنها ، فكانت

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . وفي تاريخ الطبري ٢٠٨/١ : " بوناظر "

الشأم لبني إسرائيل ، ووثبت الروم على بني إسرائيل ، فقتلوهم وأجلَوْهم إلى العراق إلا قليــلاً منهم . وجاءت العربُ فغلبوا على الشام .

وكان فالغ \_ وهو ف الخ بن أَرْفَخُشذ بن سام بن نوح \_ هو الـذي قسم الأرض بين بني نوح كا سمينا في الكتاب .

قال : ويقطن هو قحطان بن عابر بن شالخ . وطشم وأميم وعِمُليق وهو عَريْب بنو لوذ<sup>(۱)</sup> بن سام بن نوح . وعاد وعَبيل لوذ<sup>(۱)</sup> بن الرم بن سام بن نوح . وعاد وعَبيل ابنا عَوْص بن إرّم بن سام بن نوح . والروم بنو لنطن<sup>(۱)</sup> بن يونان بن يافث بن نوح عليه السلام .

قال أبو الجلد<sup>(١)</sup> :

الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ ، منها ألف فرسخ للعرب ، ولسائر الناس البقية .

قال:

والشام فيه وجهان : يجوز أن يكون مأخوذاً من اليد الشَّوْمَى : وهي اليسرى ، ويجوز أن يكون فُعلى من الشُّوْم ، وقد أشام : أتى الشام .

وقال أبو الحسين بن فارس:

أما الشّام فهو فَعُلّ من اليد الشُّوْمى: وهي اليسرى ، يقال: أخذ شأمةً أتى على يساره ، وشأمتُ القومَ ذهبتٌ على شالهم . وقال قوم: هو من شُوم الإبل وهي سودها وجضارها(٥) هي البيض . ورجل شآم من أهل الشام .

وقال ابن المتفّع:

سَمّيت الشام بسام بن نوح ، وسام اسمه بالسريانية شام وبالعبرانية شيم .

<sup>(</sup>١) في القاموس الحيط والجلدة الأولى من ابن عساكر ص ٧: « لاوذ » .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي تاريخ الطبري ٢٠٤/١ : « غائر » .

<sup>(</sup>٣) رسمت اللفظة في المتن مضطربة وفوقها ضبة ، وفي الهامش مايلي : بيانه : لنطن .

<sup>(</sup>٤) عند ابن عساكر ١٧١ \* أبي الخلد ،

<sup>(</sup>٥) في الأصل بفتح الحاء والذي في اللسان « حضر » بالكسر .

وقال الكلبي :

سُمّيت الشام بشاماتٍ لها حمر وسود وبيض ، ولم ينزلها سام قط .

وقيل:

سُمّيت الشام لأنها عن شال الأرض كا أن الين أين الأرض.

وقالوا:

تشاءم للذين نزلوا الشام .

وقال بعض الرواة:

اسم الشام الأول سورية ، وكانت أرضَ بني إسرائيل ، قُسّمت على اثني عشر سهاً فصار لكل قسم [ ٧/ب ] تسعة أسباط ونصف في مدينة يقال لها شامرين وهي من أرض فلسطين ، فصار إليها مَتْجَر العرب في ذلك الدهر ، ومنها كانت ميرتهم فسمّوا الشام بشامرين ثم حذفوا فقالوا الشام .

### ذكر تاريخ مدينة دمشق ومعرفة من بناها

قال إسحاق بن أيوب القرشي:

جَيْرون من بناء سليان بن داود ، بَنَتْه الشياطين ، وكان الشيطان الذي بناه يُدعى جيرون ، وهي سقيفة مستطيلة على عُمُد ، وسقائف على عُمُد وحوله مدينة تُطيف بجيرون .

وقال خُصَيّف:

لما هبط نوح من السفينة وأشرف من جبل حِشْمَى(١) رأى تَـلَّ حرّان بن نهرين : جلاب وديصان فأتى حرّانَ فخطّها ، ثم أتى دمشق فخطّها . فكانت حرّانَ أولَ مدينة خُطت بعد الطوفان ، ثم دمشق .

وقيل:

إن أصحاب الرس كانوا بحَضُور (٣) فبعث الله إليهم نبيًا يقال له حنظلة بن صفوان فكذّبوه وقتلوه ، فسار عاد بن عوص بن إرّم بن سام بن نوح بولده من الرّس فنزل الأحقاف ، وأهلك الله أصحاب الرّس . وانتشر ولد عاد في الين كله ، وفشوا مع ذلك في الأرض ، حتى نزل جيرون بن سعد بن عاد بن عوص دمشق وهي مدينتها ، وساها جيرون وهي إرم ذات العاد . وليس أعمدة الحجارة في موضع أكثر منها بدمشق ، فبعث الله هود بن عبد الله بن رباح بن خالد بن الجلود بن عاد بن عوص بن إرّم بن سام بن نوح نبياً إلى عاد يعني إلى أولاد عاد بالأحقاف فكذبوه فأهلكهم الله .

<sup>(</sup>١) حسمى : أرض ببادية الشام قرب تعوك ( معجم البلدان )

 <sup>(</sup>۲) تل حران قریمة بالجزیرة على طریق الموصل والشام والروم ، بینها وبین الرها یوم وبینها وبین الرقة یومان

<sup>(</sup>٣) حضور : بلدة بالين من أعمال زبيد

وقيل:

جَيْرُون وبَريد كانا أخوين ، وهما ابنا سعـد بن لقان بن عـاد ، وهـا اللـذان يُعرف جَيْرُون وبابُ البَريد بدمشق بها .

وقال منصور بن يحبى بن سعيد الموصلى:

المدن القديمة : الكعبة ومصر ودمشق والجزيرة والأبلّة (١) [ / 1 ونينَوَى (٢) وحَرّانُ وحَرّانُ الأقصى .

وقال وهب بن مُنَّبِه :

دمشق بناها العازر غلام إبراهيم الخليل ، وكان حبشياً وهبه له غرود الله عن كنعان حين خرج إبراهيم من النار ، وكان اسم الغلام دمشق ، فسمّاها على اسمه ، وذلك بعد الغرق ، وكان إبراهيم جعله على كل شيء له ، وسكنها الروم بعد ذلك بزمان .

وحکي :

أن بيوراسب الملك الكيوناني بني مدينة بابل ، ومدينة صور ، ومدينة دمشق .

وحكى الدمشقيون قالوا:

كان في زمن معاوية بن أبي سفيان رجل صالح بدمشق وكان يقصده الخضر عليه السلام في أوقات يأتيه فيها ، فبلغ معاوية بن أبي سفيان ذلك فجاء إليه راجلاً فقال له : بلغني أن الخضر ينقطع إليك فأحب أن تجمع بيني وبينه عندك ، فقال له : نعم ، فجاءه الخضر عليه السلام ، فسأله الرجل ذلك فأبي عليه وقال : ليس إلى ذلك سبيل . فعرّف الرجل ذلك لمعاوية فقال : قل له : قد قعدنا مع من هو خير منك وحدثناه وخاطبناه وهو محمد رسول الله يَهِينَيُهُ ، ولكن سَلْهُ عن ابتداء بناء دمشق ، كيف كان ؟ فقال : نعم ، صرت

<sup>(</sup>١) الأبلة بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة

<sup>(</sup>۲) نينوى : قرية بالموصل

<sup>(</sup>٢) السوس : بلدة بالمغرب

<sup>(</sup>٤) نمرود يجوز فيها الإهمال والاعجام كما في التاج • نمرد ونمرذ • .

إليها فرأيت موضعها بحرا مستجمعاً فيه المياه ، ثم غبت عنها خس مئة سنة ، ثم صرت إليها فرأيتها غيضة ، ثم غبت عنها خس مئة سنة ، ثم صرت إليها فرأيتها بحراً كعادتها الأولى ، ثم غبت عنها خس مئة عام ، وصرت إليها فرأيتها قد ابتدئ فيها بالبناء ، ونفر يسير فيها .

وقال أبو البُخْتري :

ولد إبراهيم على رأس ثلاثة آلاف ومئة وخسين سنة من جملة الدهر الذي هو سبعة آلاف سنة . قال : وذلك بعد بنيان دمشق بخمس سنين .

وقيل : إن دمشق بناها دمسقس غلام الاسكندر .

قالوا: لما رجع ذو القرنين من المشرق وعمل السدّ بين أهمل خراسان وبين يأجوج ومأجوج وسار يريد المغرب، فلمّا أن بلغ الشام وصعد على عقبة دمّر أبصر هذا الموضع الذي فيه اليوم مدينة دمشق وكان هذا [ ٨ / ب ] الوادي الذي يجري فيه نهر دمشق غيضة أرز . والأرزة التي وقعت في سنة ثلاث مئة وثلاث عشرة من بقايا تلك الغيضة . فلما نظر ذو القرنين إلى تلك الغيضة وكان هذا الماء ـ الذي في هذه الأنهار اليوم مفترق ـ مجتماً في واد واحد . فأخذ الإسكندر ، ذو القرنين ، يتفكر كيف يبني فيه مدينة ، وكان أكثر فكره وتعجّبه انه نظر إلى جبل يدور بذلك الموضع وبالغيضة كلها ، وكان له غلام يقال له دمسقس على جميع ملكه . ولما نزل ذو القرنين من عقبة دمّر سار حتى نزل في موضع القرية . المعروفة بيلدا من دمشق على ثلاثة أميال ، فلما نزل ذو القرنين أمر أن يحفر له في ذلك الموضع حفيرة ، فلما فعلوا ذلك أمر أن يردّ التراب الذي أخرج منها إليها ، فلما ردّ التراب الموضع مدينة ، فأما إذ بان لي منه هذا فما يصلح أن يكون ها هنا مدينة ، فقال له ؛ لِمَ ؟ الموضع مدينة ، فأما إذ بان لي منه هذا فما يصلح أن يكون ها هنا مدينة . فقال له ؛ لِمَ ؟ قال : إنْ بُني هاهنا مدينة فإنها ما يكون يكفي أهلها زرعها .

قال:

وعلامة ذلك أن أهل غوطة دمشق لا تكفيهم غلاّتهم حتى يشتروا لهم من المدينة ورحل ذو القرنين حتى صار إلى البثنيّة وحوران ، وأشرف على تلك السّعة ، ونظر إلى تلك التربة الحراء ، فأمر أن يُناول من ذلك التراب ، فلما صار في يده أعجبه ، فأمر أن

ينزل هناك ، وأمر أن يُحْفَر في ذلك الموضع حَفيرة ، فلما حفروا أمر أن يُردِّ ذلك التراب الذي حفروا الى المكان الذي أخرج منه ، فردّوه ففضل منه تراب كثير ، فقال ذو القرنين لغلامه دمسقس : ارجع إلى الموضع الذي فيه الأرز إلى ذلك الوادي فاقطع ذلك الشجر وابن على حاقة الوادي مدينة وسمّها على اسمك ، فهناك يصلح أن يكون مدينة ، وهذا الموضع بحرها (۱۱) ومنه ميرتها \_ يعني البَثَنِيَّة وحوران \_ فرجع دمسقس ورسم المدينة وبناها وعمل لها حصنا ، والمدينة التي كانت رسم دمسقس هي المدينة الداخلة ، وعمل لها ثلاثة أبواب جيرون ، مع ثلاثة [ ٩ / أ ] أبواب البريد ، مع باب الحديد الذي في سوق الأساكفة ، مع باب الفراديس الداخلة . هذه كانت المدينة ، إذا أغلقت هذه الأبواب فقد أغلقت المدينة ، وخارج هذه الأبواب كان مرعى فبناها دمسقس وسكنها ، ومات فيها . وكان قد بني هذا الموضع الذي هو المسجد الجامع اليوم ، كنيسة يعبد الله فيها إلى أن مات .

#### وقيل:

إن الذي بنى دمشق بناها على الكواكب السبعة ، وأن المشتري بيتة دمشق ، وجعل لها سبعة أبواب ، وصوّر على باب أحد الكواكب السبعة ، وصوّر على باب كيسان زحل ، فخربت الصور كلها التي كانت على الأبواب إلاّ باب كيسان ، فإن صورة زحل عليه باقية الى الساعة .

#### وقيل:

باب كيسان لزحل ، باب شرقي للشمس ، باب توما للزهرة ، بـاب الصغير للمشتري ، باب الجابية للمريخ ، باب الفراديس لعطارد ، باب الفراديس الآخر المسدود للقمر .

ولما قدم عبد الله بن على دمشق وحاصر أهلها ، فلما دخلها هدم سورها ، فوقع منها حجر ، عليه مكتوب باليونانية ، فأرسلوا خلف راهب ، فقالوا له : تقرأ ما عليه ؟ فقال : جيئوني بقير فطبعه على الحجر فإذا عليه مكتوب :

« ويك إرمَ الجبابرة مَنْ رامك بسوءِ قصه اللهُ ، إذا وهي منك جيرونُ الغربي من باب

<sup>(</sup>١) البحر : الريف . والعرب تسمي الملمن والقرى : بحاراً . اللسان : « بحر » .

البريد ، ويلكِ من الخسة أعين ، نقضُ سورك على يَدَيْه ، بعد أربعة آلاف سنة تعيشين رغداً ، فإذا وهي منك جيرون الشرقي أُديل لك ممن تعرض لك »

قال : فوجدنا الخسة أعين : عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب(١).

ويقال : إن ملك دمشق بنى حصن دمشق الذي حول المسجد داخل المدينة على مسحة مسجد بيت المقدس ، وحمل أبواب مسجد بيت المقدس فوضعها على أبواب ، فهذه الأبواب التي على الحصن هي أبواب مسجد بيت المقدس .

<sup>(</sup>١) ألخبر في قرة العيون في أحبار باب جيرون ٨

### الشتقاق تسمية دمشق ا

وأما اشتقاق تسمية دمشق فقيل: دمشق فعل ، من قول العرب: ناقة دَمْشَق اللحم، إذا كانت خفيفة . [ ٩ / ب ] . ويقال: إن سيف الدولة سأل عن دمشق: هل يقال فيها دِمَشُقة (١) أم لا ؟ فأجيب إنها لا يقال إلا بغير هاء ، فأعاد الجواب: إن عبد الرحمن بن حنبل (٢) الجمحى قال وهو بعسكر يزيد بن أبي سفيان عند حصارهم دمشق (١): [ الطويل ]

أبلغ أب سفيان عنّا بأنّنا على خير حال كان جيش يكونها وأنّا على بابي دمَشْقَة حَيْنُها

وقيل : إن رجلاً من حكاء الروم قال : إنَّما سميت دمشق بالرومية وإن أصل اسمها دوومسكس أي مسك مضاعف لطيبها لأن ( دوو ) للتضعيف و ( مسكس ) هو المِسْك ، ثم عُرّبت ، فقيل : دمشق .

ويقال : إنه ولد لإساعيل بن إبراهيم اثنا عشر رجلاً ، فسمّاهم ، قالا<sup>(١)</sup>: ودمّا ، وهو ديما ، وبه سُمّيتُ دُومة الجندل .

وولد للوط أربعة بنين وابنتان ، فأما البنون فاسمهم : مُآب وعَمَان وجُلان ، وملكان ، والبنات زغر والريّة . فعمّان مدينة البلقاء سُمّيت بعمّان بن لوط ، ومأب البلقاء سُمّيت بُآب بن لوط ، وعين زُغَر سميت بزُغَر بنت لوط ، والريّة سُميّت بالريّة بنت لوط .

<sup>(</sup>١) في الحاشية بخط مخالف: د انما قصد دمشقة لأجل الوزن ، والمشهور دمشق بغير هاء والله أعلم ،

 <sup>(</sup>٢) في اسم أبيه خلاف عرضه الزركليّ في الأعلام ـ ط دار العلم للسلايين ـ ٣ / ٢٠٥ ورجح « حنسل » التي
 وردت في الأصل دون نقط .

<sup>(</sup>٣) البيتان في الإصابة ٢ / ٣٩٥

<sup>(</sup>٤) أي ابن إسحاق والكلبي . وانظر الخبر في طبقات ابن سعد ١ / ٥١

ويقال: سُمِّيت صَيْدا التي بالشام بصَيْدون بن صدقا بن كنعان بن حام بن نوح (١)، وهو أول مَنْ وَلَدَهُ إِرَم (١)، وسميت أريحا التي بالشام بأريحا بن مالك بن أرفخشذ بن سام بن نوح . وسُمِّيت البلقاء ببالق بن عمان بن لوط لأنه بناها وسكنها .

ويقال : البلقاء من عمل دمشق سُمّيت ببلقاء بن شويرة من بني عَمَّان بن لوط ، وهو بناها

ويقال : ولد للوط أربعة ، رجلان مُآب وعمَّان ، وامرأتان : زُغَر والريّة . فعمّان مدينة البلقاء سميت بعاَن بن لوط ، ومآب من مدائن البلقاء سميّت بُآب بن لوط ، وزغر سميت بزُغر ابنة لوط ، والريّة بريّة بنت لوط .

ويقال : إن الكسوة إنما سميت بذلك لأنّ غسان قَتَلَت بها رُسُلَ ملك الروم إليه لأخذ الجزية منهم واقتسمت [ ١٠ / أ ] كسوتهم .

وأما مؤتة مهموزة والهمزة ساكنة مفي الأرض التي قُتل فيهما جعفر بن أبي طالب . وجيرون : من قولك : جَرَنَ الشيءُ إذا املاس ، والجارن : الأملس من كل شيء .

وجلَّق من قولك : جَلَقَ راسَه إذا حلقه .

والجابية : من الجابية وهي الحوض ، والجمع جواب .

وأذْرُح من قولك : هو ذَريحيّ ، أي شديد الحمرة .

والبلقاء : من البّلق .

وتدمرُ من قولك : دَمَر أي دخل .

وبيروت : فَيُعول من البُّرْت وهو الرجل الدَّليل .

وخِيلة : من الجبل ، وكل شيء اجتم وعَظَّمَ فهو جبل .

وصُور : جمعٌ من جمع صورة ، ويقال : هو من صارَهُ يصُورهُ أي أماله .

وعكًا من قولك : عككُتُه : أي حبستُه ، والعَكَّة : شدة الحر .

<sup>(</sup>١ - ١) مابين الرقين مستدرك في هامش الأصل .

# حث النبي على المته على سكنى الشام وإخباره بتكفل الله عز وجل لمن سكنه من أهل الإسلام

وبإسنادنا عن المصنف عن مشايخه عن عبد الله بن حَوالة قال : قال رسول الله بَرَافِيْ :

إنكم ستُجنّدون أجناداً ، جنداً في الشام ، وجنداً في العراق ، وجنداً بالين . قال : قلت : يا رسول الله : خِر لي . قال : عليكم بالشام ، فمن أبى فليلحق بينه ، وليستق من غُدره ، فإنّ الله قد تكفّل لي بالشام وأهله .

قال سعيد بن عبد العزيز:

وكان ابنَ حَوالــة رجلاً من الأزّد ، وكان مسكنــه الأردن ، وكان إذا حــدَّث بهــذا الحديث ، قال : وما تكفّل الله به فلا ضيعة عليه .

وفي رواية عبد الله بن الأسقع قال :

عليكَ بالشام فإنها صفوةُ اللهِ من بلاده ، يسوق إليها صفوتَه من عباده .

وفي حديث آخر عن عبد الله بن حوالة الأزدي أنه قال:

يا رسول الله ، خر لي بلداً أكون فيه ، فلو علمت أنك تبقى لم أختر على قربك ، قال : عليك بالشام ، ثلاثاً ، فلما رأى النبي والله كراهيته إياها قال : هل تدري ما يقول الله في الشام ؟ إنّ الله يقول : يا شام يدي عليك ، ياشام [ ١٠/ ب ] أنت صفوتي من بلادي ، أَدْخِلُ فيك خِيرةً من عِبادي ، أنت سوط نقمتي وسوط عذابي ، أنت الأندر(١) ، وإليك المُحْشَر . ورأيت ليلة أُسْرِي بي عموداً أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة ، قلت : ما تحملون ؟ قالوا : عمود الإسلام ، أَمْرنا أن نضعه بالشام ، وبينا أنا نائم إذ رأيت الكتاب

<sup>(</sup>١) الأندر: البيدر، أو كُدْسُ القمح، و القاموس و

اختُلِس من تحت وسادتي ، فظننتُ أنَّ الله قَد تخلّى (١) من أهل الأرض ، فـأتبعتـه بصري ، فإذا هو بين يدي حتى وضع بالشام . فن أبى فليلحق بينه ، وليستق من غُدُره ، فإن الله قد توكّل لي (٢) بالشام وأهله .

وعن عبد الله بن حوالة قال:

كنا عند رسول الله عَلَيْكُم فشكونا إليه العريّ والفقرّ وقلّة الشيء ، فقال رسول الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُم من قلته ، والله لا يزال هذا الأمر في الشروا ، فوالله لا يزال هذا الأمر فيكم حتى يفتح الله أرض فارس وأرض الروم وأرض حِمْير حتى تكونوا أجناداً ثلاثة : جنداً بالشام ، وجنداً بالين ، وجنداً بالعراق ، وحتى يُعطَى الرجلُ المئة فيتسخّطها .

قال ابن حوالة :

قلتُ : يا رسول الله ، ومن يستطيع الشام وبه الروم ذوات القرون ؟ قال : والله ليفتحنها الله عليكم وليستخلفنكم فيها حتى تظلل العصابة البيضُ منهم قصهم ، المحلقة أقفاؤهم ، قياماً على الرُّوَيْجِلِ الأسود منكم المحلوق ، وما أمرهم من شيء فعلوه ، وإنّ بها اليوم رجالاً لأنتم أحقر في أعينهم من القرُدان في أعجاز الإبل .

قال ابن حوالة :

فقلت: يا رسول الله ، اختر لي إن أدركني ذلك . قال: إني أختار لك الشام ، فإنه صفوة الله من بلاده ، وإليه يجتبي صفوتَه من عباده . يا أهل الين ، عليكم بالشام فإن صفوة الله من أرضه الشام ، ألا فمن أباه فليسق من غُدر الين فإن الله قد تكفّل لي بالشام وأهله .

قال أبو علقمة : فسمعت عبد الرحمن بن جبير يقول :

فعرف أصحاب رسول الله ﷺ [ ١١/ أ ] نعت هذا الحديث في جَزْء بن سُهيل السُّلَمي وكان على الأعاجم في ذلك الزمان ، كان إذا راحوا إلى مسجد نظروا إليه وإليهم قياماً حولـه فعجبوا لنعت رسول الله ﷺ فيه وفيهم .

<sup>(</sup>١) تحلي منه وعبه . القاموس .

<sup>(</sup>٢) اللفظة مستدركة في هامش الأصل

قال أبو علقمة :

أقسم رسول الله عَلِينَ في هذا الحديث ثلاث مرات ، لا نعلم أنه أقسم في حديث مثله(١) .

وعن العرباض بن سارية السلمي عن النبي علية

أنه قام يوماً في الناس فوعظهم موعظةً بليغةً وَجِلَتُ منها القلوبُ وذرفتُ منها العيونُ فقال : أيها الناس ، يوشك أن تكونوا أجناداً مجندة ، جند بالشام ، وجند بالعراق ، وجند بالين ، فقام عبد الله بن حوالة فقال : يا رسول الله ، إن أدركني ذلك فاختر لي ، قال إني أختار لك الشام فإنه عقر دار المسلمين وصفوة الله من بلاده ، يجتبي إليها صفوته من خلقه ، وأما أنت (٢) فعليكم بينكم اسقوا من غُدركم ، فإن الله قد تكفّل لي بالشام وأهله .

وعن عبد الله بن حوالة قال:

كنا مع رسول الله مَرَّيِّ في سفر فقال : يا بن حوالة ، كيف أنتَ إذا أدركتك فتنةً تفورُ في أقطار الأرض كأنها صياصي (٢) بقر ؟! قلت : ما تأمرني يا رسول الله ؟ قال : عليك بالشام .

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله عَلَيْج :

ستخرج نار من حضرموت ، أو من بحر حضرموت ، نار قَبْلَ يوم القيامة تحشر الناس . قال : قلنا : يا رسول الله ، فما تأمرنا ؟ قال : عليكم بالشام .

وفي رواية : ستخرج نار من حضرموت تسوقُ الناسَ الى المَحْشَر تَقِيلُ إذا قـالوا ، وتسير إذا ساروا .

وعن كعب قال:

توشك نارٌ تخرج من الين تسوق الناسَ الى الشام ، تغدو معهم إذا غَدَوُا وتروح معهم إذا راحوا ، فإذا سمعتم بها فاخرجوا إلى الشام .

<sup>(</sup>١) الحديث كله في المعرفةِ والتاريح ٢٨٨/٢ \_ ٢٩٠

<sup>(</sup>٢) كنا في الأصل ، وفي المجلدة الأولى ص ٧١ ، وإمّا أبيتم ، ولعلها أفضل .

<sup>(</sup>٢) صياصي : ج صيصة وهي قرن البقر « القاموس »

وعن بَهْنِ بن حَكِم عن أبيه عن جدّه أن رسول الله عَلِي قال لأبي ذر :

إذا رأيت البناء قد بلغ سَلْعاً فعليكَ بالشام . قال : فإنْ حِيلَ بيني وبين ذاك [ ١١/ ب ] أَفَأُضُرِب بسَيْفي من حال بيني وبين ذلك ؟ قال : لا ، ولكن اسمعُ وأطِعُ ولو لعبد حبشيّ مُجَدَّع .

وعن بَهْر بن حَكِيم عن أبيه عن جده قال :

قلتُ : يا رسولَ الله ، بأبي وأمي ، ما تأمرني ؟ خِر لي ، قال : ها هنـا ، ونحـا بيـده نحو الشام ، إنكم محشورون رجالاً وركباناً تُجَرُّون على وجوهكم .

وعن حَكيم بن معاوية عن أبيه قال : قال رسول الله عِليَّةِ :

تُحشرون ها هنا \_ وأوماً بيده إلى الشام \_ مشاةً وركباناً وعلى وجوهكم ، تُعرَضون على الله ، على أفواهكم الفيدام(١) ، فأول ما يُعرب عن أحدكم فخذه .

وعن معاوية بن حَيْدَة القشيري(١)

أنه قدم على النبي عَلِيْ فقال: والذي بعثك بالحق ما خلصت إليك حتى حَلَفْت لقومي عَدَدَهَا ـ يعني أنامل كفيّه ـ تالله لا أتبعك ولا أومن بك ولا أصدّقك ، وإني أسألك بالله: بم بعثك ربّك ؟ قال: بالاسلام . قال: وما الإسلام ؟ قال: أنْ تَسُلم وجهَكَ لله ، وتخلّي له نفستك . قال: فما حق أزواجنا علينا ؟ قال: أطعم إذا طعمت ، واكس إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ولا تُقبّح ولا تَهْجر إلا في البيت ، وكيف ﴿ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُ مَا لَى بَعْضٍ وَأَخَذُن مَنكُم مِيثَاقاً غَلِيظاً ﴾ (١) ثم أشار قبل الشام فقال: هاهنا تحشرون ، هاهنا تُحشرون رُكبانا ورجالاً ، وعلى وجوهكم وأفواهكم الفيدام ، وأول شيء يُعرب عن أحدكم فخذه .

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير: الفدام ما يشد على فم الإبريق والكوز من خرقة لتصفية الشراب الذي فيه ، أي أنهم يُمنمون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم ، فشبه ذلك بالفدام . « النهاية فدم »

 <sup>(</sup>۲) في الأصل : معاوية بن حكم بن حيدة القشيري . وهو معاوية بن حيدة بن معاوية . روى عنه ابنه
 حكم . انظر الإكال ۲۰۲/۷ه .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٤ / ٢٠

وعن عبد الله بن عباس قال:

جاء رجل إلى النبي عَلَيْكُ فقال : يا رسول الله ، إني أريد الغزو في سبيل الله ، فقال : عليك بالشام ، فإن الله قد تكفَّل لي بالشام وأهله . الزمْ من الشام عسقلان ، فإنها إذا دارت الرحا في أمتى كان أهلها في راحة وعافية .

وعن أبي أمامة قال:

لا تقوم الساعة حتى يتحوّل خيـار أهل العراق إلى الشـام ، ويتحول شِرار أهل الشـام إلى العراق . وقال رسول الله عِلَيْكِم : عليكم بالشام .

وعن إياس بن معاوية قال : قال رسول الله [ ١٢ / أ ] عَلَيْمُ :

إِنَّ الله قد تكفل لي بالشام وأهلها ، وإنَّ إبليسَ أتى العراق فباضَ فيها وفرَّخَ ، وأتى مصرَ فبسط عَبْقَر يَهُ (١) واتَّكاً ، وقال : جبل الشام جبل الأنبياء .

قال : وهذا الحديث مرسل ومنقطع بين رواته

وعن أبي الضحاك قال :

أتيتُ ابن عمر فسألته أين أنزل فقال : إنّ الناصية (٢) الأولى من أصحاب رسول الله عَلَيْهُ ساروا بأمر رسول الله عَلَيْهُ حتى نزلوا الشام ، ثم نزلوا حمص خاصة ، فانظر ما كانوا عليه فأته .

وعن عطاء الخراساني قال :

لما همت بالنقلة من خراسان شاورت من بها من أهل العلم أين يرون أن أنزل بعيالي ، كلّهم يقول لي عليك بالشام ، ثم أتيت البصرة فشاورت مَنْ بها : أين يرون لي أن أنزل بعيالي ؟ كلهم يقول : عليك بالشام . ثم أتيت الكوفة فشاورت مَنْ بها من أهل العلم أين يَرَوْنَ لي أن أنزل بعيالي ؟ فكلّهم يقول لي : عليك بالشام . ثم أتيت مكة فشاورت مَنْ بها مِنْ أهل العلم أين يرون لي أن أنزل بعيالي ؟ فكلهم يقول لي : عليك بالشام . ثم أتيت بها مِنْ أهل العلم أين يرون لي أن أنزل بعيالي ؟ فكلهم يقول لي : عليك بالشام . ثم أتيت

<sup>(</sup>١) العنقري · ضرب من البُسُط « القاموس »

<sup>(</sup>٢) نواصي الناس : اشرافهم « القاموس »

المدينة فسألت من بها من أهل العلم : أين يرون لي أن أنزل بعيالي ؟ فكلهم يقول : عليك بالشام .

وعن عبد الرحمن بن سابط الجمحي قال:

قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : إن لي رحماً وقرابةً وإن منزلي قد نبا بي بالعراق والحجاز فَخِرْ لي فقال : أرضى لك ما أرضى لنفسي ولولدي . عليك بدمشق ثم عليك بمدينة الأسباط بانياس ، فانها مباركة السهل والجبل ، نقل الله عنها أهلها حين بدّلوا تطهيراً لها .

## بيان أن الإيمان يكون بالشام

### عند وقوع الفتن والملاحم

عن عبد الله بن عمرو قال : قال النبي عَلَيْ :

أريتُ عمودَ الكتاب انتزع من تحت وسادتي فذَّهب به إلى الشام ، فأوَّلتهُ المُلْكَ .

وزاد في حديث آخر :

ألا وإنّ الإيمان ، إذا وقعت الفتنُ ، بالشام .

[ ١٢ / ب ] وعن مدرك بن عبد الله الأزدي قال :

غزونا مع معاوية مصر فنزلنا بلبيس (١) فقال عبد الله بن عمرو لمعاوية : يا أمير المؤمنين ، أتأذن لي أن أقوم على فرسي في الناس ؟ فأذن ، فقام على فرسه ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : سمعت رسول الله عليه ثم قال : سمعت رسول الله عليه ثم قال : معت رسول الله عليه ثم قال : معت رسول الله عليه أذا هو كالعمود من النور ، فعمد به إلى الشام . ألا وإن تحت وسادي ، فأتبعته بصري فإذا هو كالعمود من النور ، فعمد به إلى الشام . ألا وإن الإيمان ، إذا وقعت الفتن ، بالشام ـ ثلاث مرات .

#### وعن عائشة رضى الله عنها قالت:

هبّ النبيُّ عَلِيْكُمْ من نومه مذعوراً وهو يُرَجِّع فقلتُ : مالكَ بأبي أنتَ وأُمِّي ؟ فقـال : سُلَّ عمودُ الإسلام من تحت رأسي فـأوحشني ، ثم رميتُ ببصري فـإذا هو قـد غُرِز في الشـام . فقيل لي : يا محمدُ ، إنّ الله قد اختـار لـكَ الشـام ولعبـاده ، فجعلهـا لكم عزًّا ومحشراً ومنعـة

 <sup>(</sup>١) بلبيس ـ عند ياقوت بكسر البائين وعند البكري بفتح البائين ـ قال ياقوت : والعامة تقول بِلْبَيْس ،
 مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام . وانظر معجم ما استعجم ، ومعجم البلدان .

وذكراً . من أراد الله به خيراً أسكنه الشام ، وأعطاه نصيباً منها . ومَن أراد بـه شرّاً أخرج سهاً من كناننه ، وهي معلقة في وسط الشام ـ وزاد في رواية : فرماه بها ـ فلم يسلم في دنيا ولا اخرة .

وعن عبد الله بن حوالة قال : قال رسول الله وَإِلَّةِ :

رأيت ليلة أسري بي عوداً أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة ، فقلت : ما تحملون ؟ فقالوا : عود الإسلام ، أمرنا أن نضعه بالشام . وبينا أنا نائم رأيت عود الكتاب اختُلسَ من تحت وسادتي فظننتُ أنّ الله قد تخلّى من أهل الأرض فأتبعته بصري ، وإذا هو نور ساطح بين يدنيَ حتى وُضع بالشام .

فقال ابن حوالة : يا رسول الله ، خر لى ، فقال : عليك بالشام .

وعن عبد الله بن حوالة قال:

فخرتُم يا أهل الشام أن قذف الله بالفتن عن أيانكم وعن شائلكم ، والذي نفس ابن حوالة بيده ليقذفنكم الله بفتنة يخرج منها زيافكم (١٠).

وعن ابن شوذب قال:

نذا درنا الشام . قال : فقلت لأبي سهل : أما بلغك أنه يكون [ ١٣ / أ ] بها كذا ؟ قال : بلي ، ولدن ما كان بها فهو أيسر مما يكون بغيرها .

وقال كعب:

لن تزال الفتنة مراماً بها مالم تبد من قبل الشام .

<sup>419</sup> درهم برأمك ورائمك ، رديء ، ج رياف وأزياف اللسان : « ريف » ،

## ما جاء عن النبي عليه

## أنّ الشام عند وقوع الفتن عُقْرُ دار المؤمنين

عن سَلَمَة بن نُفَيْل الكِنْدي ، وكان قومه بعثوه وافداً إلى رسول الله يَؤْثُةِ قال :

بينا أنا مع رسول الله ﷺ عَسَّ ركبتي ركبته ، مُستقبلَ الشام بِوجهه ، مُولياً إلى المين ظهره \_ وفي حديث : مولياً ظهره إلى المين \_ إذ أتاه رجل فقال : يا رسول الله ، أذال (١) الناسُ الخيلَ ، ووضَعوا السلاحَ ، وزعموا أنّ الحربَ قد وضعتُ أوزارَها . فقال رسولُ الله عَلَيْهُ :

كذبوا بل الآن جاء القتال . لا يزال قوم من أمتي يقاتلون على أمر الله عزّ وجل ، يزيخ الله بهم قلوب أقوام ، وينصرهم عليهم ، حتى تقوم الساعة ، أو حتى يأتي أمر الله . الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة . وهو يوحي إليّ أنني مقبوض غير مُلبّث ، وأنكم مُتبعى أَفْناداً (٢) ، وعقر دار المؤمنين بالشام .

وعن كلثوم بن زياد أنه ممع سليمان بن حبيب يخبر

أن أبا الدرداء كان بمن تقدّم إلى حمص ، فبلغ عمر أنه أحدث بها بناء ، فكتب بردّه إلى دمشق ، فردّه فكان بها . فلما قُتل عمر أتاه جلساؤه من أهل حمص يسألونه الرجعة إلى حمص ، فتأتى عليهم فاستشفعوا عليه بمعاوية ، فقال أبو الدرداء : يا معاوية ، أتأمرني بالخروج من عقر دار الإسلام ؟ !

عُقْر الشيء : أصله .

<sup>(</sup>١) = أذال الناس الخيل : أراد أنهم وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها = النهاية : ذيل .

 <sup>(</sup>٢) أي ذوي عند أي ذوي عجز وكفر للنعمة . وفي النهاية أي جماعات متفرقين قوماً بعد قوم واحدهم فند .
 النهاية واللسان : « فند » .

# ما جاء في أنّ الشام صفوة الله من بلاده وإليها يجتبي خيرتَه من عباده

عن أبي أمامة قال: قال النبي إلى :

صفوةً اللهِ من أرضه الشامُ ، وفيها صفوتُه من خلقِه وعبادِه ، وليَدْخُلَنَّ الجنَّـةَ من أمتي ثُلَةً لا حسابَ عليهم ولا عذاب .

الشام صفوة الله من بلاده ، يجتبي إليها صفوته من عباده . فمن خرج من الشام إلى غيرها فبسخطة ، ومن دخلها من غيرها فبرحمة .

وعن أنس بن مالك قال:

قلت للنبي عَلَيْتُهُ : يا رسولَ الله ، أينَ الناسُ يومَ القيامةِ ؟ فقال : في خيرِ أرضِ الله وأحبّها إليه : الشام ، وهي أرضُ فلسطين ـ والإسكندريةُ من خير الأرضين ـ المقتولون فيها لا يبعثهم إلى غيرها ، فيها قُتلوا ومنها يُبعثون ، ومنها يُحشرون ، ومنها يدخلون الجنة .

#### وعن علقمة قال:

قدم كعب على عمر المدينة فقال له عمر: يا كعب ، ما ينعك من النزول بالمدينة فإنها مهاجر رسول الله علي وجاء وبها مدفّنه . قال : يا أمير المؤمنين ، إنّي وجدت في كتاب الله المنزّل في التوراة أنّ الشّام كنز الله في أرضه ، وبها كنز الله من عباده . وأراد عمر العراق ، فقال له كعب : أعيذُك بالله يا أمير المؤمنين من العراق ، فإنّها أرض مكر وأرض السحر ، وبها تسعة أعشار الشرّ ، وبها كلّ داء عضال ، وبها كل شيطانٍ مارد .

وعن كعب قال:

أَحَبُّ \_ يعني البلاد \_ إلى الله تعالى الشام ، وأحبُّ الشام إلى الله القدس ، وأحبُّ القدس إلى الله جبلٌ نابلس . لَيَأْتينَ على الناس زمان يتاسحونه (١١) بالحبال بينهم .

وعن كعب أنه كان يقول:

يا أهلَ الشام ، إنّ الناسَ يريدون أن يضعوكم ، والله يرفعكم . وإن الله يتعاهدكم كا يتعاهدُ الرجلُ نَبْلَه في كنانته ، لأنها أحبُّ أرضِه إليه ، يُسكنها أحبٌّ خلقه إليه ، من دخلها مرحومٌ ، ومن خرج منها فهو مغبون .

وعن كعب أنّه قال:

مكتوب في التوراة أنّ الشام كنزُ الله جلّ وعزّ من أرضه ، بها كنزُ الله عزّ وجلّ من عباده . يعنى بها قبور الأنبياء : إبراهيم وإسحاق ويعقوب .

وعن وَهْب بن منبّه قال:

إنَّى لأَجِدَ تَرْدادَ الشام في الكتب حتى كأنَّه ليس لله حاجة إلا بالشام .

وعن ثابت بن معبد [ ١٤ / أ ] قال :

قال الله : يا شام ، أنت خِيْرتي من بلادي ، أَسْكنك خيرتي من عبادي .

<sup>(</sup>١) في التاج ؛ تماسحا إذا تبايعا .

## اختصاص الشام ببسط ملائكة الرحمة أجنحتها عليها

عن زيد بن ثابت قال :

كنّا مع رسول الله عَلَيْتُ نؤلف القرآن في الرقاع ، فقال رسول الله عَلَيْتُ : طوبى للشام . فقلنا : لأيّ ذلك ؟ قال : إن ملائكة الرحمن ـ وفي رواية : ملائكة الرحمة ـ باسطة أجنحتها عليها .

وفي حديث آخر عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله يَرْكِينُ ولحن عنده :

طوبي للشام . فقلنا : ما باله يا رسولَ الله ؟ قال : إنَّ الرحمنَ لباسطٌ رحمتَه عليه .

وعن واثلة بن الأسقع قال:

إنّ الملائكةَ تَغْشى مدينَتَكم هذه ، يعني دمشقَ ، ليلةَ الجمعة ، فإذا كانَ بكرة افترقوا على أبواب دمشق براياتهم وبنودهم فيكونون سبعين رجلا ، ثم ارتفعوا . ويدعون الله لهم : اللهم اشفِ مريضَهم ، ورُدَّ غائبَهم .

## دعاء النبي علية للشام بالبركة

عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ :

اللهم باركُ لنا في مدينتنا ، وفي صاعنا وفي مُدّنا ، وفي يَمننا وفي شامنا ، فقال رجل : يا رسولَ الله ؛ وفي عراقنا ؟ فقال رسولَ الله ﷺ : اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي صاعنا وفي مُدّنا ، وفي يمننا وفي شامنا ، فقال رجل : يا رسولَ الله : وفي عراقنا ؟ فقال رسول الله عَلَيْتُهُ بها الزلازلُ والفتن ، ومنها يطلع قرنُ الشيطان \_ وفي رواية : قرنا الشيطان .

وعن عبد الله بن عمر قال:

صلّى رسولُ الله ﷺ صلاة الفجر ثم انفتل (١) ، فأقبلَ على القوم فقال : اللهم باركُ لنا في مدينتنا ، وباركُ لنا في مدينتنا ، وباركُ لنا في مدينتنا ، وباركُ لنا في مدينتنا ، فقال رجل : والعراق يا رسول الله ؟ فسكت ، ثم أعاد فقال : اللهم باركُ لنا في مدينتنا ، وباركُ [ ١٤ / ب ] لنا في مُدّنا وصاعنا ، اللهم بارك لنا في حَرَمِنا ، وباركُ لنا في صَرَمِنا ، وباركُ لنا في شامِنا ويَمَننا . قال : قال رجل : والعراق يا رسول الله ؟ ! قال : فسكت ثم أعاد فقال : اللهم باركُ لنا في حرمنا ، وباركُ لنا في مدينتنا ، وباركُ لنا في مُدّنا وصاعنا . اللهم باركُ لنا في حرمنا ، وباركُ لنا في شامِنا ويمننا . قال : قال رجل : والعراق يا رسول الله ! قال ؟! مِن ثَمَّ وباركُ لنا في شامِنا ويمنا . قال ؟! مِن ثَمَّ يطلعَ قَرنُ الشيطان وتهيج الفتن .

وعن ابن عمر عن النبي علي قال:

اللَّهم باركُ لنا في شامنا ، اللَّهم باركُ لنا في يمننا ، قال : قالوا : وفي نجدنا ؟ قال : هنالك الزلازلُ والفتنُ وبها يخرج قرنُ الشيطان .

<sup>(</sup>١) انفتل : انصرف « اللسان » .

وعن ابن عمر عن رسول الله علي أنه قال:

اللهم بارك لنا في مكتنا ، وبارك لنا في مدينتنا ، وبارك لنا في شامنا ، وبارك لنا في يَمنِنا ، وبارك لنا في يَمنِنا ، وبارك لنا في مُدّنا ، فقال رجل : يا رسول الله ، العراق ومصر ؟! فقال : هناك يَنبت قرن الشيطان ، وثَمّ الزلازلُ والفتن .

وعن ابن عمر أن رسول الله علي قال :

اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا ، فقال رجل : وفي مشرقنا يا رسول الله ؟! قال : من هناك يطلع قرن الشيطان ، وبها تسعة أعشار الشرّ .

وعن ابن عمر قال : سمعت رسول الله ﴿ يُلِينَا يَقُولُ :

اللهم بارك لنا في مدينتنا ، وفي صاعنا ومُدّنا ، ويننا وشامنا ، ثم استقبلَ مطلع الشمس فقال : من هاهنا يطلعُ قرنُ الشيطان ، من ها هنا الزلازلُ والفِتَنُ - وفي رواية : والفَدّادون (١) .

وعن معاذ بن جبل قال : قال النبي ﷺ :

اللهم باركُ لنا في صاعنا ومُدّنا ، وفي شامنا وفي يَمَنِنا وفي حِجازنا . قال : فقام إليه رجلٌ فقال : يا رسولَ الله ، وفي عراقنا ؟! فأمسكَ النبيُّ عَلَيْهُ عنه ، فلما كان في اليوم الثاني قال مثلَ ذلك . فقام إليه الرجل فقال : يا رسولُ الله ، وفي عراقنا ؟! فأمسكَ النبيُّ عَلَيْهُ عنه ، فلما كان في اليوم الثالث قام إليه الرجلُ فقال : يا رسول الله ، وفي عراقنا ؟! فأمسكَ النبيُّ عَلَيْهُ عنه [ ١٥ / أ ] فولَى الرجلُ وهو يبكي ، فدعاه النبي عَلِيْهُ ، فقال : أمن العراق النبيُ عَلَيْهُ ، فقال : أمن العراق أنت ؟ قال : نعم ، قال : إن أبي إبراهيم عليه السلام هم أن يدعو عليهم فأوحى الله تعالى إليه : لا تفعلُ ، فإنّي جعلتُ خزائنَ علمي فيهم ، وأسكنتُ الرحمةَ قلوبَهم .

وعن ابن عباس قال:

دعا نبيُّ الله عَزِينَ فقال : اللَّهم باركُ لنا في صاعنا ومُدَّنا ، وباركُ لنا في مَكَّتِنا

<sup>(</sup>١) الفدادون : الحَالون والرعيان والنقارون والحَارون والفلاحون وأصحاب الوبر الذين تعلو أصواتهم . وفي الحديث :« هلك الفدادون لأنهم جفاة وأهل خيلاء » . « القاموس ، واللمان ، والنهاية : فدن .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : رحل والتصويب من تاريح بفداد ١ / ٢٤ ـ ٢٥

ومَدِينتنا ، وباركُ لنا في شامِنا ويَمَنِنا ، فقـال رجل من القوم : يـا نبيَّ اللهِ ، وعراقنـا ؟! فقال : إن هنا يطلع قَرْنُ الشيطان وتهيجُ الفتنُ ، وإن الجفاء بالمشرق .

وعن الحسن قال : قال رسول الله عَلِيُّ :

اللهم بارك لنا في مدينتنا ، اللهم بارك لنا في شامنا ، اللهم بارك لنا في يَمَنِنا ، فقال له رجل : يا رسول الله ، فالعراق ؟! فإن فيها ميرتَنَا وفيها حاجاتُسا . قال : فسكت ، ثم أعادَ عليه فسكت ، فقال : بها يطلع قرنا الشيطان ، وهناك الزلازل والفتن .

## بيان أنّ الشّام أرض مباركة

عن زهير بن محمد قال : حُدثت أن رسول الله عِلْمُ قال :

إِنَّ اللهَ تعالى باركَ ما بين العريش والفرات ، وخَص فلسطينَ بالتقديسِ ـ يعني التطهّر . وعن أبي بن كعب :

﴿ ونَجَيْناهُ وَلُوطاً إلى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنا فِيها ﴾(١) قال : الشام . وما من ماء عذب إلا يخرجُ من تلك الصخرةِ التي ببيتِ المقدس .

وعن ابن عباس

في قول الله عزّ وجلّ ﴿ وجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ ﴾ يعني بين مساكنهم (١) ﴿ وبَينَ القُرَى الّتي بارَكْنا فيها ﴾ يعني : الأرض المقدسة ﴿ قرّى ﴾ فيا بين منازلهم والأرض المقدسة ﴿ وَقَدَّرُنا فيها السَّيْر ﴾ يعني : فيا بين مساكنهم وبين أرض الشام ﴿ سيرُوا فيها ﴾ (١) يعني : إذا ظعنوا من منازلهم إلى أرض الشام من المقدسة .

وقال معاوية بن أبي سفيان:

إن ربَّكَ قـال لإبراهيم : اعمر من العريش إلى الفرات [ ١٥ / ب ] الأرض المبــاركــة . وكان أول من اخْتَتَنَ وقَرى الضيف . واخْتَتَنَ وهو ابنُ ثمانين سنةً .

رعن سفيان

في قلول الله عز وجل ﴿ وَأُورَثُنا القَوْمَ الذِّين كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٢١ / ٧

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « بينهم ، وبين يعني مساكنهم » . سبق قلم .

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ ٢٤ / ١٩

ومَغاربَها ﴾ (١) قال : الشام . وفي رواية عن الحسن قال : مشارق الشام ومَغاربَها .

وعن قتادة

في قوله تعالى ﴿ مَشَارِقَ الأَرضِ ومغارِبَها الَّتِي بَارَكُنَا فِيها ﴾ قال : التي باركَ اللهُ فيها : الشَّامُ .

وعثه

في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَـد بُوَّأَنا بني إسرائيل مُبَوًّا صدق ﴾ (٢) قالَ : بَوَّأَهُمُ اللهُ تبارك وتعالى الشامَ وبيتَ المقدس .

وعن كعب الأحبار قال:

إِنَّ الله تعالى بارك في الشام من الفرات إلى العريش.

وعن كعب قال:

جاء إليه رجلً فقال : إني أريدُ الخروجَ أبتغي فضلَ الله . قال : عليك بالشام ، فإنَّـه ما نَقَص من بركة الأرّضين يُزاد بالشام .

وعن أبي عبد الملك الجزري قال:

إذا كانت الدنيا في بلاء وقحط كان الشام في رخاء وعافية ، وإذا كان الشام في بلاء وقحط كانت الشام في بلاء وقحط كانت فلسطين في بلاء وقحط كانت بيت المقدس في رخاء وعافية (٢) وإذا كانت فلسطين مقدسة ، وبيت المقدس تُدُس المقدس في رخاء وعافية (٢) وقال : الشام مباركة ، وفلسطين مقدسة ، وبيت المقدس تُدُس القُدُس .

ودوي

أنَّ ذا القرنين لمَّا أَتَى العراقَ استنكر قلبه ، فبعثَ إلى تراب الشام فأُتي بـ ه فجَلَس عليـ ه فرجَع إليه ما كان يعرف من نفسه .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٧ / ١٣٧

<sup>(</sup>۲) سورة يونس ۱۰ : ۹۳

<sup>(</sup>٣ ـ ٣) مابين الرقين مستدرك في هامش الأصل .

## ماجاء في أنّ الشام الأرض المقدسة المذكورة في القرآن

عن أبي حرب بن أبي الأسود الدئلي عن عمه قال:

لقيت أبا ذَر بالرَّبَذَة فقال : كنت ناعًا في مسجد رسول الله عَلَيْ فَر بي فضربني برِجُله ثم قال : لا أراك ناعًا فيه ، فقلت : بأبي وأمي ، غلبَتْني عَيْني فنت ، قال : كيف تصنع إذا أخرجت منه ؟ قال : ألحق بالأرض المقدسة أرض الشّام . قال : فكيف تصنع إذا أخرجت منه ؟ قال : قلت : آخذ منها ؟ قال : قلت : أرجع إليه . قال : فكيف تصنع إذا أخرجت منه ؟ قال : قلت : آخذ سيفي ثم أضرب به . قال : أو تَصْنَعُ خيراً من ذلك وأقرب رَشُداً ؟ قال : تسمع لهم [ ١٦١] وتطيع وتنساق حيثما ساقوك . قال : فوالله لألقين الله وأنا مطبع لعثمان رضي الله عنه .

#### وعن أبي ذر قال:

جعل رسولُ الله ﷺ يتلوعلي هذه الآية ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرِجاً ﴾ (١ حتى فرغ من الآية . ثم قال : ياأبا ذَرّ ، لو أنّ الناس كلّهم أخذوا بها لكفتهم . قال : فجعل يتلوها ويردّدها علي حتى نعست . ثم قال : ياأباذرّ ، كيف تصنع إن أخرجت من المدينة ؟ قال : قلت : إلى السعة والدعة أنطلق حتى أكون حامة من حام مكة . قال : فكيف تصنع إن أخرجت من مكة ؟ قال : قلت : إلى السعة والدعة إلى الشام والأرض المقدّسة . قال : فكيف تصنع إن أخرجت من الشام ؟ قال : قلت : إذن والذي بعثَكَ بالحق أضعُ سيفي على فكيف تصنع إن أخرجت من ذلك ؟ قال : تسمعُ وتطبعُ وإن كان عبداً حبشياً .

وعن عروة قال :

كان في كتاب أبي بكر رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد : أن اعجلُ إلى إخوانكم

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق ٦٥ /٢

بالشام ، فوالله لقرية من قرى الأرض المقدسة يفتحها الله علينا أحبُّ إليٌّ من رُسْتاق من رَساتيق العراق .

وعن قيس بن سَكَن قال : سمعت علياً ونحن مَسْكِن (١) يقول :

يا معشر المسلمين المهاجرين ﴿ ادخُلُوا الأَرْضَ المُقدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمُ ولا تَرْبَـدُوا على أدبارِكُم فتنقَلِبُوا خاسِرِيْن ﴾ (٢) قال : فتلكؤوا . قال : فلما رأى ذلك ، قال : أف لكم ، إنّها سُنَّةٌ جرتُ عليكم .

وعن أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي المفسّر قال :

قولُه ﴿ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْقَدَّسَةَ ﴾ (١) . قال قتادة : هي الشام كلها . وقال عكرمة والسُّدّي : هي أريحا . وقال الكلبي : دمشق وفلسطين . ومعنى المقدسة : المطهّرة ، وتبلك الأرض طُهّرت من الشرك ، وجُعلت مسكناً وقراراً للأنبياء .

وعن ثور بن يزيد قال :

قُدْسُ الأرض الشامُ ، وقدس الشام فلسطينُ ، وقد شُ فلسطينَ بيتُ المقدس ، وقد شُ بيت المقدس الجبلُ ، وقد شُ الجبل المسجدُ ، وقد ش المسجد القبّةُ .

وعن وهب أنَّه كان يقول:

الله كتب للشام: إني قَدَّسْتُك وبارَكْتُك ، جعلتُ فيك مقامي وأنت صَفُوتِي من بلادي ، وأنا سائق إليك صفوتي من عبادي ، فاتسعي لهم برزقك ومساكنك كا يتسع الرحم إن وُضع فيه اثنان وسِعة ، وإن ثلاثة مثل ذلك ، وعيني عليك بالظلّ والمطر ، من أول السنين إلى آخر الدهر ، فلن أنساك حتى أنسى عيني ، وحتى تنسى ذات الرَّحم مافي رحها .

وعن الوليد بن صالح قال:

في الكتاب الأوّل: إنّ الله عز وجل يقول: يا شامٌ ، أنتِ الأَنْدَرُ ، ومنكِ المَنْشَرُ ، وإليكِ الحشر. فيكِ ناري ونوري ، مَنْ دخلك رغبةٌ فيك فبرحمتي ، ومَنْ خرجَ رغبةٌ عنك فبسخطي ، تَتَّسعُ لأهلها كما تَتَّسعُ الرحمُ للولد.

<sup>(</sup>١) موضع قريب من أوانا على نهر دُجيل عند دير الجاثليق ، معجم البلدان ،

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٥ /٢٣

## إعلام النبي عليه أمته أن بالشام تسعة أعشار الخير

عن عبد الله بن عمر (١) قال : قال رسول الله علي :

الخير عشرة أعشار: تسعة بالشام ، وواحد في سائر البلدان ، والشر عشرة أعشار: واحد بالشام ، وتسعة في سائر البلدان . وإذا فَسَدَ أهلَ الشام فلا خير فيكم .

وعن عبد الله بن مسعود قال:

إِنَّكُم بحيثُ تبلبلت الألسنُ بين بابل والحيرة . وإن تسعة أعشارِ الخير بالشام ، وعُشْر بغيرها ، وإن تسعة أعشارِ الشرّ بغيرها ، وعُشْر بها ـ وفي زيادة : وسيأتي عليكم زمانٌ يكون أحبُّ مال الرجل فيه أحْمِرةٌ ينتقلُ عليها إلى الشّام .

وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله عَلَيْنُ :

إذا كان سنة خس وثلاثين ومئة خرج مَرَدة الشّياطين ، كان حَبَسهم سليان بن داود في جزائر البحور ، فذهب منهم تسعة أعشار إلى العراق يجادلونهم ، وعشر بالشام - وفي بعض الروايات : يجادلونهم بالقرآن .

وعن كعب قال :

الخيرُ عشرةُ أجزاءِ : فتسعةُ أجزاء [ ١٧ /أ ] الخير في الشام ، وجزءٌ في سائر الأرّضين .

وعن أبي إدريس قال:

قدمَ علينا عرر بن الخطاب الشامَ فقال : إنّي أريد آتي العراق ، فقال له كعب الأحبار : أعيذك بالله يا أمير المؤمنين من ذلك . قال : وما تكره من ذلك ؟ قال : بها تسعة أعشار الشرّ وكلّ داء عضال ، وعصاة الجن ، وهاروتُ [ وماروتُ ] وبها باض إبليس وفرّخ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي تاريخ ابن عساكر ١٤٣/١ : ابن غمرو .

<sup>(</sup>٢) ليست اللفظة في الأصل . والاستدراك من تاريخ ابن عساكر المطبوع ١٤٨١ .

# ما جاء في أنّ الشام مهاجر إبراهيم الخليل وأنه من المواضع الختارة لإنزال التنزيل

#### عن شهر بن حَوْشَب قال :

لما جاءتنا بيعة يزيد بن معاوية قدمت الشام ، فأخبرت بقام يقومه نَوْف فجئتة ، إذ جاء رجل فانتبذ الناس ، عليه خيصة ، فإذا هو عبد الله بن عرو بن العاص . فلما رآه نؤف أمسك عن الحديث ، فقال عبد الله : سمعت رسول الله عليه يقول : إنها ستكون هجرة بعد هجرة ، ينحاز الناس إلى مُهاجَر إبراهيم ، لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها ، تَلْفِظُهم أَرْضُوهم ، تَقْذُرُهم نفس الله ، تحشرهم النار مع القردة والحنازير تبيت معهم إذا باتوا ، وتأكل مَن تَخلّف .

قال : وسمعتُ رسول الله ﷺ يقسول : سيخرجُ أناسٌ من أمتي من قِبَال المشرق ، يقرؤون القرآن لا يجاوزُ تراقيهم . كلما خرج منهم قرن قُطع ، كلما خرج منهم قرن قُطع - حتى يخرجَ الدجّالُ في حتى عددها زيادةً على عشرِ مرات ، كلما خرج منهم قرن قُطع - حتى يخرجَ الدجّالُ في بقيّتِهم .

وعن شَهْر بن حَوْشَب أيضاً قال : ممعت عبد الله بن عمر يقول :

لقد رأيتنا ، وما صاحبُ الدينار والدره بأحقَّ من أخيه المسلم ، ثم لقد رأيتنا بأخَرَة نهان ، وللدينار والدرهم أحبُ إلى أحدنا من أخيه المسلم . ولقد سمعتُ رسولَ الله عَلَيْتُهُ يقولُ : لئن اتبّعتُم أذنابَ البقر ، وتبايعتُم بالعينَة (١) ، وتركم الجهادَ في سبيل الله تبارك وتعالى ، ليكزمنكم الله عزّ وجلّ مذلة في أعناقكم ، لا تُنزع منكم حتى ترجعوا إلى ماكنتم عليه ، وتتوبوا إلى الله عز وجل .

<sup>(</sup>١) وهي أن يبيع التاجر سلعة بتن إلى أجل تم يشتريها بأقلّ من ذلك الثن « القاموس والنهاية » .

وسمعتُ رسولَ الله عَلَيْكُم يقول : لَتَكُونَن [ ١٧ /ب ] هجرة بعد هجرة إلى مُهاجَر أبيكم إبراهيم عَلَيْكُم حتى لا يبقى في الأرضين إلا شرارُ أهلها ، وتلفظُهمُ أرَضُوهم ، وتَقددُرُهم روحُ الرحمن ، وتحشرُهم النار مع القردةِ والخنازير ، تقيلُ حيثُ يَقيلُون ، وتَبيتُ حيث يَبيتون ، وما سقط منهم فلها .

ولقد سمعت رسول الله عَلَيْكِ يقول : يخرجُ من أُمَّتي قومٌ يُسيئون الأعمال ، يقرؤون القرآن لا يُجاوزُ حناجرهم يحقرُ أحدَكم عمله مع عملهم ، يقتلون أهل الإسلام . فإذا خرجوا فاقتلوهم ، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ، فطوبى لمن قَتَلهم ، وطوبى لمن قتلوه . كلما طَلَعَ منهم قرن قطعه الله تبارك وتعالى . فردد ذلك رسول الله عَلَيْكُ عشرين مرةً أو أكثر ، وأنا أسمع .

وفي حديث آخر : حتى يخرج في أخراهم الدّجالُ .

وعن قتادة

في قوله تعالى : ﴿ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي ﴾ (١) . قال : إلى الشام كان مهاجَرُهُ .

وعن كعب الأحبار قال:

يوشك بالرّعدِ والبرقِ أن يُهاجرَ إلى الشام ، حتى لا تكون رَعدةٌ ولا بَرُقةً إلا ما بين العريش والفرات .

وعن الأوزاعي قال:

يهاجِرُ الرعدُ والبرقُ إلى مُهاجَر إبراهيم ، حتى لا تَبْقى قطرةٌ إلا فيا بين العريش والفرات .

(۱) وعن شُريح بن سراج الحنفي عن عباد بن منصور قال:

كنا عنده فنشأت سحابة برعد وبرق وظامة فقال: حدثنا أبو قِلابة (٢) أنَّ الرعدَ والبرقَ سيهاجر من أرض العراق إلى أرض الشام، حتى لا يبقى بها رعد ولا برق.

<sup>(</sup>۱) العنكبوت ۲۹ ۲۷۷

<sup>(</sup>٢ .. ٢) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وعن ضَمُرة بن ربيعة قال :

سمعتُ أنَّه لم يُبعث نبيٍّ إلاّ من الشام . فإن لم يكن منها أُشْرِيَ به إليها .

وعن أبي أمامة أن رسول الله عِلْيَةِ قال:

أُنزِلَتُ عليَّ النبوة في ثلاثةِ أمكنة : بمكة وبالمدينةِ وبالشام .

وفي رواية أخرى قال:

أُنزلَ القرآن في ثلاثة أمكنة : مكة والمدينة والشام .

قال الوليد:

يعني بيتَ المقدس ،

#### اختصاص الشام بالإضاءة عند مولد النبي علية

عن أبي أمامة قال :

قيل : يارسولَ الله ما كان بدءُ أمرِكم ؟ قال : دعوةُ أبي إبراهيم [ ١٨ / أ ] وبشرى أخي عيسى عليه السلام ، ورأتُ أمى كأنّا خرج منها شيء أضاءتُ له قصورُ الشام .

وعن عِرْ باض بن سارية قال : سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول :

إني عبدُ الله وخاتِمُ النبيين ، وإنّ آدمَ لمنجدلٌ في طينته ، وسأخبركم عن ذلك : دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأتُ ، وكذلك أمهاتُ النبيين يَرَيْنَ .

قال [ في ]() رواية : وإنّ أمّ رسول الله ﷺ رأتٌ حين وضعته نوراً أضاءتُ لـه(٢) قصورُ الشام .

وعن عُتُبة بن عَبْد أَنَّه حدَّثهم

أنَّ رجلاً سألَ النبيُّ عَلِيْ فقال: كيف كان أول شأنك يا نبيُّ الله؟ فقال: كانت حاضني من بني بكر بن سعد (٢) ، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زاداً ، فقلت لأخي: يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا فذهب أخي ، ومكثت أنا عند البهم ، فأقبل إليّ طيران أبيضان كأنها نسران ، فقال أحدها لصاحبه :أهو هو؟ فقال الآخر: نعم . قال فأقبلا يبتدراني ، فأخذاني فبطحاني للقفا ، فشقًا بطني فاستخرجا قلبي ، فشقًاه فأخرجا منه عَلقتين سوداوين ، فقال أحدها لصاحبه : ائتني بماء ثلج ، ففسلا به جوفي ، ثم قال : ائتني بالسّكينة ، فذرّها في قلبي ثم أطبقه . قال : ائتني بالسّكينة ، فذرّها في قلبي ثم أطبقه . قال

<sup>(</sup>١) ليست اللفظة في الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأسل: " لها \* . وأثبتنا مافي تاريخ ابن عساكر ١ / ١٥٨

<sup>(</sup>٣) صحح ان حساكر الاسم في نهاية الخبر: « كذا قال . والصواب : سعد بن بكر » .

أحدهما لصاحبه: حُصه (١) فحاصه ، وختم عليه بخاتم النبوة . فقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة ، واجعل ألفاً من أمته في كفة فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي ، أشفق أن يخرّ علي بعضهم . فقال أحدهما لصاحبه: لو أنّ أمّّته وزِنَتْ به لَهال بهم . ثم انطلقا وبركاني ، وفَرِقت فَرقاً شديداً ، ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيت ، فأشفقت أن يكون قد التبس بي ، فقالت: أعيدُك بالله ، فرحّلت بعيراً لها فحملتني على الرحل ، وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي ، فقالت : قد أدّيث أمانتي وذمّتي ، وحَدّثتُها بالحديث الذي لقيت ، فلم يَرعُها ذلك وقالت : إني رأيت خرج منى نور أضاء له قصور الشام (١) .

[ ۱۸ / ب ] وعن عثمان بن أبي العاتكة وغيره

أنّ آمنة بنت وهب لما وضعته كفأت عليه بُرمةً حتى تتفرغ لـ ه . قـالوا : فوجـدت البُرُمة قد انشَقَتْ عن نور أضاءتُ منه لها عن قصور كثيرةٍ من قصور الشام .

وعن الضحاك \_ وهو ابن مزاحم الهلالي \_ أن النبي على قال :

أنـا دعوةُ إبراهيم ، قـال وهو يرفع القـواعـد من البيت : ﴿ رَبُّنَـا وَابْعَثُ فِيْهِمُ رَسُـولاً مِنْهُمْ ﴾ (٢) حتى أتمّ الآية .

#### قال البيهقي:

إنما أراد ، والله أعلم ، أنه كذلك في قضاء الله وتقديره قبل أن يكون آدم عليه السلام . وأما دعوة إبراهيم عليه السلام فإنه لما أخذ في بناء البَيْتِ دعا الله تعالى فقال : ﴿ رَبُّنا وَابْعَثُ فِيهُمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ آياتِكَ ويُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ والحكمة ، وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الحكيم ﴾ أثت العَزِيزُ الحكيم ﴾ فاستجاب الله دعاءه في نبينا محمد عليه السلام به فهو أن الله تعالى أمر عيسى عليه السلام فبشر به قومه ، فعرفه بنو إسرائيل قبل أن يُخُلق .

<sup>(</sup>١) حاص الثوب يحوصه حوصاً إذا خاطه « النهاية : حوص »

<sup>(</sup>٢) الحديث في مسد الإمام أحمد ٤ / ١٨٤

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢ / ١٢٩

### ما جاء في أنّ الشام أرض المحشر والمنشر

عن أبي ذر قال :

قيل: يارسول الله ، صلاةً في بيت المقدس أفضلُ أم صلاةً في مسجد رسول الله عَلَيْكُم ؟ قال: صلاةً في مسجدي هذا أفضلُ من أربع صلواتٍ فيه ، ولنعم المصلّى هو أرضَ الحشر والمنشر، وَلَيَأْتِينً على النّاس زمانٌ وَلَبَسْطَةُ قوسِهِ من حيث يرى منه بيت المقدس أفضلُ وخيرٌ من الدنيا جميعاً .

وعن أمياء

أنّ أبا ذَرّ الغِفاري كان يخدم النبي عَلَيْتُهُ فإذا فرغَ من خدمته أوى إلى المسجدِ ، وكان هو بيته ، فجلس إليه رسول الله عَلِيْتُهُ فقال له : كيف أنتَ إذا أخرجوكَ منه ؟ قال إذن ألحق بالشام ، فإن الشام أرض الهجرةِ وأرض الحشرِ وأرض الأنبياءِ . وذكر الحديث .

[ ١٩ / أ ] وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال:

أتيت رسولَ الله عَلَيْكُ ، فقلت : ما أتيتُك حتى حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك ـ أرانا عفان وطبق كفيه ـ فبالذي بعثك بالحق ماالذي بعثك به ؟ قال : الإسلام . قال : وما الإسلام ؟ قال : أن تُسلم قلبك لله عز وجل ، وأن تُوجّه وجهك إلى الله ، وتُصلّي الصلاة المكتوبة ، وتؤدي الزكاة المفروضة ، أخوان نصيران ، لا يقبل الله جلّ وعزّ من أحد توبة أشرك بعد إسلامه . قلت : ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : تُطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجة ، ولا تُقبّح ، ولا تَهْجُر إلا في البيت . قال : تُحشرون هاهنا ـ وأوما بيده إلى نحو الشام ـ مُشاة وركباناً وعلى وجوهكم ، وتُعرضون على الله ، وعلى أفواهكم الفدام (١) ، فأول ما يُعرب عن أحدكم فخذَه ، وقال : ما من مولى يأتي

<sup>(</sup>١) الفدام تقدم شرحها في ص ٥٣

مولى له فيسأله من فضل عنده فينعه إلا جعله الله [ عليه ] (١) شُجاعاً ينهَشه قبل القضاء . قال عفان : يعني بالمولى ابنَ عمّه .

قال : وقال : إن رجلاً بمن كان قبلكم رَغَسَهُ (١) الله مالاً وولداً ، حتى ذهب عصر وجاء آخر . فلما احتضر قال لولده : أي أب كنت لكم ؟ قالوا : خير أب ، فقال : هل أنتم مطيعيًّ وإلا أخذت مالي منكم ، انظروا إذا أنا مت أن تحرقوني حتى تَدعوني حُمّاً ، ثم اهرَسوني بالمهراس ، وأدار رسول الله علي يده حذاء ركبتيه . قال رسول مَرَيِّ ففعلوا والله ذاك ، وقال نبي الله علي أضِلُ الله ففعلوا والله ذاك ، فإذا هو قائم في قبضة الله تعالى فقال : يابن آدم ، ما حملك على ما فعلت ؟ قال : من خافتك . قال : فتلافاه الله عزً وجلً بها .

وفي رواية عند قوله : وأول ما يُعرب عن أحدكم فخذُه :

وتلا رسول الله ﷺ : ﴿ وَمَا كُنْتُمْ [ ١٩ / ب ] تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ ولا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ ﴾ (١٠)

وعن عبد الرحمن بن غَنْم

أن اليهود أتوا رسول الله عَلَيْ يوماً فقالوا: ياأبا القاسم ، إن كنت صادقاً آنك نبي فالحق بالشام ، فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء . فصد ق رسول الله ما قالوا ، فغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام ، فلما بلغ تبوك أنزل الله عليه آيات من سورة بني إسرائيل بعد ما ختت السورة : ﴿ وَإِنْ كَادُوا لِيَسْتَفِرُ وُنَكَ مِنَ الأَرْضِ لِيَخْرِجُوكَ مِنْها وَإِذاً لا يَلْبَشُونَ خِلافَكَ إِلاَ قَلِيلا ﴾ (أ) إلى قوله : ﴿ تَحُويلا ﴾ فأمره الله بالرجوع ، إلى المدينة وقال : فيها محياك وماتك ، ومنها تبعث .

<sup>(</sup>١) ليست اللفظة في الأصل ، والاستدراك من تاريخ ابن عساكر .

<sup>(</sup>٢) أرغسه الله مالاً : أكثر له وبارك فيه كرغسه « القاموس »

<sup>(</sup>٣) يعم راح : شديد الريح

<sup>(</sup>٤) سورة السجدة ٤١ : ٢٢

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء ١٧ : ٧٦ وتتة الآية : ﴿ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ﴾

وعن ابن عباس قال:

كان النبي ﷺ قد حاصرهم ـ يعني بني النّضير ـ حتى بلغ منهم كلّ مبلغ ، فأعُطَوْه ما أراد منهم ، فصالحهم على أن يحقّنَ لهم دماءهم ، وأن يخرجهم من أرضهم ومن ديارهم وأوطانهم ، وأن يُسيّرهم إلى أذْرعات الشام . وجعل لكل ثلاثة منهم بعيراً وسقاء . والجلاء إخراجهم من أرضهم إلى أرض أخرى .

وعن ابن عباس قال:

من شكّ أنّ الحشر هاهنا ـ يعني الشام ـ فليقرأ هذه الآية : ﴿ هُوَ الَّذِي أُخْرَجَ الَّذِينَ كَفَروا مِنْ أَهْلِ الكِتابِ من دِيارِهِمْ لأَوْلِ الحَشْرِ ﴾(١) قال لهم رسول الله ﷺ يومئن : اخرجوا . قالوا : إلى أين ؟ قال : إلى أرض الحشر .

وفي حديث الجارود :

لما قدم على عَمر قال له الجارود : أما أن تُسيّرني إلى الشام فأرضُ الحشر والمنشر .

وعن ابن عبر

أنّ مولاةً له أتَتْه فقالتُ : إني قد اشتدّ عليّ الزمان ، وأنـا أريـد أن أخرجَ إلى العراق . قال : فهلاّ إلى الشام أرضِ الحشر ، اصبري لكاع ِفـإني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول : مَن صبر على شدّتها ولأوائها كنتُ له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة .

وعن خُلَيْد وسعيد عن [ ٢٠ / أ ] قتادة قال :

أنجاهما الله إلى الشام أرض الحشر والمنشر ، ويها يُجمع الناس رأساً واحداً ، ويها ينزل عيسى بن مريم ، ويها يُهلك الله المسيح الكذاب .

وعن الصُّنَّابِحي يرفعه قال :

شَكَتِ الشَّامُ إلى الرحمنِ عزَّ وجلٌ فقالتُ : أَيُّ ربِّ ، جعلتَني أَضُيَقَ الأَرضِ وأَوْعَرَهَا ، وجعلتَني لا أَشربُ الماء إلا عاماً إلى عام . فأوحى الله تعالى إليها : إنك داري وقراري ، وأنت الأندر ، وأنت منْبِتُ أنبيائي ، وأنتِ موضع قدسي ، وأنت موضع موطئي ، وإليك

<sup>(</sup>١) سورة الحشر ٥٩ : ٢

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أُسُوقٌ خِيْرتِي من خَلقي ، وإليك محشرُ عبادي ، ولم تزل عيني عليك من أول يوم من الـدهر إلى آخر يوم من الـدهر إلى آخر يوم من الدهر بالظلّ والمطر ، وإذا يُعْجِز أهلكَ المالُ لم يُعجزُهُم الخبزُ والماءُ .

وعن الحسن قال :

نزلتُ قُرَيْظَةُ على حُكم سعد بن معاذ ، فقتل رسول الله ﷺ منهم ثلاث مئة وقال لبقيتهم : انطلقوا إلى أرض المحشر ، فأنا في آثاركم ـ يعني أرض الشام ـ فسيّرهم إليها .

وعن بلال بن سعد أن النبي علي قال :

إذا وقعت الفتن فهاجروا إلى الشام ، فإنها من الله بمنظر ، وهي أرض المحشر .

وعن الحسن قال :

الشام أرض الحشر والمنشر.

#### ما جاء في أنّ بالشام (١) يكون مُلك أهل الإسلام

عن أي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : الخلافة بالمدينة والملك بالشام

وعن علي بن أبي طالب

<sup>(</sup>١) في الأصل : « للشام » والتصويب من تاريخ ابن عساكر ١٧٢/١

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي الإصابة \_ ط ، السعادة \_ ١ / ٢٣١ جريج الإسرائيلي . قال ابن حجر : « ووجدت في موضع آخر : جريجرة» .

<sup>(</sup>٢) ليست اللفظة في الأصل وزيدت للسياق

وعن يونس بن مَيْسَرة بن حَلْبَس قال : قال رسول الله عَيْق :

هذا الأمر كائن بعدي بالمدينة ثم بالشام ثم بالجزيرة ثم بالعراق ثم بالمدينة ثم ببيت المقدس . فإذا كان ببيت المقدس فثم عَقُر دارها ، ولن يَخرجها قوم فتعود إليهم أبداً .

يعني بقوله : ( بالجزيرة ) أمر مروان بن محمد الحمار . وبقوله ( بالمدينة بعد العراق ) يعني به المهدي الندي يخرج في آخر الـزمـان . ثم ينتقـل إلى بيت المقـدس ، وبهـا يحـاصره الدَجَّال ، والله أعلم .

وعن كعب قال:

أجد في التوراة : ( أحمد عبدي المختار ، لافَظَّ ولا غليظ ولا صخّاب في الأسواق ، ولا يجزي بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويغفر ، مولدُه بكّا ، وهجرته طابا ، ومُلكه بالشام ، وأمته الحمّادون يحمدون الله على كل حال ، ويُسبِّحونه في كل منزلة ، ويُوضِّئون أطرافهم ، ويأتزرون على أنصافهم ، وهم رعاة الشمس ، وصَفَّهم في الصلاة ، وصفهم في القتال سواء ، وهبان بالليل أُسْدٌ بالنهار ، لهم دويّ كدويّ النحل ، يصلّون الصلاة حيثا أدركتهم .

وفي حديث آخر : تسمعُ مُناديهم في جو السماء .

وفي حديث آخر : [ ٢١ / أ ] قلوبُهم أناجيلهم .

وعن كعب أنه قال:

إنا نجد في كتاب الله محداً سلطانه بالشام .

#### ما جاء من أنّ الشام سُرَّة الدنيا

عن ابن مسعود أن النبي على قال :

المدينة بين عينَيُّ السماء ، عين بالشام وعين بالين ، وهي أقل الأرض مطراً .

وعن عبد الله بن عمرو قال :

صُوّرت الدنيا على خمسة أجزاء ، على أجزاء الطير : الرأس والصدر والجناحين والننّب . رأس الدنيا الصين ، والجناح الأين الهند ، والجناح الأيسر الخزر ، وخلف الهند أمة يُقال لها : واق واق ، وخلف واق واق منسك ، وخلف منسك ناسك ، وخلف ناسك ، وخلف ناسك ، وخلف ناسك يأجوج ومأجوج من الأمة ما لا يعلمه إلا الله . والجانب الآخر من الخزر ليس خلفه إلا البحر . ووسط الدنيا العراق والشام والحجاز ومصر ، وذنّب الدنيا من ذات الحمّام () إلى المغرب ، وشرّ شيء في الطير الذنب .

وعن كعب الأحبار قال:

نجد صفة الأرض في كتاب الله . يعني التوراة . على صفة النسر : فالرأس الشام ، والجناحان المشرق والمغرب ، والذنب الين . فلا يزال الناس بخير (٢) ما لم يُقْدَع الرأس ، فإذا فُدغ الرأس هلك الناس . وأيم الذي نفس كعب بيده ، ليأتين على الناس زمان لا تبقى جزيرة من جزائر العرب . أو قال : مصر من أمصار العرب . إلا وفيهم مِقْنَب خيلٍ من الشام ، يقاتلونهم عن الإسلام ، لولاهم لكفروا .

وعن كعب قال:

إن الله خلق الدنيا بمنزلة الطائر : فجعل الجناحين المشرق والمغرب ، وجمل الرأسَ

<sup>(</sup>١) بلد بين الاسكندرية وإفريقية وهو إلى إفريقية أقرب . معجم البلدان والقاموس والتاج .

<sup>(</sup>٢) بمد هذه اللفظة في الأصل : « ماثقل الرأس ونزع الرأس من الجسد ... » .

الشام ، وجعل رأس الرأس حمص وفيها المنقار ، فإذا تُقِفَ المنقار يتأفف الناس ، وجعل الجؤجؤ دمشق وفيها القلب ، فإذا تحرّك القلب تحرّك الجسد ، وللرأس ضربتان [ ٢١ / ب ] ضربة من الجناح الشرقي ، وهي على دمشق . وضربة من الجناح الغربي ، وهي على حمص ، وهي أثقلها . ثم يُقبل الرأس على الجناحين ، فينتفها ريشة ريشة .

وقال كعب:

ويل للجناحين من الرأس ، وويل للرأس من الجناحين ، يُردّدها ثلاثاً . فالرأس الشام ، والجناحان المشرق والمغرب .

وعن قتادة قال :

إن الرأس الشام ، وإن مصر الذنب ، وإن العراق الجناح . وكان يُقال : ويل للجناحين من الرأس .

وعن إياس بن معاوية قال :

مُثَلَت الدنيا على طائر : فصر والبصرة الجناحان ، والجزيرة الجُوْجُوُ ، والشام الرأس ، والمن الذنب .

روى محمد بن إسحاق عن بعض اهل العلم قال :

خلق الله الأرض على صورة الطير : فرأسها الشام ، وجؤجؤها مكة ـ ومنها دُحيت الأرض ـ وسائر أطرافها جميع الأرضين . وخُلقت مكة قبل بيت المقدس بأربعين عاما . وكان موضع الكعبة ربوة حراء على وجه الماء . فلما أن خلق الله الأرض خلقها سبع أرضين ، غلط كل أرض مسيرة خس مئة عام ، وفيا بين كل أرض إلى التي تليها فَتْق يُمسيك بعضها بعضا .

وذكر علماء الأوائل أن أقالم الأرض سبعة ، وأن الهند رسمتها ، فجعلت صفة الأقالم كأنها حلقة مستديرة يكتنفها ست دوائر : فالدائرة الوسطى هي إقلم بابل ، والدوائر الست المحدقة بالدائرة الوسطى ، كل دائرة منها إقلم من الأقالم الستة . فالإقلم الأول منها إقلم بلاد الهند ، والإقلم الثاني إقلم الحجاز ، والإقلم الثالث إقلم مصر ، والإقلم الرابع إقلم بابل ، وهو المشل بالدائرة الوسطى التي اكتنفتها سائر الدوائر - وهو أوسط الأقالم وأعرها ، وفيه جزيرة العرب ، وفيه العراق الذي هو سرّة الدنيا ، وحدّ هذا الإقلم مما يلي

أرض الحجاز وأرض نجد: التَّعْلَبِيَّة (١) [ ٢٢ / أ ] من طريق مكة ، وحدَّه مما يلي الشام: وراء مدينة نصيبين من ديار ربيعة بثلاثة عشر فرسخاً . وحدّه مما يلي أرض خراسان: وراء نهر بلخ . وحدَّه مما يلي الهند: خلف الدَّيْبُل(٢) بستة فراسخ ، وبغداد في وسط هذا الإقليم . والإقليم الخامس بلاد الروم والشام . والإقليم السابع بلاد الترك . والإقليم السابع بلاد الصين (٢) .

<sup>(</sup>٣) قارن مع ماورد في تاريخ بغداد ١ / ٢٢ ـ ٢٣ وقد مثل الخطيب للدوائر بالرسم التالي :



<sup>(</sup>١) من منازل طريق مكة \_ الكوفة ، معجم البلدان » .

<sup>(</sup>٢) مدينة على ساحل بحر الهند « معجم البلدان » .

#### ما جاء من أنّ الشام يبقى عامراً بعد خراب الأمصار

عن عوف بن مالك أنّ رسول الله ﷺ قال :

تَخرَبُ الأرضُ قبل الشام بأربعين سنة .

قال أبو عبد رب: سمعت تُبَيُّعاً أكثر من ثلاثين مرة يقول:

تَخرَب الأرض وتَعْمُرُ الشام حتى تكون من العمران كالرمانة ، ولا يبقى فيها خربة في سهل ولا جبل إلا عُمِرت . وليُغرَسَنَّ فيها من الشجر ما لم يغرس في زمان نوح ، وتبنى فيها القصور اللائحة في الساء ، فإذا رأيت ذلك فقد نزل بك الأمر .

قال أبو عبد رب:

فإن كنتُ صدقتُ بالحديث حين سمعتُه ، ولم أصدّق بالأمر حين رأيتُه فما أنا بمؤمن .

وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاسي ضد ذلك فقال :

أوَّلُ الأرض خراباً الشام .

وعن بِشْر بن غَنْم قال :

لتُهدمَنَّ مدينةُ دمشق حجراً حجراً.

قال : لعله أراد بذلك ما وجد من هدم عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس سورَها حين افتتحها .

وعن حسن بن القاسم الأزرقي قال :

وقف رسول الله ﷺ على ثَنيَّة تبوك فقال : ما ها هنا شام ، وأشار بيده إلى جهة الشام ، وما ها هنا يمن وأشار إلى جهة المدينة .

وعن أبي الأعيس القرشي ، وكان قد أدرك أصحاب النبي عَلَيْ قال :

سئل عن البركة التي بُورك في الشام: أين مبلغ حدّه ؟ قال: أول حدوده عريش مصر، والحدّ الآخر طرف الثنيّة، والحدّ الآخر الفرات، والحدّ الآخر جبلّ فيه قبر هود النبي صلى الله على نبينا وعليه وسلّم.

[ ٢٢ / ب ] وعن أبي حاتم محمد بن حبّان بن محمد بن حبان بن أحمد البّسُتي قال : أوّل الشام بالِسُ<sup>(١)</sup> ، وآخره عريش مصر .

<sup>(</sup>١) مالسُ : بلدة بين حلب والرقة « معجم البلدان » .

#### باب تمصير الأمصار

عن أبي نَشْرة قال:

أتينا عثان بن أبي العاص يوم جمعة لنعرض على مُصحفه مُصحفاً ، فلما حضرت الجمعة أمر لنا بماء فاغتسلنا وطيبنا . ثم رُحُنا إلى الجمعة ، فجلسنا إلى رجل يحدّث ، ثم جاء عثان بن أبي العاص فتحوّلنا إليه فقال : سمعتُ رسول الله عَلَيْدٌ يقول :

يكون للمسلمين ثلاثةً أمصار : مصرّ بملتقى البحرين ، ومصرّ بالحيرة ، ومصرّ بالشام . فيفزع الناس ثلاث فزعات فيخرج الدجال . وذكر الحديث .

وعن جابر قال : ممعت عمر بن الخطاب سنة عشرين يقول :

الأمصارسبعة: فالمدينة مصر، والشام مصر، ومصر والجزيرة والبحرين والبصرة والكوفة.

قال أبو حاتم السجستاني:

لما كتب عثمان رضي الله عنه المصاحف حين جَمع القرآن كتب سبعة مصاحف ، فبعث واحداً إلى مكة ، وآخر إلى البين ، وآخر إلى البين ، وآخر إلى البحرين ، وآخر إلى البصرة ، وآخر إلى الكوفة ، وحبس بالمدينة واحداً (١) .

وقال<sup>(۲)</sup> إبراهيم: قال<sup>(۲)</sup> رجل من أهل الشام:

مصحفنًا ومصحف أهل البصرة أحفظ من مُصحف أهل الكوفة . قال : قلت : لِمَ ؟ قال : إنّ عثان لمّا كتب المصاحف بَلَغَة قراءة أهل الكوفة على حرف عبد الله ، فبعث به إليهم قبل أن يُعرض . وعرض مصحفنا ومصحف أهل البصرة قبل أن يُعرض .

وعن الحسن أنَّه قال:

لا جُمعة إلا في الأمصار . فقلت له : يا أبا سعيد ، ما الأمصار ؟ قال : المدينة والبحرين والجزيرة والشام ومصر .

<sup>(</sup>۱) كتاب المصاحف ٣٤

<sup>(</sup>٢ - ٢) مابين الرقين مستدرك في هامش الأصل .

#### ما ورد في فضل دمشق من القرآن

أنَّه تلا هذه الآية : ﴿ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوَةِ ذَاتِ قَرارِ ومَعين ﴾(١). قال : هل تدرون أين هي ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : هي بالشام ، بأرضٍ يُقال لها الغوطة ، يُقال لها دمشق ، هي خير مدائن الشام .

وقال ابن عباس:

هي أنهار دمشق .

وعن سعيد بن المسيّب قال:

هي دمشق ذات قرار ومَعين ، الغوطة .

وعن يزيد بن شجرة قال:

دمشق هي الربوة المباركة .

وعن محمد بن خالد بن أمية الهاشمي قال :

ثم إنّ الله تبارك وتعالى أمر عيسى بن مريم عليها السلام وأمَّه أن يسكنا دمشق ، وهي إرّم ذات العاد .

وقال الحسن : في قوله :

﴿ ذَاتِ قَرارٍ وَمَعِينَ ﴾(١) ذات مَعيشة تَقوتهم وتحملهم ، وماء جارٍ . قال : هي الربوة ، هي دمشق .

وقال الحسن البصري:

﴿ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعَينَ ﴾ (١) قال : ذات ثمار وكثرة ماء . قال : هي دمشق .

(١) سورة المؤمنون ٢٢ / ٥٠

وعن سعيد بن جُبَير :

﴿ رَبُوةٍ ذَاتِ قَرارٍ ﴾(١) قال : الربوة النَّشَرُّ من الأرض . والقرار : المستوي .

قال منصور بن أبي مُزاحِم:

وهذا التفسير موجود في صفة ربوة دمشق ، فلا يمتنع أن يكون هو الحق . وقيل : إن الربوة الرملة .

وحدَّث مُرَّة البَهْزي في خلاء وجماعة أنه سمع رسول الله ﷺ [ يقول ](")

لا تزال طائفة من أمّتي على الحقّ ، ظاهرين على مّن ناوَأُهم ، وهم كالإناء بينَ الأَكَلة ، حتى يـأتيَ أمرُ الله وهم كـذلـك قـال : فقلنـا : يـا رسـول الله ، مَن هم ؟ وأين هم ؟ قــال : بأكناف بيت المقدس .

قال : وحدثني أن الرملة هي الربوة ، وذلك أنها تسيل مُغرّبة ومُشرّقة .

وعن الأقرع بن شُفّيّ العَكّي قال :

دخل عليّ النبي ﷺ في مرض فقلت : لا أحسب إلا أنّي ميتٌ من مرضي ، فقال النبي ﷺ : كلا لَتَبْقَيَنٌ ، ولَتُهـاجرَنَ إلى أرض الشام ، وتموت وتُدفن بالربوة ، من أرض فلسطين .

ورُوي في حديث آخر أنّه قال له :

إِنَّكَ لا تموتُ إلا بالربوة . فماتَ ودُفن بالرملة . فكانت عكَّ إذا مات [ ٢٣ / ب ] الرجل منهم بالأردن له طرق ، حُمل فدفن بالرملة ، لمكان الأقرع .

وقال أبو هريرة:

﴿ رَبُوَةِ ذَاتِ قَرارٍ ومَعِين ﴾<sup>(١)</sup> هي الرملة من فلسطين ، وقيل إنها بيت المقدس .

وقال قتادة :

وقيل إنها الاسكندرية .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ٢٣ / ٥٠

<sup>(</sup>٢) ليست اللفظة في الأصل.

وعن زيد بن أسلم :

وقيل إنها مصر .

وعن وهب بن مُنتبه :

وقيل إنها الكوفة .

وقال أبو جعفر :

﴿ رَبُوَةٍ ذَات قَرَارٍ وَمَعِينِ ﴾<sup>(١)</sup> : الكوفة . والمعين : الفرات .

وعن محمد بن مسلم قال:

سألت الصادق عن قول الله عز وجل : ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارِ ومَعِينِ ﴾ (١) قال : الربوة : النّجَف ، والقرار : المسجد ، والمعين : الفرات .

ثم قال : إن نفقة بالكوفة الدرهم الواحد يعدل بمئة درهم في غيرها ، والركعة بمئة ركعة . ومن أحب أن يتوضأ بماء الجنة ، ويشرب من ماء الجنة ، ويغتسل بماء الجنة ، فعليه بماء الفرات ، فإن فيه مَثْغبين (٢) من الجنة ، وينزل من الجنة كل ليلة مثقالان من مِسْك في الفرات . وكان أمير المؤمنين علي يأتي النجف ويقول : وادي السلام ، وجمع أرواح المؤمنين ، ونعم المضجع للمؤمن هذا المكان ، وكان يقول : اللهم اجعل قبري بها .

قال أبو الغنائم:

في النجف ماء طيب تنزله العرب ، يقال له السلام .

وعن أنس قال:

لما نزلت سورة التين على سيدنا رسول الله يَزِلِيَّةٍ فرح بها فرحاً شديداً حتى تبيّن لنا شدة فرحمه ، فسألنا ابن عباس عن تفسيرها فقال : ﴿ والتّينِ ﴾ : بلاد الشام ، ﴿ وطُورِ سينين ﴾ الذي كلَّمَ الله موسى عليه ، ﴿ وهذا البلد الأمين ﴾ : مكة ، ﴿ لَقَدْ خَلَقْنا الإنسانَ في أَحْسَنِ تَقُومٍ ﴾ : محد يَزِلَيْ ، ﴿ ثَمْ رَدَدْنَا المنفل سافلين ﴾ : عبدة اللات والعُزّى ، ﴿ إلاّ الذين آمنوا وعمِلُوا الصّالحاتِ فَلَهُمْ أُجُرّ غَيْرُ

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ٢٣ / ٥٠

<sup>(</sup>٢) المتُّمب: واحد مثاعب الحياض اللسان: ثعب.

مَمْنُدُون ﴾ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ، ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالسَّدِينِ أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الحاكِمِين ﴾ إذ بعثك فيهم نبيّاً ، وجمعك على التقوى يا محمد .

وعن كعب قال:

﴿ وَالتَّينَ ﴾ : مسجد [ ٢٤ / أ ] دمشق ، ﴿ وَالزَّيْتُونَ ﴾ : بيت المقدس ، ﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴾ : جبل موسى .

وعن خالد بن معدان :

في قوله ﴿ لَمْ يَخُلَقُ مِثْلُها في البلاد ﴾ (١) قال : يعني دمشق .

وقال الحسن :

﴿ التِّينِ والزِّيُّتُونِ ﴾ : جبالٌ ومساجدُ بالشام .

وعن قتادة :

في قوله تعالى : ﴿ وَالتَّبِينِ وَالزَّيتُونِ ﴾ قال : ﴿ التَّبِينَ ﴾ الجبل الذي عليه دمشق ، ﴿ وَالزُّيْتُونَ ﴾ : الذي عليه بيت المقدس ﴿ وَطُّور سِينَينَ ﴾ : جبل بالشام مبارك حسن .

وقوله : ﴿ إِرَّمَ ذَاتِ العِيادِ ﴾ قال المَقْبَري : هي دمشق .

<sup>(</sup>١) سورة الفجر ٨٨ / ٨

#### ما ورد في أنّ دمشق من مدن الجنّة

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على:

أربعُ مدائن من مدائن الجنة ، وأربعُ مدائن من مدائن النار . فأما مدائن الجنة : فكة والمدينة وبيت المقدس ودمشق . وأما مدائن النار : فالقسطنطينية وطبرية وأنطاكية المحترقة وصنعاء

قال أبو عبد الله السَّقَطى:

ليس هي صنعاء الين ، إنما هي صنعاء بأرض الروم .

وذكر البلاذري

أنَّ أنطاكية المحترقة ببلاد الروم ، أحرقها العباس بن الوليد بن عبد الملك .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله علي :

إنّ الله اختار من الملائكة أربعة : جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل . واختار من النبين أربعة : إبراهم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم . واختار من المهاجرين أربعة : أبو بكر وعمر وعثان وعلي . واختار من الموالي أربعة : سلمان الفارسي وبدلال الأسود ، وصهيب الرومي وزيد بن حارثة . واختار من النساء أربعا : خديجة بنت خويلد ومريم بنت عمران وفاطمة بنت محمد واسية بنت مزاحم . واختار من الأهلة أربعة : ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب . واختار من الأيام أربعة : يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عاشوراء . واختار من الليالي أربعا : ليلة القدر وليلة النحر وليلة الجمعة وليلة نصف شعبان . واختار من الشجر أربعا : السدرة ، والنخلة ، والتينة ، والزيتونة . واختار من المدائن [۲۶ / ب] أربعا : مكة وهي البلدة ، والمدينة وهي النخلة ، وبيت المقدس وهي الزيتونة ، ودمشق وهي التينة . واختار من الثغور أربعة : اسكندرية مصر وقزوين

خراسان ، وعَبادان العراق ، وعسقلان الشام . واختار من العيون أربعاً : يقول في مُحكم كتابه : ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيان ﴾ (١) وقال : ﴿ فيها عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴾ (١) فأما اللتان تجريان فعين بيسان وعين سُلوان ، وأما النضاختان فعين زمزم وعين عكا(١) . واختار من الأنهار أربعة : سَيْحان وجَيْحان والنيل والفرات . واختار من الكلام أربعاً : سبحان الله ، والحد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى (١) العظيم (١) .

وعن كعب الأحبار أنه قال:

خس مدائن من مدائن الجنة : بيت المقدس ، وحمس ، ودمشق ، وبيت جبرين (٤) ، وظَفَار البين . وخمس مدائن من مدائن النار : القسطنطينية ، والطُوانة (٥) ، وأنطاكية ، وتدمر ، وصنعاء صنعاء البين .

وفي حديث آخر : عمورية بدل الطوانة .

وعن عبد الله بن عمرو قال:

الجنة مطوية في قرون الشبس بدمشق في كل عام .

<sup>(</sup>١) الرحمن ٥٥ / ٥٠ و ٦٦

<sup>(</sup>٢) في تاريخ ابن عساكر ١١/١ : ﴿ عكار ﴾ .

<sup>(</sup>٢) فوق اللفظتين في الأصل إشارتا تضبيب ، ولا وجود لهما في تاريخ ابن عساكر .

<sup>(</sup>٤) بيت جبرين : بَلَيْد بين بيت المقدس وغزّة « معجم البلدان »

<sup>(</sup>٥) الطُّوانَةُ بلد بثغور الصيصة بين انطاكية وبلاد الروم و معجم البلدان : طوانة والمصيصة ، .

### ما جاء في أن دمشق مهبط عيسى بن مريم

عن النواس بن ممعان قال : قال رسول الله على : ينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقي دمشق .

وزاد في حديث أخر : بين مَهْرُودَتَيْن (١) وتفسيره : بين مُمَصَّرَتَيْن (٢) .

وعنه أيضاً أن رسول الله علي قال:

أريت أنّ ابن مرج عليه السلام يخرج من يمنة المغارة البيضاء شرقي دمشق واضعاً يده على أجنحة الملكين ، بين ريطتين بمشقتين (١) ، إذا أدنى رأسه قطر ، وإذا رفع رأسه تحادر منه جهان كاللؤلؤ ، يمشي عليه السكينة ، والأرض تُقْبَض له ، ما أدرك نفسه من [٢٥ / أ] كافر مات ، ويُدرك نفسه حيثما أدرك بصره ، حتى يُدرك بصره في حصوبهم وقُريّاتهم ، حتى يُدرك الدّجال عند باب لدّ فيوت . ثم يعمد إلى عصابة من المسلمين عقمهم الله بالإسلام ويترك الدّجال عند باب لدّ فيوت . ثم يعمد إلى عصابة من المسلمين عقمهم الله بالإسلام ويترك الكفار ينتفون لحام وجلودم . فتقول النصارى : هذا الدجال الذي أنذرناه ، وهذه الاخرة ، ومن مس ابن مرج كان من أرفع الناس قدراً ، ويعظم مسسه ، ويست على وجوههم ، ويحدثهم بدرجاتهم من الجنة . فبيناهم فرحون باهم فيه خرجت يأجوج ومأجوج ، فيوحى إلى المسيح عليه السلام أفي قد أخرجت عباداً في لا يستطيع قتلهم إلا أنا ، فأحرز عبادي إلى الطور ، فيرّ صدر يأجوج ومأجوج على بحيرة الطبرية فيشربونها ، ثم يقبل أخرهم فيركزون رماحهم فيقولون : لقد كان هاهنا مرة ماة ، حتى إذا كانوا حيال بيت المقدس قالوا : قد قتلنا من في الأرض فهلوا لنقتل مَنْ في الساء ، فيرمون نَبْلهم إلى الساء ، فيرمون نَبْلهم إلى الساء ، فيرمون أبنهم إلى الساء ، فيرحون بائ مرم وأصحابه فيردها الله عضوبة بالدم ، فيقولون : قد قتلنا مَنْ في الساء ، فيرمون انه مرم وأصحابه فيردها الله عضوبة بالدم ، فيقولون : قد قتلنا مَنْ في الساء ويتحصن ابن مرم وأصحابه

<sup>(1)</sup> المُرُد : عروق يعسم مها والمهرود المصوغ بها ويُروى بالدال والذال . القاموس واللسان والنهاية : هرد .

<sup>(</sup>٢) المصرد من الثياب التي فيها سفرة خفيفة

<sup>(</sup>٢) ثوب عشَّق : مصوع بالمثق وهو المغرة ، اساس البلاعة ، والنهاية : مشق

حتى يكون رأس الثور ورأس الجل خيراً من مئة دينار اليوم .

قال : كذا قال : ( المغارة ) . قال : وهو تصحيف وإنما هو المنارة .

وعن ابن عياش الحضرمي قال:

يخرج عيسى بن مريم عند المنارة عند باب الشرقي ثم يأتي مسجد دمشق حتى يقعد على المنبر ، ويدخل المسلمون المسجد ، والنصاري واليهود ، كلهم يرجوه حتى لو ألقيتَ شيئًا لم يُصب إلا رأس إنسان من كثرتهم . ويأتي مُؤذَّنُ المسلمين فيقوم ، ويـأتي صـاحب بوق اليهود وصاحب ناقوس النصاري . فيقول صاحب اليهود : أقرع ، فيُكتبُ سهم المسلمين وسهم النصاري وسهم اليهود ، ثم يُقرع عيسى فيخرج سهم المسلمين ، فيقول صاحب اليهود : إن القرعة ثلاث ، فيُقرع فيخرج سهم المسلمين ، ثم يُقرع الثانية فيخرج سهم المسلمين ، فيؤذَّن المؤذَّن ، ويخرج اليهود والنصاري من المسجد [٢٥ / ب] ثم يخرج يتبع الدجال بمن معه من أهل دمشق ، ثم يأتي بيت المقدس ، وهي مغلقة قد حصرها الدجّال فيأمر بفتح الأبواب ، ويتبعه حتى يدركه بباب « لَدّ » ، ويذوب كا يذوب الشمع ، ويقول عيسى : إن لي فيك ضربة فيضربه فيقتله الله عز وجل على يديه ، فيكث في المسلمين ثلاثين سنة أو أربعين سنة ، الله أعلم أيّ العددين . فيخرج على أثره يأجوج ومأجوج ، فيَّهلك الله ياجوج ومأجوج على يــديــه ، ولا يَبقى منهم عينٌ تطرف ، وتُرَدُّ إلى الأرض بركتهـــا ، حتى إن العصابة ليجتمعون في العنقود ، وعلى الرّمانة ، ويُنزّع من كل(١) و ذكر كلاماً انقطع من الكتاب معناه ] من كل ذات حُمّة حُمّتها ، يعني سمّها ، حتى إن الحية تكون مع الصيّ ، والأسد مع البقرة ، لا تضرّه شيئاً ، ثم يبعث الله عزّ وجلّ ريحاً طيبّة تقبض روح كلّ مؤمن ، ويبقى شرار الناس تقوم عليهم الساعة .

وعن كعب قال :

هبط المسيح عليه السلام عند القنطرة البيضاء ، على باب دمشق الشرقي ، تحمله غامة ، واضعاً يديه على منكبي ملكين عليه رَيْطتان ، مؤتزر إحداهما ، مُرتد الأخرى ، إذا أكب رأسه يقطر منه الجان .

<sup>(</sup>١) بعدها في الأصل بياض بقدار ثلات كلمات .

## ما جاء في أن دمشق فسطاط المسلمين يوم الملحمة

وعن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله علي يقول :

يوم الملحمة الكبرى فسطاط المسلمين بأرض يُقال لها الغوطة ، فيها مدينة يقال لها دمشق ، خير منازل المسلمين يومئذ .

وعن إبراهيم بن الجُنّيد قال : سمعت يحيى بن مَعِين ـ وقد ذكروا عنده أحاديثَ من ملاحم الروم ـ فقال يحيى :

ليس من حديث الشاميين شيء أصح من حديث صدقة بن خالد عن النبي عَلِينًا: مُعْقل المسلمين أيام الملاحم دمشق .

وعن عوف بن مالك قال :

أتيت رسول الله عَلَيْ وهو في بناء له ، فسلمت عليه ، فقال في : عوف ؟ فقلت : نعم ، فقال لي : ادخل . فقلت : أكلّي أم بعضي ؟ قال : بل كلك ، فقال لي : يا عوف ، اعدد ستا بين يدي ( ٢٦ / أ ) الساعة : أولهن موتي ، فاستبكيت حتى جعل يُسكّنني ، ثم قال لي : قل إحدى ، قلت إحدى . قال : والثانية فتح بيت المقدس ، قل ثنتان ، فقلت : ثنتان . قال : والثالثة : مُوتان (١) يكون في أمتي يأخذهم مثل قُعاص (١) الغنم ، قل ثلاث . فقلت : فقلت : ثلاث . قال : والرابعة فتنة تكون في أمتي وعظمها ، ثم قال : قل أربع ، فقلت : أربع ، قال : والخامسة يفيض فيكم المال حتى إن الرجل ليعطى المئة دينار فيتسخطها ، قل خس ، فقلت : خس ، قال : والسادسة هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيسيرون إليكم على ثانين غاية ، تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً . ففسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقال لها لموظة ، في مدينة يُقال لها دمشق .

<sup>(</sup>١) الموتان ـ موزن البطلان ـ الموت الكثير الوقوع . ( النهاية واللسان : موت ) ـ .

 <sup>(</sup>٢) التّماض : داء في الغنم لا يُلبثها أن تموت ، القاموس : « قعص » .

وفي رواية أخرى :

راية في الموضعين.

وفي رواية عند ذكر الروم:

فيغدرون فيوافونكم على ثمانين غياية .

وفي رواية :

غابة .

والغاية: الراية. والغَياية بياءين: السحابة. والغابة بنقطة واحدة (١): السحابة.

وعن النبي إلله قال:

ستُفتح عليكم الشام ، فإذا خُيِّرتم المنازل منها ، فعليكم بمدينة يقال لها دمشق ، فإنها معقل المسلمين من الملاحم ، وفسطاطهم منها بأرض يُقال لها الغوطة .

وعن سعيد بن عبد العزيز

أن مَنُ أدرك من علمانا كانوا يقولون : يخرج أهل مصر من مصرهم إلى ما يلي المدينة ، ويخرج أهل فلسطين والأردن إلى مشارف البلقاء وإلى دمشق ، ويخرج أهل الجزيرة وقِنسرين وحمص إلى دمشق . وذلك لما كان حدثنا به سعيد عن مكحول عن رسول الله علية أنه قال :

فُسطاطُ المؤمنين يوم الملحمة الكبرى بالغوطة مدينة يقال لها : دمشق .

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله علية :

إنها ستُفتح الشام ، فعليكم عدينة يقال لها : دمشق ، فإنها خيرٌ مدائن الشام ، وهي مَعقِل المسلمين من الملاحم ، وفُسطاط المسلمين بأرضٍ منها يقال لها : الغوطة ، ومعقلهم من الدجال : بيت المقدس ، ومعقلهم من يأجوج ومأجوج : الطور .

وعن الأوزاعي [ ٢٦ / ب ] قال :

قدمت المدينة في خلافة هشام ، فقلت : مَنْ هاهُنا من العلماء ؟ قالوا : هاهنا

<sup>(</sup>١) ليس في كتب اللغة « غابة » بمعنى السحابة . وفي الأساس : « أتونا في غابة أي في رماح كثيرة كالشجراء الملتفة . وفي الحديث : فتسيرون إليهم في ثمانين غابة تحت كل غابة اثنا عشر ألفا » . وفي ابن عساكر : « ومن رواه غابة بباء تحتها نقطة واحدة . قال : أراد الأجمة » وأما السحابة فهى المتنانة والعائة . اللسان : « عنن » .

عمد بن المنكدر ، وعمد بن كعب القرّظي ، وعمد بن علي بن عبد الله بن عباس ، وعمد بن علي بن الحسين بن فاطمة بنت رسول الله والله و

وعن حسان بن عطية قال:

ذكر رسول الله عَلَيْتُ كيف يحوزُ الأعداء أُمَّتَه من بلد إلى بلد . فقال : يـا رسول الله ، فهل من شيء ؟ قال : نعم ، الغوطة ، مَدينة يقال لها دمشق ، هي فُسطاطهم ومعقلهم من اللاحم ، لا ينالها عدو إلا منها .

قال حفص ، أحد رواة الحديث : يقول ـ لا ينالهم عدوّ لهم إلا منها ـ من الأُمة . قال : وهو يوم دخلَها عبدُ الله بن علي مجنوده .

وعن يزيد بن أبي حبيب عن أبي سالم الجَيْشاني قال :

انطلقت إلى المدينة أسأل عن علم الأحداث ، فقيل لي : أين أنت عن عبد الله بن عرو بن العاص ؟ فإنه كان صعلوكاً فرّغه أبوه لذلك . قال : فقدمت فأخبرت عبد الله بن عرو بذلك ، قال : نعم : فسلوني عما شئم أخبركم به ، فوالله لو شئت لأخبرتكم بالسّنة التي يخرجون فيها من مصر . قلت : يا أبا محمد ، أخبرني وخر لي . قال : نعم ، إنك لن تبرح مؤامّاً (١) بك ما لم يأت أهل المشرق أهل المغرب ، فإذا كان ذلك خَفّق الدين وخَفقت السّنة ، ووقعت بين العرب البغضاء ، فأقل المؤمنين من يحجزه إيمانه ، وأقل المعاهدين من يكفّه ساعيه (١) ، فإن استطعت أن تسكن السروات (١) فكن بها ، وإن عجسزت يكفّه ساعيه (١) ، فإن استطعت أن تسكن السروات (١) فكن بها ، وإن عجسزت

<sup>(</sup>١) المؤامّ بالتشديد : المقارب ، من الأمم ، وفي حديث ابن عباس : لا يزال أمر الناس مؤامّاً ، ما لم ينظروا في القدر والولدان ، أي لا برال جارياً على القصد والاستقامة ، اللسان : « أمم »

<sup>(</sup>٢) الساعي الدي يقوم بأمر أصحابه عند السلطان ( اللسان ) .

<sup>(</sup>٣) السروات : سراة مين تهامة ونجد ، ومعدن البُرم هو السراة الثنانية وهو في بلاد عدوان ، والسراة الثنالشة أرض عالمية وحبال مشرصة على البحر من المغرب وعلى نجد من المشرق ... وقال أبو عمرو بن العلاء ، أفصح الناس أهل السروات وهي ثلاث ، وهي الجنال المطلة على تهامة بما يلي الين ... » ( معجم البلدان ) .

فالإسكندرية ، فإن عجزت فالطور أو سوق [ ٢٧ /أ ] مازن فإذا أقشعت شيئاً \_ أبيت اللعن \_ وأصابَ المأمومة ، وذات الأصابع ذناباتُها ، فعليك بالفحص .

قال عبد الرحمن بن شُرَيح : سمعت أبا قبيل يزع أن المأمومة أبيات الأشاعر بدمشق يوما بها ، وذات الأصابع حَرُلان (١) .

ثم رجع الحديث إلى يزيد بن أبي حبيب في الفحص . قال : وهي الغوطة . قال : فإنها فُسطاط المسلمين ، فإذا امتنعت الحراء والبيضاء ، وظن الأولياء عن الأولياء فعليك عدينة الأسباط ، فإن العافية تحوزُها كا يحوز السيل الدَّمَن ، لو أرى أني أدرك ذلك لسبق رحيلي خبرى ، ولا أنت تُدركه .

يعنى عدينة الأسباط: بانياس.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:

ما أودّ أن لي مصر وكورها بعد الخسين والمئة أسكنها ، ولَدمشقٌ خيرٌ لو كنتم تعلمون .

وعن نافع بن كيسان الدمشقي قال:

لقيتُ يزيد بن شجرة الرَّه اوي فقلت : إني أردت أن آتي فلسطين . قال : لا تفعلُ ، فإني أحدَّث ك في دمشق أحاديث ليست في غيرها ، إن حبل الناس إذا اضطرب كانت عصتهم ، وإن أهلها مدفوعٌ عنهم ، وإنه لا ينزلُ بأرض جوعٌ ، ولا بلاء ولا فتنة إلا خُفِّف ذلك عنهم .

وعن عمرو بن جابر الحضرمي قال : سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول :

مَن سكن دمشق نجا ، فقلت : أعن رسول الله ﷺ ؟ قال : فعن رأيي أحدَّثك ؟! .

وعن ابن مُحَيريز قال : قال رُوَيفع (١) بن ثابت الأنصاري ، وكان من أصحاب الشجرة :

اسكنُ فلسطين ما استقامتِ العرب ، فإذا نادَوا بشعار الجاهلية فاسكن دمشق ، وشرقُها خير من غربها .

<sup>(</sup>١) حرلان : ناحية بنمشق بالغوطة ، فيها عدة قرى ، وهي مما يلي الصغوانية شرقي باب توما ( غوطة دمشق ٢٠٩ ) ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٢) وكتب ابن منظور في الهامش : « هذا رويفع بن ثابت رحمه الله جَدُنا لأبينا ، بالنسب المتصل إليه ، وإلى جانب العبارة « صح ». قلت : وقد ذكرت كتب التراجم اتصال نسب ابن منظور بهذا الصحابي ، ويقولون في نسبته : ( الأنصاري الرويفعي الإفريقي ) . انظر الأعلام ٧ / ٣٢٩ .

وعن عُقْبة بن نافع بن عبد الحارث:

أنه أوص بنيه حين حضرته الوفاة فقال : يـا بَنيِّ احفظوا مـا أوصيكم بـه تنتفعوا : ألاّ تَدَّانوا و إن لبستم العباء ، ولا يدخلُ أحد منكم في بيعة الرايات السود طائعاً إنْ أدركتموهـا ، ولا تَدَعَنُّ حظكم من دمشق و إن لم تُصيبوا البيت إلاّ بدية .

وعن كعب قال:

السلمين من المسلمين من المسلاح مدهسق ، ومعقلهم من المسدجَـــال نهرَ أبي أُطُرُس<sup>(۱)</sup> ، ومعقلهم من يأجوج ومأجوجَ الطُور .

وعنه أيضا قال:

معاقبل المسلمين ثبلاثة : فمعقلهم من الروم دمشق ، ومعقلهم من البدجال الأردن ، ومعقلهم من يأجوج ومأجوج الطور .

وعن مكحول قال:

لَتَمْخُرُنَ الرومُ الشَّامُ أَرْبِعِينَ صِبَاحًا ، لا يُتنع مِنهَا إلا دمشقُ وعَمَّان .

وعن أبي الأغيس عبد الرحمن بن سلمان الخُولاني (1) قال :

سيأتي ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلُّها إلا دمشق.

وعن<sup>(۱)</sup> يزيد بن شريح التيمي عن كعب<sup>(۱)</sup> قال :

يهلك منا بين حمص وثنيَّة العُقاب سبعون ألفاً ، من الوغى ، قلتُ : ما الوغى ؟ قال : العطش .

وعن كعب قال:

لن تزالوا بخير منا لم يركب أهلُ الجزيرة أهلُ قِنْسرين ، وأهلُ قنسرين أهـلَ حمص ، فيومئذ تكون الجَفْلة ويفزعُ الناس إلى دمشق .

<sup>(</sup>١) - هر أبي فطرى : موصع قرب الرملة من أرض فلسطين ، وهو مصب نهر بالاسم ذاته ينبع من جبال ناطس ، ويصب في البحر بين أرسوف ويافا . ( ممجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٢) استدركت اللغطة في هامش الأصل .

<sup>(</sup> ٣ - ٣ ) ما بين الرقمين مستدرك في هامش الأصل ، وإلى جانبه : « صح » .

#### باب في أن البركة في دمشق مُضعَّفة

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه :

النفقة في أرض الهجرة مضاعفة بسبع مئة ضعف ، وأنتم المهاجرون أهلَ الشام لو أن رجلاً اشترى بدرهم لحماً من السوق فأكله وأطعم أهله كان له بسبع مئة .

وعن سعيد بن سفيان القارِيّ<sup>١١)</sup> قال :

توفي أخي وأوص بمئة دينار في سبيل الله ، فوافق ذلك صلح ابن فرعون فلم يكن عامئذ غازية ، فقدمت المدينة في حج أو عُمرة ، فدخلت على عثان بن عفان ، وبمنده رجل قاعد ، وعلي قباء من بُزُيون (١) \_ وكان أصابه من الغنية بأرض الروم \_ وكان جَيْبه وفُروجه مكفوفة بحرير . فلما رآني ذلك الرجل أقبل علي يُجاذبني قبائي ليخرقه . فلما رأى ذلك عثان قال : دع الرجل فتركني ثم قال : لقد عجلتم . فسألت عثان فقلت : يا أمير المؤمنين ، توفي أخي وأوص بمئة دينار في سبيل الله فوافق ذلك صُلُح ابن فرعون فلم تجئنا غازية ، فما تأمرني ؟ قال : هل سألت أحداً قبلي ؟ قلت : لا [ ٢٨ / أ ] . قال : لئن استفتيت أحداً قبلي فأفتاك غير الذي أفتيتك به ضربت عُنقه . إن الله عزّ وجلّ أمرنا بالإسلام فأسلمنا كلنا فنحن المسلمون . وأمرنا بالمجرة فهاجرنا فنحن المهاجرون أهل المدينة ، ثم أمرنا بالجهاد فجاهدم ، فأنتم المجاهدون أهل الشام . أنفقها على نفسك ، أو على أهلك وعلى ذوي الحاجة فجاهد عن حولك فإنك لو خرجت بدرهم ثم اشتريت به لحاً فأكلت أنت وأهلك كتب لك بسبع مئة درهم .

فخرجتُ من عنده فسألتُ عن الرجل الذي جاذبني ، فقيل : هو علي بن أبي طالب

<sup>(</sup>١) اللفظة في الأصل مهملة . وهو سعيد بن سغيان القاريّ نسبة إلى بني قارة بطن من العرب ، انظر الأنساب ٤٢٧

<sup>(</sup>٢) البزْيَوْن والبُزْيُوْن : السدس . ( القاموس ) ، بزن ، .

عليه السلام . فأتيته في منزله ، فقلت : ما رأيت مني ؟ فقال : سمعت رسول الله عَلَيْكُمْ يَقَال : سمعت رسول الله عَلَيْكُمْ يقول : أوشك أن تَسْتحل أمتي فروج النساء والحرير ، وهذا أول حرير رأيت على أحد من المسلمين ، فخرجت من عنده فبعته من الخياط .

وعن عبد الرحمن بن ساباط (١) الجُمحي قال :

قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : إن لي رحماً وقرابة ، وإنّ منزلي قد نبا بي بالعراق والحجاز . قال : أرضى لك ما أرضى به لنفسي ولولدي ، عليك دمشق ، عليك دمشق ، غليك دمشق ، غليك دمشق ، غليك عمينة الأسباط بانياس ، فإنها مباركة السهل والجبل ، يعيش أهلها بغير الحجرين : الذهب والفضة ، نقل الله عنها أهلها حين بَدّلوا ، تطهيراً لها ، وإن البركة عشر بركات خص الله بانياس من (٢) ذلك ببركتين ، لا يَعيل ساكنها ، يعيش من برّها وبحرها ، وإذا وقعت الفتن كانت بها أخف منها في غيرها ، فاتخذها وارتَدْ بها ، فوالله لَفدّان بها أحب إليّ من عشرين بالوّهُط . والوهط بالطائف .

قال عبد الوهاب بن نَجْدة الحَوْطي:

أتيت صَدَقة بن حبيب ، شيخاً كان عندنا ، فسمعته يقول : سمعت أبا الكوثر يقول : كنت بدار يوحنا مجمس ، وقد بُسط فيها لمعاوية بن أبي سفيان ، فإذا رجل قد جاء من نحو زقاق اللقانق ، فسلم على معاوية فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ، فقال له : ادن يا أبا إسحاق ، ما ترى في حمس وطيبها ؟ فقال : بلى يا أمير المؤمنين ، لموضع من دمشق صغير [ ٢٨ / ب ] أحب إلي من دار مجمس . قال : ولم ذاك يا أبا إسحاق ؟ قال : لأنها معقل الناس في الملاحم . قال معاوية : لا جَرَم ، لا تركت بها حرمة .

وعن ربيعة بن عبد الله بن المُدَيِّر قال :

منزل في دمشق خير من عشرة منازل في غيرها من أرض حمض ، ومنزل داخل دمشق خير من عشرة منازل بالفراديس ، وإياك وأرباضها ، فإن في سكناها الهلاك .

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل . وهو عبد الرحمن بن سابط ، ويقال : ابن عبد الله بن سابط ، تابعي مكي ، ثقة ، توفي سنة ١١٨ هـ . وانظر في ترجمته التاريخ الكبير ق ١ / ج ٣ / ٢٠١ ، والجرح والتعديل ج٢ / ٥٤٠ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، والعبر ١ / ١٤٩ ، والعقد الثبين ٥ / ٣٥٤ . وتهديب التهديب ج ٦ / ١٨٠ ، وقد مر الخبر مختصراً ص ٥٥ : « عبد الرحمن بن سابط » .

<sup>(</sup>۲) استدركت لفطنا « بانياس من » في هامش الأصل وإلى جانبها « صح » .

وعن يوس بن مَيْسرة بن حَلْبَس

أن رجلاً سكن طبرية بعياله شهراً فكفاهم بها عشرة أمداد (١) من قمح ، ثم تحوّل إلى دمشق فكفاهم خسة أمداد قمح (١) .

وعن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال :

قلت لأبي سلام الأسود : ما نقلك من حمس إلى دمشق قال : ما سألني عن هذا عربي قيلك . قال : لأن البركة فيها مضاعفة .

وفي رواية قال:

بلغني أن البركة تُضعف بها ضعفين .

وعن مكحول:

أنه سأل رجلاً : أين تسكن ؟ قال : الغوطة . قال له مكحول : ما يمنعك أن تسكن دمشق ، فإن البركة فيها مُضعّفة .

وحَدَّث يحيى بن يحيى قال (٢):

قىال لى عُبيــدُ بن يعلى \_ وهــو رجــل من أهــل بيت المقــدس ، كان بعسقــلان وكان عالمًا \_ : ارحَلُ من فلسطين ، والْحَقُ بدمشق ، فإن بركات الشام كلها مَسُوقات إلى دمشق .

وعن كعب الأحبار قال:

كل بناء بناه العبدُ يُحاسبُ عليه إلا بناء دمشق .

حدث $^{(1)}$  أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري $^{(1)}$  قال :

وجدت عملاً لما كان يُحمل إلى بيت المال بمدينة السلام من جميع النواحي ، فمن ذلك من دمشق أربع مئة ألف وعشرون ألف دينار .

وذكر المدائني أن وظيفة دمشق التي وظفها معاوية أربع مئة ألف دينار ، وهذا بعد صرف ما لا بد من صرفه في ديوان الجند والولاة ، وأرزاق الفقهاء والمؤذنين والقضاة . وهذا يدل على كثرة دخلها وعِظَم البركة في مُستغلها . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) كتبت في الأصل : « أمداً » في الموضعين . .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وحدث ابن يحيى بن يحيى » . وما هنا عن ابن عساكر .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل لفظنا : « ارتفاع الشام » وكأنها عنوان لمضبون الخبر .

<sup>(</sup>٤) انظر الوزراء والكتاب ٢٨٧ .

#### ما جاء في أن أهل دمشق لا يزالون على الحق

[ ٢٩ / أ ] عن أبي هريرة : أن رسول الله عَلَيْ قال :

لا تزال عصابة من أمتي يُقاتلون على أبواب دمشق وما حولها ، وعلى أبواب بيت المقدس وما حولها ، لا يضرُّهم خذُلان مَنْ خَذَلهم ، ظاهرين على الحق ، إلى يوم القيامة .

ومن حديث آخر : أنه قال :

لا يزالُ بدمشق عصابة يقاتلون على الحق حتى يأتي أمرُ الله وهم ظاهرون .

وعن أبي هريرة : عن رسول الله عِلْيَةِ قال :

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أبواب بيت المقدس وما حولها ، وعلى أبواب أنطاكية وما حولها ، وعلى باب دمشق وما حولها ، وعلى أبواب الطالقان (١) وما حولها ظالم على الحق ، لا يُبالون مَنْ خَالَهُم ولا مَنْ نَصَرهم حتى يُخرج الله كنزه من الطالقان ، فيُحيى به دينه كا أميت من قبل .

قال: وهذا الإسناد غريب، وألفاظ غريبة جداً.

وعن أبي هريرة : عن رسول الله عِلَيْةِ قال :

لا يـزال لهـذا الأمر\_ أو على هـذا الأمر\_ عصابة على الحق ، لا يضرّهم خـلاف مَنْ خالفهم حتى يأتيهم أمرُ الله .

وروي أن أبا هريرة وابن السِمُعل كانا يقولان :

لا يـزال المسلمـون في الأرض حتى تقـوم السـاعـة ، وذلـك أن رسـول الله ﷺ قـال : لا تزال من أمتي عصابة قوّامة على أمر الله لا يضرّها من خالفهـا ، تقــاتل أعـداء الله ، كلمــا

<sup>(</sup>١) الطالقان موضعان : الأول بين مرو الرّوذ وبلخ ، والثاني بلمدة وكورة بين قزوين وأَثْهَر . وهي عمدة قرى يتملها هذا الاسم . انظر المشترك وضعاً ومعجم البلدان .

ذهب حرب نشب حرب وم آخرين ، يُزيخ الله قلوب قوم ليرزقهم منه (١) ، حتى تأتيهم الساعة كأنها قِطَع الليل المظلم ، فيفزعون لذلك حتى يلبسوا له أبدان الدروع .

وقال رسول الله عَلِيْنَةِ : هم أهل الشام ، ونكتَ رسولُ الله عَلِيْنَةِ بـإصبعـه ، يومىء بهـا إلى الشام ، حتى أوجعها .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله على :

لن تبرح هـذه الأمـةُ منصورين أينا توجّهـوا ، لا يضرّهم مَنْ خَـذَلَهم من النــاس حتى يأتي أمرُ الله ، أكثرُهم أهل الشام .

وفي رواية :

لَنْ تَبْرَحَ هَــذه الأمــة منصــورةً تُقــذَف كُلْ مَقُــذَف ، منصــورين أينا تــوجّهــوا [ ٢٩ / ب ] لا يضرّهم من خَذَلهم من الناس ، هم أهل الشام .

وفي رواية :

لا يُبالون من خالفهم حيي ينزل عيسى بنُ مريم عليه السلام .

قال أبو عمرو يُفصِّل فيه :

فحدثت بهذا الحديث قتادة فقال : لا أعلم أولئك إلا أهل الشام .

عن عُمير بن هانىء قال : سمعت معاوية بن أبي سفيان على هذا المنبر يقول : سمعت رسول الله يَكِيرُ يقول :

لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله ، لا يضرّهم مَن خذلهم أو خالفهم حتى يـأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس . فقام مـالـك بن يُخـامِر السكسكي فقـال : يـا أمير المؤمنين ، سمعت معاذ بن جبل يقول : وهم أهل الشام ، فقال معاوية ورفع صوته : هـذا مـالـك يزعم أنه سمع معاذاً يقول : وهم أهل الشام .

وفي رواية مُسلم بن هُرُمُز:

أنه سمع معاوية يقول في خطبته \_ وذكرَ الحديثَ \_ وقال في آخره : وأنا أرجو أن تكونوا أنتم يا أهل الشام .

<sup>(</sup>١) فوق اللمظة في الأصل « ضبة » .

وفي رواية يونس بن حَلْبَس الجَنَدي (١):

ثم نزعَ بهذه الآية : ﴿ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِمُكَ إِلَيٌّ ، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّـذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ ﴾ ـ يَا مُحَمَّد ـ ﴿ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ ﴾ (٢).

وعن عبد الله بن عمر : عن رسول الله علي قال :

إذا هلك أهل الشام فلا خير في أمتى . وذكر باقي الحديث .

وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله علي :

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ، يقذف الله بهم كل مَقْذَف ، يقاتلون فضول الضلالة ، لا يضرّهم من خالفهم حتى يقاتلوا الأعور الدجال ، وأكثرهم أهلُ الشام .

وعن قُوْبان أن نبي الله ﷺ قال :

إن الله زَوَى (٢) لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها ، وأعطاني الكَنْزيْن الأحر والأبيض ، وإن مُلك أمتي سيبلغ ما زُوي لي منها . وإني سألت ربي لأمتي ألا يُهلكهم بسنّة، ولا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم ، ولو اجتع عليهم من بين أقطارها ، حتى يكون بعضهم يُهلك بعضا ، وبعضهم يُهني بعضا ، وبعضهم [ ٣٠ / أ] يسبي بعضا . وإنه سترجع قبائل من أمتي إلى الشرك وعبادة الأوثان ، وإن أخُوفَ ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون ، وإنهم إذا وضعوا السيف فيهم لم يُرفع عنهم إلى يوم القيامة . وإنه سيخرج من أمتي دجالون كذابون قريب من ثلاثين ، وإني خاتم النبيين ، لا نبيّ بعدي ، ولا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة حتى يأتي أمرً الله .

وعن ابن عَوْن الأنصاري : أن النمان بن بشير خطب يوماً على المنبر فقال : قال رسول الله ﷺ : 
لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لا يبالون مَن خالفهم حتى يأتي أمر الله . قال النعان : فمن قال : إني أقول عن رسول الله ﷺ ما لم يَقُلُ فإن تصديق ذلك في كتاب الله . إن الله عز وجل يقول : ﴿ يَا عِيسَى إنّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى يَوْمُ القِيَامَةِ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) صحح ابن عساكر في تاريخه هذه النسبة بعد أن أورد الخبر . قـال : • والصواب : الجُبْلاني ، انظر نسخـة الظاهر نة . والنسبة إلى جُبلان بطن من حمير ، انظر الأنساب ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة أل عمران ٣ / ٥٥ .

 <sup>(</sup>۲) زوى : جمع « القاموس والنهاية : « زوي » .

# باب غناء أهل دمشق في الملاحم وتقديمهم في الحروب

عن أبي هريرة : أن رسول الله علي قال :

إذا كانت الملاحم خرج من دمشق بَعْثٌ من الموالي هم خيار عباد الله ، أبعثُهم فَرَساً وأجودهم سِلاحاً .

وفي رواية أخرى :

إذا وقعت الملاحم بعثَ الله من دمشق بعثاً من الموالي ، هم أكرم العرب فرساً ، وأجودُه سلاحاً ، يؤيد الله بهم الدين .

وفي رواية عطية بن قيس :

خرج بعثٌ من دمشق ، هم خيار عباد الله الأولين والآخرين .

وعن ابن مُحَيِّريز قال :

خيرٌ فوارس تُظِلِ الساءُ فوارسُ من قيس ، يخرجون من غوطة دمشق ، يقاتلون الدّجال .

قال الوليد : أخبرني إمماعيل وغيرُه

أنه كان في كتاب معاوية إلى عبد الله بن قُرْط : بلغني كتابك في مواضع رايات الأجناد المعلومة ، فهي على مواضعها الأولى . فإذا حضر أهل الشام جميعاً فأهل دمشق وحمص مينة الإمام .

قال الوليد بن مسلم :

وحدثني [ ٣٠ / ب ] شيخ من قدماء الجند بمن كان يلزم الجهاد في الزمان الأول أن

أهل الشام كانوا إذا غَزَوُا الصوائف كانوا ينزلون أجناداً ، كا كان أصحاب رسول الله عَلَيْكُمْ في مسيرهم ، إذا ساروا إلى الشام ينزلون أرباعاً . قال الشيخ : وكا كانت بنو إسرائيل مع موسى \_ عليه السلام \_ ثم بعده تنزل في عساكرها أسباطاً . وكان بين كل جُنْدَين فَرْجة ، وطريق للعامّة ، ومجال للخيل ، ومركز لها ، إن كانت فزعة من ليل أو نهار . قلت : فأين كان ينزل والي الصائفة ؟ وفين ؟ قال : كان ينزل بخاصته ورهطه في القلب ، في أهل دمشق ، ثم ينزل أجناد الشام يمنة ويسرة .

قال : وحدثني شيخ من قدماء المشيخة بمن كان يلزم الجهاد أنهم كانوا إذا كان اللقاء تقدم رَبع قريش من أهل دمشق حتى يكونوا عند راية الأمير والجماعة ، ثم رَبع كِنُدة من جند دمشق عن يمنتهم .

قال الوليد: وقالوا: \_ يريد المشيخة

لأن دمشق كانت عند سير أصحاب رسول الله عَلَيْثُ إلى الشام وجه (١) الشام ، إليها ساروا ، وبها بدؤوا ، فلما فتحوا كان غيرها من مدائن الشام لها تبعاً . قال : فاتخذها أصحاب رسول الله عَلَيْثٍ داراً وفُسطاطاً ومجتماً ، وفيها منزلُ واليهم الأعظم وبيت مالهم .

قال سلمان بن أبي شيخ :

سألت أبا سفيان الحيري : كم كان جند بني أمية ؟ قال : ثلاث مئة ألف ، وخمسون ألفاً من أهل العراق .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ووجه عاوما هنا عن ابن عساكر .

# ما جاء في أن أهل دمشق يُعرفون في الجنة بالثياب الخضر

عن عروة بن رُويم

أن رجلاً لقي كعب الأحبار فسلم عليه ودعا له ، فسأله كعب : بمن هو ؟ قال : من أهل الشام . قال : لعلك من الجند الذين يدخل الجنة منهم سبعون ألفاً بغير حساب ولا عذاب ؟ قال : ومَن هم ؟ قال : أهل حص . قال : لست منهم . قال : فلعلك من الجند الذين يُعرفون [ ٣١ / أ ] في الجنة بالثياب الخضر ؛ قال : ومَن هم ؟ قال : أهل دمشق . قال : لست منهم . قال : فلعلك من الجند الذين هم تحت ظل عرش الرحن ؟ قال : ومَن هم ؟ قال : أهل أردن ، قال : لست منهم . قال : فلعلك من الجند الذين ينظر [ الله ] (١) إليهم في كل يوم مرتبن ؟ قال : ومَن هم ؟ قال : أهل فلسطين . قال : فعم ، أنا منهم .

وفي رواية :

في أهل حمص ـ الذين يَشفع شهيدهم بسبعين .

<sup>(</sup>١) ليست لفظة الجلالة في الأصل ولا في تاريخ ابن عساكر.

# دعاء النبي لأهل الشام أن يهديهم الله ويُقبل بقلوبهم إلى الإسلام

عن أنس

أن رسول الله علي نظر نحو الشام فقال : اللهم أقبِلُ بقلوبهم ، ثم نظر نحو الين فقال : اللهم أقبل بقلوبهم ، ثم نظر نحو العراق فقال : اللهم أقبل بقلوبهم ، ثم قال : اللهم باركُ لنا في ثمرة أرضنا ، وباركُ لنا في صاعنا ومُدّنا .

وعنه

أن الذي عَلِيْكِ نظر قِبَلَ العراق والشام والين \_ قال : لا أدري بأيتهن بدأ \_ ثم قال : اللهم أقبِلُ بقلوبهم إلى طاعتك ، وأحِطُ من ورائهم .

وعن جابر بن عبد الله

أنه سمع النبي علي يوماً وهو على المنبر نظر قِبلَ الشام فقال : اللهم أقبل بقلوبهم ، اللهم أقبل بقلوبهم ، ونظر قِبل العراق فقال نحو ذلك ، وقبل كل أفق فقال مثل ذلك . وقال : اللهم ارزقنا من ثمرات الأرض ، وبارك لنا في مدنا وصاعنا . وقال : مثل المؤمن كمثل السنبلة تخر مرة وتستقيم مرة ، ومثل الكافر كمثل الأرزة لا تزال تستقيم حتى تخر ولا تشعر .

# ما رُوي في أن أهل الشام مرابطون وأنهم جند الله الغالبون

عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله على :

أهل الشام وأزواجهم وذراريهم وعبيدهم وإماؤهم إلى منتهى الجزيرة مرابطون في سبيل الله ، فن احتل منها مدينة فهو في رباط . ومن احتل منها ثغراً من الثغور فهو في جهاد .

[ ٣١ / ب ] وعن أبي الدرداء عن النبي ع قال :

سيّفتح على أمتي من بعدي الشام وشيكاً ، فان فساذا فتحها فاحتلها فأهل الشام مرابطون إلى منتهى الجزيرة ، رجالهم ونساؤهم وصبيانهم وعبيدهم ، فن احتل ساحلاً من تلك السواحل فهو في جهاد ، ومن احتل بيت المقدس وما حوله فهو في رباط .

وعن أرطاة بن المنذر

أن عمر قال لجلسائه : أيَّ الناس أعظمُ أجراً ؟ قال : فجعلوا يذكرون له الصوم والصلاة . قال : ويقولون : فلان وفلان بعد أمير المؤمنين . فقال : ألا أخبركم بأعظم الناس أجراً بمن ذكرتم ، ومن أمير المؤمنين ؟ قالوا : بلى . قال : رُوَيجل بالشام أخذ بلجام فرسه ، يكلاً من وراءً ، بيضةَ المسلمين ، لا يدري أسبَع يفترسه ، أم هامة تلدغه ، أو عدو يغشاه ؟ فذلك أعظم أجراً بمن ذكرتم ، ومن أمير المؤمنين .

وعن إبراهيم الياني قال :

قدمتُ من الين فأتيتُ سفيانَ الثوري فقلت : يا أبا عبد الله ، إني جعلت في نفسي أن أنزل جُدّة فأرابط بها كلُّ سنة ، واعتر في كل شهر عُمرة ، وأحجّ في كل سنة

حجة ، وأقرب من أهلي ، أحَبُّ إليك أم آتي الشام ؟ فقال لي : يا أخا أهل الين ، عليك بسواحل الشام ، عليك بسواحل الشام . فإن هذا البيت يحجّة في كل عام مئة ألف ، ومئة ألف وثلاث مئة ألف ، وما شاء الله من التضعيف ، لك مثل حجّهم وعُمرهم ومناسكهم .

وعن مالك بن أنس قال:

قال لي أبو جعفر المنصور يوماً: ما على ظهرها أحد أعلم منك ؟ قلت : بلى . قال : فسمّهم لي . قلت : لا أحفظ أسماءهم . قال : قد طلبت هذا الشأن في زمان بني أمية فقد عرفته . أما أهل العراق فأهل إفك وباطل وزور . وأما أهل الشام فأهل جهاد وليس فيهم كثير علم . وأما أهل الحجاز ففيهم بقية العلم ، وأنت عالم الحجاز .

وعن خُريم بن فاتك الأسدي أنه سمع رسول الله ﷺ يقول :

أهل الشام سَوَّط الله تبارك وتعالى في أرضه يَنتقم [ ٣٢ / أ ] بهم بمن يشاء من عباده ، حرامٌ على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم ، ولا يموتون إلا غماً وهما .

وعن عطاء بن السائب قال :

سمعت عبد الرحمن الحضرمي ، أيسام ابن الأشعث يخطب ، وهمو يقول : يسا أهمل الشام ، أبشروا فإن فلانا أخبرني أن رسول الله عَلَيْنَةٍ قال : يكون قوم من آخر أمتي يُعطّون من الأجر مثل ما يُعطّى أولهم ، ويقاتلون أهل الفتن ، يُنكرون المنكر ، وأنتم هم .

وعن قتادة

في قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ جُنَّدَنَا لَهُمُ الغالبون ﴾<sup>(١)</sup> قال : هم أهل الشام .

وعن كعب قال:

أهل الشام سيف من سيوف الله ، ينتقم الله بهم ممن عصاه في أرضه .

وعن عون بن عبد الله بن عُتْبة قال ؛

قرأت فيما أنزل الله عز وجل على بعض الأنبياء أن الله يقول : أهل الشام كنانتي ، فإذا غضبت على قوم رميتهم منها بسهم .

<sup>(</sup>۱) سورة الصافات ۲۷ / ۱۷۳

وعن أبي بكر النّهشلي قال :

كنت في الجمع - يعني جَمْع الكوفة - يوم جاء أهل الشام يقاتلون أهل الكوفة ، فإذا شيخ حسنُ الخضاب ، حسنُ الهيئة ، على دابة له ، وهو يقول : اللهم لا تنصرنا عليهم ، اللهم فرّق بيننا وبينهم ، اللهم ، اللهم ، قال : قلت : يا عبد الله ، ألا تتقي الله ؟ ألا تخرج ترى قوماً قد جاؤوا يريدون يقاتلون مقاتلتنا ويسبّون ذرارينا ، وأنت تقول: اللهم لا تنصرنا عليهم ، اللهم ، اللهم ، قال : ويحك ، إني سمعت عبد الله بن مسعود يقول : لا يغلب أهلَ الشام إلا شرارُ الخلق .

وعن زيد بن واقد قال : سمعت مكحولاً يقول :

الحمد لله الذي أطعمنا الطعام ، وأسقانا الشراب ، وجعلنا من أهل الشام ، ويا ربّ لا تُبقني بعد هشام .

# ما جاء أن بالشام تكون الأبدال

عن شُريح بن عُبيد قال :

ذُكر الشام عند علي بن أبي طالب وهو بالعراق فقالوا : العنهُم يا أمير المؤمنين . قال : لا ، إني سمعت رسول الله عَلَيْلُ يقول : الأبدال [ ٣٢ / ب ] يكونون بالشام ، وهم أربعون رجلاً ، كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلاً ، فيسقى بهم الفيث ، ويُنتصر بهم على الأعداء ، ويُصرف عن أهل الشام بهم العذاب .

وعن شَهْر بن حَوْشَب قال :

لما فُتحت مصر سَبُّوا أهل الشام ، فأخرج عوف بن مالك رأسه من بُرُنسه ثم قال : يا أهل مصر ، أنا عوف بن مالك ، لا تسبّوا أهل الشام ، فإني سمعت رسول الله مَلِيَّةِ يَقُلُمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَ

وعن أنس بن مالك عن النبي عَلَيْتُ قال:

البّدَلاء أربعون : اثنان وعشرون بالشام ، وثمانية عشر بالعراق . كلما مات منهم واحد أبدل الله تبارك وتعالى مكانه آخر ، فإذا جاء الأمر قبضوا كلّهم ، فعند ذلك تقوم الساعة .

وعن أنس بن مالك عن النبي إلى قال:

دعائم أمتي عصائب الين ، وأربعون رجلاً من الأبدال بالشام ، كلما مات رجل أبدل الله مكانه ، أما إنّهم لم يبلغوا ذلك بكثرة صلاة ولا صيام ، ولكن بسخاء الأنفس ، وسلامة الصدور ، والنصيحة للمسلمين .

وعن أم سلمة زوج النبي إلله عن النبي إلله قال :

يكون اختلاف عند موت خليفة ، فيخرج رجل من المدينة هارباً إلى مكة ، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره ، فيبايعونه بين الركن والمقام ، ويُبعث إليه بعث من الشام فيُخسَف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة ، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال أهل

الشام ، وعصائب أهل العراق فيبايعونه . ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب ، فيَبعَث إليهم بعثاً فيظهرون عليهم ، وذلك بعث كلب ، والخيبة لمن لم يشهد غنية كلب ، فيقسم المال ، ويعمل فيهم بسنة نبيهم والله عليه الإسلام بجرانه إلى الأرض ، فيحث سبع سنين ، ثم يُتوفّى ويصلي عليه المسلمون .

وفي رواية [ ٣٣ / أ ] تسع سنين .

وعن ابن عباس يرفعه قال : قال رسول الله ﷺ :

مكة آية الشرف ، والمدينة معدن الدين ، والكوفة فُسطاط الإسلام ، والبصرة فخر العابدين ، والشام معدن الأبرار ، ومصر عش إبليس وكهف ومستقره ، والسند مداد إبليس ، والزنى في الزَّنج ، والصدق في النَّوبة ، والبحرين منزل مبارك ، والجزيرة معدن القتل ، وأهل الين أفئدتهم رقيقة ، ولا يعدمهم الرزق ، والأئمة من قريش ، وسادة الناس بنو هاشم .

وعن علي رضي الله عنه قال :

قبة الإسلام بالكوفة ، والهجرة بالمدينة ، والنُجَباء بمصر ، والأبدال بالشام ، وهم قليل .

قال كعب:

الأبدال ثلاثون .

وفي حديث آخر :

الأبدال بالشام ، والنجباء بالكوفة .

وفي آخر :

والأخيار من أهل العراق .

وعن علي عليه السلام قال:

إذا قام قـائمُ آلِ محمد جمع الله لـه أهل المشرق وأهل المغرب ، فيجتمعون كما يجتمع قَزَع<sup>(١)</sup> الخريف ، فأما الرفقاء فمن أهل الكوفة ، وأما الأبدال فمن أهل الشام .

<sup>(</sup>١) « القَرَّع ـ محركة : قِطع من السحاب متفرقة . اللسان : «قزع » .

وعن علي أنه قال وهو بالكوفة :

ما أشد بلايا الكوفة ، لا تسبّوا أهل الكوفة ، فوالله إنّ فيهم لمصابيح الهدى ، وأوتاد ذكر ، ومتاعاً إلى حين ، والله ليَدّقن الله بهم جناح كفر لا ينجبر أبداً . إن مكة حرم إبراهيم ، والمدينة حرم رسول الله عَلَيْكُ ، والكوفة حرمي . وما من مؤمن إلا وهو من أهل الكوفة ، أو هواه لينزع إليها . ألا إن الأوتاد من أبناء الكوفة ، وفي مصر من الأمصار ، وفي أهل الشام أبدال .

وعن الحسن البصري قال:

لن تخلو الأرض من سبعين صِدّيقاً ، وهم الأبدال ، لا يَهلك منهم رجل إلا أخلف مكانه مثله ، أربعون بالشام ، وثلاثون في سائر الأرضين .

وعن أم عبد الله بنة خالد بن مَعْدان عن أبيها قالت :

قالت الأرض للربّ تبارك وتعالى : كيف تَدعُني وليس عليّ نبيّ ؟ قال : سوف أدّعُ عليك أربعين صِدّيقاً بالشام .

وقال الفُضيل بن فَضالة :

الأبدال بالشام [ ٣٣ / ب ] : في حمص خمسة وعشرون رجلاً ، وفي دمشق ثلاثة عشر ، وببيسان اثنان .

وقال الحسن بن يحيى :

بدمشق من الأبدال سبعة عشر نفساً ، وببيسان أربعة .

وعن أبن شُوٰذُب قال ؛

الأبدال سبعون : فستّون بالشام ، وعشرة بسائر الأرضين .

وعن (١) عثمان بن عطاء عن أبيه (١) عطاء قال :

الأبدال أربعون إنساناً . قال : قلت له : أربعون رجلاً ؟ قال : لا تقل أربعين رجلاً ، ولكن قل أربعين إنساناً ، لعل فيهم نساءً .

<sup>(</sup>١ ـ ١) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل وإلى جانبه « صح »

وقال أبو سليمان :

الجتهدون بالبصرة ، والفقهاء بالعراق ، والزهاد بخراسان ، والبدّلاء بالشام .

وقال الكتاني:

النقباء ثلاث مئة ، والنجباء سبعون ، والبُدَلاء أربعون ، والأخيار سبعة ، والعُمُد أربعة ، والغوث واحد . فسكن النقباء المغرب ، ومسكن النجباء مصر ، ومسكن الأبدال الشام ، والأخيار سياحون في الأرض ، والعمد في زوايا الأرض ، ومسكن الغوث مكة . فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة ، ابتهل فيها النقباء ثم النجباء ثم الأبدال ثم الأخيار ثم العَمُد . فإن أجيبوا ، وإلا ابتهل الغوث ، فلا تمّ مسألته حتى تجاب دَعُوته .

حدث شيخ من أهل صنعاء من جلساء وهَب بن مُنبّه قال (١):

رأيت رسول الله عَلِيْتُم في المنام ، فقلت : يا رسول الله ، أين بُدَلاءً أمتك ؟ فأوماً بيده نحو الشام . قال : بلى ، محمد بن واسع ، وحسان بن أبي سِنان ، ومالك بن دينار الذي يمشي في الناس بمثل زهد أبي ذر في زمانه .

وعن ابن عُمر عن النبي عَلِيْ قال :

خيار أمتي خمس مئة ، والأبدال أربعون . كلما مات بديل أدخل الله مكانه من الخس مئة ، وأدخل في الأربعين مكانهم . فلا الخمس مئة ينقصون ، ولا الأربعون ينقصون . قالوا : يا رسول الله ، دُلنا على أعمال هؤلاء . قال : يَعْفُون عَن ظَلَمهم ، ويُحسنون إلى من أساء إليهم ، ويُواسون فيا آتاهم الله ، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : ﴿ والكاظِمينَ أَسَاء إليهم ، ويُواسون فيا آتاهم الله ، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : ﴿ والكاظِمينَ الله عَنْ والناسِ [ ٣٤ / أ ] والله يُحِبُّ المُحسنين ﴾ (١).

وفي رواية أخرى :

خيار أمتي في كل قرن .

وعن عبد الله قال : قال رسول الله علي :

إِن اللهِ عزَّ وجلَّ فِي الحَلق ثلاث مئة ، قلوبهم على قلب آدم عليه السلام ، واللهِ تعالى في

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ٣ / ١١٤

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ٣ / ١٣٤

الخلق أربعون ، قلوبهم على قلب موسى عليه السلام . ولله في الخلق سبعة ، قلوبهم على قلب إبراهيم عليه السلام ، ولله تعالى في الخلق خسة ، قلوبهم على قلب جبريل عليه السلام ، ولله تعالى في الخلق واحد ، قلبه تعالى في الخلق ثلاثة ، قلوبهم على قلب ميكائيل عليه السلام ، ولله في الخلق واحد ، قلبه على قلب إسرافيل عليه السلام . فإذا مات الواحد أبدل الله مكانه من الثلاثة ، وإذا مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من الحسة ، وإذا مات من الخسة أبدل الله مكانه من السبعة ، وإذا مات من الأربعين أبدل الله مكانه من الثلاث مئة ، فإذا مات من الثلاث مئة أبدل الله مكانه من الثلاث مئة ، فإنها يُحيى ويُميت ويُمطر ويُقيت ، ويدفع البلاء .

### قيل لعبد الله بن مسعود :

كيف بهم يحيي ويميت ؟ قال : لأنهم يسألون الله عزّ وجلّ إكشار الأمم فيكثرون ، ويدعون على الجبابرة فيُقصون ، ويَسْتسقُون فيَسْقَوْن ، ويسألون فتُنبت لهم الأرض ، ويدعون فتُدفع بهم أنواع البلاء .

### وعن أبي الزناد قال:

لما ذهبت النبوة ، وكانوا أوتاذ الأرض أخلف الله مكانهم أربعين رجلاً من أمة محمد وقلي يقال لهم الأبدال ، لا يوت الرجل منهم حتى ينشئ الله مكانه آخر يخلفه ، وهم أوتاد الأرض ، قلوب ثلاثين منهم على مثل يقين إبراهيم ، لم يَفضّلوا الناس بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام ، ولا بحسن التخشع ، ولا بحسن الحلية ، ولكن بصدق الورع ، وحسن النية ، وسلامة القلوب ، والنصيحة لجميع المسلمين ، ابتغاء مرضاة الله ، بصبر تجير(۱)، ولب حليم ، وتسواضع في غير مسذلة . وَاعْلَمُ أنهم لا يلعنون شيئا ، ولا يسؤذون أحسا ، ولا يتطاولون على أحد تحتهم ، ولا يحقرونه ، ولا يحسدون أحداً فوقهم ، ليسوا بمتخشّعين ولا يتطاولون على أحد تحتهم ، ولا يحقرونه ، ولا يحبّون لِدُنيا ، ولا يُحبّون الدنيا ، ليسوا المناه اليسوا في وحشة ، وغداً في غفلة (۱) .

<sup>(</sup>١) في اللسان : « دجر » ورجل ذجر وذجَّران ، النشيط الذي فيه مع نشاطه أثر .

<sup>(</sup>٢) المتماوت : الناسك المرائي . القاموس : « موت » .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل والتاريخ . ولعل العكس هو الأفضل .

# ما جاء في نفي الخير عند فساد أهل الشام

عن معاوية بن قُرّة عن أبيه عن النبي يَؤَيِّ قال :

إذا هلك أهل الشام فلا خير في أمتي ، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يُقاتلوا الدجال .

وفي رواية عنه (١) :

إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ، ولن تزال طائفة من أمتي منصورين ، لا يضرّهم مَن خَذَلهم حتى تقوم الساعة .

وعن الحسن أنه قال :

خيار أهل الشام خير من خياركم ، وشرار أهل الشام خير من شراركم . قالوا : لِمَ تقول هذا يا أبا سعيد ؟ قال : لأن الله تعالى قال : ﴿ وَجَيِّنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بارَكُنا فِيها لِلْمَالَمِينُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) استدركت اللفظة في الهامش.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ٢١ / ٧١

# ما جاء من أن بالشام تكون بقايا العرب

#### عن أبي هريرة قال:

بينا نحن عند رسول الله ﷺ إذ أقبل معاذ بن جبل ـ أو سعد بن معاذ ـ فقال رسول الله ﷺ حين رآه : إني لأرى في وجهه لأحيى (١) طالع . قال : فجاء حتى سلم على رسول الله ﷺ فقال : أبشر يا رسول الله عَلَيْ : لعن الله كسرى ، فقال : أبشر يا رسول الله عَلَيْ : لعن الله كسرى ، ثلاثاً ، ثم قال : إن أول الناس فناء ، أو هلاكا ، فارس ، ثم العرب من ورائها ، ثم أشار بيده قبّل الشام ، إلا بقية ها هنا .

وفي رواية :

أولُ الناس هلاكاً فارس ، ثم العرب ، إلا بقايا هاهنا \_ يعني الشام .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وفي الهمامش كتب حرف « ط » لعله إشارة إلى عدم وضوح اللفظة. وفي تماريخ ابن عماكر ٢٩٨١ : « لأحمن » .

## بابُ انحياز بقية المؤمنين آخر الزمان إلى الشام

عن القامم بن عبد الرحمن قال:

مَدّ الفراتُ على عهد عبد الله بن مسعود ، فكره الناس ذلك ، فقال عبد الله : يا أيها الناس لا تكرهوا مدّه فإنه يوشك [ ٣٥ / أ ] أن يُلتمس فيه ملء طست من ماء فلا يوجد ، وذلك حين يرجع كل ماء إلى عنصره . ويكون الماء وبقية المؤمنين بالشام .

وعن عبد الله بن عمرو قال:

يأتي على الناس زمان ، لا يبقى على الأرض مؤمن إلا لحق بالشام .

وعن أبي أمامة قال :

لا تقوم السّاعة حتى يتحول أشرار الناس إلى العراق ، وخيـار أهل العراق إلى الشـام ، حتى تكون الشام شاماً والعراق عراقاً .

وعن شُرَحْبيل بن مُسلم عن أبيه قال :

بلغنا أنه لن تقوم الساعة حتى يخرج خيار أهل العراق إلى الشام ، ويخرج شرار أهل الشام من الشام (١) إلى العراق ، فأكرّهُ أن يدركني أجلى وأنا بالعراق .

<sup>(</sup>١) استدركت لفظتا « من الشام » في هامش الأصل وإلى جانبها « صح »

# ما ذكر من تمسك أهل الشام بالطاعة

عن ابن عمر أن النبي علي قال :

دخل إبليس العراق فقضى حاجته منها ، ثم دخل الشام فطردوه حتى بلغ بُسَاق (١)، ثم دخل مصر فباض فيها وفرّخ وبسط عبقريّه(٢) .

وفي رواية :

حتى بلغ جبل بُسَاق .

وعن ابن عبر قال:

نزل الشيطان بالمشرق فقض قضاءه ، ثم خرج يريد الأرض المقدسة الشام ، فمنع ، فخرج على بُسَاق ، حتى جاء المغرب فباض بيضة ، وبسط بها عبقريّه .

وعن مُحرِز أبي حارثة القَيْني وأبي عثمان الفساني ـ يعني : يزيد بن أُسَيد قالا :

لما قدم كتاب عثان إلى أهل الشام في القراءة قالوا: سمعنا وأطعنا ، وما اختلف في ذلك اثنان . انتهوا إلى ما اجتمعت عليه الأمة ، وعرفوا فضله .

وعنها:

أن معاوية قال لابن الكواء : أخبِرُني عن أهل الأحداث من أهل الأمصار . فدكرة إلى أن قال : وأما أهل الأحداث من أهل الشام فأطوع الناس لمرشدهم ، وأعصاهم لمغويهم .

وعن أم الدرداء قالت:

قدم أبو الدرداء على عثان حاجًا ، فقال له عثان : يا أبا الـدرداء ، إني قـد استنكرت من يليني ، ولم أسأل أحداً من أهل الآفاق عن يليه إلا وقد وجدته استنكر من [ ٣٥ / ب ]

<sup>(</sup>١) بُساق : عقبة بين التيه وأيلة . معجم البلدان

<sup>(</sup>٢) العبقري : الطافس الثخان . وقيل : البسط المؤشية . اللسان والنهاية : « عبقر » .

يليه ، فما أعرف شيئاً ، فكيف بكم ؟ فقال : ما يعصينا أهل بلادنا ولا يستبدّون علينا . قال : فالزَمْها ، فوالله لَينقُلنَ الله الأمر إليكم ، فقد استُنكرتِ الأشياءُ ، فما تُعرَفُ إلا الصلاة يا أبا الدرداء ، وإنها من آخر ما يُنكر من هذا الأمر .

وعن عبد الملك بن عُمَيْر قال:

كان عامة خطبة يزيد بن أبي سفيان وهو على الشام : عليكم بالطاعة والجماعة ، فمن ثُمّ لا يعرف أهل الشام إلا الطاعة .

وعن زهير بن الأرقم قال :

خَطَبَنا على بن أبي طالب فقال : ألا إن بُسُراً قد طلع من قبل معاوية ، ولا أرى هؤلاء القوم إلا سيظهرون عليكم باجتاعهم على باطلهم وتفرَّقكم عن حقكم ، وبطاعتهم أميرهم ومعصيتكم أميركم ، وبأدائهم الأمانة وبخيانتكم . استعملت فلاناً فغل وغدر ، وحمل المال إلى معاوية ، واستعملت فلاناً فخان وغدر ، وحمل المال إلى معاوية حتى لو ائتمنت أحدكم على قدّح خشيت على علاقته . اللهم إني قد أبغضتهم وأبغضوني ، فأرحهم مني ، وأرحني منهم (١).

وعن خَبّاب بن عبد الله :

أن معاوية بعث خيلاً فأغارت على هيت (٢) والأنبار (٦) ، فاستنفر علي الناس ، فأبطؤوا وتثاقلوا ، فخطبهم فقال :

أيها الناس ، المجتمعة أبدانهم المتفرقة أهواؤهم ، ما عزّت دعوة من دعاكم ، ولا استراح قلب من قاساكم ، كلامكم يوهي الصم الصلاب ، وفعلكم يطمع فيكم عدوكم ، فإذا دعوتكم إلى المسير أبطأتم وتثاقلتم ، وقلتم : كيت وكيت ، أعاليل أباطيل . سألتموني التأخير دفاع ذي الدّين المطول ، حيدي حياد ، لا يمنع الضيم الذليل ، ولا يَدْرَك الحق إلا بالجد والصدق ، فأي دار بعد داركم تمنعون ؟ ، ومع أي إمام بعدي تقاتلون ؟ المغرور والله من غررتموه ، ومن فاز بالسهم الأخيب ، أصبحتم والله لا أصدق قولكم ، ولا أطمع في نصركم . فرق الله بيني وبينكم ، وأعقبني بكم من هو خير لي منكم ، وأعقبكم مني من هو شرّ لكم مني

<sup>(</sup>١) انظر نهج البلاغة ١ / ١١٠ وعِلاقة القدح: ما يعلق به . اللسان: « علق » .

<sup>(</sup>٢) هيت : بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار « معجم البلدان »

<sup>(</sup>٢) الأنبار : مدينة على الفرات في غربي بغداد « معجم البلدان »

[ ٣٦ / أ ] أما إنكم ستَلْقَون بعدي ثلاثاً : ذلاً شاملاً ، وسيفاً قاطعاً ، وأثَرةً قبيحة ، يتخذها فيكم الظالمون سُنّة ، فَتبكي لـذلـك أعينكم ، ويـدخل الفقر بيوتكم . وستـذكرون عنـد تلـك المواطن ، فتودون أنكم رأيتموني ، وهرقتم دماءكم دوني ، فـلا يبعـد الله إلا مَن ظَلَم . والله لوددت أني أقدر أن أصرفكم صرف الدينار بالدراهم ، عشرةً منكم برجل من أهل الشام .

فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّا وإيّاك كا قال الأعشى (۱) : [ البسيط ] عُلِّقتُه ا عَرَضا وعُلِّقتُ رجلاً غيري وعُلِّقَ أخرى غيرَها الرَّجلُ عَلِقْنا بَحَبُلك ، وعَلِقْت أنت بأهل الشام ، وعَلِق أهل الشام معاوية .

#### وعن دَغْفَل قال :

قال المال : أنا أسكن العراق ، فقال الغدر : أنا أسكن معك . وقالت الطاعة : أنا أسكن الشام ، قال الجفاء : أنا أسكن معك . قال العيش : أنا أسكن معك . قال الموت : أنا أسكن معك .

قال أبو زكر يا $^{(7)}$  \_ يعني يحيى بن عثمان بن صالح $^{(7)}$  :

وسمعت أنه كان مكتوباً على صخرة بباب العريش يقرؤه من دخل مصر: ادخل إلى بلد وفي ، وعيش رخي ، وموت وَحِي (٢).

وعن إمهاعيل(١) بن يسار قال:

لو أنزل أخَوان من حصن ، فسكن أحدها الشام ، وسكن الآخر العراق ، ثم لقيت الشامي لوجدته يذكر الطاعة وأمر الطاعة والجهاد ، ولو لقيت الآخر لوجدته يسأل عن السُّنَّة ، يقول : كيف سنة كذا وكذا ؟ وكيف الأمر في كذا وكذا ؟

قال أبو هانئ المُكتّب:

سئل عامر عن قتال أهل العراق وأهل الشام ، فقال عامر : لا يزالون يظهّرون علينا

<sup>(</sup>١) البيت من معلقة الأعشى في ديوانه ٤٣

<sup>(</sup>٢ ـ ٢) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل وبجانبه صح . والعبارة في تاريخ ابن عساكر في آخر الخبر .

<sup>(</sup>٣) شيء وحيي : عجل « القاموس » : « وحى » .

<sup>(</sup>٤) كُنَّا فِي الْأَصَلَ . وهو سليمان بن يسار . حدث عنه يحيي بن سعيد الأنصاري وانظر التاريخ ١ / ٢٠٧ .

ـ أهل الشام ـ لأنهم جهلوا الحق واجتمعوا ، وعليتم وتفرقتم . فلم يكن الله ليُظهر أهـل فَرقـة على جاعة أبداً .

وعن سليمان بن موسى قال :

إذا كان علم الرجل حجازياً ، وخلقه عراقياً ، وطاعته شامية فقد كمل .

وعن سليمان بن موسى قال :

إذا وجدت الرجل علمه عِلْمُ حجازي ، وسخاؤه سخاء عراقي ، واستقامته استقامة شامي فهو رجل .

وعن عبد الله بن الربيع قال:

قال أبو جعفر [ ٣٦ / ب ] لإساعيل بن عبد الله : صف لي الناس ، فقال : أهل المجاز مبتداً الإسلام وبقية العرب ، وأهل العراق ركن الإسلام ومقاتلة عن الدين ، وأهل الشام حصن الأمة وأبنية الأئمة ، وأهل خراسان فرسان الهيجاء وأعنة الرجاء ، والترك منابت الحصون وأبناء المغازي ، وأهل الهند حكاء ، استغنوا ببلادهم فاكتفوا بها عمّا سواها ، والروم أهل كتاب وتديّن نحّاه من القرب إلى البعد ، والأنباط كان مُلكم قديماً فهم لكل قوم عبيد . قال : فأي الولاة أفضل ؟ قال : الباذل للعطاء ، والمعرض عن السيئة . قال : فأيهم أُجرق ؟ قال : أنهكهم للرعية ، وأتعبهم لها بالخرق والعقوبة . قال : فالطاعة على الخوف أبلغ في حاجة الملك أم الطاعة على الحبة ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، الطاعة عند الخوف تُسِرّ الغَدْر ، وتُتابع عند المعاينة . والطاعة على الحبة تُضمر الاجتهاد ، وتُتابع عند الففلة . قال : فأي الناس أولاهم بالطاعة ؟ قال : أولاهم بالمضرّة والمنفعة ، قال : ما علامة ذلك ؟ قال : سرعة الإجابة وبذل النفس . قال : فمن ينبغي للمَلِك أن يتخذه وزيراً ؟ قال : أسلَمَهم قلباً ، وأبعدهم من الهوى .

قال أبو الحسن الميوني :

ذكر أبو عبد الله كورة من نحو الشام ، فقال : قَدَريّة ، ويتكلمون به في مَساجدهم ، ويتعرّضون للناس . ولكن أهل دمشق وأهل حمص خاصة أصحابً سنّة ، وهم إن رأوا الرجل يُخالف السّنة أخرجوه من بينهم . كانت حمص مسكن ثور بن يزيد . فلما عرفوه بالقَدَر أخرجوه من بينهم ، فسكن بيت المقدس .

# ذكر توثيق أهل الشام بالرواية وعلمهم

قال جُبير بن نُفَيْر:

دخلنا على عبد الله بن عمر نسألَه ونسمع منه ، فقال لنا : إن الله بعث محمداً عليه بشيراً ونذيراً ، فاتبعتُه [ ٢٧ / أ ] ناصية (١) من الناس . كان الرجل يخرج من بين أبويه فيبايعه ، فقاتلوا على الدين حتى أمن الله الناس ، وحتى لزموا كلمة الحق . فلما مات النبي عليه تشايع الناس وتحزّبوا ، فقامت تلك الناصية ، فقاتلوا الناس حتى ردّوا الناس إلى كلمة الإسلام ، وحتى قالوا : لا إله إلا الله وإن نبيكم عليه حق . فلما اجتمعوا انطلق تلك الناصية براية محمد عليه ومعهم الشرائع التي جاء بها النبي عليه والهجرة ، مهاجرين حتى نزلوا الشام وتركوا الناس أعراباً . فن رآهم فلم يتعلم من هديهم وينتهي إليه ، وعمي عنه ثم ابتغاه من الأعراب فهو أقل علماً وأشد عمى .

وعن الزُّهْرِي قال : قالت عائشة :

يا أهل العراق ، أهلُ الشام خير منكم ، خرج إليهم نفرٌ من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ كثير ، فحدثونا بما نعرف ، وخرج إليكم نفر من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ قليل فحد تتمونا بما نعرف وما لا نعرف .

قال : وقال الزهري :

إذا سمعت بالحديث العراقي فاردُد به ، ثم اردُده .

وقال البيهقي:

فأرْوِدْ به ، ثم أرْوِدْ<sup>(٢)</sup> به . وهو الصواب .

قال الوليد بن مسلم:

دخلت الشَّامَ عشرة آلاف عينِ رأتُ رسولَ الله ﷺ .

<sup>(</sup>١) نواصى الناس : أشرافهم . القاموس : « نصى » .

<sup>(</sup>٢) أرود : رؤق . القاموس : « رود » .

وعن إبراهيم قال:

لقيني شامي فقال: إن مصحف ومصحف أهل البصرة أثبت من مصحف أهل الكوفة . قال: قلنا: لم ؟ قال: لأن أهل الكوفة عُوجلوا، ويقرؤون على قراءة عبد الله، فعُوجل مُصحفهم قبل أن يُعْرَض ومصحفنا ومصحف أهل البصرة لم يُبعث به حتى عُرض.

وعن أبي عُبيد الله مسلم بن مِشْكُم قال : قال لي أبو الدرداء :

اعدُدْ من يقرأ عندنا ، يعني في مجلسنا هذا ، قال أبو عبيد الله : فعددت ألفاً وست مئة ونيفا ، فكانوا يقرؤون ويتسابقون عشرة عشرة ، لكل عشرة منهم مقرئ . وكان أبو الدرداء قائماً يستفتونه في حروف القرآن \_ يعني المقرئين \_ فإذا أحكم الرجل من العشرة القراءة تحول إلى أبي الدرداء . وكان [ ٣٧ / ب ] أبو الدرداء يبتدئ في كل غداة إذا انفتل من الصلاة ، فيقرأ جزءاً من القرآن ، وأصحابه متحدقون به يسمعون ألفاظه ، فإذا فرغ من قراءته جلس كل رجل منهم في موضعه ، وأخذ على العشرة الذين أضيفوا إليه ، وكان ابن عامر مُقدّماً فيهم .

وعن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال :

كان أبو الدرداء يأتي المسجد ثم يصلي الغداة ثم يقرأ في الحلقة ويُقرِئ ، حتى إذا أراد القيام قال لأصحابه : هل من ولية نشهدها أو عقيقة أو فطرة ؟ فإن قالوا : نعم قام إليها ، وإن قالوا : لا قال : اللهم إني أشهدك أني صائم .

وإن أبا الدرداء هو الذي سَنَّ هذه الحَلق يقرأ فيها .

وقال الشيخ ، وهو أبو عمرو الكلبي :

عهدت المسجد الجامع - يعني بدمشق - وإنّ عند كل عمود شيخاً ، وعليه الناس يكتبون العلم .

وقال الأوزاعي :

كانت الخلفاء بالشام ، فإذا كانت بَلِيَّةٌ سألوا عنها علماء أهل الشام وأهل المدينة ، وكانت أحاديث العراق لا تجاوز جُدَر بيوبهم .

وقال سفيان بن عيينة :

مَن أراد المناسك فعليه بأهل مكة ، ومن أراد مواقيت الصلاة فعليه بأهل المدينة ،

ومن أراد السِير فعليه بأهل الشام ، ومن أراد شيئاً لا يُعرَفُ حقُّه من باطله فعليه بأهل العراق .

وفي حديث آخر عنه قال:

من أراد الإسناد والحديث الذي يُسكَن إليه فعليه بأهل المدينة ، ومن أراد المناسك والعلم بها والمواقيت فعليه بأهل مكة ، ومن أراد المقاسم وأمر الغزو فعليه بأهل الشام ، ومن أراد شيئاً لا يُعْرَف حقَّه من باطله فعليه بأهل العراق .

وقال الشافعي:

إن أردت الصلاة - يعني - فعليك بأهل المدينة ، وإن أردت المناسك فعليك بأهل مكة ، وإن أردت الملاحم فعليك بأهل الشام ، والرأي عن أهل الكوفة .

وقال ابن المبارك:

ما دخلت الشام إلا لأستغنى عن حديث أهل الكوفة .

وقال موسى بن هارون :

أهل البصرة يكتبون لعشر سنين ، وأهل الكوفة لعشرين ، وأهل الشام لثلاثين .

وقال [ ٣٨ / أ ] أبو عبد الله الزُّبَيْري :

نسخت كُتُب الحديث في العشرين لأنها مُجْتَمع العقل . قال : وأُحب أن يُشتَغل دونها بحفظ القرآن والفرائض .

وقال عطاء الخراساني :

ما رأيت فقيهاً أفقه \_ إذا وجدته \_ من شامي .

(۱) قال صدقة بن خالد(۱) : قال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر :

كان يُقال : من أراد العلم فلينزل بداريّا بين عَنْس وخَوَلان .

زاد غيره عن يزيد بن محمد ، قال يزيد :

عَنْسُ وخَوُلان قريتان بدمشق ، فيها مسجدان . يتجمّع في واحد عَنْس وفي واحد خَوُلان . فإذا كان هذا في أهل داريًا \_ وهي قرية من قرى دمشق \_ فما ظَنك بأهل البلد الكبير الذي يحوي الخلق ؟ .

<sup>(</sup>۱ ـ ۱) ما بينها في هامش الأصل وبجانبه « صح »

## باب صفة أهل الشام بالدين والثقة

عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال :

باعت امرأة طَسْتاً في سوق الصفر بدمشق ، فوجده المشتري ذهباً فقال لها : أما إني لم أشتره إلا على أنه صفر وهو ذهب ، فهو لك . فقالت : ما ورثناه إلا على أنه صفر ، فإن كان ذهباً فهو لك . قال : فاختصا إلى الوليد بن عبد الملك ، فأحضر رجاء بن حَيْوَة فقال : انظر فيا بينها . فعرضه رجاء على المرأة فأبت أن تقبله ، وعرضه على الرجل فأبى أن يقبله . فقال : يا أمير المؤمنين ، أعطها ثمنه واطرحه في بيت مال المسلمين .

وعن يزيد بن جابر قال :

رأيت سواراً من ذهب ، وزنه ثلاثون مثقالاً ، مُعلقاً في قنديل من قناديل مسجد دمشق أكثر من شهر ، لا يأتيه أحد فيأخذه .

وعن جعفر بن محمد ، قال :

كنت مع أبي ، محمد بن علي بمكة في ليالي العشر قبل التروية بيوم أو يومين ، وأبي قائم يُصلي في الحِجْر وأنا جالس وراءه ، فجاءه رجل أبيض الرأس واللحية ، جليل العظام ، بعيد ما بين المنكبين ، عريض الصدر ، عليه ثوبان غليظان ، في هيئة المُحْرِم ، فجلس إلى جنبه ، فعلم أبي أنه يُريد أن يُخفّف الصلاة ، فسلّم ثم أقبل عليه فقال له الرجل : يا أبا جعفر ، أخبرني عن بدء خلق هذا البيت كيف كان ؟ فقال له أبو جعفر [ ٣٨ / ب ] محمد بن علي : بمن أنت ؟ قال : رجّل من أهل الشام ، فقال له محمد بن علي : إن أحاديثنا إذا سقطت إلى العراق جاءتنا وقد زِيد فيها ونقص ثم قال له : بَدْء خَلْق هذا البيت . وذكر الحديث .

# باب النهي عن سبّ أهل الشام

عن علي بن أبي طالب أن رسول الله بَرَاتِهِ قال :

تكون في آخر الزمان فتنة ، يحُصّل فيها الناس كا يحصّل الذهب في المعدن ، فلا تسبوا أهل الشام ، ولكن سُبّوا شرارهم ، فإن فيهم الأبدال . يوشك أن يُرسَل على أهل الشام سيب من الساء فيفرّق جماعتهم ، حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم ، فعند ذلك يخرج خارج من أهل بيتي في تلاث رايات ، المكثر يقول : هم خسة عشر ألفاً ، والمقِل يقول : هم اثنا عشر ألفاً ، أمارتهم : أمِت أمِت ، يلقون سبع رايات تحت كل راية منها رجل يطلب الملك ، فيقتلهم الله جميعاً ، ويرد الله إلى المسلمين ألفتهم ونعمتهم ، وقاصيهم ودانيهم .

وعنه أيضاً قال:

يا أهل العراق لا تسبُّوا أهل الشام ، فإن فيهم الأبدال .

قال رجاء بن حَيْوَة :

اذكر لي رجلين من أهل بيسان ، فإنه بلغني أنه اختص بيسان برجلين من الأبدال ، لا يقبض الله رجلاً منهم إلا بعث الله مكانه رجلاً . ولا تذكر لي متاوتاً ولا طماناً على الأئمة ، فإنه لا يكون منهم الأبدال .

وعن صفوان بن عبد الله بن صفوان

أن رجلاً قال يوم صِفّين : اللهمّ العنْ أهل الشام . فقال على : لا تسبوا أهل الشام جمّاً غفيراً ، فإن فيهم قوماً كارهين لما يَرون ، وإن فيهم يكون الأبدال .

وعن أبي هريرة قال:

لا تسبُّوا أهل الشام ، فإنهم جُنْد الله الْمُقدَّم .

# ما ورد فين قُتل من أهل الشام بصِفِّين

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلِيلْم :

أربع ملاحم في الجنة : [ ٣٩ / أ ] الجمل في الجنة ، وصفين في الجنة ، وحَرّة في الجنـة ، وكان يكتم الرابعة .

وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال:

سمع علي يوم الجمل أو يـوم صفين رجـلاً يغلـو في القـول ، يقـول الكَفَرة . قـال : لا تقولوا ، فإنهم زعموا أنا بغَيْنا عليهم ، وزعمنا أنّهم بَغَوا علينا .

وعن سالم بن عُبّيد الأشجعي قال :

رأيت علياً بعد صفين ، وهو آخذ بيدي ونحن نمشي في القتلى ، فجعل علي يستغفر لهم حتى بلغ قتلى أهلِ الشام فقلت له : يا أمير المؤمنين ، إنّا في أصحاب معاوية ، فقال علي : إنّا الحسابُ عَلَى وعلى معاوية .

وعن عبد الرحمن بن نافع القارئ قال :

قدمتُ العراق فدخلت دار علي بن أبي طالب التي كان يسكن ، فإذا الموالي حلقتان يتحدثون ، فجلست معهم . فخرج علي وهم يذكرون قتلى علي ومعاوية ، فقالوا : قبلتنا واحدة ، وإلهنا واحد ، ونبينا واحد ، فأين قتلانا وقتلاهم ؟ فأقبل علي ، فلما رآهم قصد إليهم فسكتوا ، فقال علي : عام كنتم تقولون ؟ فسكتوا . فقال علي : عارمتُ عليكم لتُخبِرُنِي ، فقالوا : ذكرنا قتلانا وقتلى معاوية ، وأنّ قبلتنا واحدة ، وإلهنا واحد ، وديننا واحد ، فقال علي : فإني أخبركم عن ذلك ، إن الحساب عليّ وعلى معاوية .

وعن سَمُّد بن إبراهيم قال :

خرج على بن أبي طالب ذات يوم ومعه عديّ بن حاتم الطائي ، فإذا رجل من طيّ ع قتيل ، قد قتله أصحاب على ، فقال عدي : يـا ويح هـذا ، كان أمسٍ مُسلماً واليوم كافراً . فقال على : مهلاً ، كان أمس مؤمناً وهو اليوم مؤمن .

وعن مكحول :

أن أصحاب على سألوه عمن قتلوا من أصحاب معاوية . قال : هم المؤمنون .

وعن عُقْبة بن عَلْقَمة اليَشْكُري قال :

شهدت مع علي صفين ، فأتي بخمسة عشر أسيراً من أصحاب معاوية ، فكان من مات منهم غسّله وكفنّه وصلى عليه .

وعن عبد الرحمن بن جُنْدَب قال:

سئل على عن قتلاه وقتلى معاوية ، قال : يُؤتى بي وبمعاوية يوم القيامة ، فنجتم عند ذى العرش ، فأينا فَلَج (١) ، فَلَج أصحابه .

وعن على رضي الله عنه قال:

[ ٣٩ / ب ] من كان يريد وجه الله منا ومنهم نجا ـ يعني : صفين .

قال عبد الله بن عُروة :

حدثني رجل شهد صفين قال: رأيت علياً خرج في بعض تلك الليالي، فنظر إلى أهل الشام فقال: اللهم اغفر لي ولهم. قال: فأتى عار فأخبر، فقال: جُروا له الحصير ما جَرّه لكم.

وعن عبد الله بن رياح أن عماراً قال:

لا تقولوا كَفَر أهل الشام ، ولكن قولوا : فَسَقُوا أو ظلموا .

وعن رياح بن الحارث قال : قال رجل من أهل الكوفة :

كفر أهل الشام وربِّ الكعبـة ، فقـال عمـار : لا تقل كفروا ، ولكنهم قوم مفتونون ، بَغَوْا علينا ، فحقٌ علينا قتالهم .

وعنه قال : كنت إلى جَنْب عمّار بن ياس بِصِفين ، وركبتي تَمسُّ ركبته ، فقال رجل :

كفر أهل الشام فقال عمار: لا تقلُ ذلك: نبيّنا ونبيّهم واحمد، وقِبْلتُما وقِبْلتهم واحمد، وقِبْلتُهم واحمدة . ولكنهم قومٌ مفتونون ، جمارُوا عن الحق ، فحقٌ علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا إليه .

<sup>(</sup>١) الفَلْج : الظفر والفوز . القاموس : « فلج »

# ذكر ماورد في ذم أهل الشام وبطلانه

عن أنس أن رسول الله عَلَيْدُ قال:

الجفاء والبغي في الشام .

قال : هذا حديث لا يكن الاعتاد عليه لضعف إسناده .

وعن أنس أنه سمع النبي علي يقول :

إذا ركب الناس الخيل ولبسوا القُباطيّ ونزلوا الشام ، واكتفى الرجال بالرجال والنساء عَمَّهم الله بعقوبة من عنده ،

ذكر في إسناده عَمرو بن زياد الشَّوْباني (١)، وقال : كان مُنكر الحديث ، يسرق الحديث ويحدَّث بالبواطيل .

عن أبي هريرة قال :

سينعق الشيطان بالشام نعقة يُكذِّب ثلثاهم بالقَدر .

قال ابنُ أَبْزَى :

بلغ عمر أن أناساً تكلموا في القدر فقام خطيباً فقال : يا أيها الناس ، إنما هلك من كان قبلكم في القدر ، والذي نفسي بيده لا أسمع برجلين تكلما فيه إلا ضربت أعناقها . قال : فأمسك الناس عنه ، حتى نبغت (٢) نابغة أو نبغة بالشام .

وعن الشيباني قال : قال لي الأوزاعي :

يا أَبَا زُرْعَة هلك [ ٤٠ / أ ] عُبَّادُنا وخيارنا في هذا الرأي ، يعني القَدَر .

كان المتكلِّم في القَدَر بالشام : غَيْلان القَدَري ، وتبعه على ذلك أتباع ، فأخذه

<sup>(</sup>١) في الأصل : « عبد الوهاب الثقفي » . وانظر تعليق ابن عساكر في التاريخ ٢٣٥/١

<sup>(</sup>٢) نبغ فيهم النفاق إذا ظهر بعد ما كانوا يخفونه منه . اللسان : « نبغ » .

هشام بن عبد الملك فصلبه ، وكفى أهلَ الشام أمرَه . وقد كانت القَدَرية بالبصرة أكثر ، وضررهم على أهل السنة أكبر ، فإنهم صنفوا في نفيه التصانيف ، وألف أهل الاعتزال فيه التآليف ، فأفناهم الله وأبادهم .

وعن عائشة قالت : قال رسول الله عَيْثِرُ :

إن الله عزَّ وجلَّ خلق أربعة أشياء وأردفها أربعة أشياء: خلق الجَدْب، وأردفة الزهد، وأسكنه الحجاز، وخلق العفّة، وأردفها الغَفْلة، وأسكنها الين، وخلق الزَّيْف، وأردفه الطاعون، وأسكنه الشام، وخلق الفجور، وأردفه الدره، وأسكنه العراق.

قال : وهذا حديث فيه مجاهيل لا يُحْتَج به .

وعن سليمان بن يسار قال :

كتب عمر بن الخطاب إلى كعب الأحبار أن اختر لي المنازل فكتب إليه :

يا أمير المؤمنين ، إنه بلغنا أن الأشياء اجتمعت فقال السخاء : أريد الين ، فقال حسن الخُلُق : أنا معك . وقال الجفاء : أريد الحجاز ، فقال الفقر : وأنا معك ، وقال البأس : أريد الشام ، فقال السيف : وأنا معك . وقال العلم : أريد العراق ، فقال العقل : وأنا معك . وقال الغنى : أريد مصر ، فقال الذلّ : وأنا معك . فاختر لنفسك يا أمير المؤمنين .

فلما ورد الكتاب على عمر بن الخطاب قال : فالعراق إذاً ، فالعراق إذاً .

ورواه ابن عائشة أيضاً .

قال ابن عساكر: والمحفوظ عن كعب سوء القول في العراق ، وضعّف هذه الأحاديث .

وعن أنس بن مالك قال:

لما حشر الله الخلائق إلى بابل بعث إليهم ريحاً شرقية وغربية وقبائية وبحرية ، فجمعتهم إلى بابل ، فاجتمعوا يومئذ ينظرون ، لما حُشِروا له إذ نادى مناد : من جعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره ، واقتصد إلى البيت الحرام بوجهه ، فله كلام أهل السماء . فقام يعرب بن قحطان فقيل له : يا يعرب بن قحطان بن هود : أنت هو . فكان أول مَن تكلم بالعربية [ ٤٠ / ب] ولم يزل المنادي ينادي : مَن فعل كنا وكنا فله كذا

وكذا ،حتى افترقوا على اثنين وسبعين لساناً . وانقطع الصوت وتبلبلت الألسن ، فسُميّت بابل . وكان اللسان يومئذ بابلياً . وهبطت ملائكة الخير والشر ، وملائكة الحياء والإيمان ، وملائكة الصحة والشقاء ، وملائكة الغنى ، وملائكة الشرف ، وملائكة المروءة ، وملائكة الجفاء ، وملائكة البيف ، وملائكة البيف ، وملائكة البيف ، فقال العراق ، فقال بعضهم لبعض : افترقوا . فقال ملك الإيمان : أنا أسكن المدينة ومكة ، فقال ملك الحياء : أنا معك ، فأجمَعت الأمة على أن الإيمان والحياء يبلد رسول الله على أن الصحة والشقاء : في الأعراب . وقال ملك الصحة : وأنا معك ، فأجمَعت الأمة على أن الصحة والشقاء في الأعراب . وقال ملك الجفاء : أنا أسكن المغرب ، فقال ملك الجهل : أنا معك ، فأجمعت الأمة على أن المحت ، فأجمعت الأمة على أن المحك ، فأجمع ملك السيف : أنا أسكن المن الموءة : أنا معك ، فأطل له ملك المروءة : أنا معك . فقال له ملك المروءة والشرف بالعراق .

وعن حكيم بن جابر قال :

أُخبرت أن الإسلام قال : أنا لاحِق بأرض الشام ، قال الموت : وأنا معك . قال المُلك : وأنا لاحق بأرض العراق قال القتل : وأنا معك . قال الجُوع : وأنا لاحق بأرض العرب ، قالت الصحة : وأنا معك .

قال : إنما أراد بذلك كثرة ما كان بها من الطاعون ، أو القتل في الجهاد ، وكلاهما شهادة . وذلك مَدُح ليس بذم .

قال الجاحظ:

أشياء اتفقت ثمانية أزواج ستة عشر صنفا ، ثم اتفقت أزواجاً فصارت ثمانية أزواج : فقال الدين : أسكن الحَرَمَيْن مكة والمدينة ، قالت الأمانة : أنا معك . قال الغنى واليسار : أسكن مصر ، قال الذل : أنا معك . قال السخاء : أسكن الشام ، قالت الشجاعة : وأنا معك . قال العقل : أسكن العراق ، قالت المروءة : وأنا معك . قال العلم : أسكن خراسان ، قال الورع : وأنا معك . [ ١٦ / أ ] قالت التجارة : أسكن خُوزستان وأصبهان ، قالت النذالة : وأنا معك . قال الجفاء : أسكن المغرب ، قال الجهل : وأنا معك . قال الفقر : أسكن البن ، قالت القناعة : وأنا معك .

وهذا مَدْحٌ ليس بذمّ .

وعن عبد الله بن أبي الهُذَيل:

أن عمر رضي الله عنه أتي برجل قد أفطر في رمضان . فلما رُفع إليه عَثر ، فقال : على وجهك \_ أو بوجهك . [ تُفطر ](١) وصبياننا صيام ؟ فضربه الحدّ . وكان إذا غضب على إنسان سَيَّره إلى الشام ، فسَيَّره إلى الشام .

لم يكن عمر رضي الله عنه ينفي إلى الشام لدناءة حال أهله عنده ، وإنما كان ينفي إليها لكثرة ما كان بها من الطاعون رجاء أن يكفيه الطاعون أمر من يَغضب عليه ، فينفيه إليها ليكون الطاعون شهادةً له ، ومكفراً عنه ما فَرَط منه .

وعن أبي عسيب مولى رسول الله عَلِيْرُ قال : قال رسول الله عَلَيْرُ :

أتاني جبريل عليه السلام بالحّى والطاعون ، فأمسكتُ الحمى بالمدينة ، وأرسلتُ الطاعون إلى الشام . فالطاعون شهادة لأمتى ورحمة لهم ، ورجسٌ على الكافر .

وعن علي بن زيد بن جَدْعان قال :

قال رجل لعمرو بن العاص : صف لي الأمصار . قال : أهل الشام أطوع الناس للمخلوق وأعصاهم للخالق ، وأهل مصر أكيّسهم صغاراً ، وأحقهم كباراً ، وأهل الحجاز أسرع الناس إلى الفتنة وأعجزهم فيها ، وأهل العراق أطلّب الناس للعلم وأبعدهم منه .

قدم عبد الله بن الكواء على معاوية ، فقال له معاوية : أخبرني عن أهل البصرة . قال : يقاتلون معا ، ويُدبرون شتى . قال : فأخبرني عن أهل الكوفة . قال : أنظر الناس على في صغيرة وأوقعه في كبيرة . قال : فأخبرني عن أهل المدينة . قال : أحرَص الناس على الفتنة ، وأعجزه فيها . قال : فأخبرني عن أهل مصر قال : لقمة آكل . قال : فأخبرني عن أهل الجزيرة . قال : كناسة بين مدينتين . قال : فأخبرني عن أهل الموصل : قال : قلادة وليدة ، فيها من كل خرزة . قال : فأخبرني عن أهل الشام . قال : جند أمير المؤمنين ، ولا أقول فيهم شيئاً . قال : لتقولن . قال : [ ١٦ / ب ] أطوع الناس لمخلوق وأعصاهم لخالق ، ولا يَحسبون للساء ساكناً .

<sup>(</sup>١) ليست اللفظة في الأصل واستدركت عن التاريخ ٢٤١/١

وفي حديث آخر :

أطوعُ الناس لمخلوق في معصية الخالق ، وأجرؤهم على الموت لا يُدرى ما بعده . دمشقيُّهم يشتل ولا يدري ، وحمصيهم يسمع ولا يعي .

قال : والمراد في هذه الحكايات ما كان عليه أهل الشام من طاعة أتمتهم وأمرائهم ، واقتدائهم في الفتن والحروب بآرائهم ، من غير نَظر في عواقب الفتن كا فعلوا في سالف الزمن من قتالهم علي بن أبي طالب ، وهو الإمام المرتضى ، وفعلهم يوم الحرّة ، وحصار ابن الزبير . وتلك أمور قد خَلَت ، وفتن قد مضت ، عصم الله منها .

وابن الكوّاء لا يُعْتَمُد على ما يرويه ، فكيف يُعتَمَّد على ما يقوله عن نفسه ؟ .

قال أبو المُخَيِّس:

كنت جالساً عند الأحنف ، فأتاه كتاب من عبد الملك بن مروان يدعوه إلى نفسه ، فقال : يدعوني ابن الزرقاء إلى طاعة أهل الشام ؟! ولُودِدت أن بيننا وبينهم جبلاً من نار ، من أتانا منهم احترق ، ومن أتاهم منا احترق .

وهذا ، لِما كان يجري بين أهل الشام والعراق من الحروب . وَأَمَا الآن فقد أَلَف الله بين القلوب .

وعن الأوزاعي قال :

لا نأخذ من قول أهل العراق خصلتين ، ولا من قول أهل مكة خصلتين ، ولا من قول أهل المدينة خصلتين ، ولا من قول أهل الشام خصلتين : فأما أهل العراق فتأخير السحور وشرب النبيذ ، وأما أهل مكة فالمتعة والصّرف(١) ، وأما أهل المدينة فإتيان النساء في أدبارهن والسماع ، وأما أهل الشام فبيع العصير وأخذ الديوان .

قال:

وهذان الأمران قد ذهبا . أما بيع العصير فليس في الشام اليوم عالم يبيحه ، وأما الديوان فقد منعهموه السلطان .

<sup>(</sup>١) الصَّرْف : بيم الذهب والفضة بذهب أو فضة ، وبيع النقد بالنقد . القاموس الفقهي : ٢١٠

وعن النعان بن المنذر الفسائي قال :

كنت مع مكحول بالصائفة قال : فأتاه فِتيان من أهل العراق قال : فجعلوا يسألونه ، قال : فجعل يخبرهم قال : فقالوا له : [ ٢٢ / أ ] عمّن ومن حدثك ، قال : فنشط لهم مكحول ، فجعل يُسند لهم ، قال : فلما تهيأ قيامه ضحك ، ثم قال : هكذا ينبغي لكم يا أهل العراق ، لا يصلحكم إلا هذا ، وأما أصحابنا هؤلاء أهل الشام فيأخذون كا تيسر . قال : ثم قام .

قال الأعمش:

كنا إذا جاءنا الحديث وأنكرناه قلنا: شامى

وقيل لعبد الرحمن بن مهدي :أي الحديث أَصَحُ ؟ قال : حديث أهل الحجاز ، قيل : ثم من ؟ قال : حديث أهل الكوفة ، قيل : ثم من ؟ قال : حديث أهل الكوفة ، قال : فالشام ؟ قال : فنفض يده .

في هذه الحكاية نظر ، والعَدَوي ، بعض رواتها ، كذّاب ، ويَحتمل إن كان صحيحاً أنه إنما قال ذلك لأن الغالب على أحاديث أهل الشام أحاديث الفتن والملاحم .

وأما إذا جاء الحديث مُسنَداً من رواية ثقاتهم ، بعضهم عن بعض فهو صحيح ، تلزم به الحجّة كا يلزم بأحاديث غيرهم .

قال حُميد بن إبراهيم :

سألت عمرو بن عُبَيد عن هذه الآية : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الفَّاسقُون ﴾ (١) قال : قلت : هم أهل الشام ؟ قال نعم .

عَمرو هُوَ العدوي لا يُحتج بما يرويه عن غيره ، فكيف بما يقول ه برأيه في كتـاب الله مما لا يعضده بالحجة ؟

قال الأوزاعي:

كانوا يستحبّون أن يحدّثوا أهلَ الشام بفضائل أهل البيت ، ليرجعوا عما كانوا عليه .

وقال الثوري:

إذا كنتّ بالشام فحدَّثُ بفضائل علي ، وإذا كنت بالعراق فحدث بفضائل عثان .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٥٠/٥٠

وهذا ، لما كان في أهل الشام من الانحراف عن أهل بيت الرسول ، وأما الآن فقد أمن ذلك ، لما وقفوا عليه من فضائلهم .

حدث أبو يحيى السكري قال:

دخلت مسجد دمشق فرأيت في مسجدها حَلقاً ، فقلت : هذا بلد قد دخله جماعة من أصحاب رسول الله عَلَيْ وعليهم ، وملت إلى حلقة في المسجد في صدرها شيخ جالس فجلست إليه ، فسأله رجل بمن بين يديه فقال : يا أبا المهلب ؛ مَن علي بن أبي طالب ؟ [ ٢٢ / ب ] قال : خَنّاق كان بالعراق ، اجتمعت إليه جمعيّة فقصد أمير المؤمنين يحاربه فنصرَه الله عليه . قال : فاستعظمت ذلك وقمت ، فرأيت في جانب المسجد شيخاً يصلي إلى سارية ، حَسن السّمت والصلاة والهيئة فقصدت إليه فقلت له : يا شيخ ، أنا رجل من أهل العراق جلست إلى تلك الحلقة . وقصصت عليه القصة ، فقال لي : في هذا المسجد عجائب . بلغني أن بعضهم يطعن على أبي محمد حجّاج بن يوسف فعليّ بن أبي طالب من هو ؟

وقد روي مثل معنى هذه الحكاية عن أهل حمص . وكلتا الحكايتين ضعيف .

وأما ما تحكيه العامة من تأخير معاوية صلاة الجمعة إلى يوم السبت ورضى أهلِ الشام بذلك فأمر مُختلَق لا أصل له ، ومعاوية ومن كان في عصره بالشام من الصحابة والتابعين أتقى لله وأشد محافظة على أداء فريضة ، وأفقه في دينه من أن يخفى عنهم أن ذلك لا يجوز .

قال :

ولم أجد لذلك أصلاً في شيء من الروايات . وإنما يُحكى بإسناد منقطع أن بعض مغفّلي أهل الشام امتحن بذكر ذلك في العراق في زمن الحجاج ، فلعل بعض الناس بلغه ذلك فعزاه إلى أهل الشام .

قال:

كان للحجاج قاضٍ في الكوفة من أهل الشام يقال له أبو حِمْير ، فحضرت الجمعة فضى يريدها فلقيه رجل من أهل العراق فقال : أبا حِمْير ، أين تنذهب ؟ قال : إلى الجمعة . قال : أما بلغك أن الأمير قد أخر الجمعة اليوم ؟ فانصرف راجعاً إلى بيته . فلما

كان من الغد قال له الحجاج: اين كنت يا أبا حِمْير لَمْ تحضر معنا الجمعة ؟ قال: لقِيَني بعض أهل العراق فأخبرني أن الأمير أخّر الجمعة فانصرفت. قال: فضحك الحجاج وقال: أبا حمير أما علمت أن الجمعة لا تؤخّر ؟

قال :

وهذه الحكاية إن صحّت تدل على بُطلان ما يُدّعى على معاوية من ذلك ، لأنه لو كان تقدَّم ذلك من معاوية لما خفي على أبي حِمْير حتى كان يقول للحجاج : فقد [ ٤٣ / أ ] فعل مثلَ هذا معاوية ، ولا على الحجّاج حتى يقول لأبي حِمْير : هذا كا قال معاوية لأهل الشام . والله يعيذنا من إشاعة الكذب في السلف ، ويمن علينا بالثبات على الحق .

قال:

وإنما يتم من الأمر ما هذا سبيله على من اشتهر منه تغفيله .

﴾ روي عن أبي علي محمد بن سعيد بن عبد الرحمن القشيري قال : سألت أبا عمرو هلالاً يعني : ابن العلاء ـ عن أبي بكر بن بدر قال :

ذكروا أنه خرج يوم خميس قد لبس ثيابه يريد الجمعة ، فمر بميون بن مهران فقال له : أين تريد : فقال : الجمعة ، فقال له ميون : قد أخروها إلى غد ، فرجع إلى أهله فقال لهم : قال لي ميون بن مهران إنهم قد أخروا الجمعة إلى غد .

فأما ما كان في عصر معاوية من الصحابة والتابعين فلا يجوز أن يلحق بهم مالا يليق . وقد كان معاوية يأمر بحضور الجمعة أهل القرى القاصية ، فكيف يُظَنّ به أنه أخرها عن حاضرتها ؟!

كا روي عن يونس بن حَلْبَس قال : ممعت معاوية بن أبي سفيان على هذا المنبر منبر دمشق ـ يقول :

يا أهل قَرَدا ، يا أهل زاكية ، يا أداني البَثَنيَّة ، الجمعة الجمعة ، وربما قال : يـا أهل قَيْن ، يا أقاصي الغوطة ، الجمعة الجمعة ، لا تَدَعوها .

## ذكر ما جاء من أخبار ملوك الشام قبل الإسلام

عن ابن عباس قال:

كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب . وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان . فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر ، فذكر ذلك أبو بكر للنبي عَلِينَةٍ فقال له النبي عَلِينَةٍ : أما إنهم سيظهرون . فذكر أبو بكر لهم ذلك فقالوا : اجعل بيننا وبينكم أجلا ، إن ظهروا كان لك كذا وكذا ، وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا ، فجعل بينهم أجل خس سنين ، فلم يظهروا ، فذكر ذلك أبو بكر للنبي عَلِينَةٍ فقال : ألا جَعَلْتَه \_ أراه قال : دون العشرة \_ قال : فظهرت الروم بعد ذلك ، فذلك قول ه : ﴿ أَلم عُلِبَتُ الرَّومُ فِي إِن عُلمِ سِنِيْن ﴾ عُلبَتُ الرَّومُ فِي آ ٤٣ / ب ] أدنى الأرض ، وهم مِنْ بعد غلبِهم سيَغُلبُونَ في بِضْع سِنِينْ ﴾ قال : فغلبت الروم ثم غلبت بعد : ﴿ للهِ الأمرَ من قبلٌ ومِنْ بَعْدٌ ويومئذ يفرحُ المؤمنون بنصر الله ﴾ (١)

قال سفيان :

وسمعت أنهم ظَهَروا يوم بدر .

وعن عبد الله بن عباس<sup>(۲)</sup>

أنه سمع عر بن الخطاب يسأل الهرمزان عظيم الأهواز، وكان نزل على حُكّم عمر

<sup>(</sup>١) سورة الروم ٣٠ / ١ ـ ٣

<sup>(</sup>٢) الخبر في المرفة والتاريخ ١ / ٣٠١

فأسلم فعفا عنه ، فسأله عمر عن جيوش فارس التي بعث كسرى مع شهربراز ، وما اللذي كشف فارس عنهم فقال الهرمزان :

كان كسرى بَعَث شهربراز وبعث معه جنود فارس ، فَلَكُ الشام ومصر وخرّب عامة حصون الروم ، وطال زمانه بالشام ومصر وتلك الأرض ، فطفق كسرى يستبطئه ويكتب إليه : إنك لو أردت أن تفتح مدينة الروم فتحتها ، ولكنك رضيت بكانك فأردت طول السلطان ، فأكثّر إليه كسرى من الكتب في ذلك وأكثر شهربراز مراجعته واعتذاراً إليه ، فلما طال ذلك على كسرى كتب إلى عظيم من عظياء فارس مع شهربراز يأمره بقتل شهربراز ويلي أمر الجنود ، فكتب إليه ذلك العظيم يذكر أن شهربراز جاهـ تـ ناصح وأنه هو أنبل ، وهو أمثل بالحرب منه ، فكتب إليه كسرى يعزم عليه ليقتلنَّه ، فكتب أيضاً يراجعه ، ويقول إنه ليس لك عبد مثل شهربراز ، وإنك لو تعلم مـا يوازي من مكابدة الروم عَذَرْته . فكتب إليه كسرى يعزم عليه ليقتلُّنَّهُ ولَيَليَنَّ أمر الجنود ، فكتب إليه يراجعه أيضاً فغضب كسرى ، فكتب إلى شهربراز يعزم عليه ليقتلنَّ ذلك العظيم ، فأرسل شهربراز إلى ذلك العظيم من فارس فأقرأه كتاب كسرى فقال له : راجع فيّ ، فقال له : قد علمتَ أن كسرى لا يُراجّع وقد علمت محبتي إياك ، ولكنه قـد جـاءني مالا أستطيع تركه ، فقال له ذلك الرجل : أفلا تَدعني أرجع إلى أهلي فأمرهم بأمري ، وأعهد إليهم عهدي ؟ فقال بلي ، وذلك الـذي أملك للك [ ١٤ /أ ] فانطلق إلى أهله ، فأخذ صحائف كسرى الثلاث التي كتب إليه ، فجعلهن في كمَّه ، ثم جاء حتى دخل على شهر براز ودفع إليه الصحيفة الأولى فاقترأها شهر براز فقـال لـه شهر براز ؛ أنت خير مني ، ثم دفع إليه الصحيفة الثانية فاقترأها ، فنزل عن مجلسه وقال : اجلس عليه ، فأبي أن يفعل ، ودفع إليه الصحيفة الثالثة فاقترأها . فلما فرغ شهربراز من قراءته قال : أقسم بالله لأسوأن كسرى . فأجم شهربراز المكر بكسرى ، وكاتب هرقل وذكر لـه أن كسرى قد أفسد فارس ، وجهّز بعوثها ، وابتليت بملكمه ، وسأله أن يلقاه بمكان نصف يُحكمان فيه الأمرَ ويتعاهدان ، ثم يكشف عنه شهربراز جنود فارس ويخلي بينه وبين السّير إلى کسري .

فلما جاء كتـاب شهربراز دعـا رهطــاً من عظياء الروم فقـال لهم حين جلسوا ؛ أنـا اليوم أحزم الناس ، أو أعجز الناس ، وقد أتاني أمرٌ لا تحسبونه ، وسأعرض عليكم فـأشيرُوا

عليِّ فيه ، ثم قرأ عليهم كتاب شهربراز ، فاختلفوا عليه في الرأي ، فقال بعضهم : هذا مكر من كسرى ، وقال بعضهم : أراد هذا العبد أن يلقاك كسرى فيشمت بك ثم لا يبالي ما لقى . فقال هرقل : إنّ الرأي ليس حيث ذهبتم ، إنه لعمري ما طابت نفس كسرى بأن يشتم هذا الشتم الذي أجد في كتاب شهربراز، وما كان شهربراز لِيكتُب بهذا الكتاب وهو ظاهر على عبامّـة ملكي إلاّ لأمرِ حــدث بينــه وبين كسرى ، وإني والله لأَلْقَيْنُه ، فكتب إليه هرقبل إنه قند بلغني كتباتبك ، وفهمتُ منا ذكرتَ فينه ، وإني لاقيك ، فوعدك مكان كذا وكذا ، فاخرج بـأربعـة آلاف من أصحـابـك فـإني خـارج في مثلهم ، فإذا بلغت مكان كذا وكذا فضع بمن معك خس مئة ، فإني سأضع بمكان كذا وكذا مثلهم ، ثم ضع بمكان كذا خمس مئة ، فإني سأضع بمكان كذا مثلهم ، حتى نلتقى أنا وأنت في خمس مئة . وبعث هرقل الرسل من عنده [ ٤٤ / ب ] إلى شهربراز فأمرهم أن يقوموا على ذلك ، فإن فعل شهر براز لم يرسلوا إليه ، وإن أبي ذلك عجلوا إليه بكتــاب ، فرأى رأيه ، ففعل ذلك شهربراز . وسار هرقل في أربعة ألاف التي خرج بها ولم يَضَع منهم أحداً حتى التقى للموعد ، ومع هرقل أربعة آلاف ومع شهربراز خمس مئة ، فلما رَآهم شهربراز أرسل إلى هرقمل : أغدرت ؟ فأرسل إليه هرقمل : لم أغدر ولكن خفتُ الغدر من قبلك ، وأمر هرقل بقبّة ديباج فضّربت لهما بين الصَّفَيّن ، فنزل هرقل فدخلها وأدخل ترجمانه ، وأقبل شهربراز حتى دخل عليه ، فمانتحيما ومعهما ترجمان حتى أحكما أمرهما ، واستوثق كل واحد منها بالعهد والمواثيق ، حتى إذا فرغا من أمرهما خرج هرقـل ، فأشار إلى شهربراز أن يقتـل الترجـان لكي يخفي أمرّهـا وسرّهـا ، فقتلـه شهر براز ، ثم انكشف شهر براز فجيّش الجنود ، وسار جيش هرقل إلى كسرى حتى أغاروا على كسرى ومن بقي معه ، فكان ذلك أولَ هَلَكَـة كسرى ، ووفى هرقـل لشهريراز بمــا أعطياه من ترك أرض فارس وسبيها ، فيانكشف حين ولِّي ، وقَتَلت فيارس كسرى ، ولحق شهربراز بفارس والجنود التي معه .

حدث محمد بن مهاجر الأنصاري ، وذكر مسير هرقل إلى بيت المقدس فقال :(١) إن كسرى وفارساً ظهرت على الروم بالشام وما دون خليج القسطنطينية ، وسار

<sup>(</sup>١) الخبر في المعرفة والتاريخ ٣ / ٣٠٤

بجنوده حتى نزل بخليجها وأخذ في كَبْسِه (۱) بالحجارة والكلس ليتخذوا طريقاً يبساً ، فبينا هو على ذلك إذ بلغه أن ملك الهند وملك الخزر قد خلفاه في بلاده من العراق . فانصرف عن القسطنطينية وخلف على ما ظهر عليه من مدائن الشام عاملاً في حكمه من أساورته وخيولهم فنزل ذلك العامل حمص وضبط له ما خلفه عليه ، ومضى كسرى إلى عراقه ، فإذا الحرب قد [ 50 / أ ] نشبت بين ملك الهند وبين ملك الخزر ، فكتبا إليه كلاهما يسألانه النصرة على كل واحد منها على أن يرد من والاه على صاحبه جميع ما استباح وسبى من بلاده ويزيده كذا وكذا ، فرأى كسرى وأساورته أن يظاهر ملك خزر على ملك الهند عليه ، وغير ملك الهند عليه ، وتناوله الفرصة منه إذا أمكنته من بعد . فوالى كسرى ملك خزر على ملك الهند وقهراه ، واستنقذا ما كان أصاب من بلاده من سبي أوغير ذلك ، وزاده هدية ثلاثين ألف علوك ، وانصرف عنه جنوده فلك كسرى على الثلاثين ألف مملوك الذين خلفهم ملك خزر عنده ، رجلاً ، وسيّرهم إلى ما خلف القسطنطينية ، وأسكنهم تلك البلاد وهي يومئذ خراب .

قال محمد بن مهاجر:

فهم اليوم برجّان<sup>(۲)</sup> .

وعن العلاء بن الزبير الكلابي (٢) عن أبيه قال :

رأيت غلبة فارس الروم ، ثم رأيت غلبة الروم فارساً ، ثم رأيت غلبة المسلمين فـــارس والروم ، وظهورُهم بالشام والعراق ، وكلّ ذلك في خمس عشرة سنة .

<sup>(</sup>١) كست النهر والمر كسأ طمعتها بالتراب اللسان : « كبس «

<sup>(</sup>٢) العرحان من ولد يونان من يافث ، وهي مملكة واسعة . انظر في ذلك أحبار الزمان للمسعودي ص ٩٧

<sup>(</sup>٣) في الأدمل : العلاء من الربير الفلاني . وهو الكلاني ، نسبة إلى بني كلاب بن ربيعة ، حدث عن أبيه ، حدث عنه أسبد الكلاني ، لم يترجم له سوى ابن عساكر في تمار خنه ، وأورد الحبر عن كتمات يعقوب بن سفيان : « المعرفة والتاريخ » ١ / ٢٧٩ ، أما الاستيمات ٢ / ١٠٠ ، وأسد الفابة ٢ / ١٩٦ والإصابة ١ / ٤٥١ ، وهو في الأخبر « الكلاعي » فقد أوردت كلها الحبر في ترجة أبه الربير بن عبد الله ،

## باب تبشير النبي أمته بافتتاح الشام

عن سفيان بن أبي زهير قال : قال رسول الله عَلَيْ :

يُفتح الين فيأتي قوم يبسُّون (١) فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم ، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ، ثم تُفتح العراق فيأتي قوم يبسُّون فيتحمّلون بأهاليهم ومن أطاعهم ، والمدينة خير لهم ، لو كانوا يعلمون ثم تفتح الشام فيأتي قوم يبسّون فيتحمّلون بأهاليهم ومن أطاعهم ، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون .

وعن بُسُر بن سعيد أنه سمع في مجلس الشَنسُيين (١) يذكرون أن سفيان بن أبي زهير أخبرهم

أن فرسه أعيت عليه بالعقيق ، وهم في بعث رسول الله على فرجع إليه يستحمله ، فزع سفيان كا ذكروا أن رسول على خرج يبتغي له بعيراً . [ 20 /ب ] فلم يجده إلا عند أبي جَهْم بن حُذيفة العَدّويّ فسامه : فقال أبو جهم : لا أبيعكه يا رسول الله ، ولكن خذه فاحمل عليه من شئت ، فزع أنه أخذه منه ، ثم خرج حتى إذا بلغ بئر الإهاب زع أن رسول الله على قال : يوشك البنيان أن يبلغ هذا المكان ، ويوشك الشام أن يُفتح فيأتيه رجال من أهل هذا البلد ، ويعجبهم ريفه ورخاؤه ، فيسيرون والمدينة خير لهم ، لو كانوا يعلمون ، إن إبراهيم عليه السلام دعا لأهل مكة ، وإني أسأل الله أن يبارك لنا في صاعنا ومدنا ، وأن يبارك لنا في مدينتنا عا بارك لأهل مكة .

وعن أبي ذر قال:

استعيذوا بالله من زمن التباغي وزمن التلاعن . قالوا :وما ذاك ؟ قال : لا تقوم الساعة حتى يكون قتال [ قوم ] (٢) دَعُوبَهم دعوى جاهلية ، فيقتل بعضهم بعضاً ، ولا تقوم

<sup>(</sup>١) بسستُ الدابة وأبسستُها إذا سقتها وزجرتها ، وهو من كلام أهل اليهن . اللسان : بس .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل ( الشنيين ) وفي تاريخ ابن عساكر ٣٧٠/١ « الشنائيين » والنسبتان صحيحتان . انظر : اللباب
 ٣٠/٢ و ٣٠ ، واللسان ، والقاموس : « شنأ » ، والأعلام ( ظ . الجديدة ) ١٧٧/٢

<sup>(</sup>۲) اللفظة مستدركة عن تاريخ ابن عساكر ۳۷۱/۱

الساعة حتى توقف العربية التي تنتسب إلى سبعة آباء ، بالأسواق ، لا يمنع الرجل أن يبتاعها إلا حوشة (١) ساقيها ، وكان يقال : الحروم من حرم غنية كلب .

قال : وقال رسول الله عليام :

أوّل الناس هلاكاً قريش ، وأوّل قريش هلاكاً أهل بيتي .

قال: ويقال:

اشتُكِي إليه وباء المدينة فقال: اللهم انقُلُ وباءها إلى مَهْيَعة (٢) ، اللهم حببها إلينا ضعف ما حبّبت إلينا مكة .

قال: ويقال:

استقبل الشام فقال : يُفتح ما هاهنا فيبِسّ الناس إليه بسّاً ، ويُفتح المشرق فيَبِسّ الناس إليه بسّاً ، والمدينة خير لهم ، لو كانوا يعلمون ، وبورك لهم في صاعهم ومُدّهم .

وقال:

من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيداً يوم القيامة .

وعن أبي زُغب الإيادي قال :

نزل بي عبد الله بن حوالة صاحب النبي عَلَيْثُم وقد بلغنا أنه فرض له في المئتين فأبي إلا مئة . قال : قلت : أحق ما بلغنا أنه فرض لك في [ ٤٦ /أ ] مئتين فأبيت إلا مئة ؟ فوالله ما منعه وهو نازل عليّ أن يقول : لا أمّ لك ، أو لا تكفي ابن حوالة مئة في كل عام ؟ ثم أنشأ يحدثنا عن رسول الله عَلَيْتُم قال :

إن رسول الله عَلَيْ بعثنا على أقدامنا حول المدينة لنغنم ، فقدمنا ولم نغنم شيئاً . فلما رأى رسول الله عَلَيْ الذي بنا من الجهد قال رسول الله عَلَيْ : اللهم لا تكلهم إلى فأضعف عنهم ، ولا تكلهم إلى الناس فيهونوا عليهم ويستأثروا عليهم ، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها ، ولكن توحد بأرزاقهم ، ثم قال : لتُفتحن لكم الشام ، ثم لتقسمَن لكم كنوز فارس والروم ، وليكونن لأحدكم من المال كذا وكذا ، وحتى إن أحدكم ليعطى مئة دينار فيتسخطها ، ثم وضع يده على رأسي فقال : يا بن حَوالة ، إذا رأيت الخلافة قد نزلت

<sup>(</sup>١) الحوشة : الدقة . اللسان : « حمش » .

<sup>(</sup>٢) مَهْيَعَة : هي الجحفة أو قريب منها ، وتقع على طريق المدينة من مكة وهي ميقـات أهل مصر والشـام . - ١٤٥ \_ تاريخ دمشق جـ١ (١٠)

الأرض المقدسة فقد أتت الزلازل والبلابل والأمور العظام . والساعة أقرب إلى الناس من يدي هذه إلى رأسك .

وعن البراء بن عازب قال:

لما كان حيث أمرنا رسول الله على بحفر الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة عظية شديدة ، لا تأخذ فيها المعاول ، فاشتكينا ذلك إلى النبي على فجاء رسول الله على فلما رآها ألقى ثوبه وأخذ المعول فقال : بسم الله ثم ضرب ضربة فكسر ثلثها وقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام ، والله إني لأبصر قصورها الحراء الساعة ، ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر فقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس ، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض ، ثم ضرب الثالثة وقال : بسم الله فقطع بقية الحجر وقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح الين ، والله إني لأبصر أبواب صنعاء في مكاني هذا الساعة .

وعن أبي أمامة الباهلي قال:

سمعت رسول الله عَلَيْتُم الله عَلَيْتُم الله عَلَيْتُم الله عَلَيْتُم الله عَلَيْتُم الله عَلَيْتُم الله عَلَي الله الله الله الله الله على الله عصمة لك ورزقاً ، ثم قال : والذي نفسي بيده ، لا يزال الله يزيد الإسلام وأهله ، ويَنقُص الشرك وأهله حتى يسير الراكب بين النَّطْفتين لا يخشى إلا جوراً ، يعني جور السلطان . قيل : يا رسول الله ، وما النطفتان ؟ فقال بحر المشرق والمغرب . قال : فقال النبي عَلَيْتُم والذي نفسى بيده ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل .

وعن عبد الله بن بُسْر قال :

أهديت للنبي عَلَيْتُ شاة والطعام يومئذ قليل ، فقال لأهله : اطبخوا هذه الشاة ، وانظروا إلى هذا الدقيق فاخبزوه ، واطبخوا واثردوا عليه . قال : وكانت للنبي عَلَيْتُ قصعة يقال لها : الغرّاء ، يحملها أربعة رجال ، فلما أصبح وسبّح الضحى أتى بتلك القصعة والتقوا عليها ، فإذا كثر الناس جثا رسول الله عَلِيْتُ فقال له أعرابي : ما هذه الجلسة ! فقال النبي عَلِيْتُ : إن الله جعلني عبداً كرياً ولم يجعلني جباراً عنيداً ، ثم قال : كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك الله فيها . ثم قال : خذوا فكلوا ، فوالذي نفس عمد بيده لتُفتَحن عليكم أرض فارس والروم حتى يكثر الطعام ، ولا يذكر اسم الله تعالى عليه .

وعن سليمان قال:

وعن عوف بن مالك أن النبي على قال لأصحابه :

الفقر تخافون أو العَوَز أو تهُمّكم المدينا ؟ إن الله عزّ وجلّ فماتح لكم أرض فمارس والروم ، ويصب عليكم الدنيا صبأ حتى لا يُزيغكم إلا هي .

وعن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :

إنها ستفتح عليكم الشام وتجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات ، وهي حرام على رجال أمتي إلا بأزُر ، وعلى نساء أمتي إلا نفساء أو سقية .

وعن معاذ بن جبل سمعت رسول الله عِلْيَةِ يقول :

ستهاجرون إلى الشام فتُفتح لكم ، ويكون فيكم داء كالـدُمَّل أو كالحرَّة يـأخــذ بَمَرَاقَ (١) الرجل يستشهد الله به أنفسهم ، ويزكي به أعمالهم .

وعن أبي أيوب أن رسول الله علي قال :

سيُفتح عليكم الشام ، وستُضرب عليكم بعوث يكره الرجل فيها البعث ، ثم يتخلف عن قومه ثم يتبع القبائل فيقول : من أكفيه من أكفيه ؟ ألا وذاك الأجير إلى آخر قطرة من دمه .

<sup>(</sup>١) المراق : مارق من أسغل البطن . اللسان ، والنهاية : « مرق ، رق ، .

وعن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله ﷺ :

تنزلون مَنزلاً يقال له الجابية أو الجُوْيُبِية يصيبكم فيه داء مثل غدّة الجمل يستشهـد الله به أنفسكم وذراريكم ويزكي به أموالكم .

وعن سهل بن سعد أن النبي على كان يقول :

اتقوا الله يا عباد الله ، فإنكم إن اتقيتم الله أشبعكم من خير الشام وزيت الشام .

وعن علي وابن عباس رضي الله عنها في قوله عزّ وجلّ :

﴿ وَعَدَّكُم اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً [ ٧٤ / ب ] تَأْخُذُونَهَا ﴾ إلى قوله : ﴿ على كُلِّ شَيْء قديرًا ﴾ (١) المغانم : فتوح من لَدُن خيبر . ﴿ تَأْخَذُونِهَا ﴾ تلونها وتغنون ما فيها . عجّل لكم من ذلك خيبر ﴿ وكفّ أَيْدِيَ النَّاسِ ﴾ : قريش ، ﴿ عَنْكُم ﴾ بالصلح يوم الحديبية ، ﴿ ولِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤمِنِين ﴾ شاهداً على ما بعدها ، ودليلاً على إنجازها ، ﴿ وَأُخرى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْها ﴾ : على علم وقتها ، أفيئها عليكم ، فارس والروم ، ﴿ قَدْ أَحاطَ اللهُ بها ﴾ قضى الله بها أنها لكم ، منها الأيام والقوادس (٢) والواقوصة (٣) والمدائن والحر (٤) بالشام ومصر والضواحى . فاجتعت هذا الصفات فين قاتل فارس والروم وسائر أعاجم ذلك الزمان .

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلي في قوله:

﴿ وَأَثَابَهُم فَتُحاً قَرِيْبا ﴾ (٥) قال : خيبر ، قال : ﴿ وَأُخْرَى لَمْ تَقَدِرُوا عَلَيْها قَدْ أَحاطَ اللهُ بها ﴾ قال : فارس والروم(١) .

وعن الواقدي : قال :

ويقال : مكة<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>۱) سورة الفتح ۲۸ / ۲۰ ، ۲۱

<sup>(</sup>٢) ج القادسية التي عند الكوفة ، جاءت في شعرهم كذلك ، كأنها جمعت بما حولها . معجم البلدان

 <sup>(</sup>٣) هو واد بالشام في أرض حوران ، نزلـه المسلمون أيـام أبي بكر الصـديق على اليرموك لغـزو الروم . معجم البلدان

 <sup>(</sup>٤) الحرج: الحراء. وهي سبعة مواضع منها الحراء: حصن من أعمال بيت المقدس، وحمراء ثلاث من قرى مصر. انظر المشترك وضعاً ، والقاموس، ومعجم البلدان: « حمراء » .

<sup>(</sup>٥) سورة الفتح ٤٨ / ١٨

<sup>(</sup>٦) انظر طبقات ابن سعد ٢ / ١١٥

<sup>(</sup>٧) انظر مفازي الواقدي ٢ / ٦٢٢

وعن ابن عباس في هذه الآية:

﴿ وَأُخْرِى لَمْ تَقْدَرُوا عَلَيْهَا ﴾ قال : ما فتح الله من هذه الفتوح .

وعن مجاهد في قوله :

﴿ أُولِي بأسِ شَدِيْد ﴾ (١) قال : هم فارس والروم .

(١) سورة الفتح ١٦ / ١٦

## باب سرايا رسول الله عليه وبعوثه

## وهي غزوة دومة الجندل وذات أطلاح وغزوة مؤتة وذات السلاسل(١)

ذكر الواقدي

أن غزوة دومة الجندل أول غزوات الشام ، وهي من المدينة على ثلاث عشرة مرحلة ، ومن الكوفة على عشر مراحل ، وهي أرض ومن الكوفة على عشر مراحل في بريّة مَرْت (٢) ، ومن دمشق على عشر مراحل ، وهي أرض نخل وزرع ، يسقون على النواضح ، وحولها عيون قليلة ، وزرعهم الشعير وهي مدينة عليها سور ، ولها حصن عادي مشهور في العرب يدعى مارد .

والثانية مؤتة ، والغزوة الثالثة تبوك ، والغزوة الرابعة غزوة أسامة بن زيد يبنى (٢) من أرض فلسطين في سنة عشر ، والغزوة الخامسة غزوة أسامة [ ٤٨ / أ ] بن زيد آبل الزيت في سنة إحدى عشرة ، وهي التي أمّره عليها عليها

قال : ولم يفرق أحد بين غزوة يُبنى وبين غزوة آبل الزيت غير الواقدي . وعندي أنها غزوة واحدة أغار فيها على الموضعين جميعاً . والله أعلم .

عن ابن عبر(١) قال:

دعا رسول الله على عبد الرحمن بن عوف قال : تجهز فإني باعثك في سرية من يومك هذا أو من غد إن شاء الله . قال ابن عمر : فسمعت ذلك فقلت : لأدخلن فلأصلين مع النبي على المعادة فلأسمعن وصيته لعبد الرحمن بن عوف . قال : فغدوت فصليت فإذا أبو بكر

<sup>(</sup>١) انظر في سرد الغزوات : مغازي الواقدي : ٢ / ٥٦٠ \_ ٥٦٢ و ٧٥٧ و ٧٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المرت القفر لا نبات فيه : التاج والقاموس : « مرت » .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٧١ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٤) استدركت اللفظة في هامش الأصل .

وعمر وناس من المهاجرين ، فيهم عبد الرحمن ، وإذا رسول الله عليه قد كان أمره أن يسير من الليل إلى دومة الجندل ، فيدعوهم إلى الإسلام ، فقال رسول الله على السفر ، فهم معسكرون ما خلفك عن أصحابك ؟ قال ابن عمر : وقد مضى أصحابه في السفر ، فهم معسكرون بالجرّف ، وكانوا سبع مئة رجل فقال : أحببت يا رسول الله أن يكون آخر عهدي بك وعلي عبد الرحمن بن عوف عامة قد لفها على رأسه . قال ابن عمر : ثياب سفري . قال : وعلى عبد الرحمن بن عوف عامة قد لفها على رأسه . قال ابن عمر : فدعاه الذي على أن عمد أنه المن يتلي فاقعده بين يديه فنفض عامته بيده ثم عمه بعامة سوداء ، فأرخى بين كنيه منها ثم قال : هكذا فاعم يا بن عوف ، قال : وعلى ابن عوف السيف متوشحه ، ثم قال رسول الله على الله عنا بن عوف السيف متوشحه ، ثم ولا تقتل وليدا . قال ابن عمر : ثم بسط يده فقال : أيها الناس ، اتقوا خسا قبل أن يُحَل بكم ، ما نقص مكيال قوم إلا أخذهم الله بالسنين ، ونقص من الثرات لعلهم يرجعون ، وما نكث قوم عهدهم إلا سلط الله عليهم عدوهم ، وما منع قوم الزكاة إلا أمسك الله عنهم ، قطر الساء . ولولا البهائم لم يُسقَوا ، وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط عليهم قطر الساء . ولولا البهائم لم يُسقوا ، وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط عليهم وما بغير آي القرآن إلا ألبسهم الله شيعاً ، وأذاق بعضهم بأس بعض .

قال : فخرج عبد الرحمن حتى لحق أصحابه ، فسار حتى قدم دومة الجندل ، فلما حلّ بها دعاهم إلى الإسلام ، فكث بها ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام ، وقد كانوا أبوا أوّل ما قدم يعطونه إلا السيف ، فلما كان اليوم الثالث أسلم الأصبغ بن عرو الكلبي وكان نصرانيا وكان رأسهم ، فكتب عبد الرحمن إلى النبي عَلَيْ يخبره بذلك ، وبعث رجلاً من جهينة يقال له : رافع بن مكيث ، وكتب يخبر النبي عَلَيْ أنه قد أراد أن يتزوج فيهم فكتب إليه النبي عَلَيْ أنه قد أراد أن يتزوج فيهم فكتب إليه النبي عَلَيْ أنه تروج ابنة الأصبغ تماض ، فتزوجها عبد الرحمن وبني بها ثم أقبل بها . وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف .

وأما سرية ذات أطلاح فروي عن الزهري قال : بعث رسول الله عَلَيْ كعب بن عُمير الغفاري في خسة عشر رجلاً حتى انتهوا إلى ذات أطلاح من أرض الشام ، فوجدوا جمعاً من جمعهم كبيراً ، فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم ، ورشقوهم بالنّبل . فلما رأى ذلك أصحاب النبي عَلِيْ قاتلوهم أشد القتال حتى قُتِلوا فأفلت منهم رجل [ كان ](١) جريحاً في

<sup>(</sup>١) اللفظة مستدركة عن تاريخ ابن عساكر ١ / ٣٨٧.

القتلى ، فلما بَرَد عليه الليل تحامل حتى أتى رسول الله ﷺ فأخبره الخبر ، فشق ذلك على رسول الله ﷺ وهم بالبعثة إليهم فبلغه أنهم قد ساروا إلى موضع آخر فتركهم .

وأما غزوة مؤتة فكان سببها فيا رَوى عُمر بن الحكم قال: بعث رسول الله عَلَيْكُمُ الحارث بن عُمير الأزدي ، ثم أحد بني لِهُب إلى ملك بُصرى بكتاب ، فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عَمرو النساني فقال: أين تريد؟ قال: الشام [ ٤٩ / أ ] قال: لعلك من رُسُل محمد ، قال : نعم ، أنا رسول رسول الله عَلَيْثُةِ ، فأوثِق رباطاً ثم قدّمه فضرب عنقه صبراً ، ولم يُقتل لرسول الله عَلَيْتُ رسولٌ غيره ، فبلغ رسول الله عَلَيْتُ الخبر ، فاشتد عليه ، وندب الناس وأخبرهم بمقتل الحارث ومن قتله ، فأسرع الناس وخرجوا فعسكروا بالجُرْف ، ولم يبيِّن رسول الله عَلِيَّةِ الأمراء ، فلما صلى رسول الله عَلِيَّةِ الظهر جلس ، وجلس أصحابه حوله ، وجاء النعان بن مهَضّ اليهودي فوقف على رسول الله وَ الله مَالِيَّةٌ مع الناس ، فقال رسول الله عَلِيْهُ : زيد بن حارثة أمير الناس فإن قُتل زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب ، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة ، فإن أصيب عبد الله بن رواحة فليرتض المسلمون بينهم رجلاً فليجعلوه عليهم ، فقال النعان بن مهض : أبا القاسم ، إن كنت نبياً فسميت من سمَّيت قليلاً أو كثيراً أصيبوا جميعاً ، إن الأنبياء في بني إسرائيل إذا استعملوا الرجل على القوم ثم قالوا : إن أصيب فلان ، فلو سمى مئة أصيبوا جميعاً ، ثم جعل اليهودي يقول لزيد بن حارثة ، اعهد ، فلا ترجع إلى محمد أبداً إن كان نبياً ، فقال زيد : فأشهد أنه نبيّ صادق بارّ . فلما أجمعوا المسير وقد عقد رسول الله ﷺ لهم اللواء ودفعه إلى زيد بن حارثـة \_ لواءً أبيض \_ مشى النـاس إلى أمراء رسول الله ﷺ يودّعونهم ويَـدْعون لهم ، وجعل المسلمون يودّع بعضهم بعضاً ، والمسلمون ثلاثة آلاف ، فلما ساروا من معسكرهم نادى المسلمون ؛ دفع الله عنكم وردّكم صالحين غانمين .

قال(١) البيهقي:

فلما ودّعوا عبد الله(١) بن رواحة بكى ، فقالوا : ما يُبكيك يا بن رواحة ؟ قال : أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة إليها ، ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقرأ : ﴿ وإن مِنْكُم

<sup>(</sup>١ ـ ١) ما بين الرقمين مستدرك في هامش الأصل وبجانبه « صح » .

إلا وارِدُها كانَ عَلَى رَبِّكَ [ ٤٩ / ب ] حَتْبًا مَقْضِيّاً ﴾ (١) فلست أدري كيف لي بـالصّـدَر بعـد الورود .

ثم خرج القوم حتى نزلوا مَعان ، فبلغهم أن هرقل قد نزل بمآب (٢) في مئة ألف من المروم ومئة ألف من المستعربة ، فأقاموا بعان يومين . وقالوا : نبعث إلى رسول الله عَلَيْكُ فنخبره بكثرة عدونا . فإما أن يمدّنا ، وإما أن يأمرنا أمراً ، فشجع الناس عبد الله بن رواحة ، قال : يا قوم ، والله إن التي تكرهون للّتي خرجتم لها ، إياها تطلبون : الشهادة ، وما نقاتل الناس بعدد ولا كثرة ، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ، فإن يُظهرنا الله به فربما فعل ، وإن تكن الأخرى فهي الشهادة ، وليست بشرّ المنزلتين ، فقال الناس : والله لقد صدق ابن رواحة ، فانشبر الناس وهم ثلاثة آلاف حتى لقوا جموع الروم بقرية من قرى البلقاء يقال لها : شَرَاف ثم انحاز المسلمون إلى مؤتة ، قرية فوق أحساء .

وقيل : كانوا ستة آلاف من المهاجرين والأنصار وغيرهم .

قال عطَّاف بن خالد الحزومي :

وخرج رسول الله عَلَيْكَ مشيّعاً لهم حتى بلغ ثنيّة الوداع فوقف ووقفوا حوله ، فقال : اغزوا باسم الله ، فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام ، وستجدون بها رجالاً في الصوامع معتزلين الناس فلا تعرضوا لهم ، وستجدون آخرين ، للشياطين في رؤوسهم مفاحيص<sup>(٦)</sup> ، فافلِقوا هامهم بالسيوف ، ولا تقتلُن امرأة ولا صغيراً ضَرَعاً على الله ولا كبيراً فانياً ، ولا تعزفُن تخلاً ، ولا تقطعن شجراً ولا تهدموا بناء .

وعن أبي هريرة قال:

شهدت مؤتة . فلما رأينا المشركين رابنا مالا قِبَل لنا به من العدد والسلاح والكراع (٥) والديباج والحرير والذهب ، فبرق بصري ، فقال لي ثابت بن أقرم : يما أبه هريرة ، ما لك ، كأنك ترى جموعاً كثيرة ! قلت : نعم ، قال : لم تشهدنها ببدر أنها لم ننصر بالكثرة ؟ .

<sup>(</sup>۱) سورة مريم ۱۹ / ۷۱

<sup>(</sup>٢) ماب : مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء : معجم البلدان .

 <sup>(</sup>٣) مفاحص: ج مفحص القطاة: حيث تفرخ فيه من الأرض. اللسان والنهاية « فحص » .

<sup>(</sup>٤) الضّرع والضارع ؛ الصغير من كل شيء ، وقيل الضعيف الضاوي . اللسان : « ضرع » .

<sup>(</sup>٥) الكراع : قيل هو اسم يجمع الخيل والسلاح ، اللسان : كرع .

وعن عبد الله بن أبي بكر قال:

لما التقى الناس بمؤتة [ ٥٠ / أ ] جلس رسول الله عَلَيْتُ على المنبر ، وكشف له ما بينه وبين الشام ، فهو ينظر إلى مُعتركهم ، فقال رسول الله عَلَيْتُ : أخذ الراية زيد بن حارثة فجاء الشيطان فحبّب إليه الحياة وكرّه إليه الموت ، وحبّب إليه الدنيا فقال : الآن ؟ أحين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين ، تحبب إليّ الدنيا ؟! فضى قدّماً حتى استشهد ، فصلى عليه رسول الله عَلَيْتُ وقال : استغفروا له ، وقد دخل الجنة وهو يسعى ، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فجاءه الشيطان فناه الحياة ، وكرّه إليه الموت ، ومنّاه الدنيا فقال : الآن ؟ حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تمنيني الدنيا ! ثم مضى قدّماً حتى استشهد فصلى عليه رسول الله عَلَيْتُ ، ودعا له . ثم قال رسول الله عَلَيْتُ : استغفروا لأخيكم فإنه شهيد دخل الجنة ، فهو يطير في الجنة بجناحين من ياقوت حيث شاء من الجنة . ثم أخذ الراية بعده عبد الله بن رواحة فاستشهد ثم دخل الجنة مُعترضاً ، فشق ذلك على الأنصار ، قيل : يا رسول الله ، ما اعتراضه ؟ قال : لما أصابته الجراح نكل ، فعاتب نفسه فشجع فاستشهد فدخل الجنة ، فسرّى عن قومه .

وروي أنه لل المامين تراجعوا فأقبل رجل من الأنصار ، يقال له ثابت بن أقرم فأخذ اللواء وجه ، ثم إن المسلمين تراجعوا فأقبل رجل من الأنصار ، يقال له ثابت بن أقرم فأخذ اللواء وجعل يصيح بالأنصار ، فجعل الناس يثوبون إليه من كل وجه ، وهم قليل ، وهو يقول : إليّ أيها الناس ، فاجتمعوا إليه ، قال : فنظر ثابت إلى خالد بن الوليد فقال : خذ اللواء يا أبا سلمان فقال : لا آخذه ، أنت أحق به ، أنت رجل لك سن وقد شهدت بدراً ، قال ثابت : خذه أيها الرجل ، فوالله ما أخذته إلا لك فأخذه خالد ، فحمله ساعة وجعل المشركون يحملون عليه فتثبت حتى تكركر(١) المشركون ، وحمل بأصحابه ، ففض جمعاً من المشركون يحملون عليه فتثبت حتى تكركر(١) المشركون ، وحمل بأصحابه ، ففض جمعاً من جمعم ، ثم دهمه منهم بشر كثير [ ٥٠ / ب ] وإنحاش(٢) بالمسلمين فانكشفوا راجعين .

قال عطاف بن خالد:

لما قتل ابن رواحة مساء بات خالد بن الوليد ، فلما أصبح غَدَوًا ، وقد جعل مقدّمته

<sup>(</sup>١) تكركر: تجمع ، اللسان .

<sup>(</sup>٢) انحاش عنه : نفر . اللسان : حاش .

ساقة ، وساقته مقدّمة ، ومينته ميسرة ، وميسرته مينة ، فأنكروا ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيئتهم ، وقالوا : قد جاءهم مدد ، فرُعِبوا ، فانكشفوا منهزمين ، فقُتّلوا مقتلة لم يُقتلها قوم .

وروي أن زيد بن حارثة سار بهم على حبال (۱) بين الشّراة والبلقاء على ريفها وعمارتها فرّ بقرية من قرى حبال يقال لها اكبث ، فشد أهلها على ساقة المسلمين ، فأصابوهم بجراحة ، وقتلوا رجلاً من المسلمين فبلغ ذلك جماعة الجيش ، فاستأذنوا زيد بن حارثة في الرجعة إليهم والانتقام منهم ، فقال زيد : لا أرى ذلك ، لأن عدوكم أمامكم قد جمعوا لكم ، ودنوا منكم ، فأكره أن يَفلوا حدّكم ونشاطكم بقتال غيرهم ، ثم لا آمن أن يجمعوا لكم فيكونوا من ورائكم ، فتكونوا بين عسكرين ، فمض زيد ومن معه حتى لقّوا عدوّهم بين قريات ثلاث : بين مؤتة ، والعَمْقة ، وزقوقين فصافّوهم هنالك .

وروي أن خالداً لما أخذ الراية قاتلهم قتالا شديداً ثم انحاز الفريقان كل عن كل قافلاً عن غير هزيمة ، فقفل المسلمون على طريقهم التي أبدوا منها حتى مرّوا بتلك القرية والحسن الذين كانوا شدّوا على ساقتهم ، وقتلوا رجلاً منهم ، فحاصروهم في حصنهم حتى فتحه الله عليهم عنوة ، فقتل خالد بن الوليد مقاتلتهم في نقيع إلى جانب حصنهم صبراً . فبها سُمّي ذلك النقيع نقيع الدم إلى اليوم ، وهدّموا حصنهم هدماً لم يُعْمر بعده إلى اليوم .

وفي حديث أبي قتادة :

ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ، ولم يكن من الأمراء . قال : فرفع رسول الله عَلَيْتُهُ أَصِيمِهِ فَقَال : فيومئذ سمي خالد : سيف أصبعيه فقال : اللهم هو سيف من سيوفك ، فانتصر به . قال : فيومئذ سمي خالد : سيف الله . [ ٥١ / أ ] ثم قال رسول الله عَلَيْتُهُ : انفروا فأمِدّوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد . قال : فنفر الناس في حرّ شديد مشاة وركباناً .

قال عوف بن مالك الأشجعي :

خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة فوافقني مددي (٢) من أهل الين ليس معه غير سيفه فنحر رجل من المسلمين جزوراً ، فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه ،

<sup>(</sup>١) حبال بالكسر : من قرى وادي موسى من جبال السراة قرب الكرك بالشام ٥ معجم البلدان ٤ .

<sup>(</sup>٢) المددي : منسوب إلى المدد ، وهي العساكر التي تلحق بالمغازي في سبيل الله . اللسان .

فاتخذ كهيئة الدَرَقَة ، ومضّينا ، فلقينا جموع الروم . قال : وفيهم رجل على فرس له ، أشقر ، عليه سرج مذهب وسلاح مذهب ، فجعل الرومي يُغري بالمسلمين وقعد له المدديّ خلف صخرة فمر به الرومي فعرُقب (١) فرسه فخر ، وعلاه فقتله فحاز فرسه وسلاحه . فلما فتح الله عز وجل على المسلمين بعث خالد بن الوليد فأخذ من السلب . قال عوف : فأتيته فقلت : يا خالد ، أما علمت أن رسول الله يَوَلِيَّة قضى بالسَّلب للقاتل ؟ قال : بلى ، ولكني استكثرته ، قال عوف : فقلت : لتردنه أو لأعرفنكها عند رسول الله يَوَلِيَّة ، فأبى أن يرده عليه ، قال عوف : فاجتمعنا فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد ، فقال رسول الله عَلِيَّة : يا خالد ، ما حملك على ما صنعت ؟ قال : يا رسول الله ، استكثرته ، فقال رسول الله عَلِيَّة : رد عليه ما أخذت منه ، فقلت : دونك يا خالد . ألم أقل لك ! فقال رسول الله عَلِيَّة : ما ذاك ؟ فأخبرته ، ففضب رسول الله عَلِيَّة وقال : يا خالد ، ألم أقل لك ! فقال رسول الله عَلِيَّة : ما ذاك ؟ فأخبرته ، ففضب رسول الله عَلِيَّة وقال : يا خالد ، ألم أقل لك ! فقال رسول الله عَلَيْ : ما ذاك ؟ فأخبرته ، ففضب رسول الله عَلِيَّة وقال : يا خالد ، ألم أقل لك التردّ عليه ، هل أنتم تاركو لي أمرائي ، لكم صفوة أمركم وعليهم كدرُه .

وأما غزوة ذات السلاسل فهي بعد غزوة مؤتة ، وقال ابن إسحاق : إنها قبل غزوة مؤتة :

روي أنه بلغ رسول الله عليه أن جماً من بَلِي وقضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف رسول الله عليه ، فدعا رسول الله صلى [ ٥١ / ب ] الله عليه وسلم عرو بن العاص فعقد له لواء أبيض ، وجعل معه راية سوداء ، وبعثه في سَراة المهاجرين والأنصار في ثلاث مئة عامر بن ربيعة وصهيب بن سنان وأبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وسعد بن أبي وقاص ، ومن الأنصار : أسيد بن حُضير ، وعَبّاد بن بشر ، وسَلَمة بن سلامة ، وسعد بن عبادة ، وأمره أن يستعين بمن مرّ به من العرب ، وهي بلاد بليّ وعُذرة وبَلْقَين . وذلك أن عمرو بن العاص كان ذا رحم بهم : كانت أم العاص بن وائل بَلوية ، فأراد رسول الله عليه يتألفهم بعمرو ، فسار ، وكان يكن النهار ، ويسير الليل ، وكانت معه ثلاثون فرساً . فلما دنا من القوم بلغه أن لهم جمعاً كثيراً ، فنزل قريباً منهم عشاء ، وهم شاتون ، فجمع أصحابه الحطب يريدون أن يصطلوا ، وهي أرض باردة ، فمنعهم فشق ذلك عليهم حتى كلمه في ذلك بعض المهاجرين فغالظه ، فقال عرو : قد أمرت أن تسمع لي عليهم حتى كلمه في ذلك بعض المهاجرين فغالظه ، فقال عرو : قد أمرت أن تسمع لي

<sup>(</sup>١) عرقب الدابة : قطع عرقوبها . اللسان .

وتطيع ، قال : نعم ، قال : فافعل ، ربعث رافع بن مَكيث الجهني إلى رسول الله عَلَيْلًا يخبره أن لهم جماً كبيراً ، ويستمده بالرجال ، فبعث أبا عبيدة بن الجراح وعقد له لواءً وبعث معمه سَراة المهاجرين : أبو بكر وعمر ، والأنصار وأمره رسول الله ﷺ أن يلحق عرو بن العاص فخرج أبو عبيدة في مئتين وأمره أن يكونا جميعاً ولا يختلفا ، فساروا حتى لحقوا بعمرو بن العاص ، فأراد أبو عبيدة أن يؤم الناس ويتقدم عمراً ، فقال له عرو : إنما قدمت مدداً لي ، وليس أن تؤمني وأنا الأمير ، وإنما أرسلك النبي مَرَائِكُم إليٌّ مدداً ، فقال المهاجرون : كلا بل أنت أمير أصحابك ، وهو أمير أصحابه ، فقال عمرو : لا بل أنتم مددّ لنا ، فلما رأى أبو عبيدة الاختلاف وكان حَسَن الخلق ليِّن الشيمة قال : انظرَن يا عمرو ، تعلَّمَن أن آخر ما عهد [ ٥٢ / أ ] إليّ رسول الله عَلِيُّكُمُّ أن قال : إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفا ، وإنك والله إن عصيتني لأطيعننك ، فأطاع أبو عبيدة ، فكان عمرو يصلي بالناس ، فأب إلى عمرو جع فصاروا خمس مئة ، فسار الليل والنهار حتى وطئوا بلاد بليّ ودوّخها(١) ، وكاما انتهى إلى موضع بلغه أنه قد كان بهذا الموضع جمع ، فلما سمعوا بـ تفرقوا حتى انتهى إلى أقصى بلاد بَليّ وعذرة وبَلْقَين ، في آخر ذلك جمعاً ليس بالكثير ، فتقاتلوا ساعة وتراموا بالنبل ، ورُمي يومئذ عامرٌ بن ربيعة بسهم فأصيب ذراعه ، وحمل المسلمون عليهم فهربوا وأعجزوا هربًا في البلاد وتفرّقوا ، ودوّخ عَمرو ما هناك ، وأقام أياماً لا يسبع لهم بجمع ولا بمكان صاروا فيه ، وكان يبعث أصحاب الخيل فيأتون بالشَّاء والنُّعَم ، وكانوا ينحرون ويـذبحون ، فلم يكن في ذلك أكثر من ذلك . لم يكن غنائم تَقْسَم إلا ما لا ذِكْر له .

وفي بمض روايات هذا الخبر :

حتى إذا كان على ماء بأرض جُذام يقال لها السلاسل ، فبـذلـك سُمِيّت هـذه الغزوة : ذاتَ السلاسل .

وفي هذه الرواية أن رسول الله على قال :

إني لأُؤَمِّر الرجل على القوم فيهم من هو خير منه ، لأنه أيقظ عينًا ، وأبصر بالحرب .

وفي رواية :

أن أبا عبيدة لما أطباع عمرو بن العباص وَجَدَ عُمر من ذلك وقبال : أتطيع ابن

<sup>(</sup>١) دوّخ المكان : جال فيه ،

النابغة (١) وتؤمّره على نفسك وعلى أبي بكر وعلينا ؟! ما هذا الرأي . فقال أبو عبيدة لعمر : يابن أمّ ، إن رسول الله علي عهد إليّ وإفيه ألاّ نتعاصيا ، فخشيت إن لم أطعه أن أعصي رسول الله علي ، فيدخل بيني وبين الناس ، وإني والله لأطبعنه حتى أقفل . فلما قفلوا كلم عر بن الخطاب رسول الله علي وشكا إليه ذلك ، فقال رسول الله علي : لن أومّر عليكم بعدها إلا منكم [ ٢٥ / ب ] يريد المهاجرين . فكانت تلك غزوة ذات السلاسل ، أسر فيها ناس كثير من العرب وسبوا .

#### قال عمرو بن العاص :

بعثني رسول الله عَلَيْ على جيش ذات السلاسل ، وفي القوم أبو بكر وعمر ، فحدثت نفسي أنه لم يبعثني على أبي بكر وعمر إلا لمنزلة لي عنده ، قال : فأتيته حتى قعدت بين يديه ، وقلت : يا رسول الله ، من أحب الناس إليك ؟ قال : عائشة ، قلت : إني لست أسألك عن أهلك . قال : فأبوها . قلت : ثم من ؟ قال : ثم عمر . قلت : ثم من ؟ حتى عدد رهطا . قال : قلت في نفسي : لا أعود أسأل عن هذا .

ولما بعث عمرو بن العاص في ذات السلاسل سأله أصحابه أن يأذن لهم أن يوقدوا ناراً ليلاً فنعهم ، فكلموا أبا بكر فكلمه في ذلك فأباه . فقال : قد أرسلوك إلى ! لايوقد أحد منهم ناراً إلا ألقيته فيها .

قال : فلقوا العدو فهزموهم ، فأرادوا أن يتبعوهم فنعهم . فلما انصرف ذلك الجيش ذكر ذلك للنبي عليه وشكوه إليه ، فقال : يا رسول الله إني كرهت أن آذن لهم أن يوقدوا نارا فيرى عدوهم قلتهم ، وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مَدَد فيعطفوا عليهم ، فأحد رسول الله عليه أمره . قال : يا رسول الله ، من أحب الناس إليك ؟ قال : لم ؟ قال : لأحب من تحب . قال : عائشة . قال : من الرجال ؟ قال : أبو بكر .

<sup>(</sup>١) النابغة : أم عمرو بن العاص ، وهي سبية من عَنْزَة . انظر جمهرة أنساب العرب ١٦٣

### باب غزوة تبوك

قال ابن عباس:

لبث رسول الله على الله على الله المعارفة المعروب الطائف ستة أشهر، ثم أمره الله بغزوة تبوك، وهي التي ذكر الله ساعة العسرة (۱) ، وذلك في حرّ شديد ، وقد كثر النفاق ، وكثر أصحاب الصفة ، والصفة بيت كان لأهل الفاقة يجتعون فيه فتأتيهم صدقة النبي على والسلمين ، وإذا حضر غزو عمد المسلمون إليهم فاحتمل الرجل الرجل أو ما شاء الله بشبعة [ ٥٠ / أ] فجهزوهم وغزوا معهم واحتسبوا عليهم ، فأمر رسول الله على المسلمين بالنفقة في سبيل الله والحسبة ، فأنفقوا احتساباً ، وأنفق رجال غير محتسبين ، وحمل رجال من فقراء المسلمين ، ويقي أناس . وأفضل ماتصدق به يومئذ أحد عبد الرحمن بن عوف ، تصدق بمئتي أوقية ، وتصدق عرب بن الخطاب بمئة أوقية ، وتصدق عاصم الأنصاري بتسعين وَسُقاً (۱) من تمر . وقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله ، إني لا أرى عبد الرحمن إلا قد احترب (۱) ، ما ترك لأهله شيئاً ، فسأله رسول الله على تركت لأهلك شيئاً ؟ قال : نعم ، أكثر مما أنفقته وأطيب ، قال : ما وعد الله ورسوله من الرزق والخير . وجاء رجل من الأنصار يقال له أبو عقيل بصاع من تمر فتصدق .

وعمد المنافقون حين رأوا الصدقات ، فإذا كانت صدقة الرجل كثيرة تغامزوا به وقالوا : مراء ، وإذا تصدق الرجل بيسير طاقته من تمر ، قالوا : هذا أحوج إلى ما جاء به ، فلما جاء أبو عقيل بصاعه من تمر قال : بت ليلتي أجر بالجرير على صاعين والله ما كان عندي من شيء غيرهما وهو يعتذر ويستحي ، فأتيت بأحدهما وتركت الآخر لأهلي ، فقال

 <sup>(</sup>١) إشارة إلى الآية الكريمة في سورة التونة ٩ / ١١٧ : ﴿ الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الوَسْق : ستون صاعاً أو حمل بعير . القاموس : • وسق • .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع • اخترب ، .

المنافقون : هذا أفقر إلى صاعه من غيره ، وهم في ذلك ينتظرون يصيبون من الصدقات وخافوا ، زعموا الفتنة إن غزوا ، ويحلفون بالله على الكذب ، فجعل رسول الله عَلَيْتُم يَانُن لم لا يدري ما في أنفسهم ، وبني طائفة منهم مسجد النفاق يرصدون به الفاسق أبا عامر ، وهو عند هرقل قد لحق به ، وكنانة بن عبد ياليل وعلقمة بن عُلاثة العامري ، وسورة براءة تنزل في ذلك أرسالاً . ونزلت فيها آية ليست فيها رخصة لقاعد . فلما أنزل الله عز وجل : ﴿ انفرُوا خفَافاً [ ٥٣ / ب ] وثِقَالاً ﴾ (١). اشتكى الضعيف الناصح لله ورسوله والمريض والفقير إلى رسول الله عليه ، وقالوا : هذا أمر لا رخصة فيه . وفي المنافقين ذنوب مستورة لم تظهر حتى كان بعد ذلك ، وتخلّف رجال غير مستيقنين ولا ذوي علة ونزلت هذه السورة بالبيان والتفصيل في شأن رسول الله عليه الله عليه [ فسار ](٢) بمن اتبعه حتى بلغ تبوك ، فبعث منها علقمة بن مُجَرِّز المُدلِجي إلى فلسطين ، وبعث خالد بن الوليد إلى دُومة الجندل ، فقال : أسرع لعلك أن تجده خارجاً يتقنّص فتأخذه ، فوجده فأخذه وأرجف المنافقون في المدينة بكل خبر سَوَّءٍ . فإذا بلغهم أن المسلمين أصابهم جهـد وبلاء تبـاشروا بـه وفرحوا ، وقالوا : قد كنا نعلم ذلك ونحذّر منه ، وإذا أخبروا بسلامة منهم وخير أصابوه حزنوا وعرف ذلك منهم فيهم كل عدو لهم بالمدينة ، فلم يبق أحد من المنافقين أعرابي ولا غيره إلا استخفى بعمل خبيث ومنزلة خبيثة واستعلن ، ولم يبق ذو علة إلا هو ينتظر الفرج فيا يُنزل الله في كتابه ، ولم تزل سورة براءة تنزل حتى ظنّ المؤمنون الظنون ، وأشفقوا أن لا ينفلت منهم كبير أحد أذنب في شأن التوبة قط ذنباً إلا أنزل فيه أمر بلاء حتى انقضت ، وقد وقع بكل عامل تبيان منزله من الهدى والضلالة .

وعن كعب بن مالك عن رسول الله علين

أنه كان إذا أراد المسير في الغزاة أذّن في المسلمين بالجهاز ، وكتهم أين يجاهدون مكيدة للعدو ، وما كان رسول الله عَلِيَّةٍ يؤذّن بالجهاز إلا وعندي بعير فأقوى به على الخروج معه حتى كانت تبوك ، فكانت في حَرِّ شديدٍ وحين أقبلت الثرة ، فأذّن رسول الله عَلِيَّةٍ بالجهاز

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ١ / ٤١

 <sup>(</sup>٢) مكان اللفظة بياض في الأصل . وأشير إلى ذلك بحرف « ط » في الهامش . وما هنا عن تاريخ ابن عساكر
 ١ / ٤٠٩

إلى تبوك وبينها للمسلمين ووافق ذلك عندي [ 36 / أ] بعيرين ، فرأيت أني قوي على الخروج ، فتجهز رسول الله على والمسلمون ، وأغدو أنا لأتجهز ، فوالله لكانما أربط فأرجع وما قطعت شعرة وعندي بعيران ، وأنا أرى أني قوي على الخروج إذا أردت . فخرج رسول الله على والمسلمون ، ثم ذهبت أنظر ، فإذا ما أرى رجلاً تخلّف إلا رجلاً مغموصاً عليه في دينه ، غير أني قد رأيت رجلين من الأنصار صحيحين كدت أسكن إليها : هلال بن أمية الواقفي ومرارة العمري ، حتى إذا أيست من الخروج قلت : أعتذر إلى رسول الله على إذا رحم .

قال ابن إسحاق:

ثم خرج رسول الله على يسوم الخيس، واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري. فلما خرج رسول الله على غرب عسكره على ثنية الوداع، ومعه زيادة على ثلاثين الفا من الناس، وضرب عبد الله بن أبي عدو الله على ذي حدة عسكراً اسفل منه نحوا من كذا وكذا، وما كان فيا يزعون بأقل العسكرين. فلما سار رسول الله على تخلف عنه عبد الله بن أبي فين تخلف من المنافقين وأهل الريب، وخلف رسول الله على على أهله وأمره بالإقامة فيهم، فارجف به المنافقون وقالوا : ما خلفه إلا استثقالاً له وتخففا منه ، فلما قال ذلك المنافقون أخذ على بن أبي طالب رضي الله عنه سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله عليه وهو نازل بالجرث ، فقال : يا رسول الله ، زع المنافقون أنك إنما خلفتني تستثقلني وتَخفف منى . فقال رسول الله عليه أن تكون مني خلفتون أنك إنما خلفتني تستثقلني وتَخفف منى . فقال رسول الله عليها أن تكون مني بنزلة هارون من موسى ؟ إلا أنه لا نبي بعدي ، فرجع إلى المدينة ، ومضى رسول الله عليها السغره .

وعن كعب بن مالك قال:

لم أتخلَف عن رسول الله ﷺ [ ٥٥ / ب ] في غزوة غزاها ، حتى كانت غزوة تبوك إلا بدراً ولم يعاتب النبي ﷺ أحداً تخلّف عن بدر ، إنما خرج يريد العير فخرجت قريش مغوثين (١) لعيرهم ، فالتقوا عن غير موعد كا قبال الله عزّ وجلّ . ولعمري إن أشرف مشاهد

١١) أي مطموناً في دينه متهاً بالنفاق . النهاية : « غص » .

<sup>(</sup>٢) أي مغيثين فجاء به على أصله ولم يُعلَّه كاستحوذ واستنوق ، ولو روي مُعوَّثين بالتشديد من غوَّث عمق أعاث ـ لخان وجهاً . النهاية : « غوث » .

رسول الله عَلِيْ في الناس لَبدر، وما كنت أحب أني شهدتها مكان بيعتي ليلة العقبة حيث توافقنا على الإسلام، ولم أتخلف بعد عن رسول الله عَلَيْ في غزوة غزاها، حتى كانت غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها، فأذن رسول الله عَلَيْ الناس بالرحيل وأراد أن يتأهبوا أهبة عدوهم، وذلك حين طاب الظلال وطابت الثار، فكان قلّا أراد غزوة إلا ورّى بغيرها، وكان يقول: الحرب خدعة، فأراد النبي عَلِيْ في غزوة تبوك أن يتأهب الناس أهبته، وأنا أيسر ما كنت، قد جمعت راحلتين، وأنا أقدر شيء في نفسي على الجهاد وخفة الحاذ(١)، وأنا في ذلك أصغو إلى الظلال وطيب الثار، فلم أزل كذلك حتى قام النبي عَلِيْ غادياً بالغداة، وذلك يوم الخيس، وكان يحب أن يخرج يوم الخيس.

وعن مجمد بن مسلم الزهري قال :

ثم غزا رسول الله ﷺ غزوة تبوك وهو يريد الروم وكفار العرب بالشام ، حتى إذا بلغ تبوك أقام بها بضع عشرة ليلة ولقيه بها وفد أَذْرَح ووفد أَيْلَة ، فصالحهم رسول الله ﷺ على الجزية ، ثم قفل رسول الله ﷺ من تبوك ولم يجاوزها .

وفي حديث غيره

فبينما رسول الله عَلَيْهُ ذات يوم في جهازه في غزوة تبوك إذ قال للجدّ بن قيس الماجد ، هل لك في بنات بني الأصفر ؟ قال : يارسول الله عَلَيْهُ لقد علم قومي أنه ليس من أحد أشد عجباً بالنساء مني ، وإني أخاف إن رأيت نساء بني الأصفر أن يفتنني ، فائذن لي يارسول الله . فأعرض عنه [ ٥٥ / أ ] رسول الله عَلَيْهُ وقال : قد أذنت ، فأنزل الله تعالى و ومِنْهُم مَنْ يَقُول الذّن في وَلا تَفْتِنِي أَلا في الفِتْنَة سَقَطُوا في (١) يقول : ماوقع فيه من الفتنة بتخلّفه عن رسول الله عَلَيْهُ ورغبته بنفسه عن نفسه أعظم مما يخاف من فتنة نساء بني الأصفر ﴿ وإنَّ جَهَنَّم لَمحِيطَة بالكَافِرِينْ في (١) يقول لمن وراءه . وقال رجل من جملة المنافقين : لاتنفروا في الحر . فأنزل الله عز وجل : ﴿ قُلُ نَارُ جَهَنَّم أَشَدُ حَرًا لَوْ كَانُوا الله المنافقين : لاتنفروا في الحر . فأنزل الله عز وجل : ﴿ قُلُ نَارُ جَهَنَّم أَشَدُ حَرًا لَوْ كَانُوا

<sup>(</sup>١) أي خميف الظُّهر من العيال . النهاية : « حوذ ي .

<sup>(</sup>٢) التوبة ٩ / ٤٩

<sup>(</sup>٢) التوبة ١/ ٥٠

يَفْقَهُون ﴾ (١) ثم إن رسول الله عَلَيْتُم جَدَّ في سفره ، وأمر الناس بالجهاز وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله ، فحمل رجال من أهل الغنى وأحسنوا ، وأنفق عثان رضي الله عنه في ذلك نفقة عظيمة ، لم ينفق أحد أعظم منها وحمل على مئتي بعير .

وبما جمع من أحاديث تبوك قالوا:

كانت الضافطة (٢) وهم الأنباط يقدمون المدينة بالدَّرْمَك (٦) والزيت في الجاهلية وبعد أن دخل الإسلام ، فإنما كانت أخبار الشام عند المسلمين كل يوم لكثرة من يقدم عليهم من الأنباط ، فقدمت منهم قادمة ، وذكروا أنّ الروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام ، وأن هرقل قد رزق أصحابه لسّنة ، وأجليت معه لخم وجذام وغسان وعاملة ، وزحفوا وقـدّموا مقدَّماتهم إلى البلقاء وعسكروا بها ، وتخلف هرقل بحمص . ولم يكن ذلك ، وإنما ذلك شيء قيل لهم فقالوه ، ولم يكن عدو أخوف عند المسلمين منهم ، وذلك لما عاينوا منهم ، إذ كانوا يقدمون عليهم تجاراً ، من العدد والعُدة والكُراع ، وكان رسول الله عَلَيْكُمُ لا يغزو غزوة إلا ورّى بغيرها لئلا تذهب الأخبار بأنه يريد كذا وكذا ؛ حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله علية في حر شديد ، واستقبل سفراً بعيداً ، واستقبل غزواً وعدداً كبيراً ، فجلا للناس أمرهم ليتأهبوا لذلك أهبة عدوهم [ ٥٥ / ب] وأخبرهم بالوجه الذي يريد . وبعث رسول الله عَلَيْتُ إلى القبائل وإلى مكة يستنفرهم إلى عدوهم فبعث إلى أسلم بُريدة بن الحُصَيْب، وأمره أن يبلغ الفُرع ، وبعث أبا رُهّم الغِفاري إلى قومه أن يطلبهم ببلادهم . وخرج أبو واقد الليثي في قومه ، وخرج أبو جَعْد الضّري في قومه بالساحل ، وبعث رافع بن مَكيث وجنـدب بن مَكيث في جهينـة ، وبعث نُعيم بن مسعود في أشجع ، وبعث في بني كعب بن عرو عدّة : بُدَيْل بن ورقاء وعمرو بن سالم وبسر بن سفيان ، وبعث في سُليم عـدة منهم العباس بن مرداس .

وحضّ رسول الله ﷺ المسلمين على الجهاد ، ورغّبهم فيه ، وأمرهم بالصدقة ، فحملوا صدقات كبيرة ، فكان أول من حمل أبو بكر الصديق جاء بماله كله أربعة آلاف درهم فقال له

<sup>(</sup>١) التوبة ١ / ٨١

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « الظافطة » والضافط والضفّاط : الذي يجلب الميرة والمتاع إلى المدن والمكاري الذي يكري
 الأحمال ، وكانوا يومئذ قوماً من الأنباط يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت وغيرهما ، النهاية « ضفط »

<sup>(</sup>۲) هو الدقيق الحوارى . النهاية : « درمك » .

رسول الله عليه عليه الم الله عليه الله عليه الله عليه الله ورسوله أعلم ، وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله فقال له رسول الله عليه القيت شيئا ؟ قال : نعم نصف ماجئت به . وبلغ عمر ماجاء به أبو بكر الصديق فقال : مااستبقنا إلى خير قبط إلا سبقني إليه ، وحمل العباس بن عبد المطلب إلى رسول الله عليه مالا ، وحمل طلحة بن عبيد الله إلى النبي عليه مالا ، وحمل طلحة بن عبيد الله إلى النبي عليه مالا ، وحمل عبد الرحمن بن عوف إليه مالا مئتي أوقية ، وحمل سعد بن عبادة إليه مالا ، وحمل محمد بن مسلمة إليه مالا ، وتصدق عاصم بن عدي بتسعين وَسُقاً عَراً ، وجهز عثان بن عفان ثلث ذلك الجيش ، وكان من أكرمهم نفقة حتى كفى ثلث ذلك الجيش مؤونتهم ، حتى إن كان ليقال : ما بقيت لهم حاجة حتى كفاهم شُنُق (١) أسقيتهم فيقال : إن رسول الله عليه والميوف ، واحتسبوا في ذلك الخير [ ٥٦ / أ ] وقوى ناس دون هؤلاء من هو أضعف منهم ، حتى إن الرجل للجل بالبعير إلى الرجل والرجلين فيقول : هذا البعير بينكا تعتقبانه ، ويأتي الرجل بالنفقة فيعطيها بعض من يخرج ، حتى إن كن النساء ليعن بكل ماقدرُن عليه .

لقد قالت أم سنان الأسلمية : لقد رأيت ثوباً مبسوطاً بين يدي النبي عَلَيْكُ في بيت عائشة فيه مَسكة (١) ومعاضد (١) وخلاخل وأقرطة وخواتم وخدمات (٤) مما يبعث به النساء يُعِنَّ به المسلمين في جهازهم ، والناس في عسرة شديدة ، وحين طابت الثار وأحبّت الظلال ، فالناس يحبون المقام ويكرهون الشخوص عنها على الحال من الزمان الذي هم عليه . وأخذ رسول الله عَلَيْ عسكره بثنية الوَداع ، والناس كثير لا يجمعهم كتاب قل رجل يريد أن يتغيّب إلا ظن أن ذلك سيخفى له مالم والناس كثير لا يجمعهم كتاب قل رجل يريد أن يتغيّب إلا ظن أن ذلك سيخفى له مالم ينزل فيه وحي من الله عزّ وجل . فلما استمر برسول الله عَلَيْ سفره ، وأجمع المسير استخلف على المدينة سباع بن عَرْفَطَة الغفاري ، ويقال محمد بن مسلمة ، لم يتخلف عنه في غزوة غيرها ، ويقال ابن أم مكتوم وأثبتهم محمد بن مسلمة . وقال رسول الله عَلَيْ : استكثروا من غيرها ، فإن الرجل لا يزال راكباً مادام منتعلاً . فلما سار رسول الله عَلَيْ تخلف ابن أبي عن النعال ، فإن الرجل لا يزال راكباً مادام منتعلاً . فلما سار رسول الله عَلَيْ تخلف ابن أبي عن

<sup>(</sup>١) ج شِناق : وهو الخيط أو السير الذي تعلق به القربة ، والخيط الذي يشدّ به فها . النهاية : « شنق »

<sup>(</sup>٢) المَسَك : الأسورة والخلاخيل واحدته مَسَكّة . اللسان : « مسك »

<sup>(</sup>٢) المعضدة والمعضد : الدملج لأنه على العضد يكون ، والجم معاضد . اللسان : « عضد »

<sup>(</sup>٤) الحَدَمَة : الخلخال . اللسان ، والنهاية ، خدم ،

رسول الله عَلَيْتُ فين تخلف من المنافقين وقال: يغزو محمد بني الأصفر مع جَهد الحال والحرّ والبلد البعيد إلى مالا قبل له به! يتحسب محمد أنّ قتال بني الأصفر اللعبّ ؟! ونافق ممن هو معه على مثل رأيه ثم قال ابن أبيّ: والله لكأني أنظر إلى أصحابه غداً مُقرَّنين في الحبال، إرجافاً برسول الله عَلَيْتُمْ [ ٥٦ / ب ] وأصحابه.

فلما رحل رسول الله عَلَيْتُهُ من ثنيّة الوداع إلى تبوك وعقد الألوية والرايات ، فدفع لواءه الأعظم إلى أبي بكر ، ورايته العظمى إلى النزبير ، ودفع راية الأوس إلى أسيد بن حضير ، ولواء الخزرج إلى أبي دُجانة ، ويقال إلى الحباب بن المنذر بن الجموح . قال : ومضى رسول الله عَلَيْتُهُ من المدينة فصبتح ذا خُسُب (۱) فنزل تحت الدومة ، وكان دليله إلى تبوك علقمة بن الفَغُواء الخزاعي ، فقال رسول الله عَلَيْتُهُ تحت الدومة ، فراح منها مُمسياً حيث أبرد ، وكان في حرّ شديد .

قالوا: وكان الناس مع رسول الله على ثلاثين ألفاً. ومن الخيل عشرة آلاف فرس، وأمر رسول الله على كل بطن من الأنصار أن يتخذوا لواء أو راية. والقبائل من العرب فيها الرايات والألوية، وكان رسول الله على قد دفع راية بني مالك بن النجار إلى عارة ") بن حزم . فأدرك رسول الله على زيد بن ثابت فأعطاه الراية ، قال عمارة: يا رسول الله ، لعلك وجدت على ، قال : لا والله ، ولكن قدّموا القرآن ، وكان زيد أكثر أخذا للقرآن منك ، والقرآن مقدم ، وإن كان عبداً أسود مجدّعاً ، وأمر في الأوس والخزرج أن يحمل راياتهم أكثرهم أخذاً للقرآن ، وكان أبو زيد يحمل راية بني عمرو بن عوف ، وكان معاذ بن جبل يحمل راية بني سملة .

قال: وكان هرقل قد بعث رجلاً من غسان إلى النبي عَلَيْكُ ينظر إلى صفته وإلى علاماته، إلى حمرة في عينيه وإلى خاتم النبوة بين كتفيه. وسأل فإذا هو لا يقبل الصدقة، فوعى أشياء من حال النبي يَزِّكُ ثم انصرف إلى هرقل يذكر ذلك له، فدعا قومه إلى التصديق به فأبوا حتى خافهم على ملكه وهو في موضعه لم يتحرك [ ٥٧ / أ] ولم يزحف.

<sup>(</sup>١) خُشُب : واد على مسيرة ليلة من المدينة . له ذكر كثير في الحديث والمغازي . معجم البلدان

<sup>(</sup>٢) كتب الاسم الصحيح في همامش الأصل . وهو موافق لما في الإصابة ٥١٥/٢ ، وفي المتن " عبادة " وفوقه

وكان الذي خبر الذي عَلَيْ مَن تعبئة أصحابه ودنوه إلى أدنى الشام باطلاً لم يرد ذلك ولم يهم به ، وشاور رسول الله عَلَيْ أصحابه في التقدم ، فقال عمر بن الخطاب : إن كنت أمرت بالمسير فسِر ، قال رسول الله عَلَيْ : لو أمرت به ما استشرتكم فيه ، قال : يا رسول الله ، فإن للروم جموعاً كثيرة وليس بها أحد من أهل الشام ، وقد دنوت منهم حيث ترى ، وقد أفزعهم دُنُوّك ، فلو رجعت هذه السنة حتى ترى أو يحدث الله تعالى لك في ذلك أمراً .

#### وعن معاذ بن جبل قال :

إنهم خرجوا مع رسول الله عَيَّلِيَّ عام غزوة تبوك ، فكان رسول الله عَيِّلِيَّ يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ، فأخر الصلاة يوماً ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً ثم قال : إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك . وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار ، فمن جاءها فلا يس من مائها شيئاً حتى آتي ، قال : فجئناك وقد سبق إليها رجلان ، والعين مثل الشراك ، تبض بشيء من ماء فسألهما رسول الله عَلِيَّة : هل مسسما من مائها شيئاً قالا : نعم . فسبها وقال لهما ما شاء الله أن يقول ، ثم غرفوا من العين بأيديهم قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء ، ثم غسل رسول الله عَلَيْ فيه وجهه ويديه ، ثم أعاده فيها ، فجرت العين بماء كثير ، فاستقى الناس . ثم قال رسول الله عَلَيْ : يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جناناً .

#### وعن سعيد بن أبي راشد مولى لآل معاوية قال :

قدمت الشام فقيل لي : في هذه الكنيسة رسول قيصر إلى رسول الله عَلَيْ قال : فدخلنا الكنيسة فإذا أنا بشيخ كبير : [ ٥٧ / ب ] فقلت له : أنت رسول قيصر إلى رسول الله عَلَيْ ؟ فقال : نعم . قال : قلت : حدثني عن ذلك . قال : إنه لما غزا تبوكاً كتب إلى قيصر كتاباً وبعث به مع رجل يقال له دِحْية بن خليفة . فلما قرأ كتابه وضعه معه على سريره ، وبعث إلى بطارقته ورؤوس أصحابه فقال : إنّ هذا الرجل قد بعث إليكم رسولاً ، وكتب إليكم كتاباً يخيركم إحدى ثلاث : إما أن تتبعوه على دينه ، أو تُقرّوا له بخراج يجري عليكم ويُقرّكم على هيئتكم في بلادكم ، أو أن تُلقوا إليه بالحرب . قال فنخروا(١) نَخرة حتى خرج بعضهم من برانسهم وقالوا : لا نتبعه على دينه ، ونَدَع ديننا ودين آبائنا ، ولا تقر له خرج بعضهم من برانسهم وقالوا : لا نتبعه على دينه ، ونَدَع ديننا ودين آبائنا ، ولا تقر له

<sup>(</sup>١) نخروا : أي تكلموا . وكأنه كلام مع غضب ونفور . وقيل إن اللفظة حبشية . اللسان والنهاية : « نخر »

بخراج يجري له علينا ، ولكن نَلقى إليه الحرب . فقال : قد كان ذاك ولكني كرهت أن أفتات (١) دونكم بأمر ، قال عباد : فقلت لابن خثيم : أو ليس قد كان قارب وهم بالإسلام فها بلغنا ؟ قال : بلى لولا أنه رأى منهم . قال : فقال : ابغوني رجلاً من العرب أكتب معه إليه جواب كتابه . قال : فأتيت وأنا شاب وانطلق بي إليه فكتب جوابه وقال لي : مها نسيت من شيء فاحفظ عني ثلاث خلال: انظر إذا هو قرأ كتبابي هذا هل يذكر الليل والنهار، وهل يذكر كتابه إلى ، وانظر هل ترى في ظهره علماً ، قال : فأقبلت حتى أتيته وهو بتبوك في حلقة من أصحابه منتحين . فسألت فأخبرت به فدفعت إليه الكتاب ، فدعا معاوية فقرأ عليه الكتاب . فلما أتى على قوله : دعوتني إلى جنة عرضها السموات والأرض فأين النار ؟ قال رسول الله عَلَيْتُم : إذا جاء الليل فأين النهار؟ قال : فقال : اني كتبت إلى النجاشي فحرقه ، فحرقه الله محرق الملك . قال عباد : فقلت لابن خثيم : أليس قد أسلم النجاشي ونعاه رسول الله عَلَيْتُ بالمدينة إلى أصحابه فصلى عليه ؟ قال : بلي . ذاك فلان بن فلان وهذا فلان بن فلان [ ٥٨ / أ ] قد ذكرهما ابن خثيم جميعاً ونسيتها(٢) وكتبت إلى كسرى كتاباً فزقه ، فزقه الله ، مزق الملك . وكتبت إلى قيصر كتاباً فأجابني فيه ، فلن يزال الناس يخشون (٢) منهم بأساً ما كان في العيش خير . ثم قال لي : ممن أنت ؟ قلت : من تنوخ . قال : يا أخا تنوخ ، هل لك في الإسلام ؟ قلت : لا ، إني أقبلت من قبل قوم وأنا فيهم على دين ، ولست مستبدلاً بدينهم حتى أرجع إليهم فضحك رسول الله عَلَيْتُم أو تبسم . فلما قضيت حاجتي قمت ، فلما وليت دعاني فقال : يا أخا تنوخ ، هلم فامض للذي أمرت به ، قال : وكنت نسيتها ـ فاستدرت من وراء الحلقة وألقى بردة كانت عليه عن ظهره ، فرأيت على غضروف كتفه مثل المِحْجَم الضخم .

وفي رواية : فضحك رسول الله ﷺ ـ يعني حين دعاه إلى الإسلام ، فأبى أن يسلم ، وتلا هذه الآية : ﴿ إِنَّكَ لا تَهدِي مَنْ أَحْبَبُتَ ولكنَّ الله يَهدِي مَنْ يَشَاء ﴾ (٤) ثم قال رسول

Y0/E

<sup>(</sup>١) يقال لكل من أحدث شيئاً في أمرك دونك : قد افتات عليك فيه . النهاية

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « نَسَبها » وما هنا عن الإمام أحمد ٧٥/٤ والحديث بطوله في مسند الامام أحمد ٧٤/٤ .. ٧٥

<sup>(</sup>٣) في الأصل ( يخسرون ) وفي هامشه إشارة إلى هذا الخطأ بحرف ( ط ) ، وما هذا عن مسند الإمام أحمد

<sup>(</sup>٤) سورة القصص ٢٨ / ٥٦

الله عَلَيْتُهِ : إنك رسول قوم وإن لك حقاً ، ولكن جئتنا ونحن مُرْمِلون ، فقال عثان بن عفان : أنا أكسوه حلة صُفُوريةً(١) وقال رجل من الأنصار : علي ضيافته .

قال ابن إسحاق :

قال ابن إسحاق:

وكتب لأهل جَرْباء وَأَذْرَح : بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من محمد النبي لأهل أذرح : إنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد ، وإن عليهم مئة دينار في كل رجب وافية طيبة ، والله كفيل عليهم بالنصح والإحسان إلى المسلمين . ومن لجأ إليهم من المسلمين . وذكر باقي الحديث .

وأعطى رسول الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أهل أيلة بُرده مع كتابه الذي كتب لهم أماناً لهم ، فاشتراه أبو العباس عبد الله بن محمد بثلاث مئة دينار .

ثم إن رسول الله عَلَيْ دعا خالد بن الوليد فبعثه إلى أكيدر دُومة .

وعن قيس بن النعان السكوني قال :

خرجَتُ خيلٌ لرسول الله عِلِيَّةٍ فسمع بها أكيدر دُومة الجندل فانطلق إلى رسول الله

 <sup>(</sup>١) الصُّفورية : جنس من الثياب . القاموس وحاشيته : « صفر »

<sup>(</sup>٢) جرباء : موضع من أعمال عمان بالبلقاء من أرض الشام قرب جبال الشراة من ناحية الحجاز ، وهي قريبة من منطقة أذرح من البلقاء . ومعجم البلدان « جرباء وأذرح »

ومالي ، وإلى الله ، إنه بلغنا أن خيلك انطلقت ، وإني خفت على أرضي ومالي ، فاكتب كتاباً لا يعرضوا من شيء لي ، فإني مُقِرِّ بالذي عليَّ من الحق ، فكتب له رسول الله عليِّ من الحق ، فكتب له رسول الله عليِّ من أن أكيدر أخرج قباء من ديباج منسوج بما كان كسرى يكسوهم فقال : يا رسول الله ، اقبل عني هذا فإني أهديته لك . فقال له رسول الله عليُّ : ارجع بقبائك فإنه ليس يلبس هذا في البنيا إلا حُرِمَة \_ يعني في الآخرة \_ فرجع به حتى أتى منزله ، وإنه وجد في نفسه أن يردّ عليه هديته فقال : يا رسول الله ، إنا أهل بيت يشق علينا أن تُردّ علينا فقل : هديتنا ، فاقبل مني هديتي فقال رسول الله علي انطلق فادفعه إلى عر بن الخطاب قال : وقد كان عر قد سمع ما قال رسول الله علي أن فدمعت عيناه . [ ٥٩ / أ ] وظن أنه قد لحقه شيء . فانطلق إلى رسول الله علي فقال : يا رسول الله علي أحدث في أمر ؟ قلت في هذا القباء ما قلت ثم بعثت به إلي ، فضحك رسول الله علي حتى وضع يده أو ثوبه على فيه . ثم القباء ما قلت ثم بعثت به إلي ، فضحك رسول الله علي بثنه .

# ذكر بعث النبي عَلَيْكَ أسامة بن زيد وأمره بشن الغارة على مُؤته ويبنى وآبل الزيت

عن أبي مُو يُهِبة (١) مولى رسول الله عَلِيَّةِ قال :

رجع رسول الله على المدينة بعدما قضى حجة التام ، فتحلل به السير وضرب على الناس بعثا ، وأمّر عليهم أسامة بن زيد ، وأمره أن يوطئ آبل الزيت من مشارف الشام بالأردن ، فقال المنافقون في ذلك ، وردّ عليهم النبي عَلَيْكُم إنه لَخليق لها ، أي حقيق بالإمارة ، ولكن قلم فيه لقد قلم في أبيه من قبله وإن كان لها لخليقا . وطارت الأخبار لتحلل السير (٢) بالنبي عَلَيْكُم النبي عَلِيْكُم قد اشتكى ، ووثب الأسود بالين ومسيلهة (١) باليامة . وجاء النبي عَلَيْكُم الخبر عنها ، ثم وثب طليحة في بلاد بني أسد بعدما أفاق النبي عَلَيْكُم . ثم اشتكى في المحرم وجعه الذي توفاه جلّ وعزّ فيه .

#### وعن ابن عباس قال:

كان النبي عَلِيْتُهُ قد ضرب بعث أسامة ولم يستنب لوجع النبي عَلِيْتُهُ ، ولخلع مسيامة والأسود ، وقد أكثر المنافقون في تأمير أسامة حتى بلغ النبي عَلِيْتُهُ فخرج عاصباً رأسه من الصداع ، لذلك من الشأن ، ولبشارة أريها في بيت عائشة . وقال : إني أريت البارحة فيا يرى النائم في عَضُدي سوارين من ذهب فكرهتها فنفختها فطارا . فأولتها هذين الكذابين : صاحب اليامة ، وصاحب الين ، [ ٥٩/ ب ] وقد بلغني أن أقواماً يقولون في إمرة أسامة ، ولعمري لئن قالوا في إمارته لقد قالوا في إمارة أبيه من قبله ، وإن كان أبوه لخليقاً لها ، وإنه لها لخليق ، فأنفذوا بعث أسامة . وقال : لعن الله الذين يتخذون قبور أنبائهم مساجد .

<sup>(</sup>١) ويقال : أبو موهبة وأبو موهوبة الاصابة ١٨٨/٤

<sup>(</sup>٢) تحلل السفر بالرجل: اعتل بعد قدومه . اللسان: « حلل »

<sup>(</sup>٣) لفظتا « بالين ومسيلمة » مستدركتان في هامش الأصل . ويعدهما : « صح »

فخرج أسامة فضرب بالجُرف ، وأنشأ الناس في العسكرة ، ونجم طليحة ، وتمهل الناس . وثقل رسولُ الله ﷺ فلم يستم الأمر . انتظر أولهم آخرهم حتى توفى الله عز وجلّ نبيه ﷺ .

وعن أسامة بن زيد

أن النبي عَلِيْكَةٍ كان وجِّهه وجها ، فقُبض النبي يَرْكِيْنَةٍ ولم يتوجه في ذلك الوجه .

ثم استُخلف أبو بكر ، فقال أبو بكر لأسامة : ما الـذي عهد إليـك رسول الله عَلَيْكُم ؟ فقال : عهد إلي رسول الله عَلِيْكُم أن أغير على أُبْنَى صباحاً وأحرق .

أهل الشام يقولون : يُبنى بالياء . وكلا القولين صواب . قال عبد الله بن عمرو الغزّي : سمعت أبا مسهر قيل له : أُثبني قال : نحن أعلم . هي يُبني فلسطين .

وعن الحسن بن أبي الحسن قال :

<sup>(</sup>١) النُّقل : فل شيء نفيس مصون . القاموس . " ثقل »

أسامة: يا خليفة رسول الله عَلَيْهِ لتركبَنَ أو لأنزلن . فقال : والله لا تنزل ، ووالله لا أركب . وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله . فإن للغازي بكل خطوة يخطوها سبع مئة حسنة ، تكتب له ، وسبع مئة درجة ترفع له ، وتمحى عنه سبع مئة خطيئة . حتى إذا انتهى قال له : إن رأيت أن تعينني بعمر بن الخطاب ، فا فعل . فأذن له . وقال :

يا أيها الناس ، قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني : لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ، ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ، ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة ، ولا تعزقوا نخلاً ولا تحرقوه ، ولا تقطعوا شجرة مثرة ، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ، ولا بعيراً إلا لماكلة . وسوف تمرون بأقوام قد فرّغوا أنفسهم في الصوامع فَدَعوهم وما فرغوا أنفسهم له . وسوف تقدمون على أقوام يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام ، فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها . وسوف تلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيوف خفقاً . اندفعوا باسم الله . أفناكم الله بالطعن والطاعون .

#### وفي رواية :

فلما ثقل رسول الله عَلِينَةِ أقاموا حتى شهدوه . فلما فرغوا أنفذه أبو بكر رضي الله عنه على ما قال رسول الله عَلِينَةِ [ ٦٠/ ب ] وخرج أبو بكر إلى الجُرْف فاستنفر أسامة وبَعْشَه ، وسأله عمر فأذن له ، وقال له : اصنع ما أمر به نبي الله عَلَيْةٍ ، ابدأ ببلاد قضاعة ثم ائت آبل ، ولا تقصرن في شيء من أمر رسول الله عَلَيْةٍ ، ولا تعجلن لما خُلفت عن عهده ، فمض أسامة مغذاً (۱) على ذي المروة ، والوادي ، وانتهى إلى ما أمر به النبي عَلِينَةٍ من بث الخيول في قبائل قضاعة والغارة على آبل ، فسلم وغَنِم ، وكان فراغه في أربعين يوماً سوى مقامه ومقيله راجعاً .

#### وحدث زيد بن أسلم قال:

مات رسول الله على قضاعة : على كلب امرؤ القيس بن الأصبغ الكلبي من بني عبد الله . وعلى القين عمرو بن الحكم . وعلى سعد هذيم معاوية بن فلان الوائلي . فارتد وديعة الكلبي فين آزره من كلب ، وبقي امرؤ القيس على دينه وارتد زميل بن قطبة القيني

<sup>(</sup>١) في الأصل : ماصورته : « بتغبا » . وما هنا عن ابن عساكر ١ / ٤٣٢

فين آزرَه من بني القين وبني عمرو ، وارتد معاوية فين ازره من سعد هذيم . فكتب أبو بكر إلى امرئ القيس بن فلان وهو جدّ سكينة بنت الحسين رضي الله عنها فثار بوديعة ، وإلى عمرو فأقام لزُميل وإلى معاوية العذري فأقام لمعاوية ، فلما توسط أسامة بلاد قضاعة بثّ الخيول قبلهم ، وأمرهم أن يُنهضوا من أقام على الإسلام إلى من رجع عنه ، فخرجوا هراباً حتى أرزَوا(۱) إلى دُومة ، واجتمعوا إلى وديعة ، ورجعت خيول أسامة إليه فمضى فيها أسامة حتى أغار على الحَمْقَتَيْن (۱) ، فأصاب في بني الضبيب من جُذام ، وفي بني حيليل من لخم ولفها من القبيلتين . وجازهم من آبل ، ثم انكفأ سالماً غاغاً .

#### وعن عروة قال:

لما فرغوا من البيعة واطهأن الناس قال أبو بكر لأسامة : امض لوجهك الذي بعثك له رسول الله على من المهاجرين والأنصار ، وقالوا : أمسك أسامة وبعثه ، فإنا نخشى أن تميل علينا العرب إذا سمعوا بوفاة رسول الله على في . فقال أبو بكر [ 11/ أ ] وكان أحزمهم أمراً : أنا أحبس جيشاً بعثهم رسول الله على أبر عظيم ، والذي نفسي بيده لأن تميل على العرب أحب إلى من أن أحبس جيشاً بعثهم رسول الله على أمر عظيم ، والذي يا أسامة في جيشك للوجه الذي أمرت به . ثم اغز حيث أمرك رسول الله على من ناحية فلسطين ، وعلى أهل مسؤتة ، فإن الله سيكفي ما تركت ، ولكن إن رأيت أن تأذن لعمر بن الخطاب فأستشره واستعن به ، فإنه ذو رأي ومناصح للإسلام فافعل ، ففعل أسامة . ورجع عامة العرب عن دينهم وعامة أهل المشرق وغطفان وبنو أسد وعامة أشجع ، ومسكت طيء بالإسلام . وقال عامة أصحاب النبي على ذلك أبو بكر أن يحبس أسامة ، وقال : إنكم قد علم أنه قد كان من عهد رسول الله على ذلك أبو بكر أن يحبس أسامة ، وقال : إنكم قد علم أنه قد كان من عهد رسول الله على المشير عليكم . فانظروا أرشد ذلك نبي من أمر أفضل في نبيكم فيه سنة ، ولم ينزل عليكم به كتاب ، وقد أشرتم . وسأشير عليكم . فانظروا أرشد ذلك فائروا به ، فإن الله لن يجمعكم على ضلالة . والذي نفسي بيده ، ما أرى من أمر أفضل في فائتروا به ، فإن الله لن يجمعكم على ضلالة . والذي نفسي بيده ، ما أرى من أمر أفضل في فائتروا به ، فإن الله لن يجمعكم على ضلالة . والذي نفسي بيده ، ما أرى من أمر أفضل في

<sup>(</sup>١) أرزى إليه : التجأ . القاموس : « رزى »

<sup>(</sup>٢) الجقتان من مشارف الشام . معجم البلنان .

<sup>(</sup>٣) ورد في كتب الأنساب خليل وحَلَيْل ، انظر الاشتقاق ٣١ و ٢٦١ / ٢٩٠ ـ ٢٩١ . ومعجم قبائل العرب وجهرة أنساب العرب ٢٢٥ ، ٢٢٦

قال الواقدي : قالوا :

لم يزل رسول الله على يذكر مقتل زيد بن حارثة وجعفر وأصحابه ووجد عليهم وجداً شديداً ، فلما كان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة أمر رسول الله على الناس بالتهيؤ لغزو الروم ، وأمرهم بالانكاش في غزوهم ، فتفرق المسلمون من عند رسول الله على الناس بالتهيؤ وهم مجدون في الجهاد . فلما أصبح رسول الله على من الغد يوم الثلاثاء لثلاث ليال بقين من صفر دعا أسامة بن زيد فقال : يا أسامة ، سر على اسم الله وبركته حق تنتهي إلى مقتل أبيك ، فأوطئهم الخيل ، فقد وليتك هذا الجيش ، فاغز صباحاً على أهل أبني وحرق عليهم وأسرع السير تسبق الخبر ، فإن أظفرك الله فأقلل اللبث فيهم وخذ معك الأدلاء وقدم العيون أمامك والطلائع . فلما كان يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر بدئ برسول الله على فضدع وحم . فلما أصبح يوم الخيس لليلة بقيت من صفر عقد له رسول الله على نصد عوم عنا ، فإن الله ، في سبيل الله ، فقاتلوا من كفر بالله ، غنوا ولا تغيروا ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا تتنوا لقاء العدو فإنكم لاتدرون لعلكم أغزوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا تتنوا لقاء العدو فإنكم لاتدرون لعلكم تبتلون بهم ، ولكن قولوا : اللهم اكفناهم ، واكفف بأسهم عنا ، فإن لقوكم قد أجلبوا وصبتحوا فعليكم بالسكينة والصت ، ﴿ ولا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُم ﴾ (١) ، وقولوا : اللهم ، فعليكم بالسكينة والصت ، ﴿ ولا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُم ﴾ (١) ، وقولوا : اللهم ، فعليكم بالسكينة والصت ، ﴿ ولا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُم ﴾ (١) ، وأعلموا أن الجنة فحت البارقة .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٨ / ٤٧

وعن أسامة بن زيد

أن النبي عَلِي المره بأن يَغير على أهل أبنى صباحاً وأن يحرق . قالوا : ثم قال رسول الله على النبي عَلِي الله الله . فخرج بلوائه معقوداً ، فدفعه إلى بريدة بن [ ١٦/ أ ] الحصيب الأسلمي ، فخرج به إلى بيت أسامة ، وأمر رسول الله عَلِي الله عَلَي الله الله عَلَي الله عَلى الناس يؤخذون بالخروج إلى العسكر ، فيخرج من فرغ من حاجته إلى معسكره ومن لم يقض حاجته فهو على فراغ ، ولم العسكر ، فيخرج من فرغ من حاجته إلى معسكره ومن الم يقض حاجته فهو على فراغ ، ولم يبق أحد من المهاجرين الأولين إلا انتدب في تلك الغزوة : عمر بن الخطاب ، وأبو عبيدة ، وسعيد بن أبي وقاص ، وأبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نُقيل ، في رجال من المهاجرين . والأنصار عدة : قتادة بن النعان ، وسلمة بن أسلم بن حريش .

فقال رجال من المهاجرين ، وكان أشدهم في ذلك قولاً عياش بن أبي ربيعة : يُستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين ؟ فكثرت القالة في ذلك ، فسع عمر بن الخطاب بعض ذلك القول ، فرده على من تكلم به ، وجاء إلى رسول الله عليه فأخبره بقول من قال ، فغضب رسول الله عليه غضباً شديداً ، فخرج قد عصب رأسه عصابة وعليه قطيفة ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد أيها الناس ، فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة ؟! والله لئن طعنتم في إمارتي أسامة لقد طعنتم في إمارتي أباه من قبله ، وأيم الله ، إن كان للإمارة لمخليق ، وإن ابنه من بعده لخليق للإمارة ، وإن كان لمن أحب الناس إلى ، وإنها لخيلان لكل خير ، فاستوصوا به خيراً ، فإنه من حياركم . ثم نزل رسول الله عليه فدخل بيته ، وذلك يوم السبت لعشر ليال خلون من ربيع خياركم . ثم نزل رسول الله عليه فدخل بيته ، وذلك يوم السبت لعشر ليال خلون من ربيع الأول .

وجاء المسلمون الذين يخرجون مع أسامة يودعون رسول الله يَهَا فيهم عمر بن الخطاب ، ورسول الله يَهَا يقول : أنفذوا بعث أسامة . ودخلت أم أين فقالت : أي رسول الله ، لو تركت أسامة يقيم في معسكره حتى تماثل ، فإن أسامة إن خرج على حاله هذه لم ينتفع بنفسه ، فقال رسول الله يَهَا : أنفذوا بعث [ ٢٢/ ب ] أسامة ، فمض الناس إلى المعسكر ، فباتوا ليلة الأحد . ونزل أسامة يوم الأحد ، ورسول الله يَها ثقيل مغمور وهو

اليوم الذي لدّوه (١) فيه . فدخل على رسول الله على على وعنده العباس والنساء حوله ، فطأطأ عليه أسامة فقبله ورسول الله على لا يتكلم ، فجعل يرفع يديه إلى الساء ثم يصبها على أسامة . قال أسامة : فأعرف أنه كان يدعو لي .

فتوفي عليم السلام حين زاغت الشبس يموم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من ربيم الأول ، ودخل المسلمون الذين عسكروا بالجرف إلى المدينة ، ودخل بريدة بن الحصيب بلواء أسامة معقوداً حتى أتى به باب رسول الله عَلَيْتُ ففرزه عنده .

فلما بويع لأبي بكر أمر بُريدة أن يذهب باللواء إلى بيت أسامة ولا يحله أبداً حتى يغزوهم أسامة ، فقال بريدة : فخرجت باللواء حتى انتهيت به إلى بيت أسامة ثم خرجت به إلى الشام معقوداً مع أسامة ثم رجعت به إلى بيت [ ٦٣ / أ ] أسامة في زال معقوداً في بيت أسامة حتى توفى أسامة .

فلما بلغ العرب وفاة رسول الله عَلَيْتَةٍ وارتـدّ من ارتـدّ منها عن الإسلام قال أبو بكر لأسامة : انفذ في وجهك الذي وجّهك فيه رسول الله عَلِيْتَةٍ . وأخذ الناس بالخروج وعسكروا

<sup>(</sup>١) اللدود من الأدوية : مايسقاه المريض في أحد شقى العم ، النهاية - « لدد « .

<sup>(</sup>٢) فوق اللفظة في الأصل ضبة

<sup>(</sup>٣) هي زوجته ، حبيبة بنت خارجة . الإصابة ٢٦٩/٤

في موضعهم الأول وخرج بريدة باللواء حتى انتهى إلى معسكرهم الأول ، فشق على كبار المهاجرين الأولين ، ودخل على أبي بكر عُمرٌ وعثمان وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد فقالوا : يا خليفة رسول الله عَلَيْكُم ، إن العرب قيد انتقضت عليك من كل جانب وإنك لاتصنع بتفريق هذا الجيش المنتشر شيئاً . اجعلهم عُدّة لأهل الردة ، ترمي بهم في نحورهم. وأخرى لاتأمن على أهل المدينة أن يغار عليها ، وفيها الـذراري والنساء ، فلوا استأنيت لغزو الروم حتى يضرب الإسلام بجرانه ويعود أهل الردة إلى ما خرجوا منه ، أو يفنيهم السيف ، ثم تبعث أسامة حينئذ . فنحن نأمن الروم أن تزحف إلينا . فاما استوعب أبو بكر كلامهم قال : هل منكم أحد يريد أن يقول شيئاً ؟ قالوا : لا . قد سمعت مقالتنا . فقال : والذي نفسي بيده ، لو ظننت أن السباع تأكلني بالمدينة لأنفذت هذا البعث ، ولا بدأت بأول منه ، ورسول الله مَؤلِثَةِ ينزل عليه الوحي من الساء يقول : أنفذوا جيش أسامة ، ولكن خصلة ، أكلِّم أسامة في عمر يخلُّفه يقيم عندنا ، فإنـه لا غنى بنـا عنـه . والله ما أدري يفعل أسامة أم لا ؟ والله إن أبى لا أكرهه ، فعرف القوم أن أبا بكر قد عزم على إنفاذ بعث أسامة . ومشى أبو بكر إلى أسامة في بيته فكلمه في أن يترك عمر ففعل أسامة ، وجعل يقول له : أذنت ونفسك طيبة ؟ فقال أسامة : نعم . قال : وخرج فأمر مناديه ينادي : عزمة منى ألا يتخلف عن أسامة مِنْ بعثه مَنْ كان انتُدب معه في حياة رسول الله عَلِيْتُهُ ، فإني لن أوتى بأحد أبطأ الخروج معه [ ٦٣/ ب ] إلا ألحقته به ماشياً وأرسل إلى النفر من المهاجرين الذين كانوا تكلموا في إمارة أسامة فغلّظ عليهم وأخذهم بالخروج ، فلم يتخلف عن البعث إنسان وإحد .

وخرج أبو بكر يشيع أسامة والمسلمين ، فلما ركب أسامة من الجُرف في أصحابه وهم ثلاثة ألاف رجل وفيهم ألف فرس ، فسار أبو بكر إلى جانب أسامة ساعة ثم قال : أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ، إني سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ يوصيك ، فانفذ لأمر رسول الله عَلَيْتُهُ فإني لست آمرك ولا أنهاك عنه ، إنما أنا منفذ لأمر أمر به رسول الله عَلَيْتُهُ ، فخرج سريعاً ، فوطئ بلاداً هادئة لم يرجعوا عن الإسلام : جُهَينة وغيرها من قضاعة . فلما نزل وادي القرى قدم عيناً له من بني عذرة يدعى حُريثاً ، فخرج على صدر راحلته أمامه مُغذاً حتى التهى إلى أبننى ، فنظر إلى ما هناك ، وارتاد الطريق ، ثم رجع سريعاً حتى لقي حتى انتهى إلى أبننى ، فنظر إلى ما هناك ، وارتاد الطريق ، ثم رجع سريعاً حتى لقي

أسامة على مسيرة ليلتين من أبْنَى ، فأخبره أن الناس غارّون (١) ولا جموع لهم ، وأُمَرَه أن يُسرع للسير قبل أن تجتم الجموع وأن يشنها غارة .

وروى المندر بن جهم قال :

قال بريدة لأسامة : يا أبا محد ، إني شهدت رسول الله عَلِيلَتُم يوصى أباك أن يدعوهم إلى الإسلام ، فإن أطاعوه خيّرهم إن أحبوا أن يقيوا في ديــارهم ويكونوا كأعراب المسلمين فلا شيء لهم في الفيء ولا في الغنية ، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، وإن تحولوا إلى دار الإسلام كان لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين . قال أسامة : هكذا وصية رسول الله عَلَيْلَةٍ لأبي ؟ ولكن رسول الله عَلِيلًا أمرني ، وهو آخر عهده إلى أن أسرع السير وأسبق الأخبار وأن أشنَّ الغارة عليهم بغير دعاء فأحرق وأخرَّب . فقال بريدة : سمعاً وطاعة لأمر رسول الله عَلَيْهِ . فلما انتهى إلى أَبْنَى فنظر إليها منظر العين عبّا [ 71 / أ ] أصحابه وقال : اجعلوها غارة ، ولا تُمعنوا في الطلب ولا تفترقوا واجّمتوا ، وأخفُوا الصوت واذكروا اسم الله في أنفسكم ، وجردوا سيوفكم وضعوها فين أشرف لكم . ثم دفع عليهم الغارة ، فما نبح كلب ، ولاتحرك أحد ، ولا شعروا إلا بالقوم قد شَنُّوا عليهم الغارة ينادون بشعارهم : يا منصور أمت ، فقتل من أشرف له وسي من قدر عليه ، وحرّق في طوائفها بالنار ، وحرق منازلهم وحروثهم ونخلهم ، فصارت أعاصير من الدخاخين ، وأقام الخيل في عرصاتهم ، ولم يُمعنوا في الطلب . أصابوا ما قرب منهم ، وأقاموا يومهم ذلك في تعبئة ما أصابوا من الغنائم . وكان أسامة خرج على فرس أبيه الذي قتل عليها أبوه يوم مؤتة ، كانت تدعى سَبْحة ، وقتل قاتل أبيه في الغارة . خبره به بعض من سي ، وأسهم للفرس سهمين ولصاحبه سها وأخذ لنفسه مثل ذلك . فاما أمسوا أمر الناس بالرحيل ، ومضى ومضى الدليل أمامه حريث العذري ، فأخذوا الطريق الذي جاء منها ، ودأبوا ليلتهم حتى أصبحوا بأرض بعيدة ثم طوى البلاد حتى انتهوا إلى وادي القرى في تسع ليال ، ثم قصد يغذّ السير إلى المدينة وما أصيب من المسلمين أحد فبلغ ذلك هرقل وهو مجمص ، فدعا بطارقته فقال : هذا الذي حذرتكم فأبيتم أن تقبلوه مني ، قـد صـارت العرب تــأتي من مسيرة شهر ، فتغير عليكم ثم تخرج من ساعتها ولم تُكلم . قال أخوه يناق : فابعث رابطة تكون بالبلقاء فبعث رابطة واستعمل

<sup>(</sup>١) غارون : أي غافلون . النهاية « غرر »

عليهم رجلاً من أصحابه ، فلم يزل مقيماً حتى قدمت البموث إلى الشام في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .

قالوا: واعترض لأسامة في منصرفه قوم من أهل كثكث ، قرية هناك ، وقد كانوا اعترضوا لأبيه في بدأته ، فأصابوا من أطرافه فناهضهم أسامة بمن معه ، فظفر بهم وخرّق عليهم وساق من نعمهم وأسر منهم أسيرين فأوثقها وهرب من بقي ، فقدم بها المدينة ، فضرب أعناقها .

[ ٦٤ / ب ] وعن يحبى بن النضر

أن أسامة بن زيد بعث بشيره من وادي القرى بسلامة المسلمين وأنهم قد أغاروا على العدو وأصابوهم . فلما سمع المسلمون بقدومهم خرج أبو بكر في المهاجرين وخرج أهل المدينة حتى العواتق ، وبشروا بسلامة أسامة ومن معه من المسلمين ، ودخل يومئذ على فرسه سبحة ، كأنما خرجت من ذي خُشُب ، عليه الدرع واللواء أمامه ، يحمله بريدة ، حتى انتهى به إلى المسجد فدخل فصلى ركعتين وانصرف إلى بيته معه اللواء . وكان خرجه من الجرف لهلال شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة ، فغاب خمسة وثلاثين يوما سار عشرين في بدائه ، وخمس عشرة في رجعته .

وعن أبي هريرة قال:

والذي لا إله إلا هو ، لولا أن أبا بكر استُخلف ما عُبد الله ، ثم قال الثانية ثم قال الثالثة ، فقيل له : يا أبا هريرة ! فقال : إن رسول الله عَلَيْكُ وجّه أسامة بن زيد في سبع مئة إلى الشام ، فلما نزل بذي خشب قُبض النبي عَلَيْكُ وارتدت العرب حول المدينة فاجتم إليه أصحاب رسول الله عَلَيْكُ فقالوا له : يا أبا بكر ، ردّها ولا توجّه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة ، فقال : والذي لا إله إلا هو ، لو جرّت الكلاب بأرجل الناس ما رددت جيشاً وجّه رسول الله عَلَيْكُ ولا حللت لواء عقده رسول الله عَلَيْكُ . فوجه أسامة ، فجعل لا يم بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا : لولا أن لهؤلاء قوة ماخرج مثل هؤلاء من عندهم ، ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم ، فلقوا الروم فه زموهم وقتلوهم ، ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام .

# ذكر اهتمام أبي بكر بفتح الشام وحرصه عليه

قال ابن إسحاق:

كان فتح اليامة والين والبحرين ، وبعث الجنود إلى الشام في سنة ثنتي عشرة .

وقال أيضاً:

إن أبا بكر لما حدث نفسه بأن يغزو الروم [ ٦٥ / أ ] فلم يُطلع عليه أحداً إذ جاءه شرحبيل بن حسنة ، فجلس إليه فقال : يا خليفة رسول الله ، أتُحدث نفسك أن تبعث إلى الشام جنداً ؟ فقال : نعم ، قد حدثت نفسي بذلك ، وما أطلعت عليه أحداً . وما سألتني عنه إلا لشيء . قال : أجل ، إني رأيت يا خليفة رسول الله فيا يرى النائم كأنك تمشى في الناس فوق خَرْشَفَة (١) من الجبل ، ثم أقبلتَ تمشي حتى صعدت فيه من القنان العالية ، فأشرفت على الناس ومعك أصحابك ، ثم إنك هبطت من تلك القنان إلى أرض سهلة دمثة ، فيها الزرع والقرى والحصون ، فقلتَ للمسلمين : شُنُّوا الغارة على أعداء الله وأنا ضامن لكم بالفتح والغنية ، فشدّ المسلمون وأنا فيهم معى راية ، فتوجهت بها إلى أهل قرية ، فسألوني الأمان فأمنتهم ثم جئت ، فأجدك قد انتهيت إلى حصن عظم ، ففتح الله لك ، وألقوا إليك السُّلَم . ووضع الله لـك مجلساً فجلست عليـه ، ثم قيل لـك يفتح الله عليـك وتُنصر فـاشكر ربك واعمل بطاعته ، ثم قرأ ﴿ إذا جاء نَصْرُ الله والفَتْح كه إلى آخرها . ثم انتبهت ، فقال له أبو بكر : نامت عيناك ، خيراً رأيت ، وخيراً يكون إن شاء الله ، ثم قال : بشَّرت بالفتح ونعيتَ إلي نفسى ، ثم دمعت عينا أبي بكر ثم قال : أما الخرشفة التي رأيتنا نمشي عليها حتى صعدنا إلى القنّة العالية ، فأشرفنا على الناس ، فإنا نكابد من أمر هذا الجند والعدو مشقة ويكابدونه ، ثم نعلو بعدُ ويعلو أمرنا ، وأما نزولنا من القنة العالية إلى الأرض السهلة الدمشة والزرع والعيون والقرى والحصون فإنا ننزل إلى أمر أسهل مما كنا فيه من الخصب

<sup>(</sup>١) الخرشفة : الأرض الغليظة . اللسان : و خرشف ،

والمعاش . وأما قولي للمسلمين : شنوا على أعداء الله الغارة ، فإني ضامن لكم الفتح والغنية فإن ذلك دنو المسلمين إلى بلاد المشركين ، وترغيبي إياهم على الجهاد والأجر والغنية التي تقسم لهم [ 70 / ب ] ، وقبولهم . وأمّا الراية التي كانت معك ، فتوجهت بها إلى قريبة من قراهم ودخلتها ، واستأمنوا فامّنتهم فإنك تكون أحد أمراء المسلمين ويفتح الله على يبديك . وأما الحصن الذي فتح الله لي ، فهو ذلك الوجه الذي يفتح الله لي ، وأما العرش الذي رأيتني عليه جالساً فإن الله يرفعني ويضع المشركين . قال الله تبارك وتعالى : ﴿ ورَفّعَ أَبَوَيْهِ على العرش ﴾ (أ) وأما الذي أمرني بطاعة الله وقرأ علي السورة فإنه نعى إلي نفسي ، وذلك أن النبي عَلِيلًا نعى الله إليه نفسه حين نزلت هذه السورة ، وعلم أن نفسه قد نُعيت إليه ، ثم النبي عَلِيلًا نعى الله إليه نفسه حين نزلت هذه السورة ، وعلم أن نفسه قد نُعيت إليه ، ثم ولأجهزن الجنود إلى العادلين (أ) بالله في مشارق الأرض ومغاربها حتى يقولوا : الله أحد أحد لا شريك له ، أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون . هذا أمر الله وسنّة رسول الله عَلَيْ الله عزّ وجلً لا يجدني الله عاجزاً ولا وإنياً ولا في ثواب المجاهدين زاهداً . فعند ذلك أمر الأمراء . وبعث إلى الشام البعوث

وعن عبد الله بن أبي أوفى الخزاعي قال :

لما أراد أبو بكر غزو الروم دعا علياً وعمر وعنان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبا عبيدة بن الجراح ، ووجوه المهاجرين والأنصار من أهل بدر وغيرهم فدخلوا عليه . قال عبد الله بن أبي أوفي وأنا فيهم فقال : إن الله عز وجل لا تتحص نعاؤه ولا يبلغ جزاءها الأعمال ، فله الحمد ، قد جمع الله كلمتكم وأصلح ذات بينكم وهداكم إلى الإسلام ونفى عنكم الشيطان ، فليس يطمع أن تشركوا به ولا تتخذوا إلها غيره ، فالعرب اليوم بنو أم وأب ، وقد رأيت أن أستنفر [ ٦٦ / أ ] المسلمين إلى جهاد الروم بالشّام ليؤيد الله المسلمين ، ويجمل الله كلمته العليا مع أن للمسلمين في ذلك الحظّر الوافر لأنه من هلك منهم هلك شهيداً . وما عند الله خير للأبرار ، ومن عاش عاش مدافعاً عن الدين مستوجباً على الله ثواب المجاهدين ، وهذا رأيي الذي رأيت ، ما شار امرؤ على برأيه ، فقام عمر بن

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۱۲ / ۱۰۰

<sup>(</sup>٢) عدل بالله أي أشرك وجعل له مثلاً . النهاية : • عدل »

<sup>(</sup>٣) اللفظة مستدركة في المامش

الخطاب فقال : الحمد لله الذي يخص بالخير من يشاء من خلقه . والله ما استبقنا إلى شيء من الخير قط إلا سبقتنا إليه ، ﴿ ذلكَ فَضُلُ اللهِ يَؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الفَضْلِ العَظِيمِ ﴾ (١) قد والله أردت لقاءك بهذا الرأي الذي رأيت . فما قضى أن يكون حتى ذكرته ، فقد أصبت أصاب الله فيك سبيل الرشاد ، سرّب إليهم الخيل في إثر الخيل ، وابعث الرجال بعد الرجال ، والجنود تتبعها الجنود . فإن الله ناصر دينه ، ومعزّ الإسلام وأهله .

ثم إن عبد الرحمن بن عوف قام فقال: يا خليفة رسول(١) الله ، إنها الروم وبنو الأصفر ، حدّ حديد وركن شديد ، ما أرى أن تقحم عليهم إقحاماً . ولكن نبعث الخيل فنغير في قواصي أرضهم ثم نرجع إليك . فإذا فعلوا ذلك بهم مراراً أضروا بهم وغنوا من أدنى أرضهم فقووا بذلك على عدوه ، ثم تبعث إلى أراضي أهدل الين وأقاصي ربيعة ومضر ثم تجمعهم جيعاً إليك ، فإن شئت بعد ذلك غزوتهم بنفسك وإن شئت أغزيتهم ثم سكت وسكت الناس . قال : فقال لهم أبو بكر : ماذا ترون ؟ فقال عثان بن عفان : إني أرى أنك ناصح لأهل هذا الدين شفيق عليهم ، فإذا رأيت رأيا تراه لعامتهم صلاحاً فاعزم على إمضائه ، فإنك غير ظنين . فقال طلحة والزبير وسعد وأبو عبيدة وسعيد بن زيد ومن حضر ذلك المجلس من المهاجرين والأنصار : صدق عثان ، ما رأيت آ [ ٢٦ / ب ] من رأي فأمضيه ، فإنا لا نخالفك ، ولا نتهمك . وذكروا هذا وأشباهه ، وعلي في القوم لم يتكلم . قال أبو بكر : ماذا ترى يا أبا الحسن ؟ فقال : أرى أنك إن سرت إليهم بنفسك أو بعثت إليهم رسول الله على يقول : لا يزال هذا الدين ظاهراً على كل من ناواه حتى يقوم الدين وأهله طاهرون . فقال : سبحت فقال : شبحان الله ما أحسن هذا الحديث . لقد سررتني به سرّك الله .

ثم إن أبا بكر رضي الله عنه قام في الناس فذكر الله بما هو أهله وصلى على نبيه عَلَيْكُمْ ثَم قال : أيها الناس ، إن الله قد أنعُم عليكم بالإسلام ، وأكرمكم بالجهاد وفضلكم بهذا الدين على كل دين فتجهزوا عباد الله إلى غزو الروم بالشام ، فإني مؤمّرٌ عليكم أمراء ، وعاقد لكم ، فأطيعوا ربكم ولا تخالفوا أمراء كم لتحسّن نيتكم وشربكم وأطعمتكم . ف هو إنَّ الله مَع الدّين

<sup>(</sup>١) المائدة ٥ / ٤٥

<sup>(</sup>٢) الكلمة مستدركة في هامش الأصل .

اتَّقَوْا والَّذِينَ هُمُ مُحْسِنُون ﴾(١) فسكت القوم ، فو الله ما أجابوا فقال عمر : يا معشر المسلمين ، مالكم لا تجيبون خليفة رسول الله ﷺ وقد ﴿ دَعَاكُم لَمَا يُحْيِيْكُم ﴾ (٢) . أما إنه ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضاً قريباً وسَفَراً قاصداً ﴾ [١] لابتدرتموه . فقام عمرو بن سعيد فقال : يا بن الخطاب ، ألنا تضرب الأمثال أمثال المنافقين ؟! فما منعك مما عبت علينا فيه أن تبتدئ به ؟! فقال عمر : إنه يعلم أني أجيبه لو يدعوني ، وأغزو لو يغزيني . قال عمرو بن سعيد ، ولكن نحن لا نغزو لكم إن غـزونـا ، إنمـا نغـزو لله . فقـال عمر : وفّقـك الله فقـد أحسنت . فقال أبو بكر لغمرو : اجلس رحمك الله فإن عمر لم يُرد بما سمعت أذى مسلم ولا تأنيبه ، إنما أراد بما سمعت أن ينبعث المتثاقلون إلى الأرض إلى الجهاد [ ٦٧ / أ ] فقام خالد بن سعيد فقال : صدق خليفة رسول الله مِرَاثِينَ . اجلس ابن أخى . فجلس . وقال خالد : الحمد لله الذي لا إليه إلا هو الذي بعث محداً بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . فالله مُنجز وَعْده ومُظهر دينه ومُهلك عدوّه ، ونحن غير مخالفين ولا مختلفين ، وأنت الوالي الناصح الشفيق ، ننفر إذا استنفرتنا ونطيعك إذا أمرتنا . ففرح بمقالته أبو بكر وقال: جزاك الله خيراً من أخ وخليل، فقد كنت أسلمت مرتغباً وهاجرت محتسباً، وقد كنت هربت بدينك من الكفار لكيا يطاع الله ورسوله وتعلو كلمته ، وأنت أمير الناس ، فسر يرحمك الله ثم إنـه نزل ، ورجع خـالــد بن سعيــد فتجهز ، وأمر أبو بكر بلالاً فأذَّن في الناس أن انفروا أيها الناس إلى جهاد الروم بالشام ، وإلناس يرون أن أميرهم خالد بن سعيـد ، وكان النـاس لا يشكون أن خـالـد بن سعيـد أميرُهم ، وكان أول خلق الله عسكر ، ثم إن الناس خرجوا إلى معسكرهم من عشرة وعشرين وثــــ لاثين وأربعين وخمسين ومئية ، كل يوم ، حتى اجتمع أنياس كثير . فخرج أبو بكر ذات يوم ، ومعه رجال من الصحابة حتى انتهى إلى عسكرهم فرأى عدة حسنة لم يرض عدتها للروم ، فقال لأصحابه : ما ترون في هؤلاء ؟ أن نشخصهم إلى الشام في هذه العدة ؟ فقال عمر : ما أرضى هذه العدة لجموع بني الأصفر . فقال لأصحابه : ماذا ترون فقـالوا : نحن نرى مــا رأى عمر ، فقــال : ألا

<sup>(</sup>۱) سورة النحل ۱۲ / ۱۲۸

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ٨ / ٢٣

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ٩ / ٤٢

أكتب كتاباً إلى أهل<sup>(۱)</sup> الين ندعوهم إلى الجهاد فنرغبهم في ثوابه ، فرأى ذلك جميع أصحابه . قالوا : يغم ما رأيت . افعل . فكتب :

بسم الله الرحمن الرحيم . من خليفة رسول الله عليه إلى من قرئ عليه كتابي هذا من المؤمنين والمسلمين من أهل الين : سلام عليكم [ ٦٧ / ب ] فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد . فإن الله تعالى كتب على المؤمنين الجهاد وأمرهم أن ينفروا خفافاً وثقالاً ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله . والجهاد فريضة مفروضة ، والشواب عند الله عظيم ، وقد استنفرنا المسلمين إلى جهاد الروم بالشام وقد سارعوا إلى ذلك . وقد حسنت في ذلك نيتهم وعظمت حسبتهم ، فسارعوا عباد الله إلى ما سارعوا إليه ولتحسن نيتكم فيه ، فإنكم إلى إحدى الحسنيين ، إما الشهادة وإما الفتح والغنية ، فإن الله تبارك وتعالى لم يرض من عباده بالقول دون العمل ، ولا يزال الجهاد لأهل عداوته حتى يدينوا بدين الحق ويقروا بحكم الكتاب . حفظ الله لكم دينكم ، وهدى قلوبكم ، وزكا أعالكم ، ورزقكم أجر المجاهدين الصابرين . وبعث بهذا الكتاب مع أنس بن مالك رضي الله عنه .

قال ابن حزم :

ولما أجمع أبو بكر أن يبعث الجيوش إلى الشام كان أول من سار من عماله عمرو بن العاص وأمره أن يسلك على أيلة عامداً لفلسطين ، فقدم عمرو أمامه مقدمة عليهم سعيد بن الحارث السهمي ودفع لواءه إلى الحجاج بن الحارث السهمي وكان جند عمرو الذين خرجوا معه من المدينة ثلاثة آلاف فيهم ناس كثير من المهاجرين والأنصار . وخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمشي إلى جنب راحلة عمرو بن العاص وهو يوصيه ويقول : يا عمرو اتق الله في سرّ أمرك وعلانيته . واستُتَعيه فإنه يراك ويرى عملك ، وقد رأيت تقديمي إياك على من هو أقدم سابقة منك ، ومن كان أعظم غناء عن الاسلام وأهله منك ، فكن من عمال الآخرة ، وأرد بما تعمل وجه الله . وكن والداً لمن معك ولا تكشفن الناس عن أستارهم ، واكتف بعلانيتهم . وكن مجداً في [ 18 / أ ] أمرك ، واصديق اللقاء إذا لاقيت ، ولا تجبن ،

<sup>(</sup>١) استدركت اللفظة في هامش الأصل وبجانبها و صح ، .

وتقدم في الغلول وعاقب عليه ، وإذا وعظت أصحابك فأوجز وأصلح نفسك تصلح لك رعيتك . في وصيةٍ له طويلة وعهدٍ عهده إليه يعمل به .

#### وفي رواية:

قال أبو بكر لعمرو بن العاص : إني قد استعملتك على من مررت به من بلي وعذرة وسائر قضاعة ومن سقط هناك من العرب ، فاندبهم إلى الجهاد في سبيل الله ورغبهم فيه ، فن تبعك منهم فاحمله وزوده . ورافق بينهم ، واجعل كل قبلية على حدتها ومنزلتها .

وبعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثلاثة أمراء إلى الشام: عمرو بن العاص. وينزيد بن أبي سفيان ، وشرحبيل بن حسنة . فكان عمرو هو الذي يصلي بالناس إذا اجتمعوا ، وإن تفرقوا كان كل رجل منهم على أصحابه . وكان أمر الناس إلى عمرو بن العاص يوم أجنادين ويوم فحل ، وفي حصار دمشق حتى فتحت .

ورد في الأصل: فحل بكسر الحاء. قال: والمحفوظ بسكونها.

ولما رأى عمرو بن العاص كثرة الجموع بالشام كتب إلى أبي بكر يدكر أمر الروم وماجعوا ويستده ، فشاور أبو بكر من عنده من المسلمين . فقال عمر بن الخطاب : يا خليفة رسول الله عليه الكتب إلى خالد بن الوليد ، يسير بمن معه إلى عمرو بن العاص فيكون له مدداً ، ففعل أبو بكر . وكتب إلى خالد بن الوليد . فلما أتاه كتاب أبي بكر قال : هذا عمل عمر . حسدني على فتح العراق . وأن يكون على يدي ، فأحب أن يجعلني مدداً لعمرو بن العاص وأصحابه فأكون كأحدهم فإن كان فتح شركنا فيه ، أو أن أكون تحت يدي بعضهم فإن كان فتح كان ذكره له دوني ، وكتب أبو بكر الصديق إلى عمرو بن العاص يدي بعضهم فإن كان فتح كان ذكره له دوني ، وكتب أبو بكر الصديق إلى عمرو بن العاص ولا تطاقل عليه ، ولا تقطع الأمور دونه لتقديمي إياك عليه ، وعلى غيره . شاورهم ولا تخالفهم .

## وعن موسى بن عقبة [ ٦٨ / ب ] قال :

ثم بعث أبو بكر ثلاثة أمراء إلى الشام : خالد بن سعيد على جند ، وعمرو بن العاص السهمي على جند ، وشرحبيل بن حسنة على جند . ثم نزع خالد بن سعيد وأمّر على جنده

يزيد بن أبي سفيان ، فأدركه بذي المروة (١) ، فكأن عَمْراً وجَد على خالد بن سعيد . ولما فرغ خالد بن الوليد من اليامة جاءه كتاب أبي بكر يأمره بالمسير إلى الشام ، فمض خالد على وجهه وسلك على عين التر(١) فرّ بدومة فأغار عليها فقتل بها رجالاً ، وهزمهم وسبى ابنة الجودي ، ثم مضى حتى قدم الشام وبه يومئذ أبو عبيدة بن الجراح على جند ، ويزيد بن أبي سفيان على جند ، وعرو بن العاص على جند وشرحبيل بن حسنة على جند ، فقدم عليهم خالد بن الوليد فأمدهم يوم أجنادين وهزم الله عدوّه .

وحج أبو بكر في خلافته سنة ثنتي عشرة . فلما قفل من الحج جهز الجيوش إلى الشام فبعث عرو بن العاص قبل فلسطين ، فأخذ الطريق المغرّبة على أيلة ، وبعث يزيد بن أبي سفيان وأبا عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وأمرهم أن يسلكوا التبوكية من علياء الشام . ولما بعث أبو بكر الجيوش لقتال أهل الردة وأتته وفود العرب مُقرّة بما كانت أنكرت راجمة إلى ما كانت خرجت منه ، ورأى أبو بكر حسن خلافة ربه نبيه وقوته عليهم جيعاً وجماعة أمته ومنة عليهم بنصره وكفايته مؤونته على كل مرتد ومرتاب ، وقوته عليهم جيعاً واجتاع كلمتهم على الإيان بالله والعمل بفرائضه دعاهم إلى جهاد قيصر وكسرى ومن يليها من أهل ملكها ، وإقامة فريضة الله عليهم بذلك ، والعمل بسنة رسول الله وإلي كان من مسيره بنفسه وجماعة أمته إلى قيصر ومن يليهم ، فأجابه إلى ذلك جماعة من المهاجرين والأنصار [ 17 / أ ] ومهاجرة الفتح وأمداد أهل العالية والين فاجتمع له منهم أربعة وعشرون ألفاً . وولّى عليهم الأمراء ، وعقد لهم الألوية وجهزهم بما قدر عليه من الأموال والظهر . ولم يرض ببعثه السرايا ولا الاقتصار عليها فضوًا لما وجههم له ، فوليهم الله بحسن الصحبة في العاقبة وسعة الرزق والتكين في البلاد والنصر والفلُج والظهور على من تعرّض قالم بأجنادين ثم فحل ثم مرج الصفر ثم نزلوا على دمشق وحاصروا أهلها .

وأمر أبو بكر خالداً أن ينزل تياء ولا يبرحها ، وأن يدعو من حوله بالانضام إليه وألا يقبل إلا من لم يرتد ، ولا يقاتل إلا من قاتله حتى يأتيه أمره . فأقام واجتمع إليه جوع كثيرة . وبلغ الروم عظم ذلك العسكر فضربوا على العرب الضاحية البعوث بالشام إليهم ،

<sup>(</sup>١) ذو المروة : قرية بوادي القرى ، وقيل بين خَشَب ووادي القرى . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة ، افتتحها المسلمون في أيام أبي بكر على يد خالد بن الوليد في سنة ١٢ هـ . معجم البلدان .

فكتب خالد بن سعيد (١) إلى أبي بكر بذلك وبنزول من استنفرت الروم ، ونفر إليهم من بهراء وكلب وسلح وتنوخ ولخم وجُذام وغسان من دون زَيْزاء (٢) بشلاث ، فكتب إليه أبو بكر أن أقدم ولا تُحجم ، واستنصر الله ، فسار إليهم خالد . فلما دنا منهم تفرقوا وأعروا منزلهم . فنزله خالد ، ودخل عامَّة مَن كان تجمع له في الإسلام .

وكتب خالد إلى أبي بكر بذلك. فكتب إليه أبو بكر: أقدم ولاتقتحمن حتى لاتؤتى من خلفك ، فسار فين كان خرج معه من تياء وفين لحق به في طرف الرمل حتى نزلوا فيا بين آبل(٢) وزَيْزاء والقسطل(٤)، فسار إليه بطريق من بطارقة الروم يدعى باهان ، فهزمه وقتل جنده . وكتب بذلك إلى أبي بكر واستنفره . وقدم على أبي بكر أوائل مستنفري الين ومن بين مكة وبين الين وفيهم ذو الكلاع . وقدم عليه عكرمة قافلاً وغازياً فهن كان معه من تهامة وعبان والبحرين والسرو ، فكتب لهم أبو بكر إلى أمراء الصدقات أن يبدلوا من استُبدل ، [ 79 / ب ] فكلهم استبدل ، فسمّى ذلك الجيش جيش البدال . وقدموا على خالد بن سعيد ، وعند ذلك اهتاج أبو بكر للشام ، وعنّاه أمره . وقيد كان أبو بكر رد عمرو بن العاص على عَالةٍ كان رسول الله عَلَيْتُهُ ولاها إياه من صدقات سعم هُذيم ، وعمدرة ومن لفّهم من جُدام وحَدّس (٥) قبل ذهابه إلى عُمان ، فخرج إلى عُمان وهو على عِدة من عمله إذا هو رجع ، فخرج إلى عُهان فأنجز له ذلك أبو بكر . فكتب أبو بكر عند اهتياجه للشام إلى عمرو أني قند كنت رددتنك إلى العمل الندي كان رسول الله عَلَيْتُمْ ولا كُنه مرةً وسماه لنك أخرى ، مبعثك إلى عمان إنجازاً لمواعيد رسول الله والله عليه فقد وليته ثم وليته وقد أحببت ، أبا عبد الله ، أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك ، إلا أن يكون الذي أنت فيه أحت " إليك ، فكتب إليه عمرو: إني سهم من سهام الإسلام . وإنك بعد الله للرامي بها ، وإلجامع لها ، فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها فارم به شيئاً إن جاءك من ناحية من النواحي ، وكتب إلى الوليد نحو ذلك فأجابه بإيثار الجهاد .

<sup>(</sup>١) في الأصل خالد بن أبي سعيد ، وهو تحريف وقد مرّ الاسم قبلاً في ص ١٨٦ ، ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) زيزاء : من قرى البلقاء في طريق الحاج . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) أبل الزيت بالأردن من مشارف الشام . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٤) القسطل : موضع قرب البلقاء من أرض دمشق في طريق المدينة . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٥) في الأصل « جديس » وما هنا عن ابن عساكر ١ / ٤٥٢ وحَدَسٌ بطن عظيم من العرب، القاموس » .

قال سعيد بن المسيب:

لما بعث أبو بكر الجنود نحو الشمام: ينزيد بن أبي سفيمان وعمرو بن العماص وشرحبيل بن حسنة قال : لما ركبوا مشى أبو بكر مع أمراء جنوده يودّعهم حتى بلغ تَنيّة الوداع فقالوا: يا خليفة رسول الله ، أقشى ونحن ركبان ؟! فقال : إني احتسبت خُطاي هذه في سبيل الله .(١) وفي رواية : إني سمعت رسول الله عليه يتول : من اغبرت قدماه في سبيل الله حرّمها الله على النار(١) \_ ثم جعل يوصيهم فقال : أوصيكم بتقوى الله . اغزوا في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله ، فإن الله ناصر دينه ولا تغلُّوا ولا تغدروا ولا تجبُّنوا ولا تُفسدوا في الأرض ، ولا تعصُوا ما تؤمرون ، فإذا لقيتم العدو من المشركين إن شاء الله فادعوهم إلى ثلاث خصال فإن هم أجابوكم(٢) فاقبَلوا منهم وكفُّوا عنهم : ادعوهم إلى الإسلام ، فإن هم أجابوكم (٢) فاقبلوا منهم وكفوا عنهم ، ثم ادعوهم إلى التحول [ ٧٠ / أ ] من دارهم إلى دار المهاجرين ، فإن هم فعلوا فأخبروهم أن لهم مثل ما للمهاجرين ، وعليهم ما على المهاجرين . وإن هم دخلوا في الإسلام واختاروا دارهم على دار المهاجرين فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي فرض على المؤمنين ، وليس لهم في الفيء والغنائم شيء حتى يجاهدوا مع المسلمين . فإن هم أبوا أن يدخلوا في الإسلام فادعوهم إلى الجزية ، فإن هم فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم . وإن هم أبوا فاستعينوا بالله عليهم فقاتلوهم ، إن شاء الله ، ولا تمزقُنَّ نخلاً ولا تحرقُنُّها(٣)، ولا تعقروا بهيمة ، ولا شجرة تثمر ، ولا تهدموا بيعمة ، ولا تقتلوا الولدان ولا الشيوخ ولا النساء ، وستجدون أقواماً حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له ، وستجدون آخرين اتخذ الشيطان في أوساط رؤوسهم أفحاصاً (٤)، فإذا وجدتم أولئك فاضربوا أعناقهم إن شاء الله .

<sup>(</sup>١ \_ ١) مايين الرقين مستدرك في هامش الأصل ، وبعده « صح » .

<sup>(</sup>٢ ـ ٢) في الموضعين : و أجابوك ، وما هنا عن ابن عساكر ١ / ٤٥٥

<sup>(</sup>٣) في الأصل « ولا تعزقنها » وما هنا عن المطبوع ١ / ٤٥٦

<sup>(</sup>٤) أورد ابن الأثير في النهاية وابن منظور في اللسان : « فحص » كلام أبي بكر برواية ( مفاحص : أي أن الشيطان قد استوطن رؤوسهم فجعلها له مفاحص كا تستوطن القطا مفاحصها وهو من الاستعارات اللطيفة لأن من كلامهم إذا وصفوا إنساناً بشدة الذي والانهاك في الشر قالوا : قد فرّخ الشيطان في رأسه وعشش في قلبه فذهب بهذا القول ذلك المذهب )

قال ابن اسحاق : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير وقال لي :

هل تدري لم فرّق أبو بكر وأمر بقتل الشهامسة ونهى عن قتل الرهبان ؟ فقلت : لا أراه إلا لحبس هؤلاء أنفسهم ، فقال : أجل ، ولكن الشهامسة يلقون القتال فيقاتلون ، وان الرهبان رأيهم ألا يقاتلوا . وقد قال تعالى : ﴿ وقاتِلُوا في سبيل اللهِ السّذينَ يقاتلونكم ﴾ (١).

وقال اسحاق بن أبي قروة

إن خالداً ومن معه هبطوا من ثنيّة الغوطة ، تقدّمهم راية رسول الله ﷺ السوداء التي يقال لها العُقاب ، فبها سميت يومئذ ثنيّة العقاب .

قال ابن اسحاق:

وسار خالد حتى أغار على غسان بمرج راهط ثم سار حتى نزل على قناة بصرى ، وعليها أبو عبيدة بن الجراح ، وشرحبيل بن حسنة ، ويزيد بن أبي سفيان فاجتمعوا فرابطوها ، حتى صالحت بصرى على أخذ الجزية ، وفتحها الله على المسلمين فكانت أول مدينة من مدائن الشام فتحت في [ ٧٠ / ب ] خلافة أبي بكر .

قال : وصالح خالد في وجهه ذلك أهل تدمر ، ومرّ على حُوّارين(٢) فقتل وسي .

وعن عبد الرحمن بن جُبير

أن أبا بكر الصديق كان جهّز بعد النبي وَ الله جيوشا على بعضها شرحبيل بن حسنة ، ويزيد بن أبي سفيان ، وعرو بن العاص ، فساروا حتى نزلوا الشام فجمعت لهم الروم جوعا عظيمة . فحدّث أبو بكر بذلك فأرسل إلى خالد بن الوليد وهو بالعراق ، وكتب أن انصرف بثلاثة آلاف فارس فأمد إخوانك بالشام ، والعجل العجل ، فأقبل خالد منيذا جوادا ، فاشتق الأرض بمن معه حتى خرج إلى ضَمَيْر فوجد المسلمين معسكرين بالجابية ، وتسامع الأعراب الذين كانوا في مملكة الروم بخالد ففزعوا له ، ففي ذلك يقول قائلهم :

<sup>(</sup>١) النقرة ٢ / ١٩٠

<sup>(</sup>٢) حُوَّارين : حصن من ناحية حص مر عليه خالد بن الوليد . معجم البلدان .

ألا يا اصبَحِينا قَبْلَ خَيلِ أبي بَكر لَعَلَّ منايانا قريبٌ وما ندري

فنزل خالد على شرحبيل بن حسنة ويزيد وعمرو فاجمع هؤلاء الأربعة أمراء . وسارت الروم من أنطاكية وحلب وقنسرين وحمص وما دون ذلك ، وخرج هرقل كراهية لمسيرهم متوجها نحو الروم وسار باهان الرومي ابن الرومية إلى الناس بمن كان معه .

روى عبد الحميد بن جعفر عن أبيه

أن المسلمين ساروا وعليهم هؤلاء الأمراء : ينزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وأبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة . كلّ على عسكر ، ومن كانت الواقعة مما يلي عسكره فهو على أصحابه ، وساروا ، معهم النساء والذرية بالخيل والسلاح ، ليس معهم حمار ولا شاة ، فأخذوا على طريق فلسطين حتى نزلوا بقرية يقال لها : ثادَن من قرى غزة . وبما يلى الحجاز، فلقيهم بها بطريق من بطارقة الروم فأرسل إليهم أن يُخرجوا إليه أحد القواد ليكلمه . قال : فتواكلوا ذلك وقالوا لعمرو بن العاص : أنت لذلك . فخرج إليه عمرو فرحّب بـ البطريـ ومت إليـ بقرابـ العيص [ ٧١ / أ ] بن إسحاق بن إبراهيم . وقال : ما الذي جاء بكم ، فقد كانت الآباء اقتسمت الأرض ، فصار لكم ما يليكم ، وصار لنا ما يلينا ، وقد عرفنا أنكم إنما أخرجكم من بلادكم الجهد ، وسنأمر لكم بمعروف ، وتنصرفون . فقال عرو: أما القرابة فهي على ما ذكرت ، وأما القسمة فإنها كانت قسمة شططاً علينا ، فنحن نريد أن نزاد حتى تكون قسمة معتدلة ، لنأخذ نصف ما في أيديكم من الأنهار والعمارة ونعطيكم نصف ما في أيدينا من الشوك والحجارة . وأما ما ذكرت من الجهد الذي أخرجنا ، فإنا قدمنا فوجدنا في هذه البلاد شجرة يقال لها الحنطة ، فعذقنا منها طعاماً لا نفارقكم حتى نصيّركم عبيداً أو تقتلونا تحت أصول هذه الشجرة . قال : فالتفت إلى أصحابه فقال : صدقوا ، وافترقا ، فاقتتلوا فكانت بينهم معركة انصرف القوم على حامية ، ومضى المسلمون في آثارهم حتى طووهم عن فلسطين والأردن إلا ما كان من إيلياء وقيسارية تحصّن فيها أناس فتركوهم ومضوا إلى ناحية البثنيّة ودمشق .

وحدث أبو عثمان الصنعاني شراحيل بن مرثد قال :

بعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته خالد بن الوليد إلى أهل اليامة ، وبعث يزيد بن أبي سفيان إلى الشام . قال : فكنت ممن سار مع خالد إلى اليامة . فلما

قدمنا قاتلنا قتالاً شديداً وظفرنا بهم . وهلك أبو بكر واستخلف عمر بن الخطاب فبعث أبا عبيدة بن الجراح إلى الشام ، فقدم دمشق فاستمد أبو عبيدة عمر ، فكتب عمر إلى خالد أن سر إلى أبي عبيدة بالشام فدعا خالد بن الوليد الدليل فقال : في كم نأتي إلى الحيرة ؟ فقال : في كذا وكذا . قال : فعَطّش خالد الإبل ثم سقاها ، واستقى وسقى الخيل ، ثم كعم (۱) أفواه الإبل وأدبارها ، وقال لمه الدليل : إن أنت أصبحت عند الشجرة نجوت ونجا من معك ، وإن أصبحت دون الشجرة فقد هلكت وهلك من معك [ ٧١ / ب ] فسار خالد بن معه فأصبح عند إضاءة الفجر عند الشجرة فنحر الإبل ، وسقى ما في بطونها الخيل ، وأطعم لحومها المسلمين ، وسقى المسلمين من المزاد التي كانت تُحمل معه ، ثم أتى الحيرة أو الكوفة ، فصالحه أسقفها .

قال ابن عساكر : كذا قال ، وإنما كان هذا بعد رجوعه عن الحيرة . وأبو عبيدة كان بالشام في أيام أبي بكر .

وكان أبو بكر قد وجه خالد بن سعيد بن العاص إلى الشام حيث وجه خالد بن الوليد إلى العراق وأوصاه بمثل الذي أوصى به خالداً . وإن خالد بن سعيد سار حتى نزل على الشام ولم يقتحم ، واستجلب الناس وعز فهابته الروم وأحجموا عنه ، فلم يصبر على أمر أبي بكر ، ولكن توردها فاستطردت له الروم حتى أوردوه الصّفر يُن ثم تعطّفوا عليه بعدما أمن ، فوافقوا ابنه سعيد بن خالد مستطراً فواقعوه فقتلوه ومن معه ، وأتى الخبر خالداً فخرج هارباً حتى أتى البرّ فتنزل منزلاً ، واجتمت الروم إلى اليرموك فنزلوا به . وقالوا : والله لنشغلن أبا بكر في نفسه عن تورّد بلادنا بخيوله . وكتب خالد بن سعيد إلى أبي بكر بالذي كان ، فكتب أبو بكر إلى عمرو بن العاص ـ وكان في بلاد قضاعة ـ بالسير إلى بلاد اليرموك ففعل . وبعث أبها عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وأمر كل واحد منها بالغارة . وألا تَغِلُوا(٢) حتى لا يكون وراء كم أحد من عدوّ كم . وقدم عليه شرحبيل بن حسنة بفتح من فتوح خالد فسرحه نحو الشام في جند ، وسمّى لكل رجل من أمراء الأجناد كورة من كور الشام ، فتوافوا باليرموك . فلما رأت الروم توافيهم ندموا على الذي ظهر منهم ،

<sup>(</sup>١) كعم البمير : شد فاه لئلا يعض أو يأكل . القاموس « كعم » .

<sup>(</sup>۲) وغل في الشيء يغل : دخل وتوارى أو بعد وذهب . القاموس : « وغل » .

ونسُوا الذي كانوا يتواعدون أبا بكر به ، واهتوا وهَمَّتُهم أنفسهم وأشجوهم وشجوا بهم ، ثم نزلوا الواقوصة ، وقال أبو بكر : والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد . فكتب إليه بالمسير إلى أبي عبيدة بالشام ، وأمره أن يستخلف [ ٢٧ / أ ] المثنى بن حارثة على العراق في نصف الناس . فإذا فتح الله على المسلمين الشام فارجع إلى عملك بالعراق .

وبعث خالد بالأخماس إلا ما نقل منها مع عير بن سعد الأنصاري ، وبمسيره إلى الشام ، ودعا خالد الأدلة ، فارتحل من الحيرة سائراً إلى دومة ثم طعن في البر إلى قراقر تم قال : كيف لي بطريق أخرج فيه من وراء جموع الروم ؟ فإني إن استقبلتها حبستني عن غياث المسلمين ، فكلهم قال : لا نعرف إلا طريقاً لا تحمل الجيوش يأخذه الفغة والراكب فإياك أن تُغرّر بالمسلمين . فعزم عليه ولم يجبه إلى ذلك إلا رافع بن عيرة على تهيئة شديدة . فقال له خالد وللمسلمين : لا يهولنكم ، فإنا عباد الله ، وفي سبيل الله ، وعلى طاعة خليفة رسول الله ، وغن وإن كثرنا بعد أن نتزود كالقليل المنكش ، فناشدوه فثاب فيهم فقال : لا يختلفن هديكم ، ولا يضعفن يقينكم ، واعلموا أن المعونة تأتي على قدر النية ، والأجر على قدر الحسبة ، وإن المسلم لا ينبغي له أن يكترث لشيء يقع فيه مع معونة الله له ، فقالوا له : أنت رجل قد جمع الله لك الخير ، فشأنك فطابقوه ونووا واحتسبوا واشتهوا مثل الذي اشتهى خالد .

ولما سار خالد من الحيرة يَمُد أهل الشام استعمل على الضعفاء عمير بن سعد ، واستعمل على من أسلم بالعراق المثنى بن حارثة الشيباني ، ثم سار حتى نزل عين التمر وأغار على أهلها ، ورابط حصونَها مقاتلة كانت لكسرى وضعهم فيها حتى استنزلهم ، فضرب أعناقهم وسبى من عين التمر بشراً كثيراً ، فبعث بهم إلى أبي بكر . وذلك أول سبي قدم المدينة . من ذلك السبي أبو عمرة جدد (۱) عبد الله بن أبي عَمْرة وعبيد مولى المعلى وأبو عبيد الله مولى بني زهرة وخير مولى أبي داود ويسار مولى قيس بن مخرمة .

قال ابن إسحاق:

وكان فيهم عير بن زيتون الذي ببيت المقدس ، ويسار مولى أبي بن كعب ، وهو أبو الحسن [ ٧٧ / ب ] بن أبي الحسن البصري ، وأفلح مولى أبي أيوب الأنصاري . ووجدوا في

<sup>(</sup>١) في الأصل : « أبو » . وما هنا عن تاريخ ابن عساكر ١ / ٤٦٧

كنيسة اليهود صبياناً يتعلمون الكتابة في قرية من قرى عين التمر يقال لها نُقَيرة (١) . وكان فيهم حمران بن أبـان مـولي عثمان ، وقتـل هـلال بن عطيـة بن بشر النمري وصلبـه . ثم سـار ففوز من قراقر . وهو ماء لكلب . إلى سوى وهو ماء لبهراء بينها خس ليال ، فلم يهتد الطريق ، فطلب دليلاً فذل على رافع بن عيرة الطائي ، فأتاه رافع فاستدله على الطريق فقال : انشد الله في نفسك وجيشك ، فإنها مفازة خمس ليال ليس فيها ماء مع مضلَّتها ، وإن الراكب المنفرد يسلكها فيخاف على نفسه التهلكة ، وما يسلكها إلا مغرور . ما علمت أحداً أخذ فيها بثقل . فقال خالد : إنه لا بد منه . وقد كتب إلى الأمير بعزمه . فأحضرنا رأيك ونصيحتك ، ومُرنا بأمرك . قال رافع : فابغني عشرين من الإبل سمان عظام ، فأتي بهن فظمَّأهن حتى جهدن ، فأوردها الماء فشربن حتى تملأن ثم أمر بمشافرها فقطعن ثم كعمهن كيلا تجتررن ، ثم حلّ أذنابهن ، ثم قال لخالد : تزود واحمل من أطاق أن يصرّ على أذن ناقته ما، فليفعل فإنها المهالك ، ففعل ، وساروا فسار معهم وسار خالد معه بالخيول والأثقال . فكلما سار يوماً وليلة اقتطع منهن أربعة فأطعم لحمانها . وسقى ما في أكراشها " الخيل ، وشرب الناس ما كانوا حملوا . وبقى منزل واحمد ونفيدت الإبل وخشي خالمد على أصحابه في اخر يوم ، فأرسل خالد إلى رافع أن الإبل قد نفدت فما ترى ؟ قال : قد انتهيت إلى الري فلا بأس عليك . اطلبوا شجرة بمثل قعدة الرجل ، فعندها الماء . ورافع يومئـذ رمد ، فطلبوها فلم يصيبوها فرجعوا إلى رافع ، فقالوا : إنا لم نصبها ، فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون . هلكتم وهلكتُ لا أبالكم . اطلبوها [ ٧٣ / أ ] فطلبوها فأصابوها قد قطعت الشجرة وقد بقي منها بقية ، فكبّر وكبّر الناس . فقال : احتفروا فاحتفروا عيناً عذبة مروية ، فتزودوا وسقوا وحملوا . فقال رافع : إن هذه المفازة ما سلكتها قبط إلا مرة واحدة مع أبي وأنا غلام .

وفي رواية : فقال رافع . والله ما وردت هذا الماء منذ ثلاثين سنبة . فقال شاعر من المسلمين : قيل هو أبو أحيحة القرشي(٢) : [ من الرجز ]

لله عينا رافع أنّى اهتدى في وزّ من قراقر إلى سُوى خساً إذا ما سارها من قبله إنس يُرى خساً إذا ما سازها الجبسُ بكي

<sup>(</sup>١) في الأصل : « بقير » ونقبرة · قرية من قرى عين التمر . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) البينان في معجم البلدان : « سوى » . وفي الأصل : « سوا ، الحيش ، أرى » .

ثم إن خالد بن الوليد أغار على أهل سُوى ، وهو ماء بَهراء ، قبل الصبح ، وهم يشربون شراباً لهم في جفنة قد اجتمعوا عليها ومغنيهم يقول : [ من الطويل ]

ألا علَّـــلاني قَبْــل جيشِ أبي بكر لعلَّ منايات قريب وما ندري فزعوا أن ذلك المغنى قتل تحت الغارة ، فسال دمه في الجفنة .

ثم استقام بخالد الطريق فتواصلت به المياه ، حتى إذا أغار على مرج العذراء وبه ناس من غسان فأصاب منهم ، ثم مضى حتى نزل مع أبي عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة على قناة بصرى فنزل معهم حتى صالحت بصرى على الجزية ، وكانت أول جزية وُقعت بالشام في عهد أبي بكر .

وكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد: أما بعد . فدع العراق وخلّف أهله فيه الندين قدمت عليهم وهم فيه . ثم امض محففاً في أهل القوة من أصحابنا الندين قدموا معك العراق من اليامة ، وصحبوك من الطريق وقدموا عليك من الحجاز حتى تأتي الشام فتلقى أبا عبيدة بن الجراح ، ومن معه من المسلمين ، فإذا التقيم فأنت أمير الجماعة . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته .

# ما روي من توقع المشركين لظهور دولة المسلمين

[ ٧٣ / أ ] عن عبد الله بن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره

أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش ، وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي كان رسول الله عَلِينَةُ مادً (١) فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه ، وهو بإيلياء ، فدعاهم في مجلسه وحوله عظياء الروم ، ثم دعاهم وترجمانه فقال : أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه ني ؟ قال أبو سفيان : فقلت : أنا أقربهم به نسباً ، فقال : أدنوه مني ، وقربوا أصحابه فجعلوهم علم د ظهره ، نم قال لترجمانه قل لهم : إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذب فكذَّبوه ، قال أبو سفيان : فوالله لولا الحياء أن يأثروا على كذباً لكندّبته عنه ، ثم كان أول ما سألني عنه أن قال : كيف نسبه فيكم ؟ قلت : هو فينا ذو نسب ، قال : فهل قال هذا القول منكم أحـدٌ قـطُّ قبله ؟ قلت : لا ، قال : فهل كان من أبائه ملك ؟ قلت : لا ، قال : فأشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم ؟ قلت : بل ضعفاؤهم قال : أيزيدون أم ينقصون ؟ قلت : بل يزيدون . قال : فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قلت : لا . قال : فهل يغدر ؟ قلت : لا ، قال : فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول الذي قال ؟ قال : قلت : لا . قال : فهل يغدر ؟ قلت : لا ، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها . ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة . قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم ، قال : فكيف كان قتالكم إياه ؟ قلت : الحرب بيننا وبينه سجال ، ينال منا وننال منه . قال : فاذا يأمركم ؟ قال : يقول : اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً واتركوا ما يقول آباؤكم ، ويأمرنا بالصلاة وبالصدقة والعفاف والصلمة ، فقال : للترجمان قبل لمه : إني سألتمك عن نسبمه ،

<sup>(</sup>١) مادَّ فيها أي أطال المدة وهي فاعل من المدُّ . النهاية " مدد "

فذكرت أنه فيكم ذو نسب ، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها . وسألتك : هل قال أحد منكم هذا القول ؟ فذكرت أن لا ، فقلت : لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت : رجل يأتم بقول قيل قبله . وسألتك : هل كان من آبائه ملك ؟ فذكرت أن لا ، فقلت : لو كان من آبائه ملك أبيه . وسألتك : هل كنتم تتهمونه كان من آبائه ملك أبيه . وسألتك : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فذكرت أن لا ، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل . وسألتك : أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه ، وهم أتباع الرسل . وسألتك : أيزيدون أم منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ فذكرت أن لا ، وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ فذكرت أن لا ، وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة يأمركم ؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ، ولا تشركوا به شيئاً . وينهاكم عن عبادة يأمركم ؟ فذكرت أنه يأمركم الصلاة وبالصدقة والعفاف والصلة ، فإن كان ما تقول حقاً فسيلك عوضع قدمي هاتين ، وهو ني ، وقد كنت أعلم أنه خارج ، ولكن لم أكن أظن أنه منكم ، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشّمت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ، ثم دعا ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشّمت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ، ثم دعا ولو أني أعلم أني أخلص إليه لدوية به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا هو : بكتاب رسول الله يؤلي الله الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا هو : بكتاب رسول الله يؤلي الله الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا هو :

بسم الله الرحمن الرحم . من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على من اتبع الهدى . أما بعد : فإني أدعوك بداعية الإسلام ، أسلم تسلم ، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإن عليك إثم الإرّيسين (١) ﴿ ياأهلَ الكِتابِ تَعَالَوْا إلى كَلِمةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وبَيْنَكُم أَلاً نعبد إلاّ الله ولا نُشْرك به شَيْعًا ﴾ (١) الآية .

قال أبو سفيان : فلما قال ماقال وفرغ من قراءة الكتاب ، كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا ، فقلت لأصحابي حين أخرجنا : لقد أمر (١) أمر ابن أبي كبشة ، إنه يخافه ملك بني الأصفر ، فما زلت موقناً أنه سيظهر حتى أدخل الله علي

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير : « اختلف في هذه اللفظـة صيغـة ومعنى » فقيل هم الخـدم والخول لصـده إيـاهم عن الـدين وقيل : فرقة من قوم هرقل قتلت نبيها . وقيل الملوك . وقيل العشارون . النهاية واللسان : « أرس » .

<sup>(</sup>٢) آل عمران ٣ / ٦٤

 <sup>(</sup>٣) أي كثر وارتفع شأنه . يعني النبي ﷺ النهاية : « أمر » .

الإسلام ، وكان ابن قاطور وهو صاحب إيلياء وهرقل سَقَّفَه على نصارى الشام يحدث [ ٧٤ / ب ] أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوماً خبيث النفس ، فقال له بعض بطارقته : لقد أنكرُ نيا هيئتك ، فقيال ابن قياطبور: وكان هرقيل رجيلاً حيزاء ينظر في النجوم فقيال لهم حين سألود : إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر ، فمن يختتن من هذه الأمم ؟ قالوا : ليس يختتن غير اليهود ، فلا يهمنُّك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود ، فبيناهم على أمرهم ذلك أي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبّره عن خبرَ رسول الله عَلِيْتُ فلما استخبره هرقل قبال : اذهبوا فبانظروا مختتنَّ هو أم لا ؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه مختن ، فسأله عن العرب أيختنون ؟ فقال : نعم هم يختنون ، فقال هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ، فكتب هرقل إلى صاحب له بروميَّة ، وكان نظيرَه في العلم ، وسار هرقل إلى حمص ، فلم يرم حمص حتى أتاه كتابً من صاحبه يوافق هرقل على خروج رسول الله ﷺ وأنه نبيّ ، فأذن هرقل لعظهاء الروم في دسكرة لـه مجمص ثم أمر بأبوابها فعلَقتُ ثم اطلع فقال لهم : يما معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم ؟ تتبعوا هذا الرجل . فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد أغلقت ، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيسَ من إيمانهم فقال : ردّوهم عليٌّ ، وقال : إني إنما قلت مقالتي التي قلتُ لكم أنفأ أختبر بها شدَّتكم على دينكم فقد رأيتُ الذي أحبُّ فسجدوا له ورضوا عنه ، فكان ذلك أخر شأن هرقل .

المحفوظ ابن الناظور ، ويقال بالطاء المهملة .

وقد كان أمير جند الروم باليرموك قد بعث عيناً من عرب الشام فدخل على المسلمين عسكرهم ، فرجع إليه فأخبرهم أنهم بالليل رهبان وبالنهار فرسان ، هم فيا بينهم كالعبيد وعلى من سواهم كالأسود ، إذا قالوا صدقوا ، وإذا عاهدوا أُوفَوُا ، يأخذون لله حقوقه ولو من [ ٧٧ / أ ] أنفسهم ، فقال : أف لك ، لأن كنت صادقاً للموت خير من الحياة ، ولَيمرن علينا منهم شر طويل .

وفي رواية : ولو سرق ملكهم قطعوا يده ، ولو زني رَجموه .

وقد كان هرقل قبل مَهْزم خالد بن سعيد حجّ بيت المقدس ، فبينما هو مقيم به أتاه الخبرُ بقرب الجنود منه ، فجمع الروم وقال : أرى من الرأي أن لا تقاتلوا هؤلاء القوم وأن

تصالحوهم فوالله لئن تعطوهم نصف ما أخرجت الشام ، وتأخذون نصفاً ، وتبقى لكم جبالٌ الروم خيرٌ لكم من أن يغلبوكم على الشام ويشاركوكم في جبال الروم ، فنخر أخوه ونخر ختنــه وتصدّع عنه من كان حوله . فلما رآهم يعصونه ويردّون عليه بعث أخاه وأمرّ الأمراء ووجه إلى كل جند جنداً ، فلما اجتمع المسلمون أمرهم بمنزل جامع واسع حصين ، فنزلوا بالواقوصة وخرج فنزل حمص . فلما بلغه أن خالداً قد طلع على سُوى فانتسف أهله وأمواله وعمد إلى بصرى فافتتحها وأباح عذرا قال لجلسائه : ألم أقل لكم لا تقاتلوهم فإنه لا قوامَ لكم مع هؤلاء القوم ، إن دينهم دين جديد يجدد لهم ثبارهم(١) ولا يقوم لهم أحد حتى يبلى ، فقالوا له : قاتل عن دينك ولا تجبّن الناس واقض الذي عليك . قال : وأي شيء أطلب بهذا إلا توفير دينكم ؟ ولما نزلت جنود المسلمين اليرموك بعث إليه المسلمون : إنا نريد كلام أميركم وملاقاته ، أفَتَدَعونا نأتيه نكلمه ، فأبلغوه فأذن لهم فأتاه أبو عبيدة كالرسول ويزيد بن أبي سفيان كالرسول والحارث بن هشام وضرار بن الأزور وأبو جندل بن سهيل ، ومع أخى الملك يومئذ في عسكره ثلاثون رواقاً وثلاثون سرادقاً كلها من ديباج ، فلما انتهوا إليها أَبَوا ا أن يدخلوا عليه فيها ، وقالوا : لا نستحلُّ الحرير فابرز لنا فنزل إلى فُرش لـ مهـدة وبلغ ذلك هرقل فقال : ألم أقلُّ لكم هذا أوَّل الذِّل . أما الشام فلا شام ، وويل للروم من المولود المشؤوم ، ولم يتأتُّ بينهم وبين المسلمين صلح فرجع أبو عبيدة وأصحابه واتعدوا ، فكان القتال حتى جاء الفتح .

[ ۷۵ / ب ] حدث رجلان من غسان ، قال <sup>(۲)</sup> :

لما كان المسلمون بناحية الأردن تحدثنا بيننا أن دمشق ستحاصر ، فقال أحدنا لصاحبه : هل لك أن ندخل المدينة فنتبين من سوقها قبل حصارها ، فبينا نحن فيها نتسوق إذ أتانا رسول بطريقها اصطراخيه ، فذهب بنا إليه ، فقال : أنتا من العرب ؟ قلنا : نعم ، قال : وعلى النصرانية ؟ قلنا : نعم ، قال : ليذهب أحدكا إلى هؤلاء فليتحسس لنا من خبرهم ورأيهم ، وليثبت الآخر على متاع صاحبه ، ففعل ذلك أحدنا فلبث لبثا ثم جاءه فقال : جئتك من عند رجال دقاق يركبون خيولاً عتاقاً (٢) ، أما الليل فرهبان ، وأما

<sup>(</sup>١) في القاموس « ثبر » : « وهو على ثبار أمر ، ككتاب ، على إشراف من قضائه » .

<sup>(</sup>٢) أي قال الراوي يحيى بن يحيى الغساني .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « عتاق » . وفوق اللفظة ضبّة . إشارة إلى الصواب الذي أثبتنا .

النهار ففرسان ، يريشون النبل ويبرونها ويثقفون القنا ، لوحدثت جليسك حديثاً مافهمه عنك لما علا من أصواتهم بالقرآن والذكر ، فالتفت إلى أصحابه فقال : أتاكم منهم مالا طاقة لكم به .

قال ابن إسحاق :

كان أصحاب الرسول عَلِيْتُهُ لا يثبت لهم العدو فُواقاً (۱) عند اللقاء ، فقال هرقل وهو على أنطاكية لما قدمت منهزمة الروم ، قال لهم : أخبروني وَيُلكم عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم أليسوا هم بشرّ مثلكم ؟ قالوا : بلى ، قال : فأنتم أكثر أم هم ، قالوا : بل نحن أكثر منهم أضعافاً في كل موطن ، قال : فا بالكم تُهُزَمون كلما لقيتموهم ، فقال شيخ من عظمائهم : من أجل أنهم يقومون بالليل ، ويصومون بالنهار ، ويوفون بالعهد ، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويتناصفون بينهم ، ومن أجل أنا نشرب الخر ونزني ونركب الحرام وننقض العهد ونغصب ونظلم ، ونأمر بما يُسخط الله وننهى عما يرضي الله ، ونفسد في الأرض . قال : أنت صدقتني .

<sup>(</sup>١) العواق : ما بين الحلبتين من الراحة للناقة . النهاية : « فوق »

### قال ابن شهاب:

كانت وقعة أجنادين وفحل في سنة [ ٧٦ / أ ] ثلاث عشرة : أجنادين في جمادى ، وفحل في ذي القعدة .

#### قالوا:

وكانت وقعة أجنادين يوم السبت صلاة الظهر لليلتين بقيتًا من جمادي الأولى سنة ثلاث عشرة .

# قال ابن إسحاق :

استُخلف عمر على رأس اثنتي عشرة سنة وثلاثة أشهر واثنين وعشرين يوماً من مهاجر رسول الله يَهِيَّةٍ ، وكان الناس بالشام إلى خالد بن الوليد ، والأمراء على منازلهم ، فساروا قبل فحل من الأردن ، وكانت فحل في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة ، وعلى رأس ستة أشهر من خلافة عمر ، (١) وقيل إن فحل كانت في رجب(١)

## قال الواقدي:

وفي سنة أربع عشرة كان فتح مرج الصّفّر، فأقام المسلمون بهما خمس عشرة من المحرم، وفيها زحف المسلمون إلى دمشق في المحرم فحاصروها ستة أشهر إلا يوماً.

#### وقال ابن إسحاق:

وقعة مرج الصفر يوم الخيس لاثنتي عشرة بقيت من جمادى الأولى سنـة ثلاث عشرة ، والأمير خالد بن الوليد .

<sup>(</sup>١ ـ ١) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل

حدث سعيد وابن جابر فاد .

ثم كانت بعد أجندادين وقعة مرج الصفر . قدال سعيد : التقوا على النهر عند الطاحونة ، فقتلت الروم يومئذ حتى جرى النهر ، وطحنت طاحونتها بدمائهم ، فأنزل الله على المسلمين نصره ، وقتلت يومئذ أمَّ حكيم أربعة من الروم بعمود فسطاطها .

حدث عبد الله بن عمرو بن العاص في بيت المقدس ، قال :

شهدنا أجنادين ونحن يومئة عشرون ألفاً ، وعلى الناس يومئة عمرو بن العاص ، فهرمهم الله ، فعادت فنه إلى فحل ه حلافة عمر ، فسار إليهم في الناس عمرو بن العاص فنعاهم إلى فحل ، فأهل الشام قاطبة وعامة رواتنا بقولون إن أجنادين كانت قبل فحل ، وهي في ولاية أنه محر ، وكانت فحل هي ذبي الفعدة في خلافة عمر على رأس خمسة أشهر من خيلافته ، وكانت أحنادين أول وفعة بين المسامين والروم نعمر الله المسامين ، وهي إحسدى ملاحم الروم التي أبيروا فيها .

قال الواقدي :

كانت أجنادين في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة ، وبُشِّر بها أبو بكر رضي الله عنه وهو بأخر رمق .

قال:

ومنى خالد بن الوليد إلى أصحابه حتى نزل على قناة بصرى ، فيجد الأمراء مقيمين المراء مقيمين الم يفنحوا شيئاً قبال : مامقامم بهذا الموضع ؟ انهضوا ، فنهضوا بأهل بصرى فما أمسوا ذلك اليوم حتى دعوًا إلى السلح فصالحوهم وكتبوا بينهم كتاباً ، فكانت أول مدينة فتحت من الشام صلحاً . وفيها مات سعد بن عبادة ، وكان فتحها لخس بقين من ربيع الأول سنة ثلاث عشرة ، وأهل الشام يقولون : إن فحل كانت قبل فتح دمشق .

وذكر سيف بن عمر التميمي :

أنها كانت بعد فتح دمشق . والله أعلم .

وخلف النياس بعد فتح دمشق يزيد بن أبي سفيان في خيله في دمشق وساروا نحو فحل ، فكان على الناس شُرحبيل بن حسنة ، فبعث خالداً على المقدمة وأبا عبيدة وعمراً على مُجنَّبتيه ، وعلى الخيل ضرار ، وعلى الرَّجُل عياض ، وكرهوا أن يصدوا لهرقل وخلفهم

ثمانون ألفاً ، وعلموا أن بإزاء فحل جند الروم وإليهم ينظرون ، وأن الشام بعدهم سَلْم ، فلما انتهوا إلى أبي الأعور قدّموه إلى طبرية فحاصروهم ، ونزلوا على فحل من الأردن ، وقد كان أهل فحل حين نزل بهم أبو الأعور تركوه وأرزوا إلى بيسان فنزل شرحبيل بالناس فحلاً ، والروم ببيسان ، وبينهم (١) وبين المسلمين تلك المياه والأوحال ، وكتبوا إلى عمر بالخبر ، وهم يحدثون أنفسهم بالمقام ولا يريدون أن يريوا فحل حتى يرجع جواب كتابهم من عند عمر ، ولا يستطيعون الإقدام على عدوهم في مكانهم لما دونهم من الأوحال ، وكانت العرب تسمى تلك الغزاة فحل ، وذات الرَّدْغة (٢) وبيسان . وأصاب المسلمون من ريف الأردن أفضل ما [ ترك ](٢) فيه المشركون : مادتهم متواصلة ، وخصبهم رغد ، فاغترهم القوم ، وعلى الروم سقلار بن محراق ، ورجّوا أن يكونوا على غرة فأتوهم والمسلمون لا يأمنون مجيئهم فهم على حـذر، وكان شرحبيل لا يبيت ولا يصبح إلا على تعبئة . فلما هجموا على المسلمين فغافصوهم(٤) فلم يناظروه ، فاقتتلوا بفحل كأشد قتال اقتتلوه قط ليلتهم ويومهم إلى الليل فأظلم عليهم [ ٧٧ / أ ] الليل وقد حاروا فانهزموا وهم حياري وقد أصيب رئيسهم سقلار بن محراق والـــذي يليـــه فيهم نسطـورس ، وظفر المسلمـون أحسن ظفر وأهنــاه ، وركبوهم وهم يرون على أنهم على قصد وجدد ، فوجدوهم حياري لا يعرفون ما حدّهم ، فأسلمتهم هـزيتهم وحيرتهم إلى الـوحـل فركبـوه ، ولحق أوائـل المسلمين بهم وقــد وحلـوا ، . فركبوهم وما يمنعون يد لامس فوخزوهم بالرماح فكانت الهزيمة في فحل ، وكانت مقتلتهم في الرِّمَاغ ، فأصيب الثانون ألفاً لم يفلت إلا الشريد ، وكان الله عز وجل يصنع للمسلمين وهم كارهون . كرهوا البُثوق فكان عونـاً لهم على عـدوهم وأنـاة من الله عزّ وجلّ ليزدادوا بصيرة ، وجدُّوا واقتسموا ما أفاء الله عز وجل عليهم ، وانصرف أبو عبيدة بخالد من فحل إلى حمص ، وصرفوا بشير بن كعب من اليرموك معهم ، ومضوا بذي كلاع ومن معه ، وخلفوا شرحبيل ومن معه ،

<sup>(</sup>١) استدركت اللفظة في هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) الرَّدُغ والرُّدُغَة والرُّدَغَة : الماء والطين والوحل الكثير الشديد . والجمع رداغ . اللسان : « ردغ »

<sup>(</sup>٣) اللفظة مستدركة من تاريخ ابن عساكر ١ / ٤٨٦

<sup>(</sup>٤) غافص الرجل مغافصة وغِفاصاً : أخذه على غِرة فركبه بمساءة . اللسان : « غفص »

# باب كيف كان أمر دمشق في الفتح

فتحت دمشق في سنة أربع عشرة في رجب (١) ، وقدم عمر بن الخطاب الشام سنة ست عشرة ، عشرة ، فولاه الله فتح بيت المقدس على صلح ثم قفل ، وكانت اليرموك سنة خمس عشرة ، وعلى المسلمين أبو عبيدة بن الجراح .

#### قال ابن إسحاق:

ثم ساروا إلى دمشق ، على الناس خالد ، وقد كان عمر عزله وأمر أبا عبيدة ، فرابطوها حتى فتح الله عز وجل . فلما قدم الكتاب على أبي عبيدة بإمرته وعزل خالد استحيا أن يقرئ خالداً الكتاب حتى فتحت دمشق في سنة أربع عشرة في رجب ، قال : فأظهر أبو عبيدة إمرته وعزل خالد ثم شتى أبو عبيدة شتيته ـ وفي نسخة : شتيه ـ بدمشق .

### قال ابن الكلبي:

كان الصلح يوم الأحد النصف من رجب سنة أربع عشرة ، صالحهم أبو عبيدة بن الجراح . وقد حاصرهم أبو عبيدة رجب وشعبان وشهر رمضان وشوال ، وتم الصلح في ذي القعدة . ومنهم من قال : [ ۷۷ / ب ] حاصروها أربعة عشر شهراً .

## قال أبو عثمان المستعاني :

لما فتح الله علينا دمشق خرجنا مع أبي الدرداء في مسلحة برزة ثم تقدمنا مع أبي عبيدة بن الجراح ففتح الله بنا حمص ، ثم تقدمنا مع شرحبيل بن السمط فأوطأ الله بنا ماء دون النهر ، يعني الفرات وحاصرنا عانات وأصابنا لأواء ، وقدم علينا سليان في مَدَد لنا .

# وقال أبو عثمان أيضاً :

حاصرنا دمشق ، فنزل يزيد بن أبي سفيان على باب الصغير ، ونزل أبو عبيدة بن الجراح على باب الشرقي ، وكان أبو الدرداء في مسلحة برزة ، قال : فحاصرناها أربعة أشهر . قال : وكان راهب دمشق قد طلب من

<sup>(</sup>۱) » في رحب » مستدرك في هامش الأصل ،

خالد بن الوليد الصلح . قال : فشرط عليه خالد بن الوليد أشياء أبى الراهب أن يجيب إليها . قال : فدخلها يزيد بن أبي سفيان قسراً من باب الصغير حتى ركبها . قال : وذهب الراهب كا هو على الحائط فأتى خالد بن الوليد ولا يعلم خالد أنّ يزيد قد دخلها قسراً . فقال له : هل لك في الصلح ؟ قال : وتجيبني إلى ما شرطت عليك ؟ قال : نعم . فأشهد عليه ففتح له باب الشرقي ، فدخل يزيد فبلغ المقسلاط فالتقى هو وخالد عند المقسلاط ، فقال هذا : دخلتها عنوة . وقال هذا : دخلتها صلحاً فأجع رأيهم على أن جعلوها صلحاً . قالوا : ونظروا فإذا ما بين باب الشرقي إلى المقسلاط أبعد مما بين باب الصغير إلى المقسلاط .

قال الأوزاعي:

كنت عند ابن سراقة حين أتاه أهل دمشق النصارى بعهدهم فإذا فيه :

بسم الله الرحمن الرحم ، هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل دمشق ، إني أمنتهم على دمائهم وأموالهم وكنائسهم ألا تُسكن ولا تُهدم ، شهد يزيد بن أبي سفيان ، وشرحبيل بن حسنة ، وقضاعى بن عامر . وكتب في رجب من سنة أربع عشرة .

قالوا:

ولما نشّب أصحاب خالد بن الوليد القتال دنا رجل منهم وفي يده الينى [ ٧٨ / أ ] سيف ، وفي اليسرى الدُّرَقَة فنادى بالبراز فقالوا : ما يقول ؟ قيل : يقول إنه يدعو للمبارزة ، فأنزلوا حبشياً كالبعير مستلمًا ، في سلاحه ، فتدانى فضربه المسلم فقتله ، ثم نادى بالبراز ، فأنزلوا إليه صاحب بندهم ، أجلسوه على باب دلّوه فتدانى فضربه المسلم فقتله ، ثم نادى بالبراز ، فقال : قل للشيطان يبارزك .

وقيل

إن أبا عبيدة بن الجراح دخلها من باب الجابية بالأمان ، ودخل خالد بن الوليد من باب الشرقي عنوة بالسيف يقتل ، فالتقيا عند سوق الزيت فلم يدروا أيّها كان أوّل العنوة أو الأمان ، فاجتمعوا فقالوا : والله لئن أخذنا ما ليس لنا سفكنا الدماء وأخذنا الأموال لنَأتُهَنّ ، ولئن تركنا بعض مالنا لا نأثم . قال : فاجتمعوا على أن أمضوه صلحاً .

قال عباس بن سهل بن سعد:

تولى أبو عبيدة حصار دمشق ، وولى خالد بن الوليد القتال على الباب الذي كان عليه

وهو الباب الشرفي ، فحاصر دمشق بعد موت أبي بكر حولاً كاملاً وأياماً ، ثم إنه لما طال على مساحب دمشق انتظار مدد هرقل ورأى المسلمين لا يسزدادون إلا كثرة وقلوة ، وأنهم لا يفارقونه أقبل يبعث إلى أبي عبيدة بن الجراح يسأله الصلح ، وكان أبو عبيدة أحب إلى الروم وسكان الشام من خالد ، وكان يكون الكتاب منه أحب إليهم ، فكانت رسل صاحب دمشق إنما تأتي أبا عبيدة بن الجراح وخالد يلح على أهل الباب الذي يليه فأرسل صاحب الرجال أبي عبيدة فصالحه ، وفتح له باب الجابية ، وألح خالد بن الوليد على الباب الشرقي ففتحه عنوة ، فقال خالد لأبي عبيدة : اشبهم فإني قد فتحتها عنوة ، فقال أبو عبيدة إني قد أمنتهم فتم لهم أبو عبيدة الصلح ، وكتب لهم كتاباً وهذا كتابه :

# بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب لأبي عبيدة بن الجراح بمن أقام بدمشق وأرضها وأرض الشام من الأعاجم ، إنا حين قدمت بلادنا سألناك الأمان على أنفسنا وأهل ملتنا ، إنا شرطنا لك على أنفسنا ألا نحدث في مدينة دمشق ولا فيا حولها كنيسة ولا ديراً ولا قلاّية (١) ولا صومعة راهب ، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا شيئاً منها ما كان في خطط المسلمين ، ولا غنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار ، وأن نوسع أبوابها المارة وابن السبيل ، ولا نؤوي فيها ولا في منازلها جاسوساً ، ولا نكتم على من غش المسلمين ، ولا نضرب بنواقيسنا إلا ضرباً خفياً في جوف كنائسنا ، ولا نظهر الصليب عليها ، ولا نرفع أصواتنا في صلاتنا وقراءتنا في كنائسنا ، ولا نخرج صليبنا ولا كتابنا في طرق المسلمين ، ولا نخرج باعوشاً " ولا شعانين (١) ، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ، ولا نظهر الملمين ، ولا نخرج باعوشاً "

<sup>(</sup>١) قوم اللملية بسه ، لمل السواب ، ساحب دمشق الرجال ،

 <sup>(</sup>۲) هي اللساني ... ولي « د العالمة طالعموممة ، قال ابن الأثبر : واحمها عند النصارى قلاّية : تعريب كلاذة ،
 وهي من بعوب عبادانهن « .

 <sup>(</sup>٣) في شرب اللمه المدعه أن الراعوش ومثل الناغوث للتنساري كالاستسقاء للمسلين ، وهو الم سريباني ،
 وقد تطورت اللمبلة بعد ذاك من سلاه الاستشاء إلى الدعاء في أثناء الطواف في الأعياد ، انظر النهاية ، واللسان ،
 بمرث ، بمرث ، بمرت « وعلم الهمع الملي ٢٦ / ٢٢٧

<sup>(1)</sup> سمانه: أو شمانه: أو شمانه. (1) (1) اللغبة القندعة وأنبه عند للنصاري ، وهو سريايي معرب ، وفي الألماط السريان و هو سريايي معرب ، وفي الألماط السريان ومنهم أحدها العرب انظر المهاية ، واللمان « سمن « ، وحملة الهمم العلم ٢٤ / ١٢

النيران معهم في أسواق المسلمين ، ولا نجاورهم بالخنازير ، ولا نبيع الخور ، ولا نظهر شركاً في نادي المسلمين ، ولا نرغب مسلماً في ديننا ، ولا ندعو إليه أحداً ، وعلى ألا نتخذ شيئاً من الرقيق الذين جرت عليهم سهام المسلمين ، ولا غنع أحداً من قرابتنا إن أرادوا الدخول في الإسلام ، وأن نلزم ديننا حيث ملكنا ، ولا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ، ولا نتكلم بكلامهم ولا نتسمى بأسائهم ، وأن نجز مقادم رؤوسنا ، ونفرق نواصينا ، ونشد الزنانير على أوساطنا ، ولا ننقش في خواتينا بالعربية ، ولا نركب السروج ، ولا نتخذ شيئاً من السلاح ، ولا نجعله في بيوتنا ، ولا نتقلد السيوف ، وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ، ونرشدهم للطريق ونقوم لهم من الجالس إذا أرادوا المجالس ، ولا نطلع عليهم في منازلهم ، ولا نعلم أولادنا القرآن ، ولا نشارك أحداً من السلمين إلا أن يكون للمسلم أمر التجارة ، وأن نضيف كل [ ٢٩ / أ] مسلم عابر سبيل من أوسط ما نجد ، ونطعمه فيها ثلاثة أيام ، وعلى ألا نشتم مسلماً ، ومن ضرب منا مسلماً وخالفنا عما اشترطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا ، وقد حل لك منا ما يحل أوخالفنا عما المائدة والشقاق . على أنفسنا وقبلنا الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا ، وأقرونا في بلادكم من أهل المائدة والشقاق . على ذلك أعطينا الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا ، وأقرونا في بلادكم التي أورثكم الله عزّ وجلّ عليها . شهد الله على ما شرطنا لكم على أنفسنا ، وكفى به شهيداً .

## وقيل:

إن يزيد بن أبي سفيان دخل دمشق هو ومن معه من باب الصغير قسراً . فكان يقتل هو والسلمون ويسبون . فلما رأى ذلك الروم دلوا أسقفهم من باب الشرقي في قفّة إلى خالد بن الوليد فأخذ لهم الأمان من خالد فأعطاهم وفتحوا له باب الشرقي فدخل خالد ومن معه حتى انتهوا إلى المقسلاط . وأجاز أبو عبيدة أمان خالد وأمضاه .

#### قالوا:

وكان صالح أهل دمشق على شيء مسمى لا يزداد عليهم إن استغنوا ، ولا يُحطّ عنهم إن افتقروا ، فكان صالح أهل دمشق على دينارين دينارين وشيء من طعام ، وبعضهم على الطاقة ، إن زاد المال زاد عليهم ، وإن نقص ترك ذلك عنهم ، وكان اشترط على أهل الذمة بأرض الشام أنّ عليهم إرشاد الضال ، وأن يبنوا قناطر أبناء السبيل من أموالهم ، وأن يضيفوا من مرّ بهم من المسلين ثلاثة أيام ، ولا يشتموا مسلماً ولا يضربوه ، ولا يرفعوا في

نادي أهل الإسلام صليباً ، ولا يُعترجوا خنزيراً من منازلهم إلى أفنية المسلمين ، ولا يمروا بالخر في ناديهم ، وأن توقد النيران للغزاة في سبيل الله عز وجل ، ولا يدلّوا للمسلمين على عورة ، وألا يحدثوا بناء كنيسة ، ولا يضربوا بناقوسهم قبل أذان المسلمين [ ٧٩ / ب ] وألا يُخرجوا الرايات في عيدهم ، وألا يلبسوا السلاح في عيدهم ، وألا ينحروا في بيوتهم ، فإن فعلوا شيئاً من ذلك عوقبوا ، وأخذ منهم فحسب لهم في جزيتهم .

# ومنهم من قال:

وقد كان أبو بكر توفي قبل فتح دمشق وكتب عمر إلى أبي عبيدة بالولاية على الجماعة وغزل خالد ، فكتم أبو عبيدة الكتاب من خالد وغيره حتى انقضت الحرب ، فكتب خالد الأمان لأهل دمشق وأبو عبيدة الأمير وهم لا يدرون ، قال : فكان كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بنعى أبي بكر واستعاله أبا عبيدة وعزله خالدا :

بعم الله الرحمن الرحم . من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الجراح . سلام عليك ، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد . فإن أبا بكر الصديق خليفة رسول الله والمنطق الله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والمنطق والآمر بالقسط والآخذ بالعرف ، اللين السير ، الوادع ، السهل القريب الحليم ، ونحتسب بمصيبتنا فيه ومصيبتم ومصيبة المسلمين عامة عند الله ، وأرغب إلى الله في العصة والتقى برحمته والعمل بطاعته ما أحيانا ، والحلول في جنته إذا توفانا ، فأثبت فإنه على كل شيء قدير . وقد بلغنا حصاركم لأهل دمشق وقد وليتك جماعة الناس ، فأثبت سراياك في نواحي أرض حص ودمشق ، وما سواها من أرض الشام ، وانظر في ذلك برأيك ومن خضرك من المسلمين ، ولا يحملنك قولي هنا على أن تُغري عسكرك فيطمع فيك عدوك ، ولكن من استغنيت عنه فسيّره ، ومن احتجت إليه في حصارك فاحتبسه ، وليكن فين تحتيس خالد بن الوليد فإنه لا غنى بك عنه .

قالوا :

فدفع ذلك الكتاب إلى خالد بن الوليد بعد فتح دمشق بنحو من عشرين [ ٨٠ / أ ] ليلة فأقبل حق دخيل على أبي عبيدة فقال : ينفرُ الله ليك ، أتاك كتاب أمير المؤمنين بالولاية فلم تعلمني ، وأنت تصلي خلفي والسلطان سلطانك ؟! فقال له أبو عبيدة : وأنت

يغفر الله لك ، ما كنتُ لأعلمك ذلك حتى تَعلّمه من غيري . وما كنت لأكسر عليك حربك حتى ينقضي ذلك كله ، ثم قد كنت أعلمك إن شاء الله . وما سلطان الدنيا أريد وما للدنيا أعلم ، ثم قد كنت أعلمك إن شاء الله . وما سلطان الدنيا أريد وما للدنيا أعمل ، وأن ما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع ، وإنحا نحن إخوان وقوّام بأمر الله عزّ وجلّ ، وما يضير الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ولا دنياه . بل يعلم الوالي أنه يكاد أن يكون أدناهما إلى الفتنة وأوقعها في الخطيئة لما يعرض من الهلكة إلا من عصم الله ، وقليلً ما ه . ودفع أبو عبيدة عند ذلك إلى خالد بن الوليد الكتاب .

قال أبو حذيفة :

وولي أبو عبيدة حصار دمشق وولي خالد بن الوليد القتال على باب الشرقي وولاه الخيل إذا كان يوم يجتمع فيه المسلمون للقتال ، فحاصروا دمشق بعد هلاك أبي بكر حولاً كاملاً وأياماً . وساق الحديث .

وكان أهل دمشق قد بعثوا إلى قيصر وهو بأنطاكية رسلاً أنّ العرب قد حاصرونا وليست لنا بهم طاقة ، وقد قاتلناهم مراراً فعجرزنا عنهم فإن كان لك فينا وفي السلطان علينا حاجة فأمددنا وأعنا ، وإلا فإنا في ضيق وجهد ، فاعذرنا ، وقد أعطانا القوم الأمان ورضوا منا بالجزية اليسيرة ، فسرّح إليهم أن تمسكوا بحصنكم وقاتلوا عدوكم على دينكم ، فإنكم إن صالحتوهم وفتحتم حصنكم لهم لم يفوا لكم وجبروكم على دينهم واقتسموكم بينهم ، وأنا مسرّح إليكم الجيش في إثر رسولي هذا ، فانتظروا جيشه فأبطأ عليهم . وكتب عمر إلى أبي عبيدة يأمره بالمناهضة .

وذكر سيف بن عس:

إن فتح دمشق كان بعد وقعة اليرموك .

وقيل في حديث آخر:

[ ١٨ / ب ] فلما أيقن أهل دمشق أن الأمداد لا تصل إليهم فشلوا ووهنوا وأيسوا ، وازداد المسلمون طمعا فيهم ، وقد كانوا يرون أنها كالغارات قبل ذلك ، إذا هجم البرد قفل الناس ، وسقط النجم والقوم مقيون . فعند ذلك انقطع رجاؤهم وندموا على دخول دمشق . وولد للبطريق الذي على أهل دمشق مولود فصنع عليه ، فأكل القوم وشربوا وغفلوا عن مواقفهم ولا يشعر بذلك أحد من المسلمين إلا ما كان من خالد . فإنه كان لا ينام ولا ينيم

ولا يخفى عليه من أمورهم شيء ، عيونه ذاكية وهو معنيّ بما يليه قد اتخذ حبالا كهيئة السلاليم وأوهاقا(١) .

فلما أمسى من ذلك اليوم نهد ومن معه من جنوده الذين قدم بهم عليهم ، وتقـدمهم هو والقعقاع بن عمرو ومذعور بن عدي وأمثاله من أصحابه في أول نومة ، وقال : إذا سمعتم تكبيرنا على السور فارقُوا البناء ، وانهدوا إلى الباب . فلما انتهى إلى الباب الذي يليه هو وأصحابه المتقدمون رموا بالحبال الشُرف ، وعلى ظهورهم القرّب التي قطعوا بها خندقهم ، فلما ثبت لهم وهقان تسلّق فيها القعقاع ومذعور ثم لم يدعا أحبولة إلا أثبتاها ، والأوهاق بالشرف ، وكان المكان الذي اقتحموا منه أحصن مكان يحيط بدمشق ، أكثره ماء وأشدته مدخلاً ، وتوافوا لذلك فلم يبق بمن قدم معه أحد إلا رقي أو دنا من الباب حتى إذا استووا على السور حدر عامة أصحابه ، وانحـدر معهم ، وخلُّفَ من يحمى ذلـك المكان لمن يرتقى ، وأمرهم بالتكبير ، فكبر الذين على رأس السور فنهد المسلمون إلى الباب ، ومال إلى الحبال بشر كثير فوثبوا فيها ، وانتهى خالد إلى أول من يليه فأقامهم وانحدر إلى الباب فقتل البوابين ، وثار أهل المدينة وفزع سائر الناس ، فأخذوا مواقفهم ولا يدرون ما الشأن [ ٨١ / أ ] وتشاغل أهل كل ناحية بما يليهم ، فقطع خالد بن الوليد ومن معه أعلاق الباب بالسيوف ، وفتحوا للمسلمين ، فأقبلوا عليهم من داخل حتى ما بقى بما يلى باب خالد مُقاتل إلا أنيم . ولما شدّ خالد على من يليه وبلغ منهم الـذي أراد عنوة وأرّز مَن أفلتَ إلى أهـل الأبواب التي تلي غيره ، وقد كان المسلمون دعوهم إلى المشاطرة فـأبـوا وأبعـدوا ، فلم يفجـأهم إلا وهم يبوحون لهم بالصلح ، فأجابوهم وقبلوا منهم ، وفتحوا لهم الأبواب ، وقال : ادخلوا وامنعونا من أهل ذلك الباب فدخل أهل إكل إ(٢) باب بصلح مما يليهم ، ودخل خالد مما يليم عنوة ، فالتقى خالد والقواد في وسطها هذا استعراضاً وانتهاباً ، وهؤلاء صلحاً وتسكينًا ، فأجرُوا ناحية خالد مجراهم وقالوا : قد فرّوا إلينا ودخلوا معنا ، فأجـاز لهم ذلـك . عرر رضى الله عنه ، فأجرى النصف الذي أخذ عنوة مجرى الصلح فصار صلحاً . وكان صلح دمشق على القاسمة ، الديار والعقار ودينار عن كل رأس ، واقتسموا الأسلاب ، فكان أصحاب خالد فيها كأصحاب سائر القواد ، وجرى على الديار ومن بقى في الصلح جَريب

<sup>(</sup>١) الأوهاق ج وهق ـ بالتحريك وقد يسكّن ـ وهو حمل تشد به الإبل والخيل لئلا تندّ . النهاية ( وهق ) .

<sup>(</sup>٢) استدركت اللفظة من تاريخ ابن عساكر ١ / ٥١٧

من كل جَريب أرض ، ووقف ما كان للملوك ومن صوّب معهم فيئاً وبعثوا بالبشارة إلى عر ، وقدم على أبي عبيدة كتاب عمر بأن اصرف جند العراق إلى العراق وامرهم بالحث إلى سعد بن مالك ، فأمّر على جند العراق هاشم بن عُتبة ، وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو ، وعلى مُجنّبَتَيْه عمرو بن مالك الزهري وربعي بن عامر ، فصرفوا بعد دمشق نحو سعد ، فخرج هاشم نحو العراق في جند أهل العراق . وخرج علقمة ومسروق إلى إيلياء فنزلا على طريقها وبقي بدمشق مع يزيد بن أبي سفيان من قواد أهل الين عدد ، وبعث يزيد بن أبي سفيان دحية بن خليفة الكلبي في خيل بعد فتح دمشق إلى تدمر [ ٨١ / ب ] وأبا الزهراء القشيري إلى البثنية وحوران فصالحوهما على صلح دمشق ، ووليا القيام على فتح ما بعثا إليه . وكان أخو أبي الزهراء قد أصيبت رجله بدمشق يوم دمشق .

قال أبو عبيد القاسم بن سلام:

مدينة دمشق افتتحها خالد بن الوليد صلحاً ، وعلى هذا مدن الشام كانت كلها صلحاً دون أَرَضيها على يدي يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبي عبيدة بن الجراح .

وبينا المسلمون على حصار مدينة دمشق إذ أقبلت خيل عظيمة مخرة بالحرير هابطة من ثنيّة السّلية فرآهم المسلمون وهم منحدرون منها ، فخرج إليهم جماعة من المسلمين فيا بين بيت فيا والثنيّة التي هبطوا منها ، فهزمهم الله وطلبهم المسلمون ، يترحل هؤلاء وينزل هؤلاء حتى وقفوا على باب حمص ، فظن أهلها أنهم لم يأتوا حمص إلا وقد صالحوا أهلها ، فقالوا : نحن على ما صالحتم عليه أهل دمشق ففعلوا .

وعن عقبة بن عامر الجهني أنه قال:

بعثني بعض أمراء الشام إلى عمر بن الخطاب فقدمت عليه في يوم الجمعة ، وعليّ خفان فقال : متى أولجت خفيّك ؟ قال : قلت له : يوم الجمعة الخالية ، قال : ثم لم تنزعها بعد . قال : أصبت .

قال ليث :

وذلك رأينا .

وفي رواية أخرى :

فقال عمر: أصبت السُّنة.

وعن عبد الرحمن بن جبير:

أن المسلمين لما افتتحوا مدينة دمشق بعثوا أبا عبيدة بن الجراح وافداً إلى أبي بكر ومبشراً بالفتح ، فقدم المدينة فوجد أبا بكر قد توفي رحمة الله عليه واستخلف عمر بن الخطاب ، فأعظم أن يأتمر أحد من أصحابه عليه ، فولاه جماعة الناس ، فقدم عليهم فقالوا : مرحباً عن بعثناه بريداً فقدم علينا أميراً .

وقال مكحول:

إن الذي أبرد بفتح دمشق رجل من الصحابة ليس بأبي عبيدةبل هو عقبة بن عامر . وهو أصح وعليه الناس .

قال : وفي حديث عبد الرحمن [ ١٨/ أ ] بن جبير خطأ في مواضع ثلاثة : أحدها قوله : إن دمشق فتحت في خلافة أبي بكر ، وإنما حوصرت في حياته ، ولم تفتح إلا بعد وفاته . والثاني قوله : إن عمر ولى أبا عبيدة بالمدينة ، وإنما ولاه وهو مقيم بالشام ، فبعث إليه بكتاب توليته وهم محاصرو دمشق ، فكتمه أبو عبيدة خالداً حتى تم الفتح . والثالث قوله : إن أبا عبيدة كان البريد بفتح البلد ، وإنما كان البريد عقبة بن عامر ، ويدل عليه أيضاً إجماع أهل التواريخ على أن فتح دمشق كان سنة أربع عشرة ، وبلا خلاف إن أبا بكر توفي سنة ثلاث عشرة في جمادى الآخرة ، والله أعلم .

وعن المغيرة قال:

افتتح شرحبيل بن حسنة الأردن كلما عنوة ما خلا طبرية ، فإن أهلها صالحوه وذلك بأمر أبي عبيدة . وبعث أبو عبيدة خالد بن الوليد فغلب على أرض البقاع ، وصالحه أهل بعلبك وكتب لهم كتاباً .

وقال المغيرة :

صالحهم على أنصاف منازلهم وكنائسهم ووضع الخراج .

وقال ابن إسحاق وغيره :

في سنة أربع عشرة فتحت حمص وبعلبك صلحاً على يدي أبي عبيدة في ذي العقدة .

قال شباب:

ويقال في سنة خمس عشرة .

# ذكر تاريخ وقعة اليرموك ومن قُتل بها

تواردت الروايات أن وقعة اليرموك في سنة خمس عشرة .

وقال ابن الكلبي :

كانت يوم الاثنين لخس مضين من رجب .

وهذه الأقوال هي المحفوظة في تاريخ اليرموك .

وقال سيف بن عمر:

إنها كانت قبل فتح دمشق ، في أول خلافة عمر سنة ثلاث عشرة . ولم يتابّع على ذلك .

وشهد اليرموك ألف رجل من أصحاب رسول الله ﷺ . منهم نحو من مئة من أهـل بدر .

وقال سعيد بن عبد العزيز:

إن المسلمين كانوا أربعة وعشرين ألفاً . وعليهم أبو عبيدة بن الجراح . والروم عشرون ومئة ألف ، عليهم باهان وسقلان يوم اليرموك .

[ ٨٢/ ب ] وعن كعب قال:

إن لله عزّ وجلّ في الين كنزين جاء بأحدهما يوم اليرموك ، قال : وكانت الأردن يومئذ ثلث الناس . ويجيء بالآخر يوم الملحمة الكبرى سبعون ألفاً ، حمائلُ سيوفهم المسد .

قال محمد بن إسحاق:

مات المثنى بن حارثة فتزوج سعد امرأته سلمى بنة حفص في سنة أربع عشرة . وأقامَ تلك الحجّة للناس عمر بن الخطاب . ودخل أبو عبيدة في تلك السنة دمشق فشتا بها . فلما ضاقت الروم سار هرقل في الروم حتى نزل أنطاكية ومعه من المستعربة لخم وجذام وبَلْقَين

وبَلِي وعاملة ، وتلك القبائل من قضاعة وغسان بشر كثير ، معه من أهل أرمينية مثل ذلك بشر كثير . فلما نزلها أقام بها . وبعث الصقلان ، خصياً له ، فسار في مئة ألف مقاتل ، معه من أهل أرمينية اثنا عشر ألفا عليهم جرجة ، ومعهم من المستعربة من غسان وتلك القبائل اثنا عشر ألفا ، عليهم جبلة بن الأيهم الغساني ، وسائرهم من الروم وعلى جملة الناس الصقلان ، خصي هرقل . وسار المسلمون إليهم وهم أربعة وعشرون ألفا ، عليهم أبو عبيدة بن الجراح ، فالتقوا باليرموك في رجب سنة خس عشرة ، فاقتتل الناس قتالاً شديداً حتى دخل عسكر المسلمين وقاتل نساء من قريش بالسيوف حتى دخل العسكر ، منهن أم حكيم بنت الحارث بن هشام حتى سايفن (١) الرجال .

وعن عبد الرحمن بن جبير

أن أمراء الأجناد اجتمعوا في خباء يزيد بن أبي سفيان وهم بالجابية يسمعون خبر عَيْن لهم من قضاعة يخبرهم بكثرة القوم ومنزلهم على نهر الرقاد ومرج الجولان إذ طاف بهم أبو سفيان فقال : ما كنت أظن أني أبقى حتى أرى غَلَمة من قريش يـذكرون أمر حربهم و يكيدون عدوهم بحضرتي لا يُحضرونيه ، فقالوا : هل لكم إلى رأي شيخكم ؟ فقالوا : ادخل أبا سفيان ، فدخل فقال : ما عندكم ؟ فأخبروه بخبر [ ٨٣ / أ] القضاعي فقال : إن معسكركم هذا ليس بمعسكر إني أخاف أن يأتيكم أهل فلسطين والأردن فيحولوا بينكم وبين مددكم من المدينة فتكونوا بين عسكرهم ، فـارتحلوا حتى تجعلـوا أذرعـات خلف ظهـوركم ، يأتيكم المدد والخير ، فقبلوا ذلك من رأيه . فقال : إذ قبلتم هذا من رأيي فأمّروا خالد بن الوليد على الخيول ومُروه بالوقوف بها بما يلي الرقاد وأمّروا رجلاً على المرامية ، وأخرجوا إليه كل نابض بوتر ومروه بالوقوف فيا بين العسكرين وبين الخيول ، فإنه سيكون لرحيل العسكر من السَّخر أصوات عالية تحدث لعدوكم فيكم طمعاً ، فإن أقبلوا يريدون ذلك لقيتهم الخيول فكفتها . وإن كانت للخيول جولة وَزَعت عنها المرامية ، فقبلوا ذلك من رأيه . ونادوا من السحر بالرحيل ، فتنادت الروم إن العرب قد هربت ، فأقبلت فلقيتها الخيول وكفتها حتى سار العسكر وتبعتها المرامية وساقتها الخيول حتى نزلوا خلف البرموك ، وجعلوا أذرعات خلف ظهورهم ، ونزلت الروم فيا بين دير أيوب إلى ما يليها من نهر اليرموك ، بينهم النهر ، فعسكروا هنالك أياماً ، فبعث باهان صاحبُهم إلى خالد بن الوليد

<sup>(</sup>١) سايموا واستافوا : تضاربوا بالسيوف . القاموس : « سيف »

إن رأيت أن تخرج إلى في فوارس وأخرج إليك في مثلهم أذاكرك أمراً لنا ولكم فيه صلاح وخير ، ففعل خالد بن الوليد فوافقه ملياً فكان فيا عرض عليه أن قال : قد علمت أن الذي أخرجكم من بلادكم غلاء السعر وضيق الأمر بكم وإني قد رأيت أن أعطي كل رجل منكم عشرة دنانير وراحلة ، تحمل حملها من الطعام والكسوة والأدم ، فترجعون بها إلى بلادكم ، وتعيشون بها أهاليكم ستتكم هذه ، فإذا كان قابل بعثتم إلينا فبعثنا إليكم بمثله ، فإنا قد جئناكم من الجيوش والعدد بما لا قبل لكم به . فقال خالد : ما أخرجنا من بلادنا الجوع ولا ضيق الأمور [ ٨٣ / ب ] ولكنا \_ معشر العرب \_ نشرب الدماء ، فحدثنا ألا دماء أحلى من دماء الروم ، فأقبلنا نهريق دماءكم ونشربها . قال : فنظر أصحابه بعضهم إلى بعض فقالوا : هذا ما كنا نُحدَّث به عن العرب من شربها الدماء .

#### قالوا:

ثم زحف يعني باهان إلى المسلمين ، فخرج بهم أبو عبيدة وقد جعل على مينته معاذ بن جبل ، وعلى ميسرته قباشة بن أسامة (۱) الكناني ، وعلى الرجّالة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ، وعلى الخيل خالد بن الوليد . وكان الأمراء عمرو بن العاص على ربع ، ويزيد بن أبي سفيان على ربع ، وشرحبيل بن حسنة على ربع ، وكان أبو عبيدة على ربع . وخرج الناس على راياتهم فيها أشراف رجال من العرب ، فيها الأزد وهم ثلث الناس ، وفيها حمير وهدان ومذحج وخولان وخثعم ، وفيها كنانة وقضاعة ولخم وجذام وكندة وحضرموت ، وليس فيها أسد ولا تميم ولا ربيعة ، ولم تكن دارهم ، إنما كانت دارهم عراقية . فقاتلوا أهل فارس بالعراق . فلما برزوا لهم وسار أبو عبيدة بالمسلمين وهو يقول : عباد الله ، انصروا الله ينصركم ، ويثبت أقدامكم ، يا معشر المسلمين ، اصبروا فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ، ومدحضة للعار . ولا تبرموا مصافكم ، ولا تخطوا إليهم خطوة ، ولا تبدؤوهم بالقتال ، وأشرعوا الرماح ، واستتروا بالدرّق ، والزموا الصت إلا من ذكر الله عزّ وجلّ في أنسكم حتى آمركم إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي الإصابة ٣ / ٢٢١ والاستيماب ج٣ : « قَبَاتْ بن أَشْيَم بن عامر بن الملوّح الكناني . وقبات بفتح القاف موافق لما في اللسان والقاموس : « قبث » . قال الأخير : « قباث ، كسحاب ، ابن أشْيَم صحابي » . وهو في الإكال ٧ / ٩٣ « بقاف مضومة » وانظر حاشيق الإكال ١ ، ٢ من الصفحة نفسها .

قالوا:

وخرج معاذ بن جبل على الناس فجعل يذكرهم ويقول: يا أهل القرآن ، ومستحفظي الكتاب ، وأنصار الهدى والحق ، إن رحمة الله لا تنال وجنّته لا تدخل بالأماني ، ولا يؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا للصادق والمصدّق ألم تسمعوا لقول الله عزّ وجلّ ﴿ وَعَدَ الله الذين آمنُوا منكم وعَمِلُوا الصّالِحاتِ ﴾ (١) إلى آخر الآية . فاستحيوا رحمكم الله من ربكم أن يراكم [ ٨٤ / أ ] فرّاراً عن عدوكم وأنتم في قبضته ، وليس لكم مُلتحدد من دونه ، ولا عزّ بغيره . يشي في الصفوف ويذكرهم ، حتى إذا بلغ من ذلك ما أحبّ ورأى من الناس الذي سرّه بهم ، ثم حرّضهم ، وانصرف إلى موقفه رحمه الله .

وسار في الناس عمرو بن العاص وهو أحد الأمراء كمسير أخيه معاذ بن جبل ، فجعل يحرضهم ويقول : يا أيها المسلمون ، غضوا الأبصار واجثوا على الركب ، وأشرعوا الرماح ، فإذا حملوا عليكم فأمهلوهم حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة فثبوا في وجوههم وثبة الأسد ، فوالذي يرضى الصدق ويثيب عليه ، ويمقت الكذب ويجزي بالإحسان إحساناً لقد سمعت أن المسلمين سيفتحونها كَفْراً كفراً ، وقصراً قصراً ، فلا يَهُولَنكم جموعهم ولا عددهم ، فإنكم لو صدقتموهم الشد تطايروا تطاير أولاد الحجل . قالوا : ثم رجع فوقف في موقفه معهم أيضاً .

قالوا:

ثم رجع أبو سفيان بن حرب وهو متطوع يومئذ ، إنما استأذن أمير المؤمنين عمر أن يخرج متطوعاً مدداً للمسلمين متطوعين ، فجعل الله في مخرجه بركة ، فسار في صف المسلمين وهو يقول : يا معشر المسلمين ، أنتم العرب وقد أصبحتم في دار العجم منقطعين عن الأهل نائين عن أمير المؤمنين وإمداد المسلمين ، وقد والله أصبحتم بإزاء عدو كثير عدده ، شديد عليكم حنقه ، وقد وترتموهم في أنفسهم وبلادهم ونسائهم ، والله لا ينجيكم من هؤلاء القوم ولا يبلغ رضوان الله غدا إلا بصدق اللقاء والصبر في المواطن المكروهة ، ألا إنها سنة لازمة ، وإن الأرض وراءكم وبينكم وبين أمير المؤمنين وجماعة المسلمين صحارى وبراري ليس لأحد فيها معقل ولا معقول إلا الصبر ورجاء ما وعد الله فهو خير معقول ، فامتنعوا بسيوفكم ، وتعاونوا بها ولتكن هي الحصون .

<sup>(</sup>١) سورة النور ٢٤ / ٥٥

قالوا :

ثم رجع أبو سفيان إلى النساء اللواتي مع المسلمين ، وكان كثير من المهاجرات قد حضرن يومئذ مع [ ٨٤ / ب ] أزواجهن وأبنائهن فأجلسهن خلف صفوف المسلمين وأمر بالحجارة فألقيت بين أيديهن ، ثم قال لهن : لا يرجع إليكن أحد من المسلمين إلا رميتنّه بهذه الحجارة وقلتن : من يرجوكم بعد الفرار عن الإسلام وأهله وعن النساء بأرض العدو ؟ فالله الله .

قال : ثم رجع أبو سفيان فنادى المسلمين فقال : يا معشر أهل الإسلام حضر ما ترون ، فهذا رسول الله على والجنة أمامكم ، والشيطان والنار خلفكم ثم وقف موقفه .

قالوا: وزحفت الروم مكانها إلى المسلمين يدفّون دفيفاً معهم الصلبان وأقبلوا بالأساقفة ، والقسيسين والرهبان والبطارقة ، لهم زجل كزجل الرعد وقد تبايع عظهاؤهم على الموت ، ودخل منهم ثلاثون ألفاً ، كل عشرة في سلسلة لئلا يفرّوا .

قالوا:

فلما نظر إليهم خالد مقبلين أقبل يركض حتى قطع صف المسلمين إلى نساء المسلمين ، أيّا وهن على تل مرتفع من العسكر حيث وضعهن أبو سفيان فقال : يا نساء المسلمين ، أيّا رجل أقبل إليكن منهزماً فاقتلنه . ثم انصرف . فأتى أبا عبيدة فقال : إنّ هؤلاء قد أقبلوا بعدة زجل وفرح ، وإن لهم عدّة لا يردها شيء وليست خيلي بالكثيرة ، ولا والله لا قامت خيلي لشدة خيلهم ورجالهم أبداً . وخيله يومئذ أمام صفوف المسلمين ثلاثة . فقال خالد : قد رأيت أن أفرق خيلي فأكون في إحدى الخيلين ، وقيس بن هبيرة في الخيل الأخرى ثم تقف خيلنا من وراء المينة والميسرة ، فإذا حمل على الناس ثبت الله أقدامهم . وإن كانت الأخرى حملنا خيولنا عليهم وهي جامّة (۱) . وهم قد انتهت شدتهم وتفرقت جماعتهم فأرجو عدما أن يُظفر الله بهم ويجمل الدائرة عليهم . وقد رأيت أن يجلس سعيد بن زيد مجلسك هذا وتقف من ورائه بجذائه في مئتين أو ثلاث مئة يكون للناس ردءاً .

قالوا :

فقبل أبو عبيدة [ ٨٥ / أ ] مشورته وقال : افعل ما أراك الله ، وأنا فاعل ما أردت . فقبل أبو عبيدة سعيد بن زيد مكانه وفعل ما أمره به خالد ، فركب فرسه وأقبل

<sup>(</sup>١) جامه : مستريحة . اللسان والنهاية ، جم ، .

يسير في الناس ويحرضهم ويوصيهم بتقوى الله والصبر ، ثم انصرف ، فوقف من خلف الناس ردءاً لهم .

قيل:

إن رجلاً من المسلمين أقبل يومئذ عند وصاة أبي عبيدة هذه . فقال له : إني قد أردت أن أقضي شأني فهل لك إلى رسول الله عليه حاجة ؟ فقال له أبو عبيدة نعم : تقرئه مني السلام وتخبره أنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً . ثم تقدم الرجل فكان أول من استشهد رحمة الله عليه .

قال :

وأقبلت الروم إليهم كأنها سحابة منقضة إلى المسلمين حتى دنا طرفهم من مينة المسلمين . قال : فبرز معاذ بن جبل فنادى المسلمين : يا معشر أهل الإسلام إنهم قد تهيّؤوا للشدة ، ولا والله لا يردهم إلا الصدق عند اللقاء والصبر عند القراع .

قالوا:

ثم نزل عن فرسه فقال : من يريد فرساً يركبه ويقاتل عليه ؟ قال : فوثب ابنه عبد الرحمن وهو غلام حين احتلم فأخذه ، فقال : يا أبه إني لأرجو أن لا يكون فارساً أعظم غناء في المسلمين مني فارس ، وأنت يا أبه راجل أعظم غناء منك فارس . الرجّالة هم عظم المسلمين ، فإذا رأوك حافظاً مترجّلاً صبروا إن شاء الله وحافظوا . قال : فقال أبوه : وفقني الله وإياك يا بني . قال : ثم إن الروم تداعوا وتحاضوا وذكّرهم الأساقفة والرهبان . قال : فجعل معاذ إذا سمع كلامهم يقول : اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قلوبهم ، وأنزل علينا السكينة وألزمنا كلمة التقوى وحبّب إلينا اللقاء ورضّنا بالقضاء .

قال:

وخرج باهان صاحب الروم فجال فيهم حتى وقف وأمرهم بالصبر والقتال دون ذراريهم وأموالهم وسلطانهم . ثم بعث إلى صاحب الميسرة أن احمل وهو الدرنيجان [ ٨٥ /ب ] وكان عدو الله متنسّكا . فقال للبطارقة والرؤوس الذين معه : قد أمركم أميركم أن تحملوا . قال : فتهيأت البطارقة فشدت على المينة وفيها الأزد ومذحج وحضرموت وحمير وخولان ، فثبتوا حتى صدقوا أعداء الله فقاتلوهم قتالاً شديداً طويلاً . ثم إنه ركبهم من الروم أمثال

الجبال . فزال السلمون من المينة إلى ناحية القلب وانكشف طائفة من الناس إلى العسكر ، وثبت صدر من السلمين عظيم يقاتلون تحت راياتهم ، وانكشفت زبيد يومئة وهي في المينة ، وفيهم الحجاج بن عبد يغوث ، فتنادوا فترادّوا واجتموا جيعاً . واجتمعوا وهم خس مئة رجل فشدوا شدة نهنهوا من قبلهم من الروم وشغلوهم عن اتباع من انكشف من المينة ، وترادّ أيضاً جماعة من المينة المتحيزة ، فشدت حمير وحضرموت وخولان بعد ما زالوا حتى وقفوا مواقفهم في الصف ، واستقبل النساء سرعان من انهزم من المسلمين ، معهن عمد البيوت وأخذن يضربن وجوههن ويرمين بالحجارة ، فترادّ الناس وثبت النساء على مواقفهن ، واستقبل الدّوسي ، وحقق الله رؤيا والده الطفيل رحمه الله ، فإنه رأى يوم مسيلمة أن امرأة الطفيل الدّوسي ، وحقق الله رؤيا والده الطفيل رحمه الله ، فإنه رأى يوم مسيلمة أن امرأة القيته ففتحت له فرجها فدخله ، وطلبه ابنه هذا وحبس عنه . فقال : أولت رؤياي أن أقتل ، وإن المرأة التي أدخلتني في فرجها الأرض ، وإن ابني ستصيبه جراحه ويوشك أن يلحقني . فقتل هذا يوم اليرموك وهو يقول : يا معشر الأزد ، لا يؤتين المسلمون من يلحقني . فقال حتى قتل . وثبت جندب بن عرو بن حُممة ، وقاتل حتى قتل .

وبرز أبو هريرة إلى الأزد يعاونها ، وهو أحد الرؤوس من الأزد ، وأطافت بـ الأزد ، ثم اضطربوا حتى صارت الروم تجول في مجال واحد ، كما تدور الرحى .

#### [ ٨٦ / أ ] قالوا :

ولقلّها رأى يوماً أكثر قحفاً ساقطاً ومعصماً نادراً ، وكفاً طائرة من ذلك الموطن . والناس يضطربون تحت القسطل . قالوا : وجل القبائل في المينة حتى القلب . قالوا : والقلب في نحو مافيه المينة .

#### قالوا:

وحمل عليهم خالد بن الوليد على الميسرة التي دخلت العسكر واضطرت مينة المسلمين إلى القلب ، فصارت المينة والقلب شيئاً واحداً ، فقتَل هو وخيله نحواً من ستة آلاف ، ودخل سائرهم بيوت المسلمين في العسكر مجرّحين ، وخرج خالد بن الوليد في خيله يطرد من كان من الروم قريباً من العسكر حتى إذا أرادوا أن يمكروا به نادى عند ذلك : يا أهل الإسلام ، لم يبق عند القوم من الجلد والقتال إلا ما رأيتم ، الشدّة الشدّة ، فوالذي نفسي

بيده ، إنى لأرجو أن يمنحكم الله أكتافهم . قالوا : فاعترض صفوف الروم وإنّ في جانبه الذي يستقبل لمئمةَ ألف من الروم ، فحمل عليهم ، وما هو إلا في نحو من ألف فــارس . قــالـــوا : فوالله منا بلغتهم الحلمة حتى فض الله جعهم ، وشدّ المسلمون على من يليهم من رجالهم فانكشفوا وأتبعهم المسلمون ما يتنعون من قتل مينتهم ولا ميسرتهم . ثم إن خالداً انتهى في تلك الحملة إلى الدرنيجان ، وقد قال لأصحابه : لقُّوني في الثياب ، فلُفٌّ في الثياب وقال : وددت أنَّ الله كان عـافـاني من حرب هـؤلاء القــوم فلم أرهم ولم يروني ، ولم أنْصر عليهم ولم يُنصروا على . وهـذا يوم شُرٍّ . ولم يقـاتل حتى غشيـه القوم فقتلوه . قـالـوا : وقـال : أيضـاً قُباطر وهو في مينة الروم لجرجين صاحب أرمينية : احمل ، فقال له : أنت تأمرني أن أحمل ، وأنا أمير مثلك ؟ فقال لــه قُبــاطر : أنت أمير وأنــا أمير ، وأنــا فوقــك ، وقــد أمرتَ بطاعتي ، فاختلفا ، ثم إن قباطر حمل حملة شديدة على كنانة وقيس وخثعم وجذام وقضاعة وعاملة وغسان ، وهم فيا بين ميسرة المسلمين [ ٨٦ / ب ] إلى القلب ، فكَشفوا المسلمين وزالت الميسرة عن مصافّها ، وثبت أهل الرايات ، وأهل الحفائظ فقاتلوا ، وركبت الروم أكتاف من انهزم حتى دخلوا معهم العسكر ، فاستقبلهم نساء المسلمين بعمد الفساطيط يضربن بهاج وجوههم ويرمينهم بالحجارة ويقلن : أين أين عزُّ الإسلام والأمهات والأزواج . قال : فتعطّف هؤلاء الذين انهزموا إلى المسلمين ، وتنادى الناس بالحفائظ والصبر وشد قبائة بن أسامة فقاتل قتالاً شديداً وكسر في القوم ثلاثة أرماح يومئذ وقطع سيفين ، وأخذ يقول كلما قطع سيفًا أو كسر رمحًا : مَنْ يُعير سيفًا أو رمحًا في سبيل الله رجلاً قد حبس نفسه مع أولياء الله ، قيد عاهيد الله ألا يفر ولا يبرح حتى يقاتل المشركين حتى يظهر المسلمون أو يموت ؟ فكان من أحسن الناس بلاء في ذلك اليوم .

ونزل أيضاً أبو الأعور السلمي فحرّض على القتال ، ثم إن الناس حيزوا إلى القلب . وفي القلب سعيد بن زيد بن عرو بن نَفيل حيث وضعه أبو عبيدة بن الجراح . فلما نظر سعيد إلى الروم وخافهم اقتحم إلى الأرض وجثا على ركبتيه حتى إذا دنوا منه طعن برايته أول رجل من القوم ثم ثار في وجوههم كأنه الليث فأخذ يقاتل ويعطف الناس إليه .

قالوا :

وكان يزيد بن أبي سفيان يومئذ من أعظم الناس غَناء . وكان مما يلي القلب . وشدّ

طرف من الروم على عمرو بن العاص . فانكشف هو وأصحابه حتى دخلوا أول العسكر وهم في ذلك يقاتلون ويشدون ولم ينهزموا هزيمة ولوّا فيها الظهر .

قال :

فنزلت النساء من التلّ بعمدهن يضربن وجوه الرجال ونادت الناس ابنة العاص وقالت : قَبّح الله رجلاً يفرّ عن حليلته ، وقبح الله رجلاً يفرّ عن كريمته ، قالوا : وسمع نسوة من نساء المسلمين يقلن : ولستم بعولتنا إن [ ٨٧ / أ ] لم تمنعونا .

قال :

فَتَرَادً المسلمون وزحف عمرو وأصحابه حتى عادوا إلى قريب من موقفهم . وقاتل أيضاً شرحبيل بن حسنة في ربعه الذي كان فيه . وكان وسطاً من الناس إلى جنب سعيد بن زيد ، وانكشف عنه أصحابه فثبت وهو يقول : ﴿ إِنَّ اللهَ اشترى من المؤمنين أنفسَهم وأموالَهم بأن لَهم الجنة ﴾ أين الشارو أنفسهم لله ابتغاء مرضاة ربهم ، وأين المشتاقون إلى جوار الله في داره ؟ قالوا : فرجع إليه ناس كثير وبقي القلب لم ينكشف أهله للمكان الذي كان فيه سعيد بن زيد . وكان أبو عبيدة من وراء ظهره ردءاً له وللمسلمين .

قالوا:

فلما رأى قيس بن هبيرة خيل المسلمين وراء صفّهم بما يلي ميسرة المسلمين ، وأن المسلمين قد دخلت ميسرتهم العسكر وأن الروم قد صدت لهم ، اعترض الروم بخيله تلك ينتظر خيل خالد بن الوليد ، فتعطّف بعضهم إلى بعض ورجع المسلمون في آشارهم فقاتلوهم ، وحمل على من يليه من الروم ، وهو في مينة المسلمين حتى اضطروهم إلى صفوفهم . فلما رأى خالد بن الوليد أن قيس بن هبيرة قد كشف من يليه وأن المسلمين قد رجعت راجعتهم إلى المسلمين حمل على من يليسه من الروم فتعطّف بعضهم على بعض ، وزحف المسلمون إليهم رويداً حتى إذا دنوا منهم إذا هم ينتقضون ، فبعث أبو عبيدة عند ذلك إلى سعيد بن زيد أن شد عليهم . وشَدّ المسلمون بأجمعهم شدّة واحدة وأظهروا التكبير ، ثم صكوهم صكة واحدة فطعنوا بالرماح وضربوا بالسيوف ، وأنزل الله تعالى نصره . وما وعد

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ١ / ١١١

نبيه عَلِيْدٌ ، فضرب الله وجوه أعدائه ومنح أكتافهم ، وأنزل الله تعالى ملائكة يضربون وجوههم حتى ولوا المسلمين أكتافهم .

وقال سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال:

لما جلنا هذه الجولة سمعنا صوتاً قد كاد يملاً العسكر يقول: يما نصر الله اقترب ، الثبات الثبات يا معشر المسلمين ، فتعطّفنا عليه فإذا هو أبو سفيان بن حرب تحت راية ابنه ، [ ۸۷ / ب ] وشدّ خالد في سرعان الناس معه يقتلون كل قتلة ، وركب بعضهم بعضاً حتى انتهوا إلى مكان مشرف على أهويّة فأخذوا يتساقطون فيها ، وهم لا يبصرون ، وهو يومّ ذو ضباب ، وقيل : كان ذلك في الليل . فأخذ آخرهم لا يعلم ما يلقى أولهم ، يتساقطون فيها حتى سقط فيها نحو من ثمانين ألفاً فما أحصوا إلا بالقصب .

وبعث أبو عبيدة شداد بن أوس ابن أخى حسان بن ثابت بعدهم ، بعد ذلك اليوم بيوم واحد ، فوجد مَن سقط في تلك الأهوية حتى عدَّهم بالقصب ثمانين ألفاً ، يزيدون قليلاً أو ينقصون قليلاً ، وسُمّيت تلك الأهوية الواقوصة من يومئذ حتى اليوم لأنهم وقصوا فيها ، وأخذوا وجهاً آخر ، وقتل السلمون في المركة بعدما أدبروا ما لا يحصى . وغلبهم الليل فبات المسلمون . فلما أصبحوا نظروا فإذا هم لا يرون في الوادي شيئًا ، فقـالوا : كَمَن أعــداءً الله لنا ، فلما بعثوا الخيول في الوادي تنظر هل لهم من كمين أونزلوا بوطاء من الأرض ، فإذا الرعاة يخبرونهم أنهم قد سقطوا في الواقوصة . فسألوا عن عُظم الروم فقالوا : قد ترحل منهم البارحة نحو من أربعين ألفاً . ثم اتبعهم خالد بن الوليد على الخيل فقتلهم حتى مرّ بدمشق فخرج إليه رجال من أهل دمشق فاستقبلوه ، فقالوا : نحن على عهدنا الذي كان بيننا وبينكم فقال لهم : نعم أنتم على عهدكم ، ثم اتبعهم فقتلهم في القرى وفي كل وجه ، حتى قدم دمشق فخرج إليه أهلها فسألوه التمام على ما كان بينهم ففعل ، ومضى خالد يطلب عظم الناس حتى أدركهم بثنية العُقاب وهو يهبط الهابط المغرّب منها إلى غوطة ، يدرك عظم الناس حتى أدركهم بغوطة دمشق . فلما انتهَوا إلى تلك الجماعة من الروم ، وأقبلوا يرمونهم بـالحجـارة من فوقهم فتقدم إليهم الأشتر وهو في رجال من المسلمين [ ٨٨ / أ ] فإذا أمامهم رجلٌ من الروم جسيم عظيم ، فضى إليه حتى وثب عليه فاستوى هو والرومي على صخرة مستوية فاضطربا بسيفها فأطن الأشتر كف الرومي ، وضرب الرومي الأشتر بسيفه فلم يضره ، واعتنق كل واحد منها صاحبه فوقعا على الصخرة ثم انحدرا وأخذ الأشتر يقول وهو في ذلك ملازم العلج

لا يتركه : ﴿ قُلْ إِنَّ صلاتِي ونُسَكِي وعيايَ ومماتي اللهِ ربِّ العالَمين ، لا شريـك لَـهُ وبـذلـك أُمِرْتُ وأنـا مِنَ المُسْلِمين ﴾ (١) . فلم يزل يقول ذلـك حتى انتهى إلى مستوّى في الجبل وقرار . فلما استقرّ وثب على الرومي فقتله وصاح في الناس أن جوزوا .

قال:

فلما رأت الروم أن صاحبهم قد قُتل خلوا الثنيّة وانهزموا . وكان الأشتر ذا بلاء حسن في اليرموك . قالوا : لقد قتل ثلاثة عشر . فركب خالد والمسلمون الثنيّة ، ثم انحطوا مشرّقين وأنكوا في سائر البلاد يطلبون أعداء الله في القرى والجبال ، حتى وصلوا إلى حمص فخرج إليهم أهل حمص يسألونهم التام على عهدهم وعقدهم وحريتهم ، ففعل بهم خالد ما فعل باهل دمشق ، وأقام بها ينتظر رأي أبي عبيدة ، ولما سار خالد بن الوليد من اليرموك في إثر من انهزم وقع أبو عبيدة في دفن المسلمين حتى غيّبهم وكفاه دفن الكفار بالواقوصة التي وقعوا فيها ، وقد كان مما يعملون أن يدفنوا الكفار بعد ما يدفنون المسلمين فكفاه الله الكفار بالواقوصة التي وقعوا فيها . فكتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب يصف له أمرهم .

وكان أبو بكر قد سمّى لكل أمير من أمراء الشام كورة ، فسمى لأبي عبيدة بن عبد الله بن الجراح حمص ، وليزيد بن أبي سفيان دمشق ، ولشرحبيل بن حسنة الأردن ، ولعمرو بن العاص ولعلقمة بن مجزز فلسطين ، فإذا فرغا منها ترك علقمة وسار إلى مصر . فانا شارفوا الشام دهم كلَّ أمير منهم قوم كثير ، وأجمع رأيهم أن يجتعوا بمكان واحد . ٨٨ / ب ] وأن يلقوا جمع المشركين بجمع المسلين .

قالوا:

ولما رأى المسلمون خيل الروم قد توجهت للهرب أفرجوا لها ولم يتحرجوها ، فذهبت فتفرقت في البلاد ، وأقبل خالد والمسلمون على الرَّجْل يفضهم ، فكأنما هدم بهم حائطاً فاقتحموا في خندقهم ، واقتحموا عليهم فعمدوا إلى الواقوصة حتى هووا فيها ، المقترنون وغيرهم ، فمن صبر للقتال هوى به من جشعت نفسه فيهوي الواحد بالعشرة ولا يطيقونه ، وكلما هوى اثنان كان البقية عنهم أضعف ، وكان المقترنون أعشاراً فتهافَت في الواقوصة عشرون ومئة ألف ، ثمانون ألف مقترن وأربعون ألف مطلق ، سوى من قُتل في المعركة ،

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٦ / ١٦٢

من الخيل والرَّجُل ، فكان سهم الفارس يومئذ أُلفاً وخمس مئة وتجلل القيقاز وأشراف من الخيل والرَّجُل ، فكان سهم الفارس يومئذ أُلفاً وخمس مئة وتجلل القيقاز وأشراف من أشراف الروم برانسهم ، وجلسوا وقالوا : لا نحب أن نرى يوم السرور ، وإذا لم نستطع أن نمنع النصرانية فأصيبوا في تزمّلهم .

قالوا: وكان الكافرون أربعين ومئتي ألف ، منهم ثمانون ألف مقيد ، وأربعون ألف مسلسل للموت ، وأربعون ألف مربوط بالعائم ، وثمانون ألف فارس ، وثمانون ألف راجل . والمسلمون سبعة وعشرون ألفا بمن كان مقياً . إلى أن قدم عليهم خالد في التسعة آلاف ، فصاروا ستة وثلاثين ألفا ، وفتح الله على المسلمين آخر الليل ، وقتلوهم حتى الصباح ، ثم أصبحوا فاقتسموا الغنائم ، ودفنوا قتلى المسلمين ، وبلغوا ثلاثة آلاف ، وصلى كل أمير قوم على قتلاهم .

## ذكر تاريخ قدوم عمر الجابية

قال يزيد بن عبيدة:

فُتحت بيت المقدس سنة ست عشرة . وفيها قدم عمر بن الخطاب [ ٨٩ / أ ] الجابية .

وقال الوليد بن مسلم:

ثم عاد في العام المقبل ، يعني سنة ثمان عشرة ، حتى أتى الجابية ، يعني بعد عوده من سَرْغ سنة سبع عشرة ، فاجتم إليه المسلمون ، فدفع إليه أمراء الأجناد ما اجتم عندهم من الأموال ، فجند ومصر الأمصار ثم فرض الأعطية والأرزاق ثم قفل إلى المدينة .

وقال عبد الله بن صالح في حديثه:

إن عمر قدم الجابية سنة ثمان عشرة . قال : وهذا يدل على أن عمر قدم الجابية مرتين .

وعن عبد العزيز بن مروان أنه قال لكريب بن أبرهة :

أحضرُت عربن الخطاب بالجابية ؟ قال : لا . قال : فمن يحدّثنا عنها ؟ قال كريب : إن بعثت إلى سفيان بن وهب الخولاني حدّثك عنها ، فأرسل إليه فقال : حدثني عن خطبة عمر بن الخطاب يوم الجابية قال سفيان : إنه لما اجتمع الفيء أرسل أمراء الأجناد إلى عمر بن الخطاب أن يقدم بنفسه فقدم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

أما بعد . فإن هذا المال نقسِمه على من أفاء الله بالعدل إلا هذين الحيين من لخم وجذام فلا حق لهم فيه ، فقام إليه أبو حُديدة الأجذمي<sup>(۱)</sup> فقال : ننشدك الله يا عمر في العدل . فقال عمر : العدل أريد . أنا أجعل أقواماً أنفقوا في الظهر وشدوا العرض ، وساحوا في البلاد مثل قوم مقيين في بلادهم ؟ ! ولو أن الهجرة كانت بصنعاء أو بعدن ما هاجر إليها من لخم

<sup>(</sup>١) في الأصل : « جُديرة » في الموضعين، وانظر الإصابة ٤ / ٤٧

ولا جذام أحد . فقام أبو حديدة فقال : إن الله وضعنا من بلاده حيث شاء ، وساق إلينا الهجرة في بلادنا فقبلناها ونصرناها ، أفتلك تقطع حقنا يا عر؟! ثم قال : لكم حقكم مع المسلمين ثم قسم . فكان للرجل نصف دينار . فإذا كانت معه امرأته أعطاه ديناراً . ثم دعا ابن قاطورا صاحب الأرض فقال : أخبرني ما يكفي الرجل من القوم في الشهر واليوم فأتى بالمدئي (١) والقسط فقال : يكفيه هذان المدئيان في الشهر وقسط زيت وقسط خلّ . المدئي (١) وأمر عمر بمدئين من قمح فطحنا ثم عجنا ثم أدمها بقسطين زيتاً ثم أجلس عليها ثلاثين رجلاً فكان كفاف شبعهم ، ثم أخذ عمر المدئيين بهينه والقسط بيساره ثم قال : اللهم لا أخلى لأحد أن يُنقصها بعدي . اللهم فن ينقصها فأنقص من عره .

قال الهيثم بن عمر : إني ممعت جدي يقول :

لما ولي عمر بن الخطاب زار أهل الشام فنزل الجابية ، وكانت دمشق تشتعل طاهوتاً ، فهم أن يدخلها فقال له أصحابه : أما علمت أن النبي عَلَيْهُ قال : إذا حلّ بكم الطاعون فلا تهرُبوا منه ولا تأتوه حيث هو ، وقد علمت أن أصحاب النبي عَلَيْهُ الذين معك قرحانون (٢) لم يصبهم طاعون قط ، فأرسل عند ذلك رجلاً من جديلة \_ ولم يدخلها هو \_ إلى بيت المقدس فافتتحها صلحاً . ثم أتاها عمر ومعه كعب . فقال : أبا إسحاق ، الصخرة ، أتعرف موضعها ؟ قال : إذرع من الحائط الذي يلي وادي جهنم كذا وكذا ذراعاً وهي مزبلة ثم احفر فإنك ستجدها ، فحفروا فظهرت لهم . فقال عمر لكعب : أين ترى أن نجعل المسجد قال : اجعله خلف الصخرة فتجمع القبلتين قبلة موسى وقبلة عمد عليه ، فقال : ضاهيت اليهودية والله يا أبا إسحاق ، خير المساجد مقدّمها ، فبناه في مقدم المسجد .

فبلغ أهل العراق أنه زار أهل الشام فكتبوا إليه يسألونه أن يـزورهم كا زار أهـل الشام ، فهمّ أن يفعل فقال له كعب ؛ أعيذك بالله يا أمير المؤمنين أن تدخلها . قال : ولم ؟ قال : فيها عصاة الجن وهاروت ومـاروت يعلّمان النـاس السحر . وفيهـا تسعة أعشـار الشر وكل داء مُعضل . فقال عمر : قد فهمت كلّ مـا ذكرتـه غير الـداء المعضل ، فـا هو ؟ قـال : كثرة الأموال هو الذي ليس له شفاء . فلم يأتها عمر .

<sup>(</sup>١) المدي : مكيال لأهل الشام ومصر يسع خسة عشر مُكَّوكاً ، والمكوك : صاع ونصف ، والقسط : نصف صاع . انظر النهاية والقاموس : « مدي » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « قرحانين » . والمراد أنهم لم يكن أصابهم قبل ذلك داء . انظر المهاية : « قرح » .

ونزل المسلمون الجابية وهم أربعة وعشرون ألفاً فوقع الطاعون فيهم ، فذهب منهم عشرون ألفاً ، وبقي أربعة آلاف فقالوا : هذا [ ٩٠ / أ ] طوفان وهذا رِجْز فبلغ ذلك معاذاً فبعث فوارس يجمعون الناس ، وقال : اشهدوا المدراس اليوم عند معاذ . فلما اجتمعوا قام فيهم فقال : أيها الناس ، والله لو أعلم أني أقوم فيكم بعد مقامي هذا ما تكلفت اليوم القيام لكم . وقد بلغني أنكم تقولون هذا الذي وقع فيكم طوفان ورِجْز ، والله ما هو طوفان ولا رِجز وإنما الطوفان والرِجز كان عَذّب الله به الأمم ، ولكنها شهادة أهداها الله لكم واستجاب فيكم دعوة نبيكم والله الله فن أدرك خساً فاستطاع أن يموت فليت : أن يكفر الرجل بعد إيانه ، وأن يسفك الدم بغير حقه ، وأن يعطى مال الله بأن يكذب أو يفجر ، وأن يظهر التلاعن بينكم ، أو يقول الرجل حين يصبح : والله إن حييت أو مت ما أدري ما أنا عليه .

وقوع هذا الطاعون والوباء مصداق ماروي عن معاذ بن جبل قال : ينزل المسلون أرضاً يقال لها الجابية أو الجويبية فتكثر به أموالهم ودوابّهم ، فيُبعث عليهم جرب كالـدّمل تزكو فيه أموالهم وتُستشهد فيه أبدانهم .

وفي رواية : يصيبكم فيه داء مثل غدّة الجل ، فيستشهد الله به أنفسكم وخياركم فيزكي أبدانكم .

# ذكر ما اشترط عند فتح الشام على الذِّمة

عن عبد الرحمن بن غَمْ قال :

كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى الشام :

### بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا ، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا ، وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيا حولها ديراً ولا كنيسة ولا قليّة ولا صومعة راهب ، ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي ما كان منها من خطط المسلمين ولا نمنع كنائسنا [ ٩٠ / ب ] أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال نطعمهم ، ولا نؤوي في كنائسنا ولا في منازلنا جاسوسا ، ولا نكتم غشاً للمسلمين ، ولا نعلم أولادنا القرآن ، ولا نظهر شركاً ولا ندعو إليه أحدا ، ولا نمن من ذوي قراباتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه ، وأن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس ، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر . ولا نتكلم بكلامهم ، ولا نتكنى بكناهم ، ولا نركب السرج ، ولا نتقلد السيوف ، ولا نتخذ شيئاً من السلاح ، ولا نحمله معنا ، ولا ننقش على خواتينا بالعربية ولا نبيع الخور ، وأن نجز مقادم رؤوسنا ، وأن نلزم زيّنا حيثما كنّا ، وأن نشد زنانير على أوساطنا . وألا نظهر الصليب على كنائسنا ، ولا نظهر كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ، ولا نجور مواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من طرق المسلمين وأسواقهم ، ولا نجاورهم بوتانا ، ولا نتخذ من الطريق ماجرى عليه سهام من طرق المسلمين وأسواقهم ، ولا نجاورهم بوتانا ، ولا نتخذ من الطريق ماجرى عليه سهام المسلمين ، ولا نظلع عليهم في منازلهم .

فلما أتيتُ عمر بالكتاب زاد فيه : ولا نضرب أحداً من المسلمين . شرطنا لكم ذلك على

أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان . فإن نحن خالَفْنا عن شيء مما شرطناه لكم وضنّاه على أنفسنا فلا ذمة لنا ، وقد حل لكم منا ما يحلّ من أهل المعاندة في الشقاق .

وفي طريق آخر:

ولا نخرج شعانين ولا باعوثاً ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا ، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين وأسواقهم .

وروى عبد الله بن المفيرة عن أبيه قال:

صالحهم أبو عبيدة على أنصاف كنائسهم ومنازلهم وعلى رؤوسهم ، وألا يُمنَعوا من أعيادهم ، ولا يهدمون شيئاً من كنائسهم . صالح على ذلك أهل المدينة وأخذ سائر الأرض عنوة .

وقيل : صالحوهم [ ٩١ / أ ] على من فيها من جماعة أهلها على جزية دنانير مُسمّاة ، لا تزاد عليهم إن كثروا ، ولا تنقص منهم إن قلّوا . وأن للمسلمين فضول الدور والمساكن عنهم ، وأسواقها .

وقال ابن سراقة:

كان في كتاب صلح دمشق : هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل دمشق أني أمنتكم على دمائهكم وأموالكم ومساكنكم وكنائسكم أن تهدم أو تسكن ما لم تحدثوا حدثاً ، أو تؤووا عدثا مغيلة .

وعن مسلمة بن عبد الله الجهني عن عمه قال :

لما قدم عمر بن الخطاب الشام كان في شرطه على النصارى أن يشاطرهم منازلهم فيسكن فيها المسلمون ، وأن يأخذ الحيز القبلي من كنائسهم لمساجد المسلمين .

وعن سالم عن أبيه

أن عمر بن الخطاب أمر أن تهدم كلّ كنيسة لم تكن قبل الإسلام ، ومنع أن تُحدَث كنيسة ، وأمر ألا يظهر صليب خارجاً من كنيسة إلا كُسر على رأس صاحبه .

وعن أسلم مولى عبر

أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء أهل الجزية ألا يضعوا الجزية إلا على من جرت أو

مرّت عليه المواسي (١) وجزيتهم أربعون درهماً على أهل الورق منهم ، وأربعة دنانير على أهل الذهب . وعليهم أرزاق المسلمين من الحنطة مُدْيَين وثلاثة أقساط زيت لكل إنسان كل شهر من كان من أهل الشام وأهل الجزيرة ، ومن كان من أهل مصر إردب لكل إنسان كل شهر . ومن الودك (١) والعسل شيء لم نحفظه ، وعليهم من البز التي كان يكسوها أمير المؤمنين شيء لم نحفظه ، ويضيفون من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام ، وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعاً لكل إنسان . وكان عمر لا يضرب الجزية على النساء ، وكان يختم في أعناق رجال أهل الجزية .

(<sup>۲)</sup> وفي حديث آخر :

فلما قدم عمر الشام شكوا إليه وقالوا: يـا أمير المؤمنين ، إنهم يكلفونـا مـالا نطيق ، يكلفونا الدجاج والشاء . فقال : لا تطعموهم إلا مما تأكلون مما يحل لهم من طعامكم(٢) .

وعن عكرمة

أن ابن عباس سئل : هل للعجم أن يحدثوا في أمصار العرب بنياناً أو شيئاً ، فقال ، أيا مصر مصَّرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه كنيسة ، أو قال : بيعة . ولا يضربوا فيه ناقوساً ، ولا يشربوا فيه خراً ، ولا يدخلوه خنزيراً ، وأيّا مصر مصرّه العجم [ ٩١ / ب ] ففتحه الله على العرب ، فللعجم ما في عهدهم ، وعلى العرب أن يفّوا لهم بعهدهم .

وعن عبد الله بن عبر

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى على أهل الذمة بضيافة ثلاثة أيام للمسلمين ما يصلحهم من طعام وعلف دواتهم .

قال الأوزاعي :

كتب عمر بن الخطاب في أهل الـذمـة أنّ مَن لم يُطق منهم فخفَّفوا عنـه ، ومَن عجـز فأعينوه ، فإنا لا نريدهم لعام ولا لعامين .

<sup>(</sup>١) أراد من بلغ الحُلُم من الكفار . وانظر اللسان : " وسي "

<sup>(</sup>٢) الودك : اسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه . النهاية واللسان : « ودك » .

<sup>(</sup>٢ . ٣) ما بين الرقين في هامش الأصل .

وعن ضَمُرة بن جندب قال :

قال عمر بن الخطاب في أهل الذمة : ستموهم ولا تكنوهم ، وأذِلُّوهم ولا تَظلِموهم ، وإذا جمعتكم وإياهم طريق فألجئوهم إلى أضيقها .

وعن عبد الملك بن عمير

أنَّ عمر بن الخطاب اشترط على أنباط الشام للمسلمين أن يُصيبوا من ثمارهم وتينهم ولا يحملوا .

وعن الأحنف بن قيس

أن عمر بن الخطاب اشترط على أهل الذمة إصلاح القناطر ، والضيافة يوم وليلة ، وإن قُتل رجل من المسلمين في أرضكم فعليكم ديته .

وعن ابن أبي نجيح قال:

سألت مجاهداً : لِمَ وضع عمر على أهل الشام الجزية أكثر مما وضع على أهل الين ؟ فقال : لليسار .

وعن الحكم بن عمر الرُّعَيني قال :

كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمصار الشام: لا يشين نصراني إلا مفروق الناصية ، ولا يلبسن قباء ، ولا يشين إلا بزنار من جلد ، ولا يلبسن طيلساناً ، ولا يلبسن سراويلا ذات خَدَمة (۱) ، ولا يلبسن نعلاً ذات عَذَبة (۲) ، ولا يركبن على سرج ، ولا يوجد في بيته سلاح إلا انتهب .

<sup>(</sup>١) أراد سراويل ذات سافين . وانظر اللسان والنهاية : « خدم » .

<sup>(</sup>٢) عَذَبَة شراك النعل: المرسلة من الشراك. اللسان: « عذب » ،

# ذكر حكم الأرضين وما جاء فيه

قال: لا خلاف بين الأئمة أن كل بلد صولح أهلة على الخراج المعلوم أنه لا يجوز تغيير ما استقر عليه . وقد صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمضى لأهل مدينة دمشق الصلح ، لكنه لما أشكل عليه الحال في الفتح وهل سبق من دخلها عنوة أو من دخلها بالصلح أمضاها كلها صلحاً 1 ٢٩ / أ ] لأهلها ، وقبل منهم شروطاً بذَلوها ، فأمّا ما ظهر عليه المسلمون عنوة من أعمالها ونواحيها ، وحوَوْه بالقهر والغلبة من أرضيها فقد اختُلف فيه : فذهب عر وعلي ومعاذ بن جبل إلى أنها وقفف على المسلمين ، لا تقسم بين مَنْ غلب عليها من الغانمين ، وتجرى غلّتها عليهم وعلى من بعدهم . وذهب الزبير بن العوّام وبلال بن رباح إلى أنها ملك للغانمين ، فتقسّم بينهم على ما يراه الإمام . وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري إلى أن الإمام في ذلك بالخيار ، إن شاء وقفها ، وإن شاء قسّمها ووزّعها على ما يراه بين من غنمها ، وذهب مالك إلى أنها تصير وقفاً بنفس الاغتنام . ولا يكون فيها اختيار للإمام . وذهب الشافعي إلى أنه ليس للإمام أن يقفها بل يلزمه أن يقسمها إلا أن يتفق على وقفها المسلمون ، فيرضى بذلك من غنها .

(أ) فأما ما روي عن عمر (١) . وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال :

لولا آخر المسامين ما فتحتُ عليهم قرية إلا قسمتها كما قسّم رسول الله ﷺ خيبر .

وعنه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول:

أما والذي نفسي بيده ، لولا أن أترك آخر النـاس ببّـانـاً ليس لهم شيء مـا فَتحت عليًّ قريةٌ إلا قسمتها كما قسم رسول الله مِيْلِكُيْةِ خيبر ، ولكن أتركها لهم حِراثة .

ومعنى ( ببَّاناً ) أي بَاجاً واحداً وشيئاً واحداً .

وعن يزيد بن أبي حبيب قال:

كتب عمر إلى سعد حين افتتبج العراق : أما بعد . فقد بلغني كتابك ، تذكر أنّ الناس

<sup>(</sup>١ ـ ١) مابين الرقين مستدرك في هامش الأصل .

سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء الله عزّ وجلّ عليهم ، فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس به عليك إلى العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين . واترك الأرضين والأنهار لعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين ، فإنك إن قسمتها بين مَن حضر لم يكن لمن بقي بعدهم شيء .

وعن إبراهيم السلمي قال:

لما افتتح [ ٩٢ / ب ] المسلمون السواد قالوا لعمر : اقسمه بيننا فإنا فتحناه عَنوة . فأبى وقال : فما لمن جاء بعدكم من المسلمين ؟ وأخاف إن قسمته أن تفاسدوا بينكم في المياه . قال : فأقر أهل السواد في أرضيهم ، وضرب على رؤوسهم الجزية وعلى أرضيهم الطّشق .

قال أبو عبيدة:

يعنى بالطشق: الخراج.

وعن عتبة بن فرقد قال :

اشتريت عشرة أجربة من أرض السواد على شاطئ الفرات لقَضْب (١) لدوابيّ فذكرت ذلك للمر فقال لي : اشتريتها من أصحابها ؟ قلت : نعم . قال : رُحُ إليّ فرُحتُ إليه فقال : يا هؤلاء ، أبعتوه شيئاً ؟ قالوا : لا ، قال : ابتغ مالك حيث وضعته .

الله عنه $^{(1)}$  وأما ما روي عن علي رضي الله عنه $^{(1)}$  عن عمر وأما ما روي عن علي رضي الله عنه عنه عمر

أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين فأمر أن يُحصوا ، فوجد الرجل يصيبه ثلاثة من الفلاحين ، فشاور في ذلك فقال له علي بن أبي طالب : دعهم يكونوا مادةً للمسلمين فتركهم . وبعث عليهم عثان بن حُنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر ، وبهذا كان يأخذ سفيان بن سعيد وهو معروف من قوله إلا أنه كان يقول : الخيار في أرض العنوة إلى الإمام إن شاء جعلها غنية فخمس وقسم ، وإن شاء جعلها فيئاً عاماً للمسلمين ولم يخمس ولم يقسم .

قال أبو عبيد:

وليس الأمر عندي إلا على ما قال سفيان إن الإمام مُخير في العَنوة بالنظر للمسلمين والحيطة عليهم بين أن يجعلها غنية أو فيئاً.

<sup>(</sup>١) شجر ترعاه الإبل . انظر اللسان : « قضب »

<sup>(</sup>٢ - ٢) مابين الرقين في هامش الأصل وبجانبه « صح »

(۱) وأما ما روي عن معاذ<sup>(۱)</sup>

ولما قدم عمر الجابية أراد قسم الأرضين فقال له معاذ : والله إذن ليكونَن ما تكره ، إنك إن قسمتها اليوم كان الربع العظيم في أيدي القوم ، ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة ، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسداً وهم لا يجدون شيئاً . فانظر أمراً يسع أولهم وأخرهم . فصار عمر إلى قول معاذ .

" وأما ما روي عن الزبير" قال سفيان بن وهب الخولاني :

لما افتتحنا مصر بغير عهد قام الزبير بن العوام فقال: يما عمرو بن العماص، و الله انتسبتها كا قسم رسول الله و ١٩٠/ أ ] اقسمها، فقال عمرو: لا أقسمها، فقال الزبير: والله لتقسبتها كا قسم رسول الله على الله عبر أن أقرها حتى يغزو منها حَبَلُ الحَبَلة (٢) .

(T) وأما ما روي عن بلال(T) وعن نافع مولى ابن عبر قال :

أصاب الناس فتح الشام فيهم بلال ، قال : وأظنه ذكر معاذ بن جبل فكتبوا إلى عر بن الخطاب : إن هذا الفيء الذي أصبنا ، لك خسه ، ولنا ما بقي ، ليس لأحد منه شيء ، كا صنع النبي عليلاً بخيبر ، فكتب عمر : ليس علي ما قلتم ، ولكني أقفها للسلمين ، فراجعوه الكتاب وراجعهم ، يأبون ويأبى ، فلما أبوا قام عمر فدعا عليهم فقال : اللهم ، اكفنى بلالاً وأصحاب بلال . قال : فما حال الحول عليهم حتى ماتوا جميعاً .

#### قال البيهقي:

قوله إنه « ليس عليّ ما قلتم » ليس يريد إنكار ما احتجوا به من قسمة خيبر ، ويشبه أن يريد به : ليست المصلحة فيا قلتم ، وإنما المصلحة في أن أقفها للمسلمين ، وجعل يأبى قسمتها لما كان يرجو من تطييبهم ذلك له ، وجعلوا يأبؤن لما كان لهم من الحقّ ، فلما أبوًا لم يبرم عليهم الحكم بإخراجها من أيديهم ، ووقفها ، ولكن دعا عليهم حيث خالفوه فيا رأى من المصلحة ، وهم لو وافقوه وافقه أفناء الناس وأتباعهم .

<sup>(</sup>١ ـ ١) مايس الرقمين في هامش الأصل وبجانبه « صح » .

<sup>(</sup>٢) " يريد : حتى يغزو منها أولاد الأولاد ويكون عامّاً في الناس ... " انظر اللسان . " حبل " .

<sup>(</sup>٣ ـ ٣) ما مين الرقين مستدرك في هامش الأصل

وفي رواية أن بلالاً قال :

لتقسمنها أو لنضاربن عليها بالسيف ، فقال عمر : لولا أني أترك الناس ببّاناً ، لا شيء لهم ما فتحت قرية إلا قسمتها سُهاناً كا قسم رسول الله ﷺ خيبر .

زاد البيهقي والخشنامي إلى آخر الحديث:

ولكن أتركها لمن بعدّهم جزيةً يقتسِمونها .

#### قال البيهقي:

وفي أحاديث عمر التي لم يَر فيها القسمة دلالة على أن عمر كان يرى من المصلحة إقرار الأراضي ، وكان يطلب استطابة قلوب الغاغين ، وإذا لم يرضُوا بتركها فالحجة في قسمه قائمة عائمة عن رسول الله علية في قسمة خيبر [ ٩٣ / ب] وقد خالف الزبير بن العوام وبلال وأصحابه ، ومعاذ ، على شك من الراوي ، عَمرَ فيا رأى . والله أعلم .

حدث أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال :

حضرت عند أبي الحسن أحمد بن محمد بن مدبّر ، أحضر ذلك المجلس هشام بن عمار ودحياً ومحود بن خالد وعبد الله بن ذكوان وأحضرني فين أحضر فقال : إنكم لا تُتهمون على الفيء ، وإنما يُتهم عليه أهل البدع ، لأنكم تعلمون أنه ينفق في بيضة الإسلام وفي حج البيت ومجاهدة العدو وأمن السبل ، فتكلم يومئذ أحمد بن محمد بن مدبر في ذلك فأبلغ ، وقال : أخبروني عن مدائن الساحل : هل ترون في مستغلها حقاً للفيء ؟ فقال : لا حق للفيء في مستغلها . وأعلموه أن دمشق فتحت صلحاً ، وأن صلح حصونها بصلحها من أجل أنها الأم ، وإن ساحلها تبع لها .

قال أبو زرعة:

وأعلمته يومئذ أن بعلبك صلح ، وأن الوليد بن مسلم قد أثبت صلحها عن إساعيل بن عياش . فقال ابن مدبّر للمشيخة : هكذا تقولون ؟ قالوا : نعم ، فقبل ذلك منهم .

قال أبو زرعة:

وسألني ابن مدبر عن بيع الكلاً فأعلمته أن الأوزاعي يقول : الناس فيه أسوة ، فتظلم إلى ابن مدبر رجل من الرعية على رجل رعى كلاً له ، فلم يُعده . وقال : فقيه أهل الشام لا يرى لك حقاً .

قال أبو زرعة:

ورأيت أحمد بن محمد بن مدبر شديداً في الأرض ، مذهبه فيها مذهب السلّف في إيقافها :

قال : فحدثته بحديث أرويه عن الهيثم بن عمران قال :

كتب هشام بن عبد الملك إلى كلثوم بن عياض وبلغه أن خالداً القسري اشترى أرضاً من أرض الغوطة بغير إذنه فقال : أتشتري أرضاً بغير إذني ؟ ! فأمر سالماً الكاتب أن يكتب إلى كلثوم بن عياض : عزمت عليك ألا تضع كتابي من يدك حتى تغرّم الوليد بن عبد الرحن عاملي على الغوطة أربع مئة دينار ، وتبعث بها إلي إذ اشتريت أرض بغير إذنه ، وكتب إلى كلثوم أن اضرب وكيلي القسري مئة مئة . وأطف بها ، ومر من ينادي عليها : هذا جزاء من اشترى أرضاً بغير إذن [ ٩٤ / أ ] أمير المؤمنين . وذلك أنه وجد فيا وضع عر بن عبد العزيز حين استخلف قال : هل نَهتِ الولاةُ قبلي عن شراء الأرض من أهل النمة ؟ قالوا : لم يَنهُ وا . قال : فإني قد سلمت لمن اشترى ، ولكن من اليوم أنهى عن بيعها ، إنها أرض المسلمين ، دفعت إلى أهل الذمة على أن يأكلوا منها ويؤدّوا خراجها ، وليس لهم بيعها ، ومن اشترى بعد اليوم ، فيعاقب البَيّع والمشتري ، وتردّ الإرض إلى النبطي ، ويؤخذ الثن من المسلم ، فيجعل في بيت المال ، لما انتهكوا من المعصية ، ويُدخل المنال الذي أخذ النبطي بيت مال المسلمين لما وضع عمر في ذلك الديوان فهي المدة . ما كان المال الذي أخذ النبطي بيت مال المسلمين لما وضع عمر في ذلك الديوان فهي المدة . ما كان قبل المدة ، يعني قبل عمر بن عبد العزيز ، وما كان بعد المدة ، يعني بعد عمر .

#### قال أبو زرعة:

فاستحسن أحمد بن محمد بن مدبر هذا الحديث ، وأنكر العقوبة ، فقلت له : لا تبتذله رأيه ، وأخبرته بحديث رويته عن إسحاق بن مسلم ، وكان عاملاً لعمر بن عبد العزيز على خراج الأردن ، فكتب إلى عمر : أما بعد . فإني وجدت أرضاً من أرض أهل الذمة بأيدي أناس من المسلمين فما يرى أمير المؤمنين فيها ؟ فكتب إليه أن تلك أرض أوقفها أوّل المسلمين على آخرهم ، فامنع ذلك البيع . إن شاء الله والسلام .

وحدثته ما رويته عن القاسم بن زياد وكان عاملاً لعمر بن عبد العزيز على الغوطة ، فكتب إلى عمر : أما بعد ، فإن قبلنا أرضاً من أرض أهل الذمة بأيدي ناس من المسلمين قد

ابتاعوها منهم ، وهم يؤدون العشر مما يخرج منها ، أفضل مما كان عليها ، فما يرى أمير المؤمنين ؟ قال : وأنا أريد بَدَا وذوات بدا كمرلزضاً من أرض الجبل اتخذها عمر ، فكتب إليه عمر أن تلك أرض حبسها أول المسلمين على آخرهم ، فليس لأحد أن يتوها دونهم ، فامنع ذلك البيع إن شاء الله .

قال أبو زرعة:

فحدثت بهذا الحديث عبد الملك بن الأصبغ من أصحاب الوليد بن مسلم فأخبرني أن عربن عبد العزيز لم يمت عن ضيعة بقيت في يده غير بَدَا وحزين (١) من أرض بعلبك ، وأنه أورثها عُشراً [ ٩٤ / ب ] وعدلها على ذلك أبو جعفر المنصور فصارت بأيدي ورثة عيب .

قال أبو زرعة:

فقال لي أحمد بن محمد بن مدّبر : قد جاء فيها : من أخذ أرضاً بجزيتها فقد أتى بما يأتي به أهل الكتاب من الذل والصغار .

وأما قول الثوري فقد روي عن سفيان بن سعيد قال :

إذا ظهرَ على بلاد العدو فالإمام بالخيار إن شاء قسم البلاد والأموال والسبي ، بعد ما يُخْرج الخُمس من ذلك ، وإن شاء من عليهم فترك الأرض والأموال ، وكانوا ذمّة للمسلمين كا صنع عمر بن الخطاب بأهل السواد ، فإن تركهم صاروا عهداً توارثوا وباعوا أرضهم .

قال يحيى بن آدم \_ أحد رواة هـ ذا الحـ ديث : وسمعت حفص بن غياث يقول : تُباع ويُقضى بها الدين ، وتقسم في المواريث (٢) .

وأما قول مالك

فإنه ذهب إلى أنّ من أسلم من أهل الصلح فهو أحق بماله وأرضه ، وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين ، لأن أهل العنوة قد غُلبوا على بلادهم وصارت فيئاً للمسلمين ، وأما أهل الصلح فإنهم قوم مَنَعوا أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها ، فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه .

<sup>(</sup>١) تحت اللفظة في الأصل إشارة إهمال ، ولعلها جبْرين : قرية بين دمشق وبعلبك . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الخراج ص ٤٧

وروى عنه يحيى بن عبد الله بن بُكَير قال : قال مالك :

كل أرضِ فتحت صلحاً فهي لأهلها ، لأنهم مَنَعُوا بلادهم حتى صالحوا عليها ، وكل بلاد أخذت عَنوة فهي فيء للمسلمين (١) .

وقال يحيى بن آدم :

كل أرض كانت لعبدة الأوثان من العجم أو لأهل الكتاب من العجم أو العرب ممن يقبل منهم الجزية \_ على رؤوسهم ، والخراج يقبل منهم الجزية \_ على رؤوسهم ، والخراج على الجزية \_ على رؤوسهم ، والخراج على أرضيهم ، فإن ذلك يقبل منهم ، وإن ظهر عليهم المسلمون فإن الإمام يقسم جميع ما أجلبوا به في العسكر من كُراع أو سلاح أو مال بعدما يُخمّسه ، وهي الغنية التي لا يُوقّف شيء منها ، وذلك قوله عز وجل : ﴿ ما غَنِمْتُم من شيء فأن لله خُمسَهُ ﴾ (١) وأما القرى والمدائن والأرض فهي فيء كا قال الله عز وجل : ﴿ ما أفاءَ الله عَلَى رُسُوله من أهل القرى ﴾ (١) فالإمام بالخيار في ذلك : إن شاء وقفه وتركه للمسلمين ، وإن شاء قسمه بين من حضره (١) .

قال أبو بكر الخطيب (٥):

اختلف الفقهاء في الأرض التي يغنها المسلمون فيقهرون العدو عليها ، فذهب بعضهم إلى أن الإمام بالخيار بين أن يقسمها على خمسة أسهم ، فيعزل منها السهم الذي ذكره الله تعالى في أية الغنية فقال : ﴿ واعْلَمُوا أَنَّ ماغَنمتُم منْ شَيءٍ فَأَن للهِ خُمُسَة ﴾ الآية . ويقسم السهام الأربعة الباقية بين الذين افتتحوها ، فإن لم يختر ذلك وقف جميعها ، كا فعل عمر بن الخطاب في أرض السواد .

وممن ذهب إلى هذا القول سفيان بن سعيد الثوري وأبو حنيفة النعان بن ثابت .

وقال مالك:

تصير الأرض وقفاً بنفس الاغتنام ، ولا خيار فيها للإمام .

<sup>(</sup>١) فارن مع ما ورد في كتاب الأموال ص ٢٢٨ رقم ٤٣٥

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ٨ / ٤٠

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر ٥٩ / ٦

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب الحراج ص ٢٧

<sup>(</sup>٥) انظر تاريخ بعداد ج ١ / ١

وقال محمد بن إدريس الشافعي:

ليس للإمام إيقافها ، وإنما يلزمه قسمتها ، فإن اتفق المسلمون على إيقافها ورضُوا أن لا تقسم جاز ذلك ، واحتج من ذهب إلى هذا القول بما روي عن عمر بن الخطاب أنه قسم أرض السواد بين غانمها وحائزها ، ثم استنزلهم بعد ذلك عنها ، واسترضاهم منها ، ووقفها .

فأما الأحاديث التي وردت عن عمر أنه لم يقسمها فإنها محمولة على أنه امتنع من إمضاء القسم واستدامته بأن انتزع الأرض من أيديهم ، أو أنه لم يقسم بعض السواد وقسم بعضه ، ثم رجع فيه .

قال أبو عبيد<sup>(١)</sup> :

وجدنا الآثار عن رسول الله على والخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام: أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم ، ملك أيانهم ، وهي أرض عُشْر ، لا شيء عليهم فيها غيره ، وأرض آفتتحت صلحاً على خراج معلوم فهي على ما صولحوا عليه ، لا يلزمهم أكثر منه ، وأرض أخذت عنوة فهي التي اختلف المسلمون فيها ، فقال بعضهم : سبيلها سبيل الغنية تُخمَّس ، وتقسم ، فيكون أربعة أخماسها خططاً بين الذين افتتحوها خاصة ، ويكون الخس الباقي [ ٩٥ / ب ] لمن سمّى الله تعالى ، وقال بعضهم : بل حكها والنظر فيها للإمام : إن رأى أن يجعلها غنية فيخمسها ويقسمها كا فعل رسول الله علي بخير ، فتلك له ، وإن رأى أن يجعلها فيئاً فلا يخمسها ولا يقسمها ، ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ، ما بقوا كا صنع عمر بالسواد ، فعل ذلك .

فأما حكم الدور التي هي داخل السور فقد روي عن بنت واثلة قالت: سمعت رجلاً يقول لواثلة: أرأيت هذه المساكن التي أقطعها الناس يوم فتحوا مدينة دمشق أماضية هي لأهلها ؟ قال: نعم. قال: فإن ناساً يقولون هي لهم سكنى ، وليس لهم بيعها ولا إتلافها بوجه من الوجوه ، من صدقة ولا مهر ولا غير ذلك . فقال واثلة: ومن يقول ذلك! بل هي لهم مُلك ثابت ، يسكنون ، ويهرون ، ويتصدقون .

وأما القطائع فقد روي عن عامر قـال : لم يقطع أبو بكر ولا عمر ولا علي ، وأول من أقطع القطائع عثمان ، وبيعت الأرضون في خلافة عثمان .

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الأموال ٧٧

وروي عن أبي عمرو وغيره

أن عمر وأصحاب رسول الله ﷺ أجمع رأيهم على إقرار ما كان بأيديهم من أرضهم يعمّرونها ويؤدّون منها خَراجها إلى المسلمين ، فمن أسلم منهم رفع عن رأسه الخراج ، وصار ما كان في يده من الأرض وداره بين أصحابه من أهل قريته ، يؤدّون عنها ما كان يؤدي من خراجها ، ويسلمون له ماله ورقيقه وحيوانه ، وفرضوا له في ديوان المسلمين ، وصار من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم ، ولا يرون أنه وإن أسلَم أولى بما كان في يديه من أرضه من أصحابه من أهل بيته وقرابته ، لا يجعلونها صافية للمسلمين ، وسمّوا من ثبت منهم على دينه وقريته ذمة للمسلمين ، ويرّون أنه لا يصلح لأحد من المسلمين شرى مـا في أيـديهم من الأرض كرها ، لما احتجوا بـه على المسلمين من [ أن ](١) إمساكهم كان عن [ ٩٦ / أ ] قتالهم وتركهم مظاهرة عدوهم من الروم عليهم ، فهاب لذلك أصحاب رسول الله عَلَيْهُم ، وولاة الأمر قسمهم ، وأخذوا ما كان في أيديهم من تلك الأرضين ، وكرهوا للمسلمين أيضا شراءها طوعاً لما كان من ظهور المسلمين على البلاد ، وعلى من كان يقاتلهم عنها ، ولتركهم ، كان ، البعثة إلى المسلمين وولاة الأمر في طلب الأمان قبل ظهورهم عليهم . قالوا : وكرهوا شراءها منهم طوعاً بما كان من إيقاف عمر وأصحابه الأرض محبوسة على آخر هذه الأمة من المسلمين الجماهمدين لا تُباع ولا تُورَث قوةً على جهادٍ من لم يظهروا عليه بعدُ من المشركين ، ولما ألزموه أنفسهم من إقامة فريضة الجهاد [ لـ ](١) قولـه عزّ وجلّ : ﴿ وقاتِلُوهُمْ حتَّى لا تَكُونَ فتنة كه<sup>(۱)</sup> إلى عام الآية .

قال : فقلت لغير واحدٍ من مشيختنا بمن كان يقول هذه المقالة : فمن أين جاءت هذه القطائع التي بين ظهراني القرى الراخية والمزارع التي بيد غير واحد من الناس ؟ فقال : إن بدء هذه القطائع أن ناساً من بطارقة الروم إذ كانت ظاهرة على الشام كانت هذه القرى التي منها هذه القطائع ، كانت من الأرضين التي كانت بأيدي أنباط القرى ، فلما هزم الله الروم هربت تلك البطارقة عما كان في أيديها من تلك المزارع ، فلحقت بأرض الروم ، ومن قُتل منها في تلك المعارك التي كانت بين المسلمين والروم فصارت تلك المزارع والقرى صافية للمسلمين موقوفة يقبّلها(٢) والي المسلمين كا يقبّل الرجل مزرعته .

<sup>(</sup>۱) عن تاربح ابن عساكر ١ / ٥٩٤ ـ ٥٩٦

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢ / ١٩٣ ، والأنفال ٨ / ٢٩

<sup>(</sup>٣) قبّلت العامل تقسلاً ، وتقبّله العامل تقبّلا : تكفّل . اللسان : « قبل »

قالوا : فمنها أندركَيُسان يعني بدمشق . وقبيس بالبلقاء ، وما على باب حمص من جبعاثا وغيرها .

قالوا: فلم تزل تلك المزارع موقوفة مقبّلة ، تدخل قبالتها بيت المال ، فتخرج نفقة مع ما يخرج من الخراج ، حتى كتب معاوية في إمرته على الشام إلى عثان أن الذي أجراه عليه من الرزق في عمله ليس يقوم بمؤن من يقوم عليه من وفود الأجناد ورسل [ ٩٦ / ب ] أمرائهم ، ومن يقدم عليه من رسل الروم ووفودها ، ووصف في كتابه هذه المزارع الصافية وسمّاها له ، فسأله أن يقطعه إياها ليقوى بها على ما وَصف له ، وأنها ليست من قرى أهل الذمة ولا الخراج فكتب إليه عثان بذلك كتاباً .

قالوا : فلم تزل بيّد معاوية حتى قتل عثان ، وأفضى إلى معاوية الأمر ، فأقرّها على حالها ، ثم جعلها من بعده حُبّسا على فقراء أهل بيته والمسلمين .

قالوا : ثم إن ناساً من قريش وأشراف العرب سألوا معاوية أن يقطعهم من بقايا تلك المزارع التي لم يكن عثان أقطعه إياها ، ففعل ، فضت لهم أموالاً يبيعون ، ويمهرون ، ويورثون .

فلما أفضى الأمر إلى عبد الملك بن مروان وقد بقيت من تلك المزارع بقايا لم يكن معاوية قد أقطع منها أحداً شيئاً سأله أشراف الناس القطائع منها ، ففعل .

قالوا: إن عبد الملك سئل القطائع ، وقد مضت تلك المزارع لأهلها ، فلم يبق منها شيء ، فنظر عبد الملك إلى أرضٍ من أرض الخراج قد باد أهلها ، ولم يتركوا عقباً أقطعهم منها ، ورفع ما كان عليها من خراجها عن أهل الخراج ، ولم يحمله أحداً من أهل القرى وجعلها عُشراً ، ورآه جائزاً له مثل إخراجه من بيت المال الجوائز للخاصة .

قالوا: فلم يزل يفعل ذلك حتى لم يجد من تلك الأرض شيئاً. فسأل الناس عبد الملك والوليد وسلمان قطائع من أرض القرى التي بأيدي أهل الذمة ، فأبوا ذلك عليهم ، ثم سألوهم أن يأذنوا لهم في شرى الأرضين من أهل الندمة فأذنوا لهم على إدخال أثمانها بيت المال ، وتقوية أهل الخراج به على خراج سنتهم مع ما ضعفوا عن أدائه ، وأوقفوا ذلك في الأرضين ، ووضعوا خراج تلك الأرضين عن باعها منهم ، وعن أهل قراهم ، وصيروها لمن اشتراها يؤدي العشر ، يبيعون ويهرون [ ٩٧ / أ ] ويُورّثون .

قالوا : فلما ولي عمر بن عبد العزيز أعرض عن تلك القطائع التي أقطعها عثمان ومعاوية وعبد الملك والوليد وسليمان ، فلم يردّها عمر على ما كانت عليه صافية ، ولم يجعلها خراجاً ، وأبقاها لأهلها تؤدي العشر .

قال: وأعرض عمر عن تلك الأشرية بالإذن لأهلها فيها، لاختلاط الأمور فيها، لما وقع فيها من المواريث، ومهور النساء، وقضاء الديون، فلم يقدر على تخليصه ولا معرفة ذلك. قال: وأعرض عن الأشرية التي اشتراها المسلمون بغير إذن ولاة الأمر، لما وقع في ذلك من المواريث واختلاط الأمور، وجعل الأشرية وغير الأشرية سواء، وأمضاه لأهله ولمن كان في يديه كالقطائع للأرض عشراً ليس عليها ولا على من صارت إليه بميراث أو شراء حن تم .

قالوا : وكتب بذلك كتاباً قرئ على الناس في سنة مئة وأعلمهم أنه لا جزية عليها ، وأنها أرض عشر . وكتب أنّ من اشترى شيئاً بعد سنة مئة فإن بيعه مردود ، وسمّى سنة مئة المدة ، فساها المسلمون بعده : المدة . فأمضى ذلك في بقية ولايته ، ثم أمضاه يزيد وهشام ابنا عبد الملك .

قالوا : فتناهى الناس عن شراها بعد سنة مئة بسُنيّات ، ثم اشترَوا أشرية كثيرة كانت ' بأيدي أهلها ، يؤدون العشر ، ولا جزية عليها .

فلما أفضى الأمر إلى أبي جعفر عبد الله بن محمد أمير المؤمنين رُفعت إليه تلك الأشرية وأنها تؤدي العُشر ، ولا جزية عليها ، وأن ذلك أضرّ بالخراج وكسره ، فأراد ردّها إلى أهلها . قيل له : قد وقعت في المواريث والمهور واختلط أمرها ، [ ف ] (١) بعث المعدّلين إلى كُسور الشام سنة أربعين أو إحسدى وأربعين منهم : عبسد الله بن يسزيسد إلى حمص ، وإساعيل بن عياش إلى بعلبك ، في أشباه لهم ، فعدّلوا تلك الأشرية على من هي بيده شرى أو ميراث أو مهر ، فعدّلوا ما بقي بأيدي الأنباط من بقية الأرض على تعديل مسمّى ، ومراث أو مهر ، فعدّلوا ما بقي بأيدي الأنباط من بقية الأرض على تعديل مسمّى ، أهم الغوطة في تلك السنة ، وكان من كان بيده شيء من تلك الأشرية من أهل الغوطة يودي العشر حتى بعث أمير المؤمنين عبد الله بن محمد ، هضاب بن طوق ،

<sup>(</sup>۱) عي تاريح ابن عساكر ١ / ٥٩٤ ـ ٥٩٦

ومُحرز بين زُريق ، فعد لوا الأشرية ، وأمرهم ألا يضعوا على شيء من القطائع القديمة ولا الأشرية خراجاً ، وأن يُمضوها لأهلها عشريّة ، ويضعوا الخراج على ما بقي منها بيد الأنباط وعلى الأشرية المحدثة من بعد سنة مئة إلى السنة التي عدّل فيها .

#### حدث سليان بن عتبة

أن أمير المؤمنين عبد الله بن محمد سأله في مقدمه الشام سنة ثلاث أو أربع وخمسين ومئة عن سبب الأرضين التي بأيدي أبناء الصحابة ، ويذكرون أنها قطائع لآبائهم قدية ، فقلت يا أمير المؤمنين ، إن الله تبارك وتعالى لمّا أظهر المسلمين على بلاد الشام ، وصالحوا أهل دمشق وأهل حمص كرهوا أن يدخلوها دون أن يَتم ظهورهم وإثخانهم في عدو الله عسكروا في مرج بردى ما بين المزة وبين مرج شعبان جنبي بردى ، وكانت مروجا مباحة فيا بين أهل دمشق وقراها ليست لأحد منهم ، فأقاموا بها ، حتى أوطأ الله المشركين ذلا ، وقهرا ، وأحيا كل قوم مَحلتهم ، وهيّؤوا فيها بناء ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فأمضاه لهم ، فبنوا الدور ، ونصبوا الشجر ، ثم أمضاه عثان ، ومن بعده إلى ولاية أمير المؤمنين ، فقال : قد أمضيناه لأهله .

# وأمّا الصوافي التي استصفيت عن بني أمية

فقد روي عن همام بن مُسلم قال :

سئل مالك بن أنس عن دارٍ من دور الصوافي ، أسكنها ؟ قال : ما أدري . وسألت ابن أبي ذئب فقال : ما أدري ، وسئل عبّاد بن كثير فقال : في هذا ما فيه ، وسئل سفيان الثّوري فقال : لا تنزلها ، فقال له الرجل : فإن أبي في صافية ويأبي أن يخرج منها فقال سفيان : فارق أباك ، قيل : فإن كان فيها مسجد ، قال : فلا تصل فيه ، قال : فإن كان فيها مريض ؟ قال : فلا تعده ، قلت : فإن كنت أعرف أهلها أشتريها منهم ؟ قال : نعم .

وروي عن سفيان الثوري [ ٨٨ / أ ] قال :

إن كانت ، يعني الصوافي ، لِبَني أمية حلالاً فهي على بني هاشم حرام ، وإن كانت على بني أمية حراماً فهي على بني هاشم أحرم وأحرم .

# ذكر بعض ما ورد من الملاحم والفتن يتعلق بدمشق

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على :

مَنعَتِ العراق درهمها وقفيزها ، ومنعت الشام مدها ودينارها (١) ، ومَنعت مصر إردَبّها ودينارها (١) ، وعُدتم من حيث بدأتم . قالها ثلاثا . شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه .

قال أبو عبيد الهروي في هذا(٢) الحديث:

قد أخبر النبي عَلَيْ عَلَى الله عَرْ وجلّ ، وهو في علم الله كائن ، فخرج لفظه على لفظ الماضي لأنه ماض فيم علم الله عزّ وجلّ . وفي إعلامه بهذا قبل وقوعه ما دل على إثبات نبوّته ، ودلّ على رضاه من عمر ما وظفه على الكفرة من الجزّى في الأمصار . وفي تفسير المنع وجهان : أحدها أن النبي عَلِي علم أنهم سيسلمون فيسقط عنهم ما وظف عليهم بإسلامهم ، فصار وا مانعبن بإسلامهم ما وظف عليهم . والدليل على ذلك قوله في الحديث : وعدتم من حيث بدأتم ، لأن بد أهم في علم الله ، وفيا قدر . وفيا قضى أنهم سيسلمون ، فعادوا من حيث بدؤوا . وقيل في قوله : منعت العراق درهمها : إنهم يرجعون عن الطاعة . قال : وهذا وجه ، والأول أحسن .

وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال :

لا تقوم الساعة حتى يغلب أهل المدي على مَديهم ، وأهل القفيز على قفيزهم ، وأهل الإردب على إردبهم ، وأهل الدينار على دينارهم ، وأهل الدرهم على درهمهم ، ويرجع الناس إلى بلادهم .

<sup>(</sup>١ ـ ١) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل . وبعده « صح ، .

<sup>(</sup>٢) ورد نص الحديث في كتاب الأموال ص ١٠١ . وسوف يرد تفسير له غير هذا التفسير .

قال أبو<sup>(۱)</sup> عبيد :

فعناه والله أعلم: إن هذا كائن. وإنه سينع بعد في آخر الزمان، فاسمع قول رسول الله والله أعلم : إن هذا كائن. وإنه سينع بعد في آخر الزمان، فاسمع قول رسول الله والله والتدريم والقفيز كا فعل عمر بأهل السواد، فهو عندي الثبت. وفي تأويل فعل عمر أيضا حين وضع الخراج، ووظفه على أهله من العلم أنه جعله شاملاً عاماً على كل من لزمته المساحة ( ١٨ / ب ) وصارت الأرض في يده من رجل أو امرأة أو صبي أو مكاتب أو عبد ، فصاروا متساوين فيها ، لم يُستثن أحد دون أحد . ومما يبين ذلك قول عمر في دهقانة نهر الملك(١) حين أسلمت فقال : دعوها في أرضها ، تؤدي عنها الخراج ، فأوجب عليها ما أوجب على الرجال .

وفي تـأويل حـديث عمر من العلم إنما جعـل الخراج على الأرضين التي تغـل من ذوات الحب والثار ، والتي تصلح للغلّة من العامر والغامر ، وعطل منها المساكن والدور ، التي هي منازلهم ، فلم يجعل عليهم فيها شيئاً .

وعن أبي نشرة قال:

كنا عند جابر بن عبد الله فقال : يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم ، قلنا : من أين ذلك ؟ قال : من قبل العجم يمنعون ذلك . ثم قال : يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مُدني ، قلنا : من أين ذلك ؟ قال : من قبل الروم يمنعون ذلك ، ثم أسكت "ا هنيهة ثم قبال : قبال رسول الله يَوْلِيَّهُ : يكون في اخر الزمان خليفة يحثي المال حثياً ، لا يعده عداً .

قال الجريري : فقلت لأبي نشرة وأبي العلاء : أتريانه عمر بن عبد العزيز ؟ فقالا : لا .

<sup>(1)</sup> انظر كداري الأمروال بني ١٠٢ ، فقول أبي عاشد هما حياة مقسما الجديدية أبي هر برة السمادق « منجاء العراق » ، ولمن مقسماً للجديدة « لا يقوم الساعة » .

<sup>(</sup>٢) يهر المالك : خورة واسعه سقداد ، معجم البلدان

<sup>(</sup>٢) أي أطرق ، اللسان : ﴿ سَكُنَّ ﴿ ، ﴿

وعن عبد الله بن عمرو<sup>(۱)</sup> قال :

تُجيَّش الروم فيُخرجون أهل الشام من منازلهم ، فيستغيثون بكم ، فتغيثونهم ، فلا يتخلف عنهم مؤمن ، فتقتتلون ، فيكون بينكم قتل كثير ثم تهزمونهم فيَنتهون إلى أسطوانة ، إني لا أعلم مكانها عليهم ، عندها الدنانير ، فيكالونها بالتراس فيلقاهم الصريخ . إن الدّجال يحوش ذراريكم فيلقون ما في أيديهم ، ثم يأتون .

وعن أبي الدرداء أنه قال:

لَيُخرجنكم الروم من الشام كَفْراً كفراً حتى يـوردوكم البلقـاء . كـذلـك الـدنيـا تبيــد وتفنى ، والآخرة تدوم وتبقى .

وعن أبي هريرة قال:

يا أهل الشام ، لَيُخرجنّكم الروم منها كَفراً كَفراً حتى تلحقوا بسُنبُك من الأرض . قيل : وما ذاك السُنبُك ؟ قال : حِشمى (٢) جنام ، ولتسيرَنّ الروم على كوادنها ، متعلقي جعابها بين بارق (٢) [ ٩٩ / أ ] ولعُلَم .

وعن خالد أنه قال:

لا يندهب الليل والنهار حتى يطرّد الروم أهل الشام من الشام ، فيموت منهم ناس كثير من العيال بالفلاة جوعاً وعطشاً .

وعن الضحاك بن مُزاحم قال:

هلاك دمشق نزول السفياني بين أظهرهم ، ثم الروم .

حدث الصُّنابحي أنه سمع كعبا يقول:

سيُعرَك العراق عرك الأديم ، وتَفَتّ مصر فتّ البعر .

ورُوي عن واهب المعافري أنه قال :

وتُشُقّ الشام شقّ الشعرة .

<sup>(</sup>١) هذا الخبر غير موجود في مخطوطة الظاهرية .

<sup>(</sup>٢) حِشْمَى لَجْمَام : جبال وأرض بين أيلة وجانب تيه بني إسرائيل . معجم البلدان .

 <sup>(</sup>٣) بارق : ماء بالعراق من أعمال الكوفة . ولَعْلُع : منزل بين البصرة والكوفة ، بينه وبين بارق عشرون ميلاً ، معجم البلدان

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

قال عمر بن يزيد النصري:

يقتل أُصَيُّهب قريش في دمشق ، ومعه سبعون صِدّيقاً .

وكانوا يقولون : أسعد الناس بالرايات السود من أهل الشام أهل حمس ، وأشقى الناس بالرايات السود من أهل الشام أهل دمشق ، وأسعد الناس بالرايات الصفر من أهل الشام أهل دمشق ، وأشقى الناس بالرايات الصفر من أهل الشام أهل حمص .

قال خالد بن معدان:

يهزم السفياني الجماعة مرتين ثم يهلِك . وقال : لا يخرج المهدي حتى يَخسَف بقرية بالغوطة تسمى حَرستا .

## ذكر بعض أخبار الدجال

وعن النُّواس بن ممعان الكِلابي قال :

ذكر رسول الله ﷺ المدجال فخفّض فيه ورفّع حتى ظنناه في طائفة من النخل فقال : غير الدجال أخوَفُني عليكم ، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم ، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه ، والله خليفتي على كل مسلم . إنه شابّ قَطَط ، عينــه قــائمـــة يشبه عبد العزى بن قطن ، فن رآه منكم فليقرأ فاتحة الكتاب وفاتحة سورة أصحاب الكهف ، ثم قال : إنه يخرج من خُلة ما بين الشام والعراق ، فعاث يميناً وشمالاً ، يا عباد الله اثبتوا ، قلنا : يا رسول الله ، مالَبتُه في الأرض ؟ قال : أربعين يوماً ، يوم كسنة ، ويوم كشهر ، ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم [ ٩٩ / ب ] قلنا : يـا رسول الله ، أرأيت ذلـك اليوم الذي كالسنة يكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا ، اقدروا له . قلنا : يا رسول الله ، ما إسراعه في الأرض ؟ قال : كالغيث استدبرته الريح ، فيأتي على القوم فيدعوهم ، فيؤمنون ، ويستجيبون لـ فيامر الساء فتمطر ، ويامر الأرض فتُنبت ، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت دراً ، وأسبغه ضروعاً وأمدّه خواصر ، ثم يأتي على القوم فيدعوهم ، ويردون عليه قوله ، فينصرف عنهم تتبعه أموالهم ، فيصبحون مُمحلين ليس بأيديهم شيء ، يِّرٌ بالخَّربَة فيقول لها : أخرجي كنوزك ، فينطلق فتتبعه كنوزها كيماسيب النحل ، ثم يدعو رجلاً ممتلئاً شباباً فيضربه بالسيف ، ويقطعه جزلتين رمية الغرض ، ثم يدعوه فيقبل ، يتهلل وجهه يضحك . فبينا هو كذلك إذ بُعث المسيح عيسي بن مريم عليها السلام ، ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ، بين مهرودتين أو مبرودتين ، واضع كفيّه على أجنحة مَلَكين إذا طأطأ رأسّه قطر . وإذا رفعه تحدّر منه كجان لؤلؤ ، ولا يحلّ لكافر يجد ريح نفسه إلا مات . ونفسه ينتهي حين ينتهي طرفه ، فيطلبه حتى يدركه عند باب لُدٌ ، فيقتله الله . ثم يأتي عيسى بن مريم قوماً قد عصهم الله منه ، فيسبح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة . فبينا هو كذلك إذ أوحى الله إليه : يا عيسى ، قد أخرجت

عباداً لا يَدانِ لأحد بقتالهم ، فجوّز عبادي إلى الطور ، فيبعث الله يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون ، فير أوائلهم على بحيرة الطبريّة فيشربون ما فيها ، فير آخرهم فيقول : لقد كان في هذه ماء مرة ، فيحصر نبي الله عليه السلام حتى يكون رأس الثور خيراً لأحدهم من مئة دينار لأحدكم اليوم ، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم مئة دينار لأحدة اليوم ، فيرغب نبي الله عيسى واصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض ، فلا يجدون موضع شبر إلا قد ملأه زَهمهم ونتنهم ودماؤهم ، فيرغب نبي الله عبول الأرض ، فلا يجدون موضع شبر إلا قد ملأه زَهمهم ونتنهم البُخت تحملهم فتطرحهم حيث شاء الله . ثم يرسل الله عزّ وجلّ ، فيرسل عليهم طيراً كأعناق ورد ، يغسل الأرض حتى يتركها كالزّلقة أنا ثم يرسل الله مطراً لا يكنّ منه بيتُ مدر ولا وبر ، يغسل الأرض حتى يتركها كالزّلقة أنا ثم يقال للأرض : أنبتي ثمرك وردي بركتك ، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ، ويستظلون بقحفها ، ويبارك في الرّسل المتحقي القبيل ، واللقحة من البل لتكفي القبيل ، واللقحة من البن لتكفي الفبد ، فبينا هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة تأخذ تحت آباطاه فتقبض من الغنم لتكفي الفخذ ، فبينا هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة تأخذ تحت آباطاه فتقبض روح كل مسلم ، ويبقى شرار الناس يتهارجون كا تتهارج الحُمر ، فعليهم تقوم الساعة .

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله والله والله علية قال :

إنه لم يكن نبي إلا وقد أنذر الدّجال قومه ، وإني أنذركوه . إنه أعور ذو حدقة جاحظة ولا تخفى كأنها نخاعة في جنب جدار ، وعينه اليسرى كأنها كوكب درّي ، ومعه مثل الجنة والنار ، فجنته غبراء ذات دخان ، وناره روضة خضراء ، وبين يديه رجلان ينذران أهل القرى ، كلما خرجا من قرية دخل أوائلهم فيسلط على رجل ، لا يسلط على غيره فيذبحه ثم يضربه (١) بعصا \_ وفي رواية :(١) بعصاه \_ ثم يقول : قم فيقوم ، فيقول لأصحابه : كيف ترون ألست بربكم ؟ فيشهدون له بالشرك . فيقول الرجل المذبوح :

<sup>(</sup>١) هي دود تكون في أنوف الامل والغنم ، ج بنفة ، الثهاية : « نغف » .

<sup>(</sup>٢) أي قتل ، ج فريس ، من فرس الذئب الشاة وافترسها ، اللسان : • فرس ، .

 <sup>(</sup>٣) مصانع الماء ، وقيل : المراة ، شبّه الأرض بها لاستوائها ونظافتها ، ويقال بالقاف أيضاً ، النهاية :
 « زلف » .

<sup>(</sup>٤) الرَّسل: القطيع من كل شيء ، اللسان

<sup>(</sup>٥) الفئام من الناس : الجاعة الكثيرة ، وقد تكررت في الحديث ، النهاية : « فأم » ،

<sup>(</sup>٦ - ٦) مابين الرقين مستدرك في هامش الأصل و بجانبه ، صح ،

يا أيها الناس ، ها إنّ هذا المسيح الدجال الذي أنذَرَنا رسولُ الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

قال أبو سعيد:

فو الله ما درَيْت ما النحاس ، إلا يومئنذ . قال : فيغرس الناس بعد ذلك ويزرعون .

قال أبو سعيد:

كنا نرى ذلك الرجل عمر بن الخطاب ، لما نعلم من قوته وجلده .

وعن أبي أمامة الباهلي قال:

خطبنا رسول الله عليه الناس ، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض أعظم من فتنة الدجال ، إن الله من قوله : يا أيها الناس ، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض أعظم من فتنة الدجال ، إن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال ، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم ، وهو خارج فيكم لا محالة ، فإن يخرج بعدي فكل امرئ لا محالة ، فإن يخرج بعدي فكل امرئ حجيج نفسه ، والله خليفتي على كل مسلم . إنه يخرج من خلة بين الشام والعراق ، فيعيث عينا ويعيث شمالا . يا عباد الله ، اثبتوا فإنه يَبتدئ فيقول : أنا نبي ، ولا نبي بعدي ، ثم يبتدئ فيقول : أنا ربّكم ، ولن تروًا ربكم حتى تموتوا ، وإنه أعور ، وإن ربكم ليس بأعور ، وإنه مكتوب بين عينيه : كافر ، يقرأه كل مؤمن ، فن لقيه منكم فليتفيل في وجهه ، وإن من فتنته أن معه جنة وناراً ، فناره جنة ، وجنته نار ، فن ابتلي بناره فليقرأ فواتح سورة الكهف ، ويستغث بالله تكن عليه برداً وسلاماً ، كا كانت على إبراهيم على الله أباك أباك أن معه شياطين تتثل على صور الناس ، فيأتي للأعرابي فيقول : أرأيت إن بعثت لك أباك أن معه شياطين تتثل على صور الناس ، فيأتي للأعرابي فيقول : أرأيت إن بعثت لك أباك

وأمه ، فيقولان له : يا بني اتبعه فإنه ربك . و إن من فتنته أن يسلِّط على نفْس فيقتلهـا ثم يحييها ، وأن يعود بعد ذلك وأن يصنع ذلك بنفس غيرها . يقول : انظروا إلى عبدي هـذا ، فإني أبعته الان يزعم أنّ له ربا غيري ، فيبعته فيقول لـ ، من ربـك ؟ فيقول ربي الله وأنت عدو الله الدجالُ . وإن من فتنته أن يقول للأعرابي : أرأيت إن بعثت لك إبلك ، أتشهد أني ربك ؟ فيقول : نعم ، فيتمثل له شيطانه على صورة إبله . وإن من فتنته أن يـأمر الساء أن تمطر فقطر ، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت . وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبوه ، فلا يبقى لهم سائمة إلا هلكت ، و يمر بالحيّ فيصدقوه ، فيأمر الساء أن تمطر فتمطر ، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت ، فتروح عليهم مواشيهم من يومهم ذلك أعظم ما كانت وأسمنه خواصر ، وأدرّه ضروعاً . و إن أيامه أربعون يوماً ، فيومّ كالسنــة ، ويوم دون ذلــك ، ويوم كالشهر ، ويوم دون ذلك ، ويوم كالجمعة ويوم دون ذلك ، ويوم كالأيام ، ويوم دون ذلك ، واخر أيامه كالشرارة في الجريدة ، يضحى الرجل بباب المدينة ، فلا يبلغ بابها الاخر حتى تغرب الشمس . قالوا : يا رسول الله ، فكيف نصلي في تلك الأيام القصار ؟ قال : نقدرون في هذه الأيام القصار كما تقدرون في الأيام الطوال ثم تصلّون . وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وغلب عليه إلا مكة والمدينة ، فإنه لا يأتيها من نقب من أنقابها إلا لقيم ملك مصلت بالسيف ، فينزل عند الضّريب الأحر عند منقطع السبخة عندد مجتمع السيول ، ثم ترجُّف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج ، فتنفى المدينة يومئذ حبثها كا ينفي الكير خبث الحديد . يُدعى ذلك اليوم يوم الإخلاص .

#### فقالت أم شريك:

يا رسول الله ، فأين المسلمون ؟ [ ١٠١ / ب] قال : ببيت المقدس ، يخرج حتى يحاصرهم ، وإمام المسلمين يومئذ رجل صالح ، فيقال له : صلّ الصبح ، فإذا كبرّ ودخل في الصلاة نزل عيسى بن مريم ، قال : فإذا رأه ذلك الرجل عرفه ، فيرجع يشي القهقرى ليتقدم عيسى عليه السلام فيضع يده بين كتفيه ثم يقول : صلّ ، فإغا أقيمت الصلاة لك ، فيصلي عيسى عليه السلام وراءه ، فيقول : افتحوا الباب فيفتحونه . ومع الدجال يومئذ سبعون ألف يهودي كلّهم ذو سلاح وسيف على ، فإذا نظر إلى عيسى عليه السلام ذاب كا يذوب الرصاص في النار ، وكا يذوب الملح في الماء ، ثم يخرج هارباً فيقول عيسى : إن لي

فيك ضربة لن تفوتني بها ، فيدركه عند باب الشرقي فيقتله ، فلا يبقى شيء بما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله عز وجل ذلك الشيء لا شجرة ولا حجر ولا دابة إلا قال : يا عبد الله المسلم ، هذا يهودي فاقتله إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق ـ قال الشيخ : شوك يكون بناحية بيت المقدس ـ قال : ويكون عيسى في أمتي حَكَا عدلاً وإماماً مقسطاً ، فيقتل الخنزير ، ويدق الصليب ، ويضع الجزية ، ولا يسعى على شاة ولا بعير ويرفع الشحناء والبغضاء والتباغض ، فتنزع حُمة كل ذي ذابة حتى تلقى الوليدة الأسد فلا يضرها ، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها ، ويلأ الأرض من الإسلام ، ويُسلب الكفار ملكهم ، فلا يكون ملك إلا الإسلام وتكون الأرض كفاثور (١) الفضة ، ينبئت نباتها كا كانت على عهد آدم عليه السلام ، يجتمع النفر على القِطْف (١) . فيشبعهم ، ويجتمع النفر على الرمانة . ويكون الثور بكذا وكذا من المال ، وتكون الفرس بالدريهات .

#### وعن أبي نَضْرَة قال :

أتينا عثان بن أبي العاص يوم جمعة لنعرض على مصحفه مصحفاً ، فلما حضرت الجمعة أمر لنا بماء فاغتسلنا ، وطيبنا ثم ، رُحُنا [ ١٠٢ / أ ] إلى الجمعة ، فجلسنا إلى رجل يحدث ، ثم جاء عثان بن أبي العاص فتحولنا إليه ، فقال : سمعت رسول الله علياتي يقول : يكون للمسلمين ثلاثة أمصار : مصر بملتقى البحرين ، ومصر بالحيرة ، ومصر بالشام . فيفزع الناس ثلاث فزعات فيخرج الدجال في أعراض جيش ، فيهزم من قبل المشرق . فأول مصر يرده المصر الذي بملتقى البحرين ، فيصير أهله ثلاث فرق : فرقة تنزل بشامة وتنظر ماهو ، وفرقة تلحق بالأعراب ، وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم ومعهم سبعون ألفا عليهم السيجان (٢) ، وأكثر تبعه اليهود والنساء ، حتى يأتي المصر الذي يليهم فيصير أهله ثلاث فرق : فرقة تقيم تنزل بشامة ، وتنظر ما هو ، وفرقة تلحق بالأعراب ، وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم ، فيمثر المسلمون بالمصر الذي يليهم ، ثم يأتي الشام فينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق (٤) ، فيبعث المسلمون بسترح لهم فيصاب سرحهم فيشهد عليهم ، وتصيبهم مجاعة شديدة وجهد ، حتى إنّ أحدهم ليحزق لمم فيصاب سرحهم فيشهد عليهم ، وتصيبهم مجاعة شديدة وجهد ، حتى إنّ أحدهم ليحزق

<sup>(</sup>١) الفاثور : الطست . أو الخوان من رخام أو فضة أو ذهب . القاموس : « فثر » .

<sup>(</sup>٢) القِطف : العنقود ، اللسان والنهاية .

<sup>(</sup>r) السيجان ، ج ساج ، وهو الطيلسان الأخضر . اللسان : « سوج » .

<sup>(</sup>٤) أفيق ؛ بلدة بين حوران والغور ومنه عقبة أفيق . قال الفيروز آباذي : « ولا تقل فيق » . القاموس .

وتر قوسه فيأكله ، فبينا هم كذلك إذ نادى مناد من السحر : أتاكم الغوث يا أيها الناس . فيقول بعضهم لبعض : إن هذا لصوت رجل شبعان ، فينزل عيسى عليه السلام الفجر ، فيقول بعضهم لبعض : تقدم يا روح الله فصل بنا ، فيقول : إنكم \_ معشر هذه الأمة \_ أمراءً بعضكم على بعض ، فتقدم أنت فصل بنا ، فيتقدم أمير الناس فيصلي لهم ، فإذا انصرف أخذ عيسى عليه السلام حربته ، ثم ذهب نحو الدجال ، فإذا رآه ذاب كا يذوب الرصاص ، ويضع حربته بين تَنْدَوته (١) فيقتله فينهزم أصحابه ، فليس شيء يومئذ يجن منهم حتى الشجرة تقول : يا مؤمن ، هذا كافر .

وعن أساء بنت يزيد بن السَّكن ، وهي ابنة ع معاذ بن جبل قالت :

أتاني رسول الله ﷺ في طائفة من أصحابه وذكر الدجال . فقـال رسول الله ﷺ : إنّ قبل خروجـه ثلاث سنين تمسـك السماء [ ١٠٢ / ب ] قـال<sup>٢١)</sup> رسول الله ﷺ حتى إن دوابهم تسمن وتبطر مما تأكل لحومَهُم . أو كما قال .

وعن عبد الله بن مسعود قال:

لما أسري ليلة أسري بالنبي عَلَيْتُ لقي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ، فتذاكروا الساعة ، فبدؤوا بإبراهيم فسألوه عنها ، فلم يكن عنده منها علم ، ثم موسى ، فلم يكن عنده منها علم ، فتراجعوا الحديث إلى عيسى فقال عيسى : عهد الله إلى فيا دون وجَبْتها يعني : أما وجبتها فلا نعلمها . قال ـ فذكر من خروج الدجال ـ : فأهبط فأقتله ، ويرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج ، وهم من كل حَدَب ينسلون ، فلا يمرون بماء إلا شربوه ولا يمرون بشيء إلا أفسدوه ، فيحارون (١) إلى الله تبارك وتعالى ، فيدعو الله فيميتهم فتحار الأرض إلى الله من ريحهم ، ويحارون إلى فأدعو ، فترسل الساء بالماء فتحمل أجسامهم فتقذفها في البحر . ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مدّ الأديم ، فعهد الله عزّ وجلّ إلى إذا كان ذلك فإن الساعة من الناس كالحامل المتم ، لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلاً أو نهاراً .

<sup>(</sup>١) في القاموس : الثُّندأة لك ، كالثدي لها . وإذا فتحت الكلمة فلا تهمز . هي تُندُوَّة .

<sup>(</sup>٢) ورد الحديث بخلاف في الرواية في ابن عساكر ٢ / ٢ ، ٣

<sup>(</sup>٣) الحؤر : الرحوع . القاموس : « حور » .

قال عبد الله:

فوجدت تصديق ذلك في كتـاب الله عز وجلّ : ﴿ حتَّى إِذَا فَتِحَتُ يـأَجوجُ ومـأَجوجُ ومـأُجوجُ وهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُون واقْتَرَبَ الوَعْدُ الحَقّ ﴾ (١) الآية .

قال : وجَمْع الناس من كل مَكان جاؤوا منه يوم القيامة فهو حَدَبّ .

(١) سورة الأنبياء ٢١ / ٩٦ ـ ٩٧

## ذكر شرف جامع دمشق وفضله

قال يزيد بن ميسرة:

أربعة أجبل مقدسة بين يدي الله عزّ وجلّ : طورزيتا ، وطورسينا ، وطورتينا ، وطورتينا : وطورتينا : طور موسى ، وطورتينا : مسجد دمشق ، وطور تينانا : مكة .

وعن قتادة قال:

أقسم الله تعالى بمساجد أربعة : [ ١٠٣ / أ ] قبال : ﴿ والتين ﴾ وهو مسجد دمشق . ﴿ والزيتون ﴾ وهو مسجد بيت المقدس ﴿ وطور سينين ﴾ وهو حيث كلّم الله موسى ، ﴿ و [ هذا ] البلد الأمين ﴾ وهو مكة .

قال محمد بن شعیب :

سمعت غير واحد من قدمائنا يذكرون أن التين مسجد دمشق ، وأنهم أدركوا منه شجراً من تين قبل أن يبنيه الوليد .

قال عبد الرحمن" بن إمهاعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر:

كان خارج باب الساعات صخرة يوضع عليها القربان ، فما تُقبّل منه جاءت نار فأخذته ، وما لم يُتقبّل بقي على حاله .

وقد روي أن النبي ﷺ ليلة أسري به صلى في موضع مسجد دمشق .

وعن القاسم ، أبي عبد الرحمن قال :

أوحى الله تبارك وتعالى إلى جبل قاسيون أن هب ظلك وبركتك لجبل بيت المقدس ، قال : ففعل . فأوحى الله إليه : أما إذ فعلت فإنني سأبني لي في حضنك بيتاً ، أي

<sup>(</sup>١) صحح ابن عساكر الاسم في نهاية السند قال : « صوابه يحبي بن إسماعيل » .

في وسطك . وهو هذا المسجد ، يعني : مسجد دمشق أعبد فيه بعد خراب الدنيا أربعين عاماً ، ولا تذهب الأيام والليالي حتى أرد عليك ظلُّك وبركتك ، قال : فهو عند الله بمنزلة المؤمن الضعيف المتضرع .

وقال كعب الأحبار:

لَيُثْنَينَ في دمشق مسجد يبقى بعد خراب الدنيا أربعين عاماً

قال عبد الرحمن بن إبراهيم :

حيطان مسجد دمشق الأربعة من بناء هود عليه السلام ، وما كان من القسيفساء إلى فوق فهو من بناء الوليد بن عبد الملك .

ولما أمر الوليد بن عبد الملك ببناء مسجد دمشق وجدوا في حائط المسجد القبلي لوحاً من حجر فيه كتاب نقش ، فأتوا به الوليد فبعث إلى الروم فلم يستخرجوه ، ثم بعث إلى العبرانيين فلم يستخرجوه ، ثم بعث إلى كل من كان بهدمشق من بقية الأشبان فلم يستخرجوه ، فذل على وهب بن منبه فبعث إليه ، فلما قدم عليه أخبره بموضع ذلك اللوح فوجدوه في ذلك [ ١٠٠٣/ ب ] الحائط ، ويقال : ذلك الحائط بناء هود النبي صلى الله على نبينا وعليه وسلم ، فلما نظر إليه وهب حرك رأسه ، فإذا هو : بسم الله الرحمن الرحيم . ابن أدم ، لو رأيت يسير ما بقي من أجلك لزهدت في طويل ما ترجو من أملك ، وإغنا تلقى ندمك لو قد زلت بك قدمك ، وأسلمك أهلك وحشمك ، وانصرف عنك الحبيب ، وودعك القرين ، ثم صرت تُدعى فلا تجيب ، فلا أنت إلى أهلك عائد ، ولا في عملك زائد ، فاعمل لنفسك قبل يوم القيامة وقبل الحسرة والندامة ، وقبل أن يحلّ بك أجلك ، وتُنزع منك روحك ، فلا ينفعك مال جعته ، ولا ولد ولدته ، ولا أخ تركته ، ثم تصير إلى برزخ الثرى ومجاورة المولى ، فاعتم الحياة قبل الموت . والقوة قبل الضعف ، والصحة قبل السقم ، قبل أن تؤخذ بالكظم (۱) ، ويُحال بينك وبين العمل . وكتب في زمان سليان بن داود عليها السلام .

وعن زيد بن واقد قال:

وكُّلني الوليد على العمال في بناء جامع دمشق فوجدنا فيه مغارة ، فعرَّفنا الوليدة

 <sup>(</sup>١) الكطم : مخرج النفس . القاموس : « كظم » .

ذلك . فلما كان الليل وافى وبين يديه الشبع ، فنزل فإذا هي كنيسة لطيفة ثلاثة أذرع في ثلاثة أذرع ، وإذا فيها صندوق ففتح الصندوق فإذا فيه سفط ، وفي السَّفَط رأس يحيى بن زكريا عليها السلام مكتوب عليه : هذا رأس يحيى بن زكريا ، فأمر به الوليد فرد إلى المكان ، وقال : اجعلوا العمود الذي فوقه مغيراً من الأعمدة . فجُعل عليه عمود مُسَفَّط الرأس

وعن زيد بن واقد قال:

رأيت رأس يحيى بن زكريا حيث أرادوا بناء مسجد دمشق ، أخرج من تحت ركن من أركان القبة ، وكانت البشرة والشعر على رأسه لم يتغير .

وسأل رجل الوليد بن مُسْلم :

يا أبا العباس ، أين بلغك رأس يحيى بن زكريا ؟ قال : بلغني أنه ثَمَّ ، وأشار بيده إلى العمود [ ١٠٤/ أ ] المنفَّط الرابع من الركن الشرقي .

وعن زيد بن واقد قال:

حضرت رأس يحيى بن زكريا وقد أخرج من اللّيطة (١) القبلية الشرقية التي عند مجلس بجيلة ، فوضع تحت عمود للسكاسك .

وقد زوي البلاطة بدل الليطة .

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله علين :

صلاة الرجل في بيته بصلاة ، وصلاته بمسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة . وصلاته في المسجد الذي يجمّع فيه بخمس مئة ، وصلاته في المسجد الأقصى بخمسة آلاف ، وصلاته في المسجدي بخمسين ألفاً ، وصلاته في المسجد الحرام بمئة ألف .

وعن أبي زياد الشُّعْباني أو أبي أمية الشُّعْباني قال :

كنا بحكة فإذا رجل في ظل الكعبة ، وإذا هو سفيان الثوري فقال رجل : يا أبا عبد الله ، ما تقول في الصلاة في هذه البلدة ؟ قال : بمئة ألف صلاة . قال : ففي مسجد رسول الله عليت ؟ قال : بخمسين ألف . قال : ففي بيت المقدس ؟ قال : أربعين ألف صلاة . قال : ففي مسجد دمشق ؟ قال : ثلاثين ألف صلاة .

<sup>(</sup>١) الليطة : كل شيء له صلابة ومتانة . اللسان « ليط »

وعن معاوية بن قُرّة قال : قال عمر بن الخطاب :

من صلى صلاة مكتوبة في مسجد مصر من الأمصار كانت لـه كحجة مُتقبَّلـة ، وإن صلّى تطوّعاً كانت له كعمرة مبرورة .

وعن كعب بمعناه ، وزاد:

فإن أصيب في وجهه ذلك حُرّم لحمه ودمه على النار أن تطعمه ، وذنبه على من قتله .

وتقدم الوليد بن عبد الملك ليلة من الليالي إلى القوّام فقال: إني أريد أن أصلي الليلة في المسجد، فلا تتركوا فيه أحداً حتى أصلي الليلة، ثم إنه أتى إلى باب الساعات فاستفتح الباب ففتح له، فدخل من باب الساعات فإذا برجل قائم بين باب الساعات وباب الخضراء الذي يلي المقصورة قائمًا يصلي، وهو أقرب إلى باب الخضراء منه إلى باب الساعات، فقال القوام: ألم آمركم ألا تتركوا أحداً يصلي الليلة في [ ١٠٤/ ب ] المسجد ؟ فقال له بعضهم: يا أمير المؤمنين، هذا الخضر عليه السلام يصلي في المسجد كل ليلة.

خرج واثلة بن الأسقع من باب المسجد الذي يلي باب جيرون فلقي كعب الأحبار فقال له: أين تريد ؟ فقال له: واثلة بن الأسقع يريد بيت المقدس ، فقال له: تعال حتى أريك موضعاً في هذا المسجد ، من صلى فيه فكأنما صلى في بيت المقدس قال : فذهب به فأراه ما بين الباب الأصفر الذي يخرج منه الوالي إلى الحنية ، يعني القنطرة الغربية . قال : من صلى فيا بين هذين [ فكأنما ]() صلى في بيت المقدس .

قال واثلة:

إنه لمجلسي ومجلس قومي . قال : هو ذاك .

قال أبو زرعة

مسجد دمشق خطّه أبو عبيدة بن الجراح وكـذلـك مسجـد حمص . وأمـا مسجـد مصر فإنه خطه عمرو بن العاص زمن عُمَر .

قال أبو ثَوْبان :

ما ينبغي أن يكون أحد أشد شوقاً إلى الجنة من أهل دمشق ، لما يرون من حسن مسجدها .

<sup>(</sup>١) اللفظة مستدركة من تاريخ ابن عساكر ٢ / ٢٤

لما قدم المهدي يريد بيت المقدس دخل مسجد دمشق ومعه أبو عبيد الله الأشعري كاتبه ، فقال : يا أبا عبيد الله ، سبقتنا بنو أمية بثلاث . قال : وما هُنّ يـا أمير المؤمنين ؟ قال : بهذا البيت ، يعني : المسجد ، لا أعلم على ظهر الأرض مثله ، وبنبل الموالي ، فإن لهم موالي ليس لنا مثلهم ، وبعمر بن عبد العزيز ، لا يكون والله فينا مثله أبداً . ثم أتى بيت المقدس فدخل الصخرة فقال : يا أبا عُبَيدَ الله وهذه رابعة .

ولما دخل المأمون مسجد دمشق ومعه أبو إسحاق المعتصم ويحيى بن أكثم قال : ما أعجب ما في هذا المسجد ؟ فقال له أبو إسحاق ؛ ذهبه وبقاؤه . فإنا نهيئه في قصورنا فلا تمضي به العشرون سنة حتى يتغير . قال : ماذاك أعجبني منه . فقال له يحيى بن أكثم : تأليف رخامه ، فإني رأيت فيه عُقداً ما رأيت مثلها . قال : ما ذاك أعجبني فقالا له : ما الذي أعجبك ؟ قال : بنيانه على غير مثال متقدم .

#### قال المأمون لقامم التمار :

اختر لي اسماً حسناً [ ١٠٥/ أ ] أسمّي به جاريتي هـذه . قـال : سمّهـا مسجـد دمشق ، فإنه أحسن شيء .

#### قال الشافعي:

عجائب الدنيا خمسة اشياء: أحدها منارتكم هذه ، يعني منارة ذي القرنين ، والثاني أصحاب الرقيم الذين هم بالروم اثنا عشر رجلاً أو ثلاثة عشر رجلاً ، والثالث مرآة ببلاد الأندلس معلّقة على باب مدينتها الكبيرة ، فإذا غاب الرجل من بلادهم على مسافة مئة فرسخ في مئة فرسخ فإذا جاء أهله إلى تلك المنارة فقعد تحتها ونظر في المرآة يرى صاحبه بمسافة مئة فرسخ ، والرابع مسجد دمشق وما يوصف من الإنفاق عليه . والخامس الرخام والفسيفساء ، فإنه لا يُدرى له موضع ، فيقال إن الرخام كلها معجونة . والدليل على ذلك أنها لو وضعت على النار لذابت .

## ما ذكر من هدم بقية كنيسة مَرْ يحنا وإدخالها في الجامع

عن كعب

في قول الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُم أَنْفُسَكُم لا يَضُرَّكُم مَنْ ضَلَّ إِذَا الْمُتَدِيْتُم ﴾ (١) فقال: إذا هُدمت كنيسة دمشق فَبنيت مسجداً وظهر لُبس القصب، فحينئذ تأويل هذه الآية. وهدمها الوليد بن عبد الملك.

وكان معاوية أراد أن يبني مسجد دمشق فقال له كعب: ذلك أخنس قريش وما اجتمع أبواه. فلما كان الوليد بن عبد الملك بعث إلى النصارى وقال لهم في كنيستهم وسألهم إياها فأبوا ، فقال لهم: ائتونا بالعهد فأتوه به فقال لهم: قد رضيتم ، فأنا أسجل البعض عليكم ، فنظروا فإذا كنيسة كذا. ، وكنيسة كذا ، وكنيسة كذا ، ورضوا بأن أعطوا الكنيسة وكف عن كنائسهم .

قالوا: وكان معاوية بن أبي سفيان يخرج إلى الصلاة في المسجد من الموضع الذي يصلي فيه الغرباء عند باب جيرون من عند الزجاجة الخضراء [ ١٠٠/ ب ] فجعلت الزجاجة علامةً لمّا سُدّ البابُ من شرق المسجد خارج الباب.

قال يعقوب(١) بن سفيان:

سألت هشام بن عمار عن قصة مسجد دمشق وهَـدُم الكنيسة قال : كان الوليـد قال للنصارى من أهل دمشق : ما شئتم ، إنا أخذنا كنيسة توما عنوة وكنيسة الـداخلـة صلحاً ، فأنا أهدم كنيسة توما . قال هشام : وتلك أكبر من هذه الـداخلـة . قال : فرضوا أنْ هَـدَم

<sup>(</sup>١) المائدة ٥/٥٠١

<sup>(</sup>٢) انظر المعرفة والتاريخ ج ٣٢٥/٣

كنيسة الداخلة ، وأدخلها في المسجد . قال : وكان بابها قبلة المسجد ، اليوم الحراب الـذي يصلّى فيه .

قال : وهدُم الكنيسة في أول خلافة الوليد سنة ست وثمانين ، وكانوا في بنيانه سبع سنين حتى مات الوليد ولم يتم بناؤه ، فأتمه هشام من بعده .

وفي حديث أخر:

لما همّ بهدم الكنيسة ، كنيسة مَرْيُحَنّا(۱) ليزيدها في المسجد(۱) ، دخل الكنيسة ، ثم صعد منارة ذات الأضالع المعروفة بالساعات ، وفيها راهب يأوي في صومعة له فأحدره من. الصومعة ، فأكثر الراهب كلامه ، فلم تزل يد الوليد في قفاه حتى أحدره من المنارة ثم همّ بهدم الكنيسة ، فقال له جماعة من نجّاري النعسارى : ما نجسر على أن نبدأ في هدمها يا أمير المؤمنين ، نخشى أن نعز أو يصيبنا شيء ، فقال الوليد : تحذرون وتخافون ! يا غلام ، هات المعول ، ثم أتى بسلم فنصبه على محراب المذبح ، وصعد فضرب بيده المذبح حتى أثر فيه أثرا كبيراً ، ثم صعد المسلمون فهدموه ، وأعطاهم الوليد مكان الكنيسة التي في المسجد ، الكنيسة التي تعرف بحيام القاسم بحذاء دار أم البنين في الفراديس ، فهي تسمّى مريحنا مكان هذه التي في المسجد . وحولوا شاهدها فيا يقولون إليها ، إلى تلك الكنيسة .

وكان أراد أن يبني المسجد اسطوانات إلى الكوى \_ يعني الطاقات \_ فدخل بعض البنائين فقال : لا ينبغي أن يبنى كذا ولكن ينبغي [ ١٠٦/ أ ] أن تبنى فيه قناطر ويعقد أركانها بعضها إلى بعض ثم تجعل أساطين ، و يجعل عمد ، و يجعل فوق العمد قناطر تحمل السقف ، و يخفف عن العمد البناء ، و يجعل بين كل عمودين ركن . قال : فبني كذلك .

قالوا: ودخل المغيرة بن عبد الملك يوماً على الوليد بن عبد الملك بن مروان ، فرأه مغموماً فقال له: يا أمير المؤمنين ، ما سبيلك ؟ قال : فأعرض عنه ، ثم إنه عاوده فقال : يا أمير المؤمنين ، ما سبيلك ؟ قال : فقال له : يا مغيرة ، إن المسلمين قد كثروا وقد ضاق بهم المسجد ، وقد بعثت إلى هؤلاء النصارى أصحاب هذه الكنيسة لنُدخلها في المسجد فتأبّوا علينا ، وقد أقطعتهم قطائع كثيرة ، وبذلت لهم مالاً فامتنعوا ، فقال له المغيرة : يا أمير المؤمنين ، لا تغتم قد دخل خالد من باب الشرقي بالسيف ، وباب الجابية دخل منه أبو

<sup>(</sup>١ ـ ١) ما بين الرقمن في هامش الأصل

عبيدة بن الجراح في الأمان في اسحهم إلى أي موضع بلغ السيف ، فإن يكن لنا فيه حق أخذناه ، وإن لم يكن لنا فيه حق داريناهم حتى نأخذ باقي الكنيسة فنُدخله في المسجد فقال له : فرّجت عني ، فتول أنت هذا . قال : فتولاً ، فبلغت المسحة إلى سوق الريّحان حتى حاذى من القنطرة الكبيرة أربعة أذرع وكَسْر بالذراع القاسمي ، فإذا باقي الكنيسة قد دخل في المسجد ، فبعث إليهم فقال لهم : هذا حق قد جعله الله عزّ وجل لنا ، لم يصل المسلمون في غصب ولا ظلم ، بل نأخذ حقنا الذي جعله الله لنا ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، قد أقطعتنا أربع كنائس وبذلت لنا من المال كذا وكذا ، فإن رأيت يا أمير المؤمنين أن تتفضل به علينا فافعل ، فامتنع عليهم حتى سألوه وطلبوا إليه . قال : فأعطاهم كنيسة حميد بن درّة ، وكنيسة أخرى حيث سوق الجبن ، وكنيسة مريم ، وكنيسة المسلبة . ثم إن الوليد بعث إلى المسلمين حتى اجتموا لهدم الكنيسة ، واجتم النصارى فقال للوليد بعض الأقساء والفأس على المسلمين حتى اجتموا لهدم الكنيسة ، واجتم النصارى فقال لله : [ ١٠٠١/ ب ] إني أخاف عليك من الشاهد يا أمير المؤمنين . قال : ويلك ما أضع فأسي إلا في رأس الشاهد ، ثم إنه صعد ، فأول من وضع فأسه في هدم الكنيسة الوليد . وسارع الناس في هدم الكنيسة ، وكبر الناس فيات تعبيرات وزادها في المسجد .

وقيل: إنه قيل للوليد: لا يهدمها أحد إلا جُنّ ، فقام يزيد بن تميم فجمع لـه وجوه أهل البلد حتى علا الكنيسة ثم التفت إلى يزيد فقال: أين الفأس فأتاه به فقال: إن هؤلاء الكفرة يزعمون أنّ أول من يهدمها يجنّ وأنا أول من يُجنّ في الله ، فأخذ برقبة قبائه فوضعها في منطقته ثم أخذ الفأس فضرب به ضربات ، ثم تناولـه القوم وكلٌ من حضر ، ولم يجدوا من ذلك بداً إذ فعله أمير المؤمنين ، وصاح النصارى على الدرج وولولوا ، ثم التفت إلى يزيد بن تميم وهو على خراجه فقال: ابعث إلى اليهود حتى يأتوا على هدمها . ففعل فجاء اليهود فهدموها .

## ما ذكر في بنائه واختيار موضعه

في كتاب أخبار الأوائل أن هذه الدار المعروفة بالخضراء مع الدار المعروفة بالمطبق مع دار المعروفة بدار الخيل مع المسجد الجامع أقاموا وقت بنائها يأخذون الطالع لها ثمان عشرة سنة . وقد حُفر أساس الحيطان ، حتى وافاهم الوقت الذي طلع فيه الكوكبان اللذان أرادوا أن المسجد لا يخرب أبداً ولا يخلو من العبادة . وأن هذه الدار إذا بُنيت لاتخلو من أن تكون دار الملك أو السلطنة والضرب والحبس وعذاب الناس والقتل ومأوى الجند والعساكر والبلاء والفتنة ، فبني على هذا ، والله أعلم . وكانت في ذلك الزمان كلها داراً واحدة .

ولما أراد الوليد بن عبد الملك بناء مسجد دمشق احتاج إلى صناع كثير، فكتب إلى الطاغية أن وجّه إليّ بمئتى صانع [ ١٠١/ أ] من صناع الروم فإني أريد أن أبني مسجداً لم يبن من مضى قبلي ولا يكون بعدي مثله . فإن أنت لم تفعل غزوتك بالجيوش وأخربت الكنائس في بلدي وكنيسة بيت المقدس وكنيسة الرها وسائر آثار الروم في بلدي ، فأراد الطاغية أن يفضه عن بنائه ويضعف عزمه ، فكتب إليه : « والله لئن كان أبوك فهمها فأغفل عنها إنها لوصمة عليه ، ولئن كنت فهمتها وغيبت عن أبيك إنها لوصمة عليك ، وأنا موجّه إليك ما سألت » . فأراد أن يعمل له جواباً فجلس له عقلاء الرحال في حظيرة المسجد يفكرون في ذلك ، فدخل عليهم الفرزدق فقال : ما بال الناس ! أرام مجمعين حلقاً ، فقيل له : السبب كيت وكيت ، فقال : أنا أجيبه من كتاب الله . قال الله تعالى :

وروى أبو حفص

أن هود النبي صلى الله على نبينا وعليه وسلم أسس الحائط الذي قِبلة دمشق .

ولما بنى الوليد بن عبد الملك القبة . يعني : قبة مسجد دمشق ـ فلما استقلت وتمت وقعت فشق ذلك عليه ، فأتاه رجل من البنائين فقال له : أنا أتولى بنيانها على أن تعطيني

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٧٨/٢١

عهد الله ألا يدخل معي أحد في بنيانها ففعل ذلك ، فحفر موضع الأركان حتى بلغ الماء ثم بناها ، فلما استقلت على وجه الأرض غطاها بالحصر وهرب عن الوليد ، فأقام يطلبه ولا يقدر عليه . فلما كان بعد سنة لم يعلم الوليد إلا وهو على بابه فقال له : ما دعاك إلى ما صنعت ! قال : تخرج معي حتى أريك ، فخرج الوليد والناس معه حتى كشف الحصر فوجد البنيان قد انحط حتى صار مع وجه الأرض فقال : من هذا كنت تؤتى ، ثم بناها بنيانا الذى عليه حتى قامت .

وقيل : لما حفر لأركانها حتى بلغ الحفر إلى الماء ألقى على الماء جران الكرم ، وبني الأساس عليه .

قال إبراهيم بن أبي (١) حوشب النصري [ ١٠٠/ ب ] وكان جده أحد قومة المسجد في بنائه قال :

حُدثت أن الوليد بن عبد الملك بعث إليه يوما عند فراغه من القبة الكبيرة ، فلم يبق منها إلاّ عقد رأسها فقال له : إني عزمت أن أحمّدها بالذهب قال : فقال له : يا أمير المؤمنين ، اختلطت ؟! هذا شيء تقدر عليه ؟! قال له : يا ماجنُ تقول لي هذا ؟! فأمر به فشق عنه وضَرب خسين سوطاً . قال : ثم قال : اذهب فافعل ما أمرت به قال : فذكر لي أنه عمل لبنة من ذهب فحملها إليه ، فلما نظر إليه وعرف ما فيها وما تحتاج القبة إلى مثلها قال : هذا شيء لا يوجد في الدنيا ، ورضي عنه وأمر له بخمسين ديناراً .

ولما قطع الوليد بن عبد الملك بالرصاص لمسجد دمشق لأهل الكُور كانت كورة الأردن أكثرهم في ذلك ، فطلبوا الرصاص من النواويس (٢) الغادية وانتهوا إلى قبر حجارة في داخله قبر من رصاص ، فأخرجوا الميت الذي فيه فوضعوه فوق الأرض ، فوقع رأسه في هوّة من الأرض وانقطع عنقه فسال من فيه دمّ ، فهالهم ذلك ، فسألوا عنه فكان فين سألوا عنه عُبادة بن نُسىّ الكندي فقال لهم : هذا القبر قبر طالوت الملك .

وقيل : إنه لما فرغ الوليد بن عبد الملك من بناء المسجد قال له بعض وَلَده : أتعبت الناس في طينه كلّ سنة ويخرُب سريعاً ، فأمر أن يُسقف بالرصاص ، فطلب الرصاص في

<sup>(</sup>١) في الأصل : إبراهيم بن حوشب ، وهو ابراهيم بن أبي حوشب . ترجم لـه ابن عســـاكر ترجمـــة بسيطـــة في تاريخه قال : « حكى عن جد له حكاية منقطعة في بناء قبة الجامع . حكى عنه يزيد بن أحمد السلمي »

<sup>(</sup>۲) النواويس ، ج ناووس : مقابر النصارى . اللسان والتاج : « نوس » .

كل بلد وصل إليه ، فبقي عليه موضع لم يجد له رصاصاً ، فكتب إلى عماله يحرّضهم في طلبه ، فكتب إليه بعض عماله أن قد وجدنا عند امرأة منه شيئاً ، وقد أبت أن تبيعه إلا وزناً بوزن ، فأخذه منها وزناً بوزن ، فأخذه منها وزناً بوزن ، فأما وفاها قالت له : هو هدية مني للمسجد . قال لها : أنت أبيت أن تبيعي إلا وزناً بوزن شُحًّا منك ، فتهدينه للمسجد ؟! فقالت : أنا فعلت ذلك ظننت أن صاحبكم [ ١٠٠٨ أ ] يظلم الناس في بنائه ويأخذ رحالهم ، فلما رأيت الوفاء منكم علمت أنه لم يكن يظلم فيه أحداً ثمّ ، ويبتاع وزناً بوزن ، فكتب إلى الوليد في ذلك ، فأمر أن يعمل في صفائحه : لله ، ولم يدخله في جملة ما عمله ، فهو إلى اليوم مكتوب عليه : لله ، طبع بطابع على السقف .

وقيل : إن المرأة كانت يهودية ، وأنه كتب على الرصاص الذي أعطتهم : للإسرائيلية وذكر أنه رؤي منه شيء قبل الحريق عليه : للإسرائيلية .

ولما أراد الوليد بناء المسجد بدمشق كان سليان بن عبد الملك هو القيم مع الصُّنَّاع.

وكان المشايخ يقولون : ما تم مسجد دمشق إلا بأداء الأمانة . لقد كان يفضل عند الرجل من القوام عليه الفأس ورأس المسار ، فيجيء فيضعه في الخزانة .

وقيل : إن قبة دمشق الرخام التي فيها فوارة الماء [ أقيمت ](١) في سنة تسع وستين وثلاث مئة

وقيل : أنشئت الفوارة المنحدرة وسط جيرون في سنة ست عشرة وأربع مئة ، وجرت ليلة الجمعة لسبع ليال خلون من شهر ربيع الأول من سنة سبع عشرة وأربع مئة ، بما أمر بجر القصعة من ظاهر قصر حجاج إلى جيرون وإجراء مائها القاضي فخر الدولة أبو يعلى حمزة بن الحسن بن العباس الحسيني . جزاه الله على ذلك خيراً .

وتحته بخط عمد بن أبي نصر الحميدي : وسقطت في صفر من سنة سبع وخمسين وأربع مئة من جال تحاكّت بهما ، فأنشئت كرة أخرى ، ثم سقطت عمدها وما عليها في حريق اللبادين ورواق دار الحجارة ودار خديجة ، في شوال سنة اثنتين وستين وخمس مئة .

<sup>(</sup>١) اللفطة مستدركة من تاريخ ابن عساكر ٢ / ٢٢

## كيفية ترخيه ومعرفة المال المنفق عليه

قال إبراهيم بن هشام:

مافي مسجد دمشق من الرخام شيء إلا رخامتا المقام ، فإنه يقال إنها من عرش سبأ ، وأما الباقي فكله مرمر .

قيل : هو المقام الغربي .

[ ١٠٨ / ب ] وقيل : هما من عرش بلقيس .

وقيل : كان في مسجد دمشق اثنا عشر ألف مرخم .

وعن عَمرو بن مهاجر ، وكان على بيت مال الوليد بن عبد الملك

أنهم حسبوا ما أنفق على الكرمة التي في قبلة مسجد دمشق فكان سبعين ألف دينار ، وحسبوا ما أنفقوا على مسجد دمشق فكان أربع مئة صندوق في كل صندوق ثمانية وعشرون ألف دينار .

قال : وأتاه حَرَسيّه فقال : يا أمير المؤمنين ، إن أهل دمشق يتحدثون أن الوليد أنفق الأموال في غير حقها ، فنادى بالصلاة جامعة وخطب الناس فقال : إنه بلّغني حرسيّ أنكم تقولون إن الوليد أنفق الأموال في غير حقها ، ألا يا عمرو بن مهاجر ، قم فأحضر ما قبلك من الأموال من بيت المال ، قال : فأتت البغال تدخل بالمال وتصبّ في القبة على الأنطاع حتى لم يبصر مَنْ في الشام مَنْ في القبلة ، ولا مَنْ في القبلة من في الشام .

وقال: الموازين، فوزنت الأموال. وقال لصاحب الديوان: أحضر من قببَلك من يأخذ رزقنا، فوجدوا ثلاث مئة ألف ألف في جميع الأمصار، وحسبوا ما يصيبهم فوجدوا عنده رزق ثلاث سنين. ففرح الناس وكبّروا وحمدوا الله عزّ وجلّ وقال: إلى ما تذهب هذه الثلاث السنين أتانا الله بمثله، وبمثله، ألا وإني إنما رأيتكم يا أهل دمشق تفخرون على

الناس بأربع خصال فأحببت أن يكون مسجدكم الخامس . تفخرون على الناس بهوائكم ومائكم وفاكهتكم وحماماتكم ، فأحببت أن يكون مسجدكم الخامس ، فأحمدوا الله ، فأنصرفوا شاكرين داعين .

وقيل : إن الوليد بن عبد الملك اشترى العمودين الأخضرين الكبيرين اللَّذين تحت النسر من حرب بن خالد بن يزيد بن معاوية بألف وخس مئة دينار .

قال أبو مُسهر:

عملت المقصورة لسليمان بن عبد الملك حين استُخلف.

## [۱/۱۰۹] ذكر ما كان عمر بن عبد العزيز ردَّه على النصارى عند طلبه

قال على بن أبي حَمَلة:

لما ولي عمر بن عبد العزيز قبال نصارى دمشق : يبا أمير المؤمنين ، قبد علمت حبال كنيستنا . قال : إنها صارت إلى مبا تَرَوْن ، فعوضهم كنيسة من كنبائس دمشق لم تكن في صلحهم يقال لها : كنيسة توما .

وقيل: إن النصارى رفعوا إلى عمر بن عبد العزيز ما أخذوا عليه العهد في كنائسهم ، لا تُهدم ولا تسكن ، وجاؤوا بكتابهم إليه فكلهم عُمر وَرَفع لهم في الثن حتى بلغ مئة ألف ، فأبوا ، فكتب عُمر إلى محد بن سويد الفهري أن يدفع إليهم كنيستهم ، إلاّ أن يرضيهم ، فأعظمه ذلك وأعظم الناس ، وفيهم يومئذ بقية من أهل الفقه ، فشاورهم محمد بن سويد فقالوا : هذا أمر عظيم ، ندفع إليهم مسجدنا وقد أذّنا فيه بالصلاة ، وجمعنا فيه ، يُهدَم فيعاد كنيسة ؟ ! فقال رجل منهم : ها هنا خصلة : لهم كنائس عظام حول مدينتهم : دير مرّان وباب توما والراهب وغيرها ، إن أحبوا أن نعطيهم كنيستهم ولا يبقى حول مدينة دمشق كنيسة ولا بالغوطة إلا هدمت ، وإن شاؤوا تركت لهم كل كنيسة بالغوطة ، ونسجل لهم بها سجلاً ، وتركوا ما يطلبون . فدعاهم فعرض ذلك عليهم فقالوا : أنظرونا ننظرُ في أمرنا ، فتركهم ثلاثاً ، فقالوا : غن نأخذ الذي عرضت علينا ، وتكتب إلى الخليفة بخبره أنّا قد رضينا بذلك ، ويسجل الخليفة من قبله سجلاً منشوراً بأمان على ما بالغوطة من كنيسة أن تهدم أو تسكن . قالوا : نعم . فكتب إلى عر بن عبد العزيز بذلك ، فسرّه وسجّل لهم في كنائسهم التي خارج مدينة دمشق والغوطة ، أنهم آمنون أن تُخرب أو تسكن ، وأشهد لهم شهوداً .

قال عمرو بن مهاجر : سمعت عمر بن عبد العزيز ، وذكر مسجد دمشق فقال :

. أيت [ ١٠٩ / ب ] أموالاً أنفقت في غير حقها ، فأنا مستدرك ما أدركتُ منها فرادّه إلى بيت المال ، أعمد إلى ذلك الفسيفساء والرخام فأقلعه وأطيّنه ، وأنزع تلك السلاسل وأجعل مكانها حبالاً ، وأنزع تلك البطائن فأبيع جيع ذلك وأدخله بيت المال ، فبلغ ذلك أهل دمشق فاشتد عليهم ، فخرج إليه أشرافهم فيهم خالد القسري فقال لهم خالد : الدنوا لي حتى أكون أنا المتكلم ، فأذنوا له . فلما أتُّوا دير سَيمعان استأذنوا على عمر فأذن لهم ، فلما دخلوا سلَّموا عليه ، فقال له خالد : يا أمير المؤمنين ، بلَّفَنا أنك همت في مسجدنا بكذا وكذا ، قال نعم ، رأيت أموالاً أنفقت في غير حقها ، وأنا مستدرك ما أدركت منها فراده إلى بيت المال ، فقال له : والله ما ذلك لك يا أمير المؤمنين ، فقال عمر : لمن هو ، لأمك الكافرة ؟ ! وغضب عمر ، وكانت أمه نصرانية ، أم ولد ، رومية ، فقال خالد : إن تك كافرة فقد ولـدّت مؤمناً ، فاستحيا عمر ، وقال : صدقت ، فما قولك : فما ذلك لي ؟ قبال : إنا كنيا \_ معشر أهل الشام وإخواننا من أهل مصر وإخواننا من أهل العراق - نغزو فيفرض على الرجل منا أن يحمل من أرض الروم قفيزاً بالصغير من فسيفساء وذراعاً في ذراع من رخام ، فيحمله أهل العراق وأهل حلب إلى حلب ، و يُستأجر على منا حلوا إلى دمشق ، ويحمل أهل حمص(١) إلى حمص ، ويُستأجر على ما حملوا إلى دمشق ، ويحمل أهل دمشق ، ومَن وراءهم حصتهم إلى دمشق ، فذلك قولي : ما ذلك لك ، فسكت عمر ، ثم جاءه بريد من مصر من واليها يخبره أن قارباً ورد عليه من رومية فيه عشرة من الروم ، عليهم رجل منهم ، يريدون الوفود إلى أمير المسؤمنين ، فكتب إليه أن وجههم إليّ ووجّه معهم عشرة من المسلمين ، عليهم رجل منهم ، كل منهم يحسن [ الكلام ](١) بالرومية ، ولا يُعلمونهم ذلك [ ١١٠ / أ ] حتى يحملوا إليّ كلامهم ، فساروا حتى نزلوا دمشق خارج باب البريد ، فسأل الروم رئيس العشرة من المسلمين أن يستأذن لهم الوالي في دخول المسجد ، فأذن لهم ، فمروا في الصحن حتى دخلوا من الباب المذي يواجمه القبمة ، فكان أول ما استقبلوا المقام ، ثم رفعوا رؤوسهم إلى القبمة فخرّ رئيسهم مغشياً عليه ، فحمل إلى منزله ، فأقام ما شاء الله أن يقيم ثم أفاق . فقالوا له بالرومية ؛ ما قصتك . عهدنا بك بالرومية ، وما ننكرك ، وصَحِبْتنـا في طريقنـا هـذه فــا

<sup>(</sup>١) لفظتا « أهل حس « مستدركتان في هامش الأصل وبجانبها « صح »

<sup>(</sup>٢) اللفظة مستدركة من تاريخ ابن عساكر ٢ / ٤٣

أنكرناك ، فما الذي عرض لك حين دخلت هذا المسجد ؟! قال : لأنّسا ـ معشر أهل رومية ـ نتحدث أن بقاء العرب قليل ، فلما رأيت ما بَنوا علمت أن لهم مدة سيبلّغونها ، فلذلك أصابني الذي أصابني . فلما قدموا على عُمر أخبروه بما سمعوا منه فقال عر : ألا أرى مسجد دمشق غيظاً على الكفار . وترك ما كان هم به من أمره .

وقيل: إن عربن عبد العزيز لما استخلف أراد أن يجرّد ما في قبلة [ مسجد ] (۱) دمشق من الذهب وقال: إنه يشغل الناس عن الصلاة ، فقيل له: يا أمير المؤمنين ، إنه أنفق عليه عَدَّ فيء المسلمين وأعطياتهم ، وليس يجتع منه شيء فينتفع به ، فأراد أن يبيضه بالجص فقيل له: تذهب النفقات فيه ، فأراد أن يستره بالخزف فقيل له: تضاهي الكعبة ، فبينا هو في ذلك إذ ورد عليه وفد الروم فاستأذنوا في دخول المسجد ، فأذن لهم ، وأرسل معهم من يعرف الرومية وقال: لا تعلوهم أنكم تعرفون الرومية ، واحفظوا ما يقولون ، فلما وقفوا تحت القبة قال رئيسهم: كم للإسلام ؟ قالوا: مئة سنة ، قال: فكيف تصغرون أمرهم ؟ ما بني هذا البنيان إلا ملك عظيم . وأتي الرسول عمر فأخبره فقال: أما إذ هو غائظ للعدو فدعه .

<sup>(</sup>١) اللفظة مستدركة من تاريخ ابن عساكر ٢ / ٤٤

# ذكر ما في الجامع من القناديل وما فيه وفي البلد من الطّلسات

[ ١١٠ / ب ] كان مكحول إذا طفئت قناديل المسجد ـ يعني مسجد دمشـق ـ يسُـدُّ أنفه . وقال : يعتري من رائحته المسك .

قال عبد الرحيم الأنصاري : مممت الأعراب وهم يزورون المسجد يقولون :

لا صلاة بعد القُليلة يعني [ الدّرة ](١) . قلت له : أرأيت القُليلة ؟ فقال : نعم ، كانت تضيء مثل السراج . قلت : من أخذها ؟ قال : أما سمعت المثل : منصور سرق القلة وسليان شرب المرة .

منصور الأمير ، وسليمان صاحب الشرطة . سليمان هو الأمير وهو ابن المنصور ، ومنصور صاحب شرطته .

وذلك أن الأمين كان يحبّ البلور ، فكتب إلى صاحب شرطة والي دمشق أن ينفذ إليه القليلة فسرقها ليلا ، فلما قتل المأمون الأمين رد القليلة إلى دمشق ليشنع بذلك على الأمين . وكانت هذه القليلة في محراب الصحابة ، فلما ذهبت جعل موضعها بَرْنيّة (١) من زجاج . قال الراوي : رأيتُها ، ثم انكسرت بعد فلم يُجْعل في مكانها شيء .

وعن علي بن أبي حملة قال :

كنا نستر مسجد دمشق في الشتاء بلبود \_ أحسبه قال : في عهد الوليد \_ فدخلَتُه الريح فهزته ، فثار الناس فحرّقوا اللبود .

<sup>(</sup>١) اللفظة مستدركة من تاريخ ابن عساكر ٢ / ٤٥

<sup>(</sup>٢) البرنية : إناء من خزف . القاموس .

قال أبو مروان عبد الرحيم وهو ابن عمر المازني :

لما كان في أيام الوليد بن عبد الملك وبنائه المسجد احتفروا فيه موضعاً ، فوجدوا باباً من حجارة مغلقاً ، فلم يفتحوه ، وأعلموا به الوليد ، فخرج من داره حتى وقف عليه ، وفتح بين يديه ، فإذا داخله مغارة فيها تمثال إنسان من حجارة على فرس من حجارة في يد التمثال الواحدة الدرة التي كانت في الحراب ويده الأخرى مقبوضة ، فأمر بها فكسرت ، فإذا فيها حبّتان ، حبة قمح وحبة شعير ، فسأل عن ذلك فقيل له : لو تركت الكف لم تكسرها لم يسوس في هذه البلدة قمح ولا شعير .

وقيل: إنه لما دخل المسلمون دمشق وقت فتحها ووجدوا على العمود الذي في المقسّلاط على السفود الحديد [ ١١١ / أ ] الذي في أعلاه صناً ماذاً يده بكفّ مطبقة فكسروه ، فإذا في كفه حبة قمح ، فسألوا عن ذلك فقيل لهم : هذه الحبة القمح جعلها حكماء اليونانيين في كف هذا الصنم طِلَّماً حتى لا يسوّس القمح ، ولو أقام سنين كثيرة .

و إغا سمي باب الجامع القبلي باب الساعات لأنه كان عُمل هناك ساعات يُعلم بها كل ساعة تمضي من النهار ، عليها صورة عصافير وحية وغراب . فإذا تمت الساعة خرجت الحية ، فصاحت العصافير وصاح الغراب ، وسقطت حصاة في الطست .

قال أبو المفضل يحيى بن علي القاضي

إنه أدرك في الجامع قبل حريقه طلسات لسائر الحشرات معلقة في السقف فوق البطائن مما يلي السبع ، وإنه لم يكن يوجد في الجامع شيء من الحشرات قبل الحريق . فلما احترقت الطلسات وجدت . وكان حريق الجامع ليلة النصف من شعبان بعد العصر ، سنة إحدى وستين وأربع مئة .

حدث جماعة من شيوخ أهل دمشق قال<sup>(۱)</sup>

العمود الحجر الذي بين سوق الشعير وبين سوق أم حكم عليه حجر مدوَّر مثل الكرة كبير لعسر بول الخيل . إذا دار الفرس أو الحمار ثلاث مرات انطلق البول منه . عمله حكماء

<sup>(</sup>١) أي راوي الحديث .

الروم من اليونانيين . مجرب . وكان على قنطرة باب سوق أم حكيم الذي بحضرة مسجد الطباخين صنم مكسور على القنطرة للحاجات . إذا دخل إنسان فيه لحاجة لم تقض .

وفي سقف مسجد الجامع طلاسم عملها الحكاء في السقف بما يلي الحائط القبلي . فمنها طلسم للصنونيات لا تدخله ولا تعشش فيه من جهة الأوساخ التي يكون منها ولا يدخله غراب . وطلسم للفأر والحيات والعقارب . وماأبصر الناس فيه من هذا شيئاً إلا الفأر . قال : ويوشك أن يكون تغير طلسمها ، وطلسم للعنكبوت لا ينسج في زواياه ، ويركبه الغبار والوسخ .

# ماورد في أمر السبع السبع ماورد في أمر السبع وابتداء الحضور فيه

قال حسان بن عطية :

الدّراسة محدثة ، أحدثها هشام بن إسماعيل المخزومي في قدمته على عبد الملك . فحجبه عبد الملك بعد الصبح في مسجد دمشق ، وعبد الملك في الخضراء ، فأخبر أن عبد الملك يقرأ بقراءة هشام ، فقرأ بقراءته مولى له ، فاستحسن ذلك من يليه من أهل المسجد ، فقرؤوا بقراءته .

#### قال خالد بن دهقان :

أول من أحدث الدراسة بدمشق هشام بن إساعيل بن هشام بن المغيرة الخزومي ، وأول من أحدث الدراسة في فلسطين الوليد بن عبد الرحمن الجرشي ، وكان يحضر الدراسة جماعة بمن يُعرف بالعلم أو بالرئاسة ، ومن القضاة ومن الفقهاء ومن الحدثين ، وروي عن بعضهم أنه كره اجتماعهم وأنكره ، ولا وجه لإنكاره .

وسئل عبد الله بن العلاء عن الدّراسة فقال: كنا ندرس في مجلس يحيى بن الحارث في مسجد دمشق في خلافة يزيد بن عبد الملك إذ خرج علينا أميرنا الضحاك بن عبد الرحن بن عَرُزَب الأشعري من الخضراء ، فأقبل علينا منكراً لما نصنع . فقال : ما هذا ؟! أو ما أنتم فيه ؟! فقلنا : ندرس كتاب الله ، فقال : تدرسون كتاب الله عز وجل ، إن هذا لشيء ما رأيته ولا سمعت أنه كان قبل ، ثم دخل الخضراء . وكان الضحاك بن عبد الرحمن أميراً على دمشق في خلافة عمر بن عبد العزيز .

#### ذكر مساجد البلد وحشرها

عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله علي :

ستكون دمشق آخر الزمان أكثر المدن أهلاً ، وأكثره أبدالاً وأكثره مساجد ، وأكثره رهاداً ، وأكثره مالاً ورجالاً ، وأقله كفاراً . وهي معقلً لأهلها .

وذكر عبيد الله الخولاني

أنه سمع عثمان بن عفى أن حين بني مسجد [ ١١٢ / أ ] رسول الله ﷺ يقول : إنكم قد أكثرتم إني سمعت رسول الله ﷺ يقول :

من بنى مسجداً \_ قال بُكير ، أحد رواته : حسبت أنه قـال : يبتغي بـه وجـه الله عزّ وجلّ ـ بنى الله له مثله في الجنة .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله علي :

من بني بيتاً ليُعبَد اللهُ فيه من حلال ، بني الله له بيتاً في الجنة من درّ وياقوت .

وعن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ :

من بنى مسجداً ولـو قـدر مفحص قطـاة بنى الله لـه بيتــاً في الجنــة . قــالت : قلت يا رسول الله ، وتلك المساجد التي في طريق مكة ؟ قال : وتلك .

قال: فغدا الحضّ على المساجد وبنيانها يدل على خطر محلها وعظم شأنها. وقد عدد مساجد دمشق وذكرها، وعين أكثر أسمائها وخططها، وأسماء من بناها ووصف أكثرها، فكانت جملتها أربع مئة وخمسة وعشرين مسجداً على ما فصله بالتعريف والعدد، منها ما ذكره فقال: أوله من قبلة السوق وأنت داخل من باب الجابية، ومساجد الناحية الشامية عن عنة الداخل من الباب الشرقي، وفي القلعة مئتان وواحد وأربعون مسجداً.

قال: وأما ما عداها من المساجد التي في أرباضه وظاهره مما ليس في قرية مسكونة أو معمورة من ناحية القبلة ومن الشام ومن الشرق ومن الغرب مئة مسجد وأربعة وثمانون مسجداً.

قال : وهذا يدل على اهتام أهلها بالدين وكثرة المصلين فيها والمتعبدين .

وروي عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال :

لما افتتح عمر بن الخطاب البلدان كتب إلى أبي موسى الأشعري وهو على البصرة يأمره أن يتخذ للجاعة مسجداً ، ويتخذ للقبائل مساجد ، فإذا كان يوم الجمعة انضوا إلى مسجد الجماعة ، فشهدوا الجمعة . وكتب إلى سعد بن أبي وقاص [ ١١٢ / ب ] وهو على الكوفة بمثل ذلك . وكتب إلى عمرو بن العاص وهو على مصر بمثل ذلك . وكتب إلى أمراء أجناد الشام لا يتبدوا إلى القرى ، وأن ينزلوا المدائن ، وأن يتخذوا في كل مدينة مسجداً واحداً . ولا يتخذ القبائل مساجد كا اتخذ أهل الكوفة والبصرة وأهل مصر . وكان الناس متسكين بأمر وعهده .

وروى محمد بن عطاء عن أبيه قال :

لما قدم عر الشام أمر ألا يُتخذ في المدينة مسجدان . قال : وإنما أراد عر بذلك المسجد الأعظم الذي تقام فيه الجع ، وإنما فرق بين مدائن الشام وبين الكوفة والبصرة في الحكم ، لأن مدائن الشام بمصرة قبل الإسلام ، فلا تقام في مصر واحد أكثر من جمعة ، فأما الكوفة والبصرة فكل منزل نزلته قبيلة واختطّته فهو بمنزلة مصر مفرد . ولم يرد بذلك النهي عن اتخاذ المساجد التي لا تقام فيها الجمعة . فأما مصر فإنها وإن كانت قبل الإسلام فإن المسلمين لما افتتحوها تفرقت القبائل فيها ، واختطت بها خططاً نسبت إليها فأشبه حكمها حكم الكوفة والبصرة . والله أعلم .

#### ذكر فضل المساجد المقصودة بالزيارة

رُوي عن عبد الله بن عمرو أنه سُمع يقول :

ما من مسلم يأتي زيارة من الأرض أو مسجداً بني بأحجار فيصلي فيه إلا قالت الأرض : سل الله في أرضه ، وأشهد لك يوم تلقاه .

وقد تقدم ، فيا قلناه ، أن ربوة دمشق هي التي سماها الله في كتابه بالربوة(١) .

قال حسان بن عطية :

إن ملكاً من ملوك بني إسرائيل حضره الموت ، وأوصى باللّلك لرجل حتى يُدرك ابنه . فكانوا يؤمّلون أن يدرك ابنه فيلكوه ، ويكون مكان أبيه . فأتي عليه فقبض . قال : فجزعوا عليه . فلما خرجوا بجنازته وفيهم عيسى بن مريم عليه السلام فدنا من أمه فقال : أرأيت إن أنا أحييت [ ١١٣ / أ ] لك ابنك أتؤمنين بي وتتبعينني ؟ قالت : نعم ، فدعا الله عز وجل ، فجعلت أكفائه تتحلّل عنه حتى استوى جالسا ، فقالوا : هذا عمل ابن الساحرة ، وطلبوه حتى انتهى إلى شعب النّبرب فاعتصم منهم بقلمة على صخرة متعالية ، فأتاه إبليس لمنه الله ، فقال : جئتُك وما أعتذر إليك من شيء ، هذا أنت لم تنافسهم في دنياهم ولا بشبر من الأرض ، صنعوا بك ما صنعوا ، فلو ألقيت نفسك من هذا المكان فتلقاك روح القدس ، فيذهب بك إلى ربك ، فتستريح منهم . فقال عيسى : يا غوي ، الطويل الغواية ، إني أجد فيا علمني ربّي عز وجل ألا أجرّب ربي حتى أغلم أراض عني أم ساخط علي . قال : وزجره الله عنه . قال : فأقبلت عليهم أم الغلام ، فقالت : يا معشر بني إسرائيل ، كنتم تبكون وتشقون ثيابكم جزعاً عليه . فلما أحياه الله لكم أردتم قتله . بني إسرائيل ، كنتم تبكون وتشقون ثيابكم جزعاً عليه . فلما أحياه الله لكم أردتم قتله . قالوا : فا تأمرينا به ؟ قالت : ائتوه فأمنوا به ، فأتوه ، فقالوا : خصلة بيننا وبينك ، إن قالوا : فعلتها أمنا بك واتبعناك ، قال : وما هي ؟ قالوا : تحيي لنا عَزَيْراً ، قال : دلوني على قبره ، فنزل عيسى معهم حتى أنتَهُوا إلى قبره ، قال : فتوضاً وصلى ركمتين ودعا . قال : قبره ، فنزل عيسى معهم حتى أنتَهُوا إلى قبره ، قال : فتوضاً وصلى ركمتين ودعا . قال :

<sup>(</sup>١) انظر ص ٨٧ من هذا الجزء .

فجعل قبرة ينفرج عنه التراب فخرج قد ابيض نصف رأسه ولحيته ، وهو يقول : هذا فعلَك يابن مريم ، فقال : لم أصنع بك ، هذا فعل قومك ، زعوا أنهم لا يؤمنون بي ولا يتبعوني حتى أُحْيِيك لهم ، وهذا في هُدَى قومك يسير قال : فأقبل عليهم يعظهم ، ويأمرهم بالإيمان به واتباعه . قال : فقال له قومه : عهدناك وأنت أسود الرأس واللحية ما لنصف رأسك قد ابيض ؟ قال : إني سمعت الصيحة فظننت أنها دعوة الداعية ، حتى أدركني ملك فقال : إنها هي دعوة ابن مريم فانتهى الشيب إلى ما ترى .

ويروى أن النيرب مصلّى الخضر عليه السلام .

وعن ابن عباس

أنه ولد إبراهيم [ ١١٣ / ب ] بغوطة دمشق في قرية يقال لها برزة ، في جبل يقال لـه قاسيون .

وعن حسان بن عطية قال :

أغار ملك نَبَط هذا الجبل على لوط فسباه وأهله ، فبلغ ذلك إبراهم خليل الله عليه السلام ، فأقبل في طلبه في عدة أهل بدر ثلاث مئة وثلاثة عشر ، فالتقى هو وملك الجبل في صحراء يعفور ، فَعَبًا إبراهم ممنة وميسرة وقلباً . وكان أول مَنْ عَبًا الحرب هكذا ، فاقتتلوا فهزمه إبراهم ، واستنقذ لوطاً وأهله فأتى هذا الموضع الذي في برزة الذي ينسب إلى مسجد إبراهم فصلى فيه .

وعن الزهري أنه قال:

مسجدُ إبراهيم عليه السلام في قرية يقال لها برزة ، فمن صلّى فيه أربع ركمات خرج من ذنوبه كيوم ولدتُّهُ أمُّه ، ويسألُ الله ما شاء فإنّه لا يردّه خائباً .

ومشايخ أهل دمشق يذكرون أن الآثارات التي بدمشق في برزة عند المسجد الذي يقال له مسجد إبراهيم عليه السلام التي في الجبل عند الشّق أنّه مكان إبراهيم . وأن الآثارات التي فوق الشق في الجبل هي موضع رَأْي إبراهيم الكوكب الذي ذكر الله في كتابه : ﴿ فَلَمّا رَأًى كَوْكَبا قَالَ : هذا رَبّي ﴾(١) أنّه كان في الجبل في ذلك الموضع ، وهو معروف ، فمن

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٦ / ٧٦

قصده وصلّى فيه ودعا أجابه الله في دعائه . وأن ذلك الجبل كان فيه لوط النبيّ وجماعة من الأنبياء . وآثارهم في مواضع من الجبل بالقرب من مسجد إبراهيم .

قال: وأدركت الشيوخ يقصدونه ويقيون فيه ويصلون ويدعون الله. وهو نافع لقسوة القلوب وكثرة الذنوب ، وإن بعض الشيوخ جاء من مكة فصلى في الموضع الذي فوق الشق ، الموضع الذي يقال إنه رأى إبراهم فيه الكوكب . وذكر أنه رأى في نومه إن أحببت أن ترى الموضع الذي رأى فيه إبراهم الكوكب فاقصد دمشق ، واقصد موضعاً يقال له برزة عند مسجد إبراهم فوق الجبل فصل فيه ركعتين ثم ادع بما شئت تُجَبُ [ ١١٤ / أ ] فقصدت الموضع .

قال أحمد بن صالح :

أدركت الشيوخ بدمشق قديماً وهم يفضّلون مسجد إبراهيم الذي ببرزة ويقصدونه ، ويصلون فيه ويقرؤون ، ويدعون ، ويذكرون أنّ الدعاء فيه مجابّ . وهو موضع شريف عظيم ، فهم يذكرون عن شيوخهم ومَنْ أدركوا من أهل العلم أنهم يصححونه ويفضّلونه ويقولون : إنّ مسجد إبراهيم عليه السلام ، وإن الشقّ الذي في الجبل خارج باب المسجد هو الموضع الذي اختباً فيه إبراهيم من النهروذ الذي كان ملك دمشق في وقت إبراهيم ، والدعاء فيه عجاب ، فمن قصد الله في ذلك الموضع ودعا فيه بنيّة خالصة رأى الإجابة .

قال أبو الحسين الرازي :

مسجدا إبراهيم أحدهما في الأشعريين والآخر في برزة .

وعن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : سمعت رسول الله ﷺ وسأله رجل عن دمشق - وقيل : عن الآثارات بدمشق - فقال :

بها جبل يقال له قاسيون فيه قَتَلَ ابنُ آدم أخاه ، وفي أسفله في الغرب وُلد إبراهيم ، وفيه آوى الله عيسى بن مريم وأمّه من اليهود ، وما من عبد أتى مَعقِل روح الله فاغتسل وصلى ودعا لم يردّه الله خائباً ، فقال رجل : يا رسول الله ، صفه لنا ، قال : هو بالغوطة ، مدينة يقال لها دمشق ، وأزيدكم أنّه جبل كلّمه الله ، وفيه وُلد أبي إبراهيم ، فن أتى هذا الموضع فلا يعجز في الدعاء ، فقام رجل قال : يا رسول الله ، أكان ليحيى بن زكريا معقلاً ؟ قال : نعم احترس فيه يحيى من هداد ـ رجلٍ من عاد ـ في الغار الذي تحت دم ابن آدم المقتول ، وفيه احترس إلياس النبي من مَلِكِ قومه ، وفيه صلى إبراهيم ولوط وموسى

وعيسى وأيوب فلا تعجزوا في الدعاء فيه ، فإن الله أنزل عليٌّ : ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ (١) وربُّنا يسمع الدعاء . قالوا : كيف ذلك ؟ فأنزل الله تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلَـكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ [ ١١٤ / ب ] أُجِيبُ دَعُوةَ الدّاعِي إذا دَعانِ ﴾ (٢) .

وعن كعب الأحبار أنه قال :

إنه موضع الحاجات والمواهب من الله عزّ وجلّ لا يَرُدّ سائلاً فيه .

وروي عن مكحول

أنَّه صعِد مع عمر بن عبد العزيز إلى موضع الدم يسأل الله سقيانا فسقانا .

قال مكحول : وممعت كعب الأحبار يذكر

آنه موضعُ الحاجات والمواهب من الله ، وأنَّه لا يردُّ سائلًا في ذلك الموضع .

قال هشام : وممعت الوليد يقول : ممعت سعيد بن عبد العزيز قال :

صعدنا في خلافة هشام إلى موضع قَتْلِ ابنِ آدم أخاه نسأل الله يسقينا ، فأتى مطرّ فأقنا في الغار الذي تحت الدّم ثلاثة أيام . وفي رواية : فدعونا الله فارتفع عنا وقد رَوِيَتُ الأرض .

قال الوليد بن مسلم : ممعت ابن عباس يقول :

كان أهلُ دمشق إذا احتبس عليهم القطرُ ، أو غلا بَيْعُهم أو جار عليهم سلطانٌ ، أو كانت لأحدهم حاجةٌ صعدوا موضع ابن آدم المقتول فيسألون الله ، فيعطيهم ما سألوا .

وروي عن أحمد بن كثير قال :

صعِدتُ إلى موضع دم ابن آدم عليها السلام في جبل قاسيون بدمشق ، فسألت الله عزّ وجلّ الحجّ فحججت ، وسألته الجهادَ فجاهدت ، وسألته الزيارة والصلاة في بيت المقدس وعسقلان وعكا والرباط في جميع السواحل فرزقت ذلك كله ، وسألته يغنيني عن الأسواق والبيع فرزقت . ولقد رأيت النبي عَلِيني وأبا بكر وعمر رضي الله عنها ، وهابيل بن آدم عليها السلام فقلت له : أسألك بحق الواحد الصد وبحق أبيك آدم النبي عَلِيني هذا دمك ؟ فقال : إيْ والواحد الصد ، هذا دمي ، جعله الله آية للناس ، وإني دعوت الله عزّ وجل

<sup>(</sup>١) سورة المؤمن ٤٠ / ٦٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢ / ١٨٦

فقلت : اللهم ربّ أبي آدم وأمي حواء وهذا النبي المصطفى الأمي ، اجعل دمي مستغاثاً لكل نبي وصدّيق ، ومن دعا فيه فتجيبه ، وسألك فتعطيه [ ١١٥ / أ ] فاستجاب الله عزّ وجلّ وجعله طاهراً أمناً ، وجعل هذا الجبل أمناً ومعقلاً ومعاشاً ، ثم وكّل الله به مَلكا يقال له عزرائيل وجعل معه من الملائكة بعدد نجوم الساء ، يحفظونه ومن أتاه لا يريد إلا الصلاة فيه ، فقال رسول الله عمل في الله على وزاد كرماً وإحساناً . وإني آتيه كل خيس وصاحباي وهابيل نصلي فيه ، فقلت : يا رسول الله ، ادع الله أن أكون مستجاب الدعوة وعلمني دعاء لكل مُلِمّة وحاجة فقال لي : افتح فاك ، قال : ففتحته ، فتَفَل فيه ، ثم قال : رُزِقْت فالزم ،

وعن كعب أنه قال:

إن إلياس اختباً من ملك قومه في الغار الذي تحت الدم عشرَ سنين حتى أهلك الله الملك ووليهم غيره ، فأتاه إلياس فعرض عليه الإسلامَ فأسلم ، وأسلم من قومه خلق عظيمٌ غير عشرة آلاف منهم ، فأمر بهم فقتلهم عن آخرهم .

قال وهب بن منبه : سمعت ابن عباس يقول : سمعت رسول الله عَلَيْ يقول :

اجتمع الكفّارُ يتشاورون في أمري ، فقال النبي ﷺ : يا ليتني بالغوطة بمدينة يقال لها دمشق حتى أتي الموضع مستغاث الأنبياء حيث قتل ابن آدم أخاه فأسأل الله أن يهلك قومي فإنهم ظالمون ، فأتاه جبريل قال : يا محمد ، ائت بعض جبال مكة فأو بعض غاراتها فإنها معقلك من قومك . قال : فخرج النبي ﷺ وأبو بكر حتى أتيا الجبل ، فوجدا غاراً كثير الدواب ... فذكر الحديث .

وعن ابن عباس قال:

موضعُ الدُم في جبل قاسيون موضعٌ شريف كان يحيى بن زكريا وأمه فيه أربعين عاماً ، وصلّى فيه عيسى بن مريم والحواريّون ، فلو كنتُ سألتُ الله أن يغفر لعبده ابن عباس يوم يُحشر البشر ، فن أتى هذا الموضع فلا يقصّر عن الصلاة والدعاء فيه فإنه موضع الحوائج . ومن أراد أن يرى ﴿ وأو يُنساهَمَا إلى [ ١١٥ / ب ] رَبُوةٍ ذَاتٍ قَرارٍ وَمعين ﴾ (١) فليأت النيرب الأعلى بين النهرين وليصعد إلى الغار في جبل قاسيون فيصلٌ فيه ، فإنه بيت

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ٢٣ / ٥٠

عيسى وأمه وهو كان معقلهم من اليهود . ومن أراد أن ينظر إلى إرم فليأت نهراً في حَفَر (١) دمشق يقال له بَرَدَى ، ومن أراد أن ينظر إلى المقبرة التي فيها مريم بنت عمران والحواريون فليأت مقبرة الفراديس .

وقال الزهري:

لو يعلم الناسُّ ما في مغارة الدم من الفضل لما هَنَّا بهم طعام ولا شراب إلا فيها .

ذكر أبو الفرج محد بن عبد الملك بن المُعَلّم

أنه ابتداً بناء الكهف في سنة سبعين وثلاث مئة قال: رأيت جبريل عليه السلام في المنام، فقال لي: إن الله سبحانه يأمرك أن تبني مسجداً يُصَلّى فيه له ويُذكَر اسمه، وهو هذا، فقلت: وأين هذا الموضع ؟ فسار إلى هذا الموضع الذي سمّيته أنا كهف جبريل. قلت: أنّى لى بذلك ؟ قال: إنّ الله سيوفّق لك من يُعينك عليه.

قال أبو الفرج:

ومما يُرْجى إجابة الدعاء فيه مسجد القدم عند القطيعة (١) ، يقال إن هناك قبر موسى بن عران عليه .

<sup>(</sup>١) الحَفَر: المكان الـذي حفر كخندق أو بئر. معجم البلدان ، والقاموس: « حفر » . والمقصود هنا وادي دمشق .

<sup>(</sup>۲) انظر غوطة دمشق ۲٤٢

ومسجد الباب الشرقي للصحيح عن النبي ﷺ أن فيه ينزل عيسى بن مريم عليه السلام .

ومسجد واثلة بن الأسُقَع داخل الزلاّقة على النهر وهو مسجد صغير .

ومسجد فضالة بن عُبَيْد في سوق الكبير جائزَ مسجد درب الرَّيْحان ، وهو مسجدٌ سَفَل صغير ، وداره بذلك الموضع ، ويعرف اليوم بدار التارين .

ومسجد أوس بن أوس في درب القلى ، وهو مسجد صغير .

والمسجد الذي على باب زقاق عطَّاف ، كان مسجد أيمن بن خُرَيم .

ومسجد سوق الرَّيحان مسجد يزيـد بن نَبَيْشَـة وهو صحـابي قرشي من بني عـامر بن لؤي .

ودار أبي عَبَيْدة بن الجرّاح في حجر الذهب ، ومسجده بالسّقيفة التي عند بني عبد الصهد .

ودار خالد بن الوليد ، ومسجده عند باب توما .

وروى بسنده عن الشيخ أبي بكر بن سيد حَمْدُوية قال :

لما أراد بناء مسجده المعروف اليوم بأبي صالح وُجِدَ في الحراب لوح من فخّار عليه مكتوب : هذا مسجد الأولياء ، فأصبحنا ولم نره ، وغيّبه الشيخ وقال : هذا شهرة .

## ذكر فضل مواضع وجبال بظاهر دمشق وضواحيها

قال الوضين بن عطاء : قال رسول الله علي الأصحابه :

من تَكفّل لي ببيت في الغوطة أتكفلٌ له ببيت في الجنة .

قال : وهو حديث منقطع .

وعن عائشة قالت : قال رسول الله علي :

خلق الله عزَّ وجلَّ جمجمة جبريل عليه السلام على قدر الغوطة .

قال الوليد:

وبلغني أنَّ غنم يعقوب عليه السلام كانت ترعى في مرج بالغوطة .

وعن يونس بن ميسرة:

أشرف<sup>(۱)</sup> عيسى بن مريم على الغوطة فقال : يا غوطة \_ وقال الأكفاني : الغوطـة \_ إن عجز الغني أن يجمع منك كنزاً لم يعجز المسكين أن يشبع منك خبزاً . ولم يقل ابن الأكفاني : منك ، في الموضعين .

عن أبي مسهر ، ممعت سعيد بن عبد العزيز يقول :

إنما سَميّت ثنيّة العقاب براية خالد بن الوليد حين أشرف عليها بالراية العقاب.

وعن إسحاق بن فروة

أن راية رسول الله ﷺ السوداء صارت إلى خالـد بن الوليـد ، فقـاتل بهـا بني حنيفـة

 <sup>(</sup>١) من هذه اللفظة يبدأ خرم في الأصل بمقدار ورقة ، وقد أتمناه من تاريخ ابن عساكر المجلدة التانية .
 تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ص ١١٦ ـ ١٦٥ ، بعد تهذيب الأسانيد .

ومَسْلَمة . ثم مض إلى الجزيرة ، ثم أتى الشام فقاتل بها في وقائع الشام .

حدثني ابن أبي الرجال عن محمد بن عمارة بن عامر بن عمرو بن حزم قال :

كانت راية رسول الله عَلَيْكُ التي يسير فيها تسمى العقاب ، راية الأنصار فقلت له : ياعبد الملك ، سوداء ؟ قال : لا ، ولكنها خضراء .

ذكر أبو بكر أحمد بن يحيى البلاذري هذا المعنى فم قال:

وقوم يقولون إنها سُمّيت بعقاب من الطير كانت ساقطة عليها . وسمعت من يقول : كان هناك مثل عقاب من حجارة .

والخبر الأول أصح .

قال قتادة : وحدثني رجل عن سعيد بن المسيّب عن عبد الله بن عمرو قال :

أرواح المؤمنين تُجمع بالجانبين ، وأرواح الكفار تجمع ببرهوت وفي سبخة بحضرموت .

قال أبو حاتم :

الجانبين : الين . وبرهموت . من ناحية اليهن . ولاأدري تفسير أبي حاتم للجانبين محفوظاً . والله تعالى أعلم .

عن سعيد بن المبيب قال :

أرواح المؤمنين بأرض الجابية ، وأرواح الكفار بسبخة حضرموت .

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَؤْلِثُ :

خلق الله تعالى أدم من طين الجابية ، وعجنه بماء الجنة .

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله علية :

خلق الله تعالى آدم من طين الجنة ، وعجنة بماءٍ من ماء الجنة ، وقال : من ماء زمزم .

وحدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وغيره

أن جند حمص الجند المتقدم ، وإنها كانت يومند ثغراً ، وإن النباس كانوا يجتمون بالجابية لقبض العطاء ، وإقامة البعوث من أرض دمشق ، في زمن عمر وعثان حتى نقلهم إلى

معسكر دابق (١) معاوية بن أبي سفيان لقربه من الثغور . قال : فكان والي الصائفة وإمام العامة في أهل دمشق ، لأن مَن تقدمهم من أهل حمس وأهل قنسرين وأهل الثغور مقدمة لهم . وإلى أهلها يولون إن كانت لهم جولة من عدوهم .

وعن كثير المزني عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله عن إن :

أربعة أجبل من جبال الجنة ، وأربعة أنهار من أنهار الجنة ، وأربعة ملاحم من ملاحم الجنة . قيل : فما الأجبل يارسول الله ؟ قال : أحد جبل يحبّنا ونحبّه جبل من جبال الجنة ، وطور جبل من جبال الجنة ، ولبنان جبل من جبال الجنة ، وقاسيون جبل من جبال الجنة . والأنهار النيل والفرات وسيحون وجيحون ، والملاحم بدر وأحد وخيبر والخندق .

عن ابن عباس

أنه كتب إلى خالد يسأله عن أشياء من البيت فكتب إليه : إن البيت أسس على خسة أحجار : حجر من أحد ، وحجرين من طور سينا ولبنان ، وحجر من ثبير ، وحجر من حراء .

عن مجاهد قال :

بني البيت من أربعة أجبل : من حراء ، وطور زيتا ، وطورسينا ، ولبنان .

عن قتادة قال:

ذكر لنا أن قواعد البيت من حراء . وذكر لنا أن البيت بني من خسة أجبل : من حراء ولبنان والجودي وطور سينا وطور زيتا .

عن قتادة

وذكر قول الله تبارك وتعالى ﴿ وإذْ بِوَّأْنَا لِإبراهِمْ مَكَانَ البيت ﴾ (٢) .

قال قتادة:

هذا حرم الله قد طاف به آدم ومّن بعده ، فلما كان إبراهيم أراه الله تعمالي مكان البيت

<sup>(</sup>١) هي قرية شال حلب . معجم البلدان

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ٢٢ / ٢٦ ـ ٢٧

فأتبع منه أثراً قديماً فبناه من طور زيتا وطور سينا وجبل لبنان ومن أحد وحراء ، وجعل قواعده من حراء ، ثم قال : ﴿ وَأَذَنْ فِي الناس بالحج(١) ﴾

قال قتادة

في قوله تبارك وتعالى : ﴿ و إِذْ يرفعُ إبراهِمُ القواعِدَ مِنَ البَيْتِ و إِسْمَاعِيْلُ ﴾ (٢) .

قال قتادة:

إنها بنياه على أمر قديم كان قبلها ، فبنياه من خسة أجبل : من حراء ولبنان ، أو لدبنان ، والجودي وطور سينا وطور زيتا ، وبنيا القواعد من حراء .

عن ابن جريج قال:

بني أساس الكعبة من خمسة أجبل : من طور سينا ومن طور زيتا ، ومن لبنــان ومن الجودي ومن حراء .

عن كعب قال:

أربعة أجبل: جبل الخليل ولبنان والطور والجودي، يكون كل واحد منهم يوم القيامة لؤلؤة بيضاء تضيء مابين الساء والأرض، يرجعن إلى بيت المقدس حتى تُجعل في زواياه ويضع الجبّار جلّ جلاله عليها كرسيّه حتى يقضي بين أهل الجنة والنار ﴿ وَتَرى الملائكة حافّيْن من حوّل العرش يُسبّحون بحمد ربّهم ، وقُضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله ربّ العالمين ﴾ (٦) .

عن كعب قال:

جبل لبنان كان عصة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

قال كعب ؛

ولبنان أحد الثانية أجبل تحمل العرش يوم القيامة .

<sup>(</sup>١) سورة الحبح ٢٦/٢٢ ـ ٢٧

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٢٧/٢

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ٢٥/٣٩

عن أبي الزاهرية قال:

أنبئنا ، جبل لبنان أحد حملة العرش الثانية يوم القيامة .

عن الوضين بن عطاء أن رسول الله ﷺ قال :

جبل الخليل جبل مقدس ، وإن الفتنة لما ظهرت في بني إسرائيل أوحى الله تعالى إلى أنبيائهم أن يفرّوا بدينهم إلى جبل الخليل .

وحكى بعض أهل العلم قال :

سمعت مشايخ أهل الشام يزعمون أن جبل الخليل إنما سمي بذلك لأن الله تبارك وتعالى لما أوحى إلى الجبال: إني أريد أن أتجلّى إلى موسى على بعضك تطاولت وشمخت غير جبل الخليل فإنه استخزى وتطامن (١).

[ ١١٦ / ب ] فسمي جبل الخليل .

وعن أبي هريرة وأبي الدرداء

لقي أنس أبا الدرداء وأبا هريرة وابن مسعود مُقْبِلين من سلسلة ، وسلسلة حصن يكون في ساحل دمشق فيه منبر . قال : فأقمت بسلسلة ، وذلك أن جبريل عرض على رسول الله والله والله

قال عبد الله بن مسعود:

أقمت فيها ثلاثاً فقصرت الصلاة ، والمقصّر فيها كمن أتمّ الصلاة سبعين سنة .

قال أبو الدرداء :

فصلّيتٌ فيها أربع ركعات قرأت في الركعة الأولى ﴿ الحَمْدُ وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ وفي الثانية ﴿ الحَمْدُ وقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرونَ ﴾ وفي الثانية ﴿ الحَمْدُ وقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرونَ ﴾ وفي الرابعة ﴿ الحَمْدُ وإذا زُلْزَلْتُ ﴾ وسمعت رسول الله يَؤَلِينٍ ذكره وحدث به .

قال إبراهيم الياني:

قدمت من الين فأتيت سفيانَ التُّؤري فقلت : يا أبا عبد الله ، إني جعلت في نفسي

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهي الخرم في الأصل . وانظر ص٢٨٤ .

أن أنزل جدة فأرابط بها كلَّ سنة وأعتر في كل شهر عمرة ، وأحج في كل سنة حجة وأقرب من أهلي أحب إليك أم أتي الشام فقال لي : يا أخا أهل الين ، عليك بسواحل الشام ، عليك بسواحل الشام ، فإنّ هذا البيت يحجّه في كل عام مئة ألف ومئتا ألف وثلاث مئة ألف ، وما شاء الله من التضعيف إلى مثل حجتهم وعمرتهم ومناسكهم .

وعن كعب قال:

يا أهل الشام ، يا أهل الشام من أراد منكم الرفق في المعيشة مع العبادة فعليه ببيسان ، ومن أراد منكم السّعة في الرزق والسلامة في الدين فعليه بعِرْقَة (١) ، ومن أراد منكم أن يجمع له دينه ودنياه فعليه بصور .

<sup>(</sup>١) بلد من المواصم في شرقي طرابلس وهي اخر عمل دمشق ، معجم البلدان ،

## ذكر كنائس أهل الذمة التي صالحوا عليها

قال عمر بن عبد العزيز:

إنه كان في عهد أهل دمشق خس عشرة كنيسة .

[ ١١٧ / أ ] قال أبو مسهر :

أقام بعد فتح دمشق من بطارقة الروم بدمشق اثنا عشر بطريقاً ، فأقروا في منازلهم وكان لكل بطريق منهم في منزله \_ يعني كنيسة \_ فأقاموا بها حيناً ، ثم بدا لهم فهربوا من دمشق وتركوا تلك المنازل ، فأقطعها قوم من أشراف دمشق منهم ابن بَحْدل وابن مُدلِج العُذري وغيرهما . فلما ولي عمر بن عبد العزيز أخرج أولادهم منها وردها على الأعاجم ، فلما مات عمر ردّت إلى أولاد الذين أقطعوها .

وقال رجاء بن أبي سلمة :

خاصم النصارى حسان بن مالك الكلبي إلى عمر بن عبد العزيز في كنيسته بدمشق فقال له عمر : إن كانت من الخس عشرة كنيسة التي في عهدهم فلا سبيل لك إليها .

قال على بن أبي حَبّلة:

خاصَةَنا العجم في كنيسة بدمشق يقال لها كنيسة بني نصر ، كان معاوية أقطعهم العجم في كنيسة بدمشق يقال لها كنيسة بني نصر ، فلما ولي يزيد ردّها إلى بني نصر .

قال أبن المُعَلَّى:

(۱) قرأت كتاب سجل من يحيى بن حمزة لِبُنْك نصارى قصبة دمشق أنهم ذكروا له أنه شجر بينهم وبين رئيسهم في دينهم وجماعتهم من أهل القرى وعَتاقة العرب(۱) والغرباء

<sup>(</sup>١) سيرد هذا الخبر في الجزء الثالث من مختصر ابن منظور . انظر ترجمة أحمد بن نمير الثقفي .

<sup>(</sup>٢) هو مولى عَتَاقَةٍ ومولَى عتيقٌ . القاموس : « عتق » .

اختلاف وفرقة وأنهم غلبوهم على كنائسهم ، وسألوا الوفاء لهم بما في عهدهم وكتابهم الذي كتبه لهم خالد بن الوليد عند فتح مدينتهم ، فدعوتُهم بحجتهم فأتوني بكتاب خالد بن الوليد أهل دمشق يوم الوليد لهم فيه : بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق يوم فتحها ، أعطاهم أماناً لأنفسهم ولأموالهم وكنائسهم لا نَهْدمنّه ولا نَسْكُننّه ، لهم على ذلك ذمة الله وذمة الرسول والميانية وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين ألا يعرض لهم أحد إلا بخير إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية . شهد هذا الكتاب يوم كتب عمرو بن العاص وعياض بن غَنْم ويزيد بن أبي سفيان وأبو عبيدة بن الجراح ومَعْمَر بن عتاب [ ١١٧ / ب ] وشرحبيل بن حَسَنة وعُمَيْر بن سعد ، ويزيد بن نُبَيْشة وعبد الله بن الحارث وقضاعي بن عامر . وكتب في شهر ربيع الأول سنة خس عشرة .

وقرأت كتابهم فوجدته خاصة لهم ، وفحصت عن أمرهم فوجدت فتحها بعد حصار ، ووجدت ماوراء حيطانها لدفعة الخيل ومركز الرماح . ونظرت في جزيتهم [ فوجدتها ] (ا) وظيفة عليهم خاصة دون غيرهم ، فقضيت لهم بكنائسهم حين وجدتهم أهل هذا العهد وأبناء البلد بنكا تُلداً ووجدت من نازعهم لفيفاً طرؤوا عليهم ، وذلك لو أنهم أسلموا بعد فتحها كان لهم صرفها مساجد ومساكن فلهم في آخر الدهر ما في أوله ، وقضيت لمن نازعهم بما كان لهم فيها من حلية أو آنية أوكسوة أو بناء أو عرصة أضافوا ذلك إليها يُدفع ذلك إليهم بأعيانه إن قدر عليه أو قية عدل يوم يُنظر فيه . شهد عدد كنائس النصارى التي دخلت في صلحهم بدمشق خمس عشرة كنيسة

<sup>(</sup>١) اللفظة مستدركة من خطط الشام ٦ / ٨

## ذكر بعض الدور التي هي داخل السور

لما استُخلف عبد اللك بن مروان طلب من خالد بن يزيد بن معاوية شراء الخضراء ، وهي دار الإمارة بدمشق ، فابتاعها منه بأربعين ألف دينار وأربع ضياع بأربعة أجناد الشام اختارهن ، فاختار من فلسطين عواس ، ومن الأردن قصر خالد ، ومن دمشق أندركيسان ، ومن حمص دير زَكِّى .

ولما بنى معاوية الخضراء بدمشق وهي دار الإمارة بالطوب . فلما فرغ منها قدم عليه رسولٌ ملك الروم فنظر إليها فقال له معاوية : كيف ترى هذا البنيان ؟ قال : أمّا أعلاه فللعصافير ، وأما أسفله فللفأر ، قال : فنقضها معاوية وبناها بالحجارة

وعدّد دوراً ليس في تعدادها كبير فائدة .

وأما ما كان من البنيان خارجاً عن السور فقد رُوي [ ١١٨ / أ ] أن كعب الأحبار خرج من دمشق ومعه نفر يشيّعونه ، فخرج من باب الجابية حتى إذا كان عند الثنيّة من دير ابن أوفى (١) وقف ثم نظر إلى خلفه ثم سار حتى جاوز الكسوة ، فلما ودعوه سألوه عن ذلك فقال : أما نظري حين خرجت من باب الجابية ووقوفي على الثنيّة فإن البنيان يتصل إليها حتى يسير السائر في ضوء السراج حتى ينتهي إليها .

وروي عن كعب أنه قال :

يتصل العمران ما بين باب الجابية إلى البَضَيع (٢) .

<sup>(</sup>۱) كان خارج باب الجابية « غوطة دمشق ۲٦٢ » .

<sup>(</sup>٢) جبل بالكسوة يسمى اليوم المضيع « غوطة دمشق ١٢ ومعجم البلدان »

وروي عن مطر (١١ بن العلاء قال:

إنه كان يعرف من رأس زقاق فذايا (٢) إلى قرية تعرف بواسط (٢) في الغوطة حوانيت ومنازل . وحكى عن شيوخه أن العمران يتصل بهذا حتى يصير سوق القمح في قرحتا (٤) .

وروي أنّه كان على نهر يزيد رواشن مشرفة على النهر ، وكان أكثر ظاهر البلد منازل القبائل وقرى متصلة وأبنية متقاربة ، فخرب أكثر ذلك في الفتن والحروب والحصارات وباذ أهلوه ، وتمادى عليه الخراب إلى الآن ، وقلَّ موضعٌ حُفر إلا وجد فيه أثر العارة من سائر نواحى البلد من قبليّه وشرقيّه وشاميّه وغربيّه . والله يحرس ما بقي منها ويحميه .

<sup>(</sup>١) كذا عند اس منطور وفي نسخة الظاهرية « مصر » وفي المطبوع « مضر »

 <sup>(</sup>۲) من القرى الدائرة في عوطة دمشق كانت جنوبي مقبرة اليهود « غوطة دمشق ۲۲۹ »

 <sup>(</sup>۲) واسط : في جنوبي دمشق بعد قربة فذايا « غوطة دمشق ۲۵۰ »

<sup>(</sup>١) قرحتا : على بضعة كيلو مترات من دمشق » غوطة دمشق ٢٤٠ »

## ذكر الأنهار المحتفرة للشرب وسقي الزرع

ذكر وَهْب بن مُنْبَّه

أنّ في رَبَض الجنة نهراً من أنهار الجنة ، فهو أصل أنهار الأرض كلها التي أظهرها الله عزّ وجلّ حيثما أراد أن يظهرها ، وأنّ النيل نهر العسل في الجنة ، ودجلة نهر اللبن في الجنة ، والفرات نهر الحمّر في الجنة ، وسَيْحان وجَيْحان نهران بأرض الهند وهما نهرا الماء في الجنة .

وذكر قصة نهر يزيد وأصله ، وفصّل ذلك تفصيلاً تاماً وما تفرّع منه ومن غيره ثم قال : فهذه الأنهار التي يَنتفِع بها القاصي والداني ، وينقسم منها الماء إلى البلد في القّنِيّ فينتفع به الناس الانتفاع العام [ ١١٨ / ب ] ويتفرق إلى البِرَك والحمامات ، ويجري في الشوارع والسقايات وذلك من المرافق الهنيّة ، والفضيلة العظية التي اعتدت من فضائل هذه المدينة ، إذ الماء في أكثر البلاد لا ينال إلا بالثن ، وهو الذي تحصل به حياة النفوس .

وقد ورد في فضل سقي الماء ما روي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : ليس صدقة أعظم أجراً من ماء .

وعن عائشة أنها قالت :

يا رسول الله ، ما لا يحلّ منعه ؟ قال : الماء والملح والنار . يا عائشة ، من سقى الماء حيث يوجد فكأنما أعتق نفساً ، ومن سقى الماء حيث لا يوجد فكأنما أحيا نفساً ، ومن أخذ من منزله ملح فطيّب به طعام كان كمن تصدّق بذلك الطعام على أهله ، ومن أخذت من منزله نارّ لم ينتفع من تلك النار بشيء إلا كان له صدقة .

وعن أبي موسى قال : سألت ابن عباس :

أيّ الصدقة أفضل ؟ قال : سألت رسول الله عَلِيِّ فقال لي : استي الماء . قال : ثم ؟

قال : أَلَم تر إلى أهل النار إذا استغاثوا يغاثوا<sup>(١)</sup> بماء كالمهل قال : ﴿ أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الماءِ أَوْ مَّا رَزَقَكُمُ اللهُ ﴾<sup>(١)</sup> .

فهذه الأحاديث تدل على أنّ الصدقة بالماء من القُرَب الكبار .

وبدمشق قُنِيًّ لها أوقاف معينة مثبوتة عند متولّي الأوقاف ، وأكثرها ليس لها أوقاف ولكن يجريها المسلمون ، فيحصل بها الانتفاع وتطيب بها الأسقاع . وَعَدّدها وفَصّلها عواضعها وأسائها . وعدد جلتِها في داخل البلد مئة ونيّف وثلاثون قناة . وفي ظاهر البلد تسم عشرة قناة .

فأما الحمامات ففيها وفي ظاهرها سبعة وخمسون حماماً سوى حمامات القرى .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والمطبوع من تاريخ ابن عساكر ٢ / ١٥٤ وهي تضين لقوله تعالى ﴿ وإن يستفيتوا بغاتوا ماء كالمهل يشوي الوجوه ﴾ ، الكهف ١٨ / ٢٩

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٧ / ٤٩

## ماورد في مدح دمشق بطيب الهواء والماء

عن وهب بن منبه قال:

لما أري إبراهيم مَلَكوت السموات والأرض لم يَسأل إلا عن غوطة دمشق وعن جَنَّتيُّ سبأ .

كان الرشيد يقول:

الدنيا [ ١١٩ / أ ] أربعة منازل ، قد نزلت ثلاثة منها : أحدها الرقة ، والآخر دمشق ، والآخر الري في وسط نهر وعلى جنبتيه أشجار ملتفة متصلة وفيا بينها سوق ، والمنزل الرابع سمرقند ، وهو الذي بقي عليّ لم أنزله ، وأرجو ألا يحول الحول في هذا الوقت حتى أحلّ به .

فما كان بين هذا وبين أن توفي إلا أربعة أشهر فقط.

قال أحمد بن الخير الوراق الدمشقي :

لم تزل ملوك بني العباس تخف إلى دمشق طلباً للصحة وحسن المنظر ، منهم المأمون فإنه أقام بها ، وأجرى إليها قناة من نهر منين في سفح جبلها إلى معسكر بدير مرّان وصيّرها مرقباً يوقد في أعلاها النارلكي ينظر إلى مافي معسكره إذا جنّ عليه الليل ، وكان ضوؤها وضياؤها يبلغ إلى ثنية العقاب (٢) وإلى جبل الثلج (٢).

وعن الفضل بن مروان

أنَّ المأمون صار إلى دمشق وهو رقيق فغلظ وأخذ بعض اللحم ، وكان أكلُّه قبل ذلـك

<sup>(</sup>۱) دير مرّان : يشرف على الربوة غربي دمشق « غوطة دمشق » ٢٦٧ ـ ٢٦٩ »

<sup>(</sup>٢) الجبل المطل على الغوطة والمرج وتسمى اليوم الثنايا « غوطة دمشق ١٨٠ »

<sup>(</sup>٣) هو جبل الشيخ ، غوطة دمشق ١٨٠ ،

في كل يوم ثمان عشرة لقمة ، فلما أقام بدمشق صار أكله في كل يوم أربعاً وعشرين لقمة بزيادة الثلت .

و يقال:

إن المأمون نظر يوماً من بناء كان فيه إلى أشجار الغوطة وبهائها فحلف بـالله إنهـا خير مغنى على وجه الأرض .

قال يحيى بن أكثم القاضي :

كنت بدمشق مع المأمون وحضرت طعامه ، فقدم إليه طعام كثير من الفراريج ، فجعل المأمون يأكل من تلك الفراريج ويتمطّق (۱) ويتلم ظ<sup>(۱)</sup> ويتبسّم ، وأنا لأأدري ما مقصده بتلمّظه ، فلما استحكم له طعم الفراريج وبلغ نهاية الاستمام إلى غايته في ذوقه نظر إلى الطبّاخ فقال : بأيّ شيء سمّنت هذه الفراريج ؟ وبم طيّبتها ؟ فقال الطباخ : هذه أرعية دمشق ، لم تُسمّن ولم تطيّب ، فقال لي : ما طعم من طعام الطير ولا ريح من الروائح العذبة إلا وقد خيّل لي أنه في هذه الفراريج ، وهذا والله أرخس (۱) لحماً وأطيب طعاً وريحاً من مسمّن كشكر (۱) . ثم قال : أو ما علمت أن فراريج كشكر فيها ثقل [ ۱۹۱ / ب ] كشكر وروائح اجامها وكأنها من طير الماء فيها الطعم فإن لم تعالج بالأبازير وتُطيّب بالأفواه (۱۵ وتروّن بالزيت المغسول لم يمكن النظر إليه فضلاً عن أكله ، وهي إذا عوينت بما وصفت وعولجت ففيها بقايا سنخها ولأن رجعت إلى العراق لا ذقت منها شيئاً البتة .

قال ابن أبي دُواد : قال المتمم بالله :

ما شبّهت ساكن دمشق إلا بالصائم في شدة الكلف على الطعام فإنه جائع أبداً ، قال : فقلت : يا أمير المؤمنين ، فنعمت النعمة هذه . قال : نعم ، خير بقاع الأرض إلا إنه يورث الشدة .

<sup>(</sup>١) البطَّينَ ؛ الندوق والنصوات باللمان والغار الأعلى ، اللمان : « مطق » ،

 <sup>(</sup>۲) تامط: رسم راسانه رسم الطعام في العم وأخرج لسائمة فسيح شفتينه أو تتبع الطعم ونبذوق ، القاموس:
 « لنظ . . .

 <sup>(</sup>٣) قوق اللقطة في الأنسل نشمة ، وفي المامش كتب جرف « ط » ، لعلته يرابيد » أرحص » ، وفي القناموس : « رحين » ؛ « وأرخين السمر ؛ أرجعته » .

 <sup>(1)</sup> دسخر تحورة واسعة قسمتها واسط من الخوفة والبسرة « معجم البلدان »

<sup>(</sup>o) الأقواه : التوابل جح أفاو به ، القاموس : « فوه »

قال الاصمعي:

أحسن الدنيا ثلاثة : نهر الأُبَلَّة ، وغوطة دمشق ، وسمرقند .

وقال : حشوش الدنيا ثلاثة : عمان وأردبيل (١) وهيت .

وعن الأصمعي قال:

جنان الدنيا ثلاث : غوطة دمشق ونهر سمرقند ونهر الأُبُلَّة .

وقال غيره :

في الدنيا ثلاث جنان : مرو من خراسان ، ودمشق من الشام ، وصنعاء من الين ، وجنة هذه الجنان صنعاء .

وذكر بعض المغاربة قال : قال قوم من المشرقيين :

إن الله أسكنه \_ يعني آدم \_ بناحية كيكـدر من كورة الصين . قال : فهي التي تعرف في زماننا بمدينة لغبور . ويقولون : الصين أطيب البلاد . وأما الذي عليه العـامـة في الشق الغربي أن أطيب البلاد صنعاء من الين ، ودمشق من الشام ، والري من خراسان ، ونجران من الحجاز .

<sup>(</sup>١) من أشهر مدن أذربيجان . معجم البلدان

## ذكر تسمية أبوابها ونسبتها

١ ـ الباب القبلي المعروف بالباب الصغير ، سمي بذلك الأنه كان أصغر أبوابها حين
 بنيت .

٢ ـ الباب الذي يليه من القبلة بشرق: باب كيسان ، ينسب إلى كيسان مولى معاوية ، وقيل: نسبته إلى كيسان مولى بشر بن عمارة بن حسان بن جبار بن قرط الكلبي . وهو الآن مسدود .

" ـ الباب الشرقي ، سمي بذلك لأنه شرقي البلد ، وكان ثلاثة أبواب باب كبير في الوسط وبابان صغيران من جانبيه [ ١٢٠ / أ ] سُدّ منها الكبير والباب الصغير الذي من قبلته وبقي الصغير الشامي .

٤ ـ باب توما من شامي البلد ، ينسب إلى عظيم من عظهاء الروم واسمه توما ، وكانت له على بابه كنيسة جعلت بعد مسجداً .

٥ ـ باب الجينيق من الشام أيضاً منسوباً إلى محلة الجينيق ، وهو الآن مسدود .

٦ ـ باب السلامة من شام البلد أيضاً ، سمي بذلك تفاؤلاً ، لأنه لا يتهيأ القتال على
 البلد من ناحيته لما دونه من الأنهار والأشجار .

٧ ـ باب الفراديس من شآمه أيضاً . منسوب إلى محلة كانت خارج البلد تسمى الفراديس هي الآن خراب ، وكان للفراديس باب آخر عند باب السلامة فسد ، والفراديس بلغة الروم : البساتين .

٨ ــ باب الفرج من شآمه أيضاً ، مُحْدَث ، أحدثه الملك العادل نور الدين وساه بهذا الاسم تفاؤلاً لما وجد من التفريج بفتحه ، وكان بقربه باب يسمى باب العارة ، فتح عند عمارة القلعة ثم سد بعد ، وأثره باق في السور .

٩ \_ باب الحديد من شآمه أيضاً ، وهو الآن خاص للقلعة التي أحدثت غربي البلد في دولة الأتراك ، وسمي بذلك لأنه كله حديد فقيل الباب الحديد ، ثم تركت الألف واللام تخفيفاً .

١٠ \_ باب الجِنان في غربي البلد ، سمي بذلك لما يليه من الجِنان وهي البساتين ، وقد كان مسدوداً ثم فتح .

11 \_ باب الجابية من غربي البلد ، منسوب إلى قرية الجابية ، لأن الخارج إليها يخرج منه لكونه بما يليها ، وكان ثلاثة أبواب : الأوسط منها كبير ومن جانبيه بابان صغيران على مثال ما كان الباب الشرقي ، وكان من الثلاثة أبواب ثلاثة أسواق ممتدة من باب الجابية إلى الباب الشرقي ، كان الأوسط من الأسواق للناس ، وأحد السوقين لمن يشرّق بدابته ، والآخر لمن يغرّب بدابته ، حتى إنه كان لا يلتقي فيها راكبان ، فسد الباب الكبير والشامي منها ، وبقى القبلى إلى الآن .

وفي السور أبواب صغار [ ١٢٠ / ب ] غير ما ذكرنا ، تُفتح عند وجود الحاجة إليها . منها :

١ .. باب في حارة الحاطب يعرف بباب ابن إساعيل .

٢ ـ وباب في المدبغة .

# فضل مقابر أهل دمشق ومن بها من الأنبياء وغيرهم

#### كان كعب الأحبار يقول:

في مقبرة باب الفراديس : يُبعث منها سبعون ألف شهيد يُشَفّعون في سبعين ، كل إنسان في سبعين .

#### وعن كعب قال:

بطرسوس من قبور الأنبياء عشرة ، وبالمَصِّيصَة (١) خسة ، وهي التي يغزوها الروم في آخر الزمان فيرّون بها فيقولون : إذا رجعنا من بلاد الشام أخذنا هؤلاء أخذاً ، فيرجعون وقد تحلّقت بين الساء والأرض .

#### قال كعب:

وبالثغور وأنطاكية قبر حبيب النجار، وبحمص ثلاثون قبراً، وبدمشق خمس مئة قبر، وببلاد الأردن مثل ذلك .

#### وفي رواية أخرى مثله وزاد فيه:

وبالثغور وبسواحل الشام من قبور الأنبياء ألف قبر ، وقال بعد : ويبلاد الأردن مثل ذلك ، وبفلسطين مثل ذلك ، وببيت المقدس ألف قبر ، وبالعريش عشرة وقبر موسى بدمشق .

#### وعن عبد الله بن سلام قال:

بالشام من قبور الأنبياء ألفا قبر وسبع مئة قبر ، وقبر موسى بـدمشق ، وإن دمشق مَعقِل الناس في آخر الزمان من الملاحم .

<sup>(</sup>١) للصّيصة : من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس « معجم البلدان » .

وعن ابن عباس قال:

من أراد أن يرى الموضع الذي قال الله عزّ وجلّ : ﴿ وَآوَيْنَاهُمْ إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرارٍ وَمَعِيْنَ ﴾ (١) فليأت النيْرب الأعلى بدمشق بين النهرين ، وليصعد الغار في جبل قاسيون فيصلُّ فيه ، فإنّه بيت عيسى وأمّه ، وهو كان معقلهم من اليهود ، ومن أراد أن ينظر إلى إرم فليأت نهراً في حَفر دمشق يقال له بَرَدى ، ومن أراد أن ينظر إلى المقبرة التي فيها مريم بنت عران والحواريون فليأت مقبرة الفراديس .

وفي مقبرة دمشق قبور من الصحابة الأخيـار . وقـد جـاء في فضل [ ١٢١ / أ ] المقـابر التي يدفنون بها :

ما روي عن أوس وهو ابن عبد الله بن بُرَيْدة عن أخيه أظنَّه عن أبيه قال :

مات أبي بمرو وقبره بحُصَيْن .

قال : وقال لي أبي : سمعتُ رسول الله ﷺ يقول :

من مات من أصحابي بأرض فهو قائدهم يوم القيامة .

وعن بُرَيْدة قال : قال رسول الله بَهِ الله عَلَيْ :

أيما رجل من أصحابي مات ببلدة فهو إمامهم يوم القيامة .

وفي رواية أخرى عنه قال : قال رسول الله علية :

ما أحدٌ من أصحابي يموت بأرضِ إلا كان قائداً ونوراً لهم يوم القيامة .

وعن بريدة قال : قال رسول الله كَالَةِ :

إنّها ستُبعثُ بُعوثٌ فكُنُ في بعث خراسان ، ثم اسكن مدينـة مرو ، فبإنّـه بنـاهـا ذو القرنين ، ودعا لها بالبركة ، ولا يصيب أهلها سوءً أبدًا .

وعنه قال : قال رسول الله ﷺ :

من مات من أصحابي بأرضٍ فهو شفيعٌ لأهل تلك الأرض .

<sup>(</sup>۱) سورة المؤمنون ۲۳ / ۵۱

وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال : قال رسول الله ﷺ :

لا يموت أحد من أصحابي ببلد من البلدان إلا كان لهم نوراً ، وبعثه الله يوم القيامة سيّد أهل تلك البلد .

قال الراوي:

ثم قال لي موسى بن عبد الله : هذه فضيلة لكم يا أهل الكوفة ، قد مات أمير المؤمنين ببلدكم .

وأول مقبرة دفن المسلمون فيها بدمشق ماروي أن المسلمين يومئذ نشبوا القتال من تلك الناحية ، يعني من ناحية الباب الشرقي ، يوم نزولهم على دمشق ، فقتل ناس من المسلمين .

قال : وأهل العلم يـذكرون أنّ بمقبرة دمشق من أصحـاب رسول الله عَلَيْكُم : بلال مولى أبي بكر، وسهل بن الحَنْظَليَّة ، وأبو الدَّرْداء .

حدث الحافظ أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الكتاني قال:

لم يتَّفِق المسلمون على معرفة عَيْنِ قبرِ نبيٍّ وصحابيّ غير قبر نبيّنا محمد ﷺ ، وقبر صاحبَيْه أبي بكر وعمر رضي الله عنها :

[ ١٢١ / ب ] قال ابن الأكفاني :

أراني الشيخ أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الكتاني قبور الصحابة الذين بظاهر دمشق بباب الصغير:

معاوية بن أبي سفيان ، وفضالة بن عُبَيْد ، وواثلة بن الأسقع ، وسهل بن الحَنظليّة ، وأوس بن أوس وهم داخل الحظيرة بما يلي القبلة . وأبو الدرداء خارج الحظيرة ، وأم الدرداء خلف الحظيرة ، وعبد الله بن أم حرام ويعرف بابن امرأة عبادة بن الصامت محاذ طريق الجادة ، وجماعة يقولون إنه قبر أبيّ بن كعب . قال : وليس بصحيح ، وأم حبيب بنة أبي سفيان ، أخت معاوية ، زوجة رسول الله عَلَيْتُ على قبرها بلاطة مكتوب عليها اسمها رض

الله عنها في جنب حظيرة [ الصحابة ](١) وأختها على قبرها أيضا بلاطة مكتوب عليها . وبلال بن رباح مؤذن رسول الله ﷺ على قبره بلاطة مكتوب عليها اسمه .

قال : وأراني قبر الوليد بن عبد الملك ، وأخيه مَسْلَمة خلف الحظيرة التي فيها قبور الصحابة مقابل مقبرة أمير الجيوش ، على الجادة .

قال : وأراني قبر بُرَيْهة بنة الحسن بن علي بن أبي طالب في قبة ، وقبر سُكَيْنَة بنة الحسين بن على بن أبي طالب في قبة .

وفي رواية أخرى :

ووَابِصَيَّةُ بن مَعْبَد ، وخُرَيمُ بن فاتِك ، ومَعْبَدُ بن فاتِك ، وسَبْرةُ بن فاتِك .

وكان بلال بن رباح نزل داريا ، فتزوج بها ، ومات بداريا ، وحمل حتى دفن هاهنــا مع أصحاب رسول الله ﷺ .

ومُدُّرك بن زياد الفزاري قبره بقرية راوية من غوطة دمشق ، وهو أول صحابي توفي بظاهر دمشق .

وسعد بن عُبادة الأنصاري سيد الخَزْرَج ، قبره بقرية المَنيحة من غوطة دمشق . وقد اختلف في قبر معاوية : فيقال إنّه قُبر خلف حائط المسجد الجامع موضع دراسة السّبع اليوم . قال : والأصح أنّ قبره خارج بأب الصغير .

وأما قبرأم حبيبة فيكن أن يكون [ ١٢٢ / أ ] قبرها هاهنا ، لأنها قدمت الشام على أخيها معاوية ، وذكرها أبو زرعة في طبقاته قال : والأصح أن قبرها بالمدينة .

وأما بلال فقيل قبره بباب الصغير ، وهو أصحّ الأقاويل ، وقيل بباب كيسان ، وقيل بداريا ، وقيل إنّه مجلب وهو قول ضعيف .

وأما بُرَيُهـة فلا أرى القول في نسبها يصح لأنّ أصحاب النسب لم يذكروا في ولد الحسن ابنة اسمها بُريهة .

<sup>(</sup>١) اللفظة مستدركة من تاريخ ابن عساكر ٢ / ١٩٦

وأما سكينة بنت الحسين فإنها تزوجت بالأصبّغ بن عبد العزيز بن مروان الذي كان بمصر ، ورحلت إليه ، فيات قبل أن تصل إليه ، فيُحتمل أنها قدمت دمشق وماتت بها . قال : والصحيح أنها ماتت بالمدينة وأمرهم الوالي ألاّ يدفنوها حتى يحضرها ، وركب إلى بعض أحواله بنواحي المدينة وكان اليوم حاراً ، فتغيّرت رائحتها ، واشتري لها طيب كثير ليغلب الرائحة فلم يغلب ، ثم بعث إليهم أن ادفنوها فإنّي مشغول ، فدفنت ولم يحضر .

وسعد بن عُبادة مات بحَوْران ، فيُحتمل أنه حمل ودفن في المُنيحة .

### مراجع تحقيق الجزء الأول

أخبار الزمان ومن أباده الحدثان للمسعودي - ط ٣ - دار الأندلس للطباعة والنشر - بيروت - ١٩٧٨ م .

أساس البلاغة للزمخشري .

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر - تحقيق علي محمد البجاوي - مطبعة نهضة مصر ١٣٦٠ هـ / ١٩٦٠ م .

أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ـ تصحيح مصطفى وهبي ـ المطبعة الوهبية ١٢٨٠ هـ .

الاشتقاق لابن دريد - تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون - منشورات مكتبة المثنى - بغداد - العراق .

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني .. مطبعة دار السعادة .. مصر ١٣٢٨ ه. .

الأعلام للزركلي \_ ط دار العلم للملايين .

الاكال لابن ماكولا \_ الهند \_ حيدر آباد الدكن \_ طبعة ثانية \_ نشر محمد أمين دمج \_ بيروت \_ لبنان .

الأموال لأبي عبيد \_ تحقيق محمد خليل هراس \_ القاهرة ١٩٦٩ م .

الأنساب للسمعاني \_ ليدن ١٩١٢ م .

البداية والنهاية لابن الأثير \_ مطبعة السعادة \_ مصر \_ ١٣٥١ هـ / ١٩٣٢ م .

تاج العروس للزّبيدي \_ الطبعة الكويتية .

تاج اللغة وصحاح العربية .

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ـ القاهرة ١٣٤٩ هـ / ١٩٣١ م .

تاريخ دمشق لابن عساكر \_ المجلدة الأولى والثانية ( القسم الأول ) \_ تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد \_ مطبوعات مجمع اللغة العربية .

تاريخ الطبري \_ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم \_ دار المعارف \_ مصر ١٣٨٧ هـ /١٩٦٧ م . التاريخ الطبري للبخاري \_ تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي الياني ورفاقه \_ الهند ١٣٨٠ هـ .

تبصير المنتبه لابن حجر العسقلاني \_ تحقيق علي محمد البجاوي \_ المؤسسة المصرية للتأليف والنشر \_ القاهرة ١٣٨٣ هـ / ١٩٦٤ م .

تهذيب تاريخ ابن عساكر لعبد القادر بدران ( ١ \_ ٥ ) \_ دمشق ١٣٢٩ هـ ، والجزء السادس والسابع \_ تحقيق الأستاذ أحمد عبيد .

تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني \_ مطبعة مجلس دائرة المعارف \_ الهند \_ حيدر آباد الدكن ١٣٢٥ هـ .

الجرج والتعديل لابن حاتم الرازي \_ مطبعة دائرة المعارف النظامية \_ الهند ١٣٢٣ هـ .

جهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي . تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون ـ طبعة رابعة \_ دائرة المعارف ـ القاهرة .

حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم الأصبهاني \_ مطبعة دار السعادة \_ مصر ١٣٥١ هـ / ١٩٣٢ م . الخراج ليحيى بن آدم \_ تحقيق محمد أحمد شاكر \_ القاهرة ١٣٤٧ هـ .

خطط الشام لمحمد كرد على - الطبعة الأولى - ١٩٢٥ - ١٩٢٨ م .

ديوان الأعشى الكبير ـ تحقيق الدكتور محمد حسين ـ مكتبة دار الآداب بالجماميز ـ مصر ١٩٥٠ م .

الطبقات الكبرى لابن سعد \_ دار صادر \_ بيروت ١٣٨٠ هـ / ١٩٦٠ م .

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين \_ لمحمد بن أحمد الحسني المكي \_ مطبعة السُّنّة المحمدية \_ القاهرة ١٣٧٩ \_ ١٣٨٨ م .

غوطة دمشق لمحمد كرد علي ـ ط. ١٩٤٩ م ، ط.٢ ١٩٥٣ م .

القاموس الفقهي تأليف سعدي أبو جيب \_ الطبعة الأولى \_ دار الفكر ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م . قرة العيون في أخبار باب جيرون لابن طولون الصالحي \_ تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد \_ دمشق ١٩٥١ م .

لسان العرب لابن منظور ـ دار صادر ـ بيروت .

اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير ـ مكتبة القدسي ـ القاهرة ١٣٥٧ هـ ـ ١٣٦٩ هـ .

مجلة المجمع العلمي مج ٢٤ ، ٢٦ .

مسند الإمام أحمد \_ مصورة عن طبعة المطبعة المنية في مصر ١٣١٣ هـ .

المشتبه في أسماء الرجال للذهبي \_ ليدن ١٨٦٣ م .

المشترك وصفاً والمختلف صقعاً لياقوت الحموي .

المصاحف تأليف أبي بكر بن داود السجستاني - تحقيق آرثر جفري ـ مصر ـ المطبعة الرحمانية ١٣٥٥ هـ /  $^{^\circ}$ ٦ م .

معجم البلدان لياقوت الحموي \_ ليبزيغ ١٢٨٦ هـ / ١٨٦٩ م .

معجم البلدان لياقوت الحوي ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان .

معجم قبائل العرب تأليف عمر رضا كحالة .

معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع للبكري \_ حققه مصطفى السقا \_ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٦٤ هـ / ١٩٤٥ م .

المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي - تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري طرح - مؤسسة الرسالة - بيروت .

المغازي للواقدي \_ تحقيق ماردسن جونس \_ عالم الكتب \_ بيروت .

مقاييس اللغة لابن فارس \_ تحقيق عبد السلام هارون \_ دار إحياء الكتب العربية \_ القاهرة \_ 1777 هـ .

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ـ تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي ـ الطبعة الثانية ١٩٧٩ م .

نهج البلاغة \_ شرح الشيخ محمد عبده \_ أشرف على تحقيقه وطبعه عبد العزيز سيد الأهل \_ دار الأندلس للطباعة والنشر \_ بيروت .

الوزراء والكتاب للجهشياري \_ تحقيق مصطفى السقا ورفيقيه \_ مطبعة مصطفى بابي الخلبي \_ القاهرة \_ ١٣٥٧ هـ / ١٩٣٨ م .

## فهرس موضوعات الجزء الأول

| كلمة للناشر                                                               | 0  |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| ولا ـ ابن عساكر وابن منظور                                                | ٧  |
| ثانيا ـ ابن عساكر                                                         | ٩  |
| ثالثا ـ ابن منظور                                                         | 11 |
| رابعا نسخة المختصر                                                        | ۱۷ |
| خامسا _ نهج التحقيق                                                       | ۱۸ |
| باب اشتقاق اسم التاريخ والفائدة بالعناية به                               | 40 |
| باب في مىتدأ التاريخ واصطلاح الأمم عليه                                   | ۲۷ |
| ذكر اختلاف الصحابة في التاريخ وما نقل فيه من الاتفاق منهم                 | 77 |
| ذكر تاريخ الهجرة                                                          | 40 |
| القول في تسمية الأيام والشهور                                             | 77 |
| السبب الذي حمل الأئمة على أن قيّدوا المواليد وأرّخوا التواريخ             | ۲۸ |
| ذكر أصل اشتقاق تسمية الشام                                                | ٤٠ |
| ذكر تاريخ مدينة دمشق ومعرفة من بناها                                      | 73 |
| اشتقاق تسمية دمشق                                                         | ٤٨ |
| حث النبي أمته على سكني الشام ، و إخباره بتكفل الله عزّ وجَل لمن سكنــه من |    |
| أهل الإسلام                                                               | ٥٠ |
| بيان أن الإيمان يكون بالشام عند وقوع الفتن والملاحم                       | ٥٦ |
| ماجاء عن النبي مُزَلِيَّةٍ أن الشام عند وقوع الفتن عقر دار المؤمنين       | ٥٨ |
| ما جاء في أن الشام صفوة الله من بلاده ، وإليها يجتبي خيرته من عباده       | ٥٩ |
| اختصاص الشام ببسط ملائكة الرحمة أجنحتها عليها                             | 31 |
|                                                                           |    |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| دعاء النبي عَلِيْكُ للشام بالبركة على المركة المنام على المركة ال | ٦٢  |
| ييان أن الشام أرض مباركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٦٥  |
| ما جاء في أن الشام الأرض المقدسة المذكورة في القرآن ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٦٧  |
| en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 79  |
| ا جاء في أن الشام مهاجر إبراهيم الخليل وأنه من المواضع المختارة لإنزال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٧٠  |
| ختصاص الشام بالإضاءة عند مولد النبي علية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٧٣  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧٥  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧٩  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸۱  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٨٤  |
| , ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۸  |
| T.W Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AY  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41  |
| ا جاء في أن دمشق مهبط عيسي بن مريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٩٣  |
| ا جاء في أن دمشق فسطاط المسلمين يوم الملحمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.4 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.7 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۰۸ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٠٩ |
| n n de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۱۳ |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١١٨ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٢٠ |
| اب احيار بعيد الوسين اعر الرسال إلى السار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |

| 171        | ما ذكر من تمسك أهل الشام بالطاعة                     |
|------------|------------------------------------------------------|
| 170        | ذكر توثيق أهل الشام بالرواية وعلمهم                  |
| ۸۲۸        | باب صفة أهل الشام بالدين والثقة                      |
| ۱۲۹        | باب النهى عن سبّ أهل الشام                           |
| ۱۳۰        | ما ورد فين قتل من أهل الشام بصفين                    |
| ۱۳۲        | ذكر ما ورد في ذم أهل الشام وبطلانه                   |
| 18.        | ذكر ما جاء من أخبار ملوك الشام قبل الإسلام           |
| 128        | باب تبشير النبي أمته بافتتاح الشام                   |
|            | باب سرايا رسول الله والله والله والله والله الله الل |
| ١٥٠        | وغزوة مؤتة وذات السلاسل                              |
| 109        | باپ غزوۃ تبوك                                        |
|            | · · · وَ · · · · · · · · · · · · · · · ·             |
| ۱۷۰        | الزيت<br>الزيت                                       |
| ۱۸۰        | ۔.<br>ذکر اہتمام ابی بکر بفتح الشام وحرصه علیه       |
| 190        | ما روي من توقع المشركين لظهور دولة المسلمين          |
| ۲.,        | ذكر ظفر جيش المسلمين بأجنادين وفحل ومرج الصفر        |
| ۲۰۳        | باب كيف كان أمر دمشق في الفتح                        |
| 717        |                                                      |
| 377        | ذكر تاريخ قدوم عمر الجابية                           |
| 777        | ذكر ما اشترط عند فتح الشام على الذمة                 |
| <b>۲۳1</b> | ذكر حكم الأرضين وما جاء فيه                          |
| 727        | الصوافي التي استصفيت عن بني أمية                     |
| 331        | ذكر بعض ماورد من الملاحم والفتن يتعلق بدمشق          |
| 188        | ذكر بعض أخبار الدجال                                 |
| 100        | ذكر شرف جامع دمشق وفضله                              |
| ٦٠         | ما ذكر من هدم بقية كنيسة مريحنا وإدخالها في الجامع   |
| 77         | ما ذكر في بنائه واختيار موضعه                        |

| بة ترخيه ومعرفة المال المنفق عليه                      | Y77                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| ما كان عمر بن عبد العزيز ردّه على النصاري عند طلبه     | <b>ሃ</b> ገ <b>ለ</b> |
| ما في الجامع من القناديل وما فيه وفي البلد من الطلسمات | YYI                 |
| رد في أمر السُّبْع وابتداء الحضور فيه                  | 377                 |
| مساجد البلد وحصرها                                     | 770                 |
| فضل المساجد المقصودة بالزيارة                          | 777                 |
| فضل مواضع وجبال بظاهر دمشق وضواحيها                    | 3.47                |
| كنائس أهل الذمة التي صالحوا عليها                      | 79.                 |
| بعض الدور التي هي داخل السور                           | 797                 |
| الأنهار المحتفرة للشرب وسقي الزرع                      | 445                 |
| رد في مدح دمشق بطيب الهواء والماء                      | 797                 |
| تسمية أبوابها ونسبتها                                  | 799                 |
| لل مقابر أهل دمشق ومن بها من الأنبياء وغيرهم           | ٣٠١                 |
| بع تحقيق الجزء الأول                                   | 4.1                 |
|                                                        |                     |

منعر الكريمنية والمراكزين الكريمنية والمراكزين



لل<u>بزولات انی</u> الستبیرة النبوتیت

مراجعتة محمرط يع الميافظ

تحقیق *روجسی*ّهٔ لاکف اس

دارالفكر

الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٤ م



جميع الحقوق محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير ، كما يمنع الاقتباس منه ، والترجمة إلى لفة أخرى ، إلا بساذن خطي من دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق

الصف التصويري : على أجهزة .C.T.T السويسرية الإنشاء (أونست) : في المطبعة العلمية بدمشق

## حرف الألف ذكر من اسمه أحمد

## أحمد سيدنا رسول الله علية

أحمدُ ومحمدُ والحاشِرُ والمُقْفي (١) والعاقِب بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصَيّ بن كلاب بن مُرّة بن كَعْب بن لُوّيّ بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النَّصْر بن كِنانة بن خُرَيْمة بن مدركة بن الياس بن مُضَر بن نِزار بن مَعَدّ بن عدنان ، أبو القاسم المصطفى خاتم النبيين وسيد المرسلين ونبيّ الرحمةِ صلى الله عليه وسلم .

قدم بصرى من نواحي دمشق قبل أن يُوحَى إليه ، وهو صغير ، مع عمه أبي طالب ، ومرة أخرى في تجارة لخديجة مع مَيْسَرة غلامها .

 <sup>(</sup>١) هو المولى الذاهب . وقد قفى يقفي فهو مقف ، ويعني أنه آخر الانبياء المتبع لهم فإذا قفى فلا نبي بعده .
 النهاية : « قفي » .

## ذكر قدومه ﷺ بصرى

[ ۱۲۲ / ب ]

#### عن أبي موسى قال :

خرج أبو طالب إلى الشام ، وخرج معه رسول الله عَلِيَّةٍ في أشياخ من قريش . فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم ، فخرج إليهم الراهب ، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت . قال : فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله عَلِيَّةٍ ، فقال : هذا سيّد العالمين ، هذا رسول رب العالمين ، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين . فقال له أشياخ من قريش : ما علَّمَك ؟ فقال : إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجرة ولا حجر إلا خرّ ساجداً ، ولا يسجّدُن إلا لنبيّ ، وإني أعرفه ، خاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة .

ثم رجع ، فصنع لهم طعاماً ، فلما أتاهم به وكان في رعية الإبل ، فقال : أرسلوا إليه ، فأقبل وعليه غامة تظلّه ، فقال : انظروا إليه ، عليه غامة تظلّه ، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوا إلى فيء الشجرة ، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه فقال : انظروا إلى فيء الشجر مال عليه . قال : فبينا هو قائم عليهم ، وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم ، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه ، فالتفت فإذا هو بسبعة نفر قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم ، فقال : ما جاء بكم ؟ قالوا : جئنا أنّ هذا النبي خارج في هذا الشهر ، فلم يبق طريق إلا بُعث إليها ناس ، وإنّا أخبرنا خبره ، بعثنا إلى طريقك هذا فقال لهم : هل خلفتم خلفكم أحداً هو خير منكم ؟ قالوا : لا إنا أخبرنا خبره بطريقك هذا ، قال : أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيه هل يستطع أحد من الناس ردّه ؟ قالوا : هذا ، قال : فتابعوه ، وأقاموا معه . قال : فأتاهم فقال : أنشدكم بالله أيكم وليّه ؟ قالوا :

وشب رسول الله علي مع أبي طالب يكلؤه الله ويحفظه ، ويحوطه من أمور الجاهلية ومعايبها لما يريد به من كرامته ، وهو على دين قومه ، حتى بلغ أن كان رجلاً أفضل قومه مروءة ، وأحسنهم خلقاً ، وأكرمهم مخالطة ، وأحسنهم جواراً ، وأعظمهم حلماً وأمانة ، وأصدقهم حديثاً ، وأبعدهم من الفحش والأذى ، ما رؤي ملاحياً ولا مارياً أحداً ، حتى ساه قومه الأمين لما جمع الله من الأمور الصالحة فيه ، فلقد كان الغالب عليه بحكة الأمين . وكان أبو طالب يحفظه ويحوطه ، ويعضده (١) وينصره إلى أن مات .

قال ابن إسحاق<sup>(۲)</sup> :

وكان أبو طالب هو الذي إليه أَمْرُ رسول الله ﷺ بعد جدّه ، فكان إليه ومعه . ثم إن أبا طالب خرج في ركب إلى الشام تاجراً . فلما تهيأ للرحيل وأجمع السير هب له رسول الله ﷺ فأخذ بزمام ناقته وقال : ياعم ، إلى مَنْ تكلّني ؟ لا أب لي ولا أمّ لي ، فرق له أبو طالب وقال : والله لأخُرجَن به معي ، ولا يفارقني ولا أفارقه أبداً . أو كا قال .

قال: فخرج به معه ، فلما نزل الركب بُصْرَى من أرض الشام ، وبها راهب يقال له بَحيرى في صومعة له ، وكان أعلم أهل النصرانية ، ولم يزل في تلك الصومعة قط راهب إليه يصير علمهم عن كتاب فيهم فيا يزعمون يتوارثونه كابراً عن كابر ، فلما نزلوا ذلك العام ببحيرى ، وكانوا كثيراً ما يرّون به قبل ذلك ، لا يكلمهم ولا يعرض لهم ، حتى إذا كان ذلك العام نزلوا به قريباً من صَوْمَعته ، فصنع لم طعاماً كثيراً ، وذلك فيا يزعمون عن شيء رآه وهو في صومعته 1 يزعمون أنه رأى رسول الله مِن الله مِن عن صومعته الله عن القوم . ثم أقبلوا حتى نزلوا بظل شجرة قريباً الركب حين أقبلوا وغمامة تُظلّه مِن بين القوم . ثم أقبلوا حتى نزلوا بظل شجرة قريباً

<sup>(</sup>١) اللفظة مسدركة في هامش الأصل . وبعدها : « صح » .

<sup>(</sup>٢) الخبر بطوله في السير والمغازي لامن اسحاق ٧٣ ـ ٧٦ وسيرة اس هشام ١ / ١٩٤ ـ ١٩٧

<sup>(</sup>٣) الزبادة عن سيرة ابن هشام .

فَاجَمْعُوا إليه ، وتخلُّف رسول الله ﷺ من بين القوم ، لحداثة سنه ، في رحال القوم تحت الشجرة . فلما نظر بحيرى في القوم لم ير الصفة التي يعرف ويجد عنده ، قال : يا معشر قريش ، لا يتخلُّف أحدّ منكم عن طعامي هذا ، قـالوا لــه : يــا بحيرى ، ما تخلف عنك أحدّ ينبغي له أن يأتيك إلاّ غلام هو أحدث القوم سناً خَلَّف في رحالهم . قال : فلا تفعلوا ، ادعوه فليحضُّرُ هـذا الطعـام معكم ، فقـال رجل من قريش مع القوم : واللات والعزّى إن هذا للؤم بنا ، يتخلّف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن الطعام من بيننا ! ثم قيام إليه فياحتضنه ثم أقبل به حتى أجلسه مع القوم ، فلما راه بحيرى جعل يلحظه لحظاً شديداً ، وينظر إلى أشياء من جسده ، قـد كان يجـدهـا عنـده في صفتـه ، حتى إذا فرغ القوم من الطعام وتفرقوا قام بحيرى فقال له : يما غلام ، أسألك باللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنه ، وإنما قبال لمه بحيرى ذلبك لأنبه سمع قومه يحلفون بهها ، فزعموا أنّ رسول الله عَلِيْلَتْم قبال لـه : لا تسلني بـالــلات والمــزى شيئــاً ، فسو الله مــا أبغضت بغضها شيئاً فقال له بحيرى : فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه " فقال : سلني عما بدا لك . فجعل يسأله [ ١٣٤ / أ ] عن أشياء من حمالـه من نومـه وهيئتـه وأموره . فجعل رسول الله ﷺ يخبره فيوافق ذلك ما عنـد بحيرى من سفتـه ، ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنـده . فاسا فرغ منـه أقبل على عمّه أبي طالب فقال له : ما هذا الغلام منك ؟ فقال : ابني ، فقال له بحيرى : ما هو بابنك ، ما ينبغي لهذا الفلام أن يكون أبوه حيّاً . قال : فإنه ابن أخيى ، قال : فما فعل

<sup>(</sup>١) مالت وتدلت ، القاموس : 4 هدير 4 ،

أبوه ؟ قال : مات وأمه حُبُلى به ، قال : صدقت . قال : ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود ، فو الله إن رأوه وعرفوا منه ما عرفت لَيَبْغَنَهُ شراً ، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن ، فأسرع به إلى بلاده ، فخرج به عمه أبو طالب سريعاً حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام .

فزعموا فيما يتحدث الناس أن زُبيراً (۱) وتَمّاماً ودَريساً ـ وهم نفر من أهل الكتاب ـ قد كانوا رأوا من رسول الله عَلَيْهِ في ذلك السّفر الذي كان فيه مع عمه أبي طالب أشياء ، فأرادوه ، فردّهم عنه بحيرى وذكّرهم الله وما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته وأنهم إن أجموا لما أرادوا لم يخلصوا إليه حتى عرفوا ما قال لهم وصدقوه بما قال فتركوه وانصرفوا .

وذكر أبو الحسن الوراق

أنه قدم مع أبي طالب لعشر ليال خَلَوْن من شهر ربيع الأول سنة ثلاث عشرة من الفيل ، وقدم الشام مع مَيْسَرة لأربع عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة خمس وعشرين من الفيل ، وكان الراهب الذي أخبر به في هذه القَدْمة اسمه نسطور الراهب .

روت نفيسة بنت مُنْية أخت يَعْلى بن مُنْية (") قالت :

لما بلغ رسولُ الله عَلَيْتُهُ خمساً وعشرين سنة قال له أبو طالب: أنا رجل لا مال لى ، وقد اشتد الزمان علينا ، وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى [ ١٢٤ / ب ] الشام ، وخديجة بنت خويلد تبعث رجالاً من قومك في عيراتها ، فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك ، وبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له فأرسلت إليه في ذلك وقالت : أنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلاً من قومك . قال أبو طالب : هذا رزق قد ساقه الله إليك ، فخرج مع غلامها ميسرة ، وجعل عمومته يوصون به أهل العير ، حتى قدما بصرى من الشام فنزلا في ظل شجرة ، فقال نسطور الراهب : ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ثم قال لميسرة : أفي عينه حمرة ؟ قال : نعم ، لا تفارقه . قال : هو نبي ، وهو آخر الأنبياء .

<sup>(</sup>١) في سيرة ابن هشام « زُريْراً » .

<sup>(</sup>٢) هو يعلى بن أميّة التهيي . يعرف بجدته « مُنْية » . جمهرة أنساب العرب ٢١٣ ، ٢٢٩ ، والإكال ٧ / ٢٩٦

ثم باع سَلعتَه ، فوقع بينه وبين رجل تلاح فقال له : آخذه باللات والعُزّى ، فقال رسول الله ﷺ : ما حلفت بها قط ، وإني لأمر فأعرض عنها ، فقال الرجل : القول قولك ، ثم قال لمسرة : هذا والله نبي ، تجده أحبارنا مبعوثاً في كتبهم .

وكان ميسرة إذا كانت الهاجرة وإشتـــة الحرَّ يرى مَلكَيْن يظلاّن رسول الله ﷺ من الشمس فوعى ذلك كله . وكان الله قد ألقى عليه الحبة من مَيْسَرة فكان كأنه عبد .

وباعوا تجارتهم وربحوا ضعف ما كانوا يربحون . فلما رجعوا فكانوا برّ الظهران قال ميسرة : يا محمد ، انطلق إلى خديجة وأخبرها بما صنع الله لها على وجهك ، فإنها تعرف لك ذلك ، فقدم رسول الله على بعيره ومَلكان يظلان عليه ، فأرته نساءها ، فعجبن فرأت رسول الله على وهو على بعيره ومَلكان يظلان عليه ، فأرته نساءها ، فعجبن لذلك ، ودخل عليها رسول الله على يخبرها بما ربحوا في وجههم ، فَسَرّت بذلك . فلما دخل مَيْسرة أخبرته بما رأت فقال مَيْسرة : قد رأيت هذا منذ خرجنا من الشام ، وأخبرها بما قال [ ١٢٥ / أ ] الراهب نسطور وبما قال الآخر الذي خالفه في البيع . وقدم رسول الله على بتجارتها فربحت ضعف ما كانت تربح ، وأضعفت له ضعف ما سمّت له .

## ذكر معرفة أسمائه وأنه خاتم رسل الله

وعن جُبَيْر بن مُعلِّم أنّ رسول الله ﴿ إِلَّهُ قَالَ :

لي أسماء : أنا محمد ، وأنا أحمد ، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ، وأنا الحاشر الذي يُحْشَر الناس على قدمى ، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد . وقد سمّاه الله رؤوفاً رحماً .

وفي رواية :

والعاقب الذي ليس بعده نبي .

وفي رواية :

وأنا العاقب الذي لا نيّ بعدي .

وعن نافع بن جُبّير

أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له : أتَحْصي أساء النبي عَلَيْهُ التي كان جُبَيْر بن مُطْعِم يعدّها ؟ قال : نعم ، هي ستة : محمد وأحمد وخاتم وحاشر والعاقب ، وقيل : وعاقب وماح ، فأما حاشر فبعث مع الساعة بين يدي عذاب شديد ، والعاقب عاقب الأنبياء . وماح عي الله به سيئات من اتبعه .

وعن حُدَّيْفة قال :

بينما أنا أمشي في طريق المدينة إذا رسول الله ﷺ يمشي قال : سمعته يقول : أنـا محمـد وأحمد ونبيّ الرحمة ونبيّ التوبة والحاشر والمُقْفي ونبيّ الملاحم .

وعن أبي الطُّفَيْل قال : قال رسول الله يَالِيُّن :

إن لي عنـد ربي عشرةَ أسمام . قـال أبو الطفيـل : حفظت منهـا ثمـانيـة : عمـد وأحمـد وأبو القاسم والفاتيح والحاتم والماقب والماحي والحاشر . وقيل إن الاسمين الباقيين يس وطه .

وعن ابن عباس

في قوله عز وجل ﴿ طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ القُرْآنَ لِتَشْقَى ﴾(١) يا رجل ، ما أنزلنا عليسك القرآن لتشقى . فكان يقوم الليل على رجليه . فهي لغه لعك ، إن قلت عليسك القرآن لتشقى . فكان يقوم الليل على رجليه التفت إليك . [ ١٢٥ / ب ] لعكي : يا رجل ، لم يلتفت ، فإذا قلت له طه التفت إليك .

وعن الخليل بن أحمد :

خمسة من الأنبياء ذوو اسمين ، محمد وأحمد نبينا عَلِيْكُمْ ، وعيسى والمسيح ، وإسرائيل ويعقوب ، ويونس وذو النون ، وإلياس وذو الكفُل .

قال أبو زكريا:

<sup>(</sup>۱) سورة طه ۲۰ / ۲ ـ ۲

<sup>(</sup>٢) سوره العتج ١٨ / ٢٩

<sup>(</sup>٢) سورة الصف ٦ / ٦ (

<sup>(</sup>١) سورة الحن ٧٧ / ١٩.

<sup>(</sup>۵) سورة طه ۲۰ / ۲ ـ ۲

<sup>(</sup>۱) سورة بس ۲۱ / ۲ ـ ۳

<sup>(</sup>٧) سورة الأحراب ٢٣ / ١٥ ـ ٦]

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله علي :

سيّد بنى داراً واتخذ مأدبة وبعث داعياً . فالسيّد : الجبار ، والمأدبة : القرآن ، والدار : الجنة ، والداعي : أنا ، فأنا اسمي في القرآن محمد ، وفي الإنجيل أحمد ، وفي التوراة أحْيَد ، وإنما سميت أحْيَد لأني أحيد أمتى نار جهنم ، فأحبُّوا العرب بكل قلوبكم .

وعن ابن عباس قال:

لما ولمد النبي عَلِيْتُهُ عَقُ<sup>(۱)</sup> عنه عبد المطلب بكبش وسماه محمداً فقيل لمه : يما أبا الحارث ، ما حملك على أن ستمينته محمداً [ ١٢٦ / أ ] ولم تسمّه باسم آبائه ؟ قال : أردت أن يحمد الله عزَّ وجلّ في السماء و يحمده الناس في الأرض .

قال علي بن زيد بن جدعان :

تذاكروا أيِّ بيتٍ من الشعر أحسن ، فقال رجل : ما سمعنا بيتاً أحسن من قول أبي طالب : [ من الطويل ]

وشــقّ لـــه من اسمـــه ليُجلّــه فذو العرش محمود وهـذا مُحمَّدُ

<sup>(</sup>١) عتُّ العقيقة : وهي الدبيحة التي تذبح عن المولود . النهاية : « عق « .

## ذكر معرفة كنيته ونهيه أن يجمع بينها وبين اسمه

عن أنس

أن رسول الله ﷺ كان بالبقيع فنادى رجل : يا أبا القياسم ، فيالتفت رسول الله ﷺ فقال الرجل : لستُ إياك أعنى ، فقال رسول الله ﷺ : تسمّوا باسمي ولا تَكنُّوا بكنيتي .

وعن جابر قال:

وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله والله علي :

تسمّوا باسمي ولا تكنّوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم أقسم بينكم .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يهلغ :

لا تجمعوا بين كنيتي واسمي أو بين اسمي وكنيتي ، أنا أبو القاسم ، الله يمطي ، وأنا أقسم .

(١) وأما نهيه عن الجمع بينهما فقد(١) [ روي [ عن أبي هر يرة قال : قال رسول الله ﷺ :

من تسمّى باسمي فلا يتكتني بالنبيتي .

وعنه الله قال:

لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي .

<sup>(</sup>١ - ١) مابين الرقين مستدرك في هامش الأصل .

وقد روي

أَنّه عَلَيْكُ أَرْخُص في الجمع بينها لولد علي بن أبي طالب . كما روي عن ابن الحنفية أن علياً قال : علياً قال : يا رسول الله ، إن ولد لي بعدك ولد ، أسمّيه باسمك وأكنّيه بكنيتك ؟ فقال : نعم . فكانت رخصة من رسول الله عَلِيلًا لعلي .

[ ١٢٦ / ب ] وروي عنه ما يدل على إباحة الجمع بينها مطلقاً فيا روي عن عائشة قالت :

جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت : يا رسول الله ، إني قد ولدت غلاماً فسميته محمداً وكنيته أبا القاسم ، فذكر لي أنّك تكره ذلك . فقال : ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي ، أو ما الذي حرّم كنيتي وأحل اسمي ؟

وذهب مالك إلى الأخذ بهذا فيا قال حمد بن زنجويه في كتاب الأدب قال : سألت ابن أبي أويس : ما كان مالك يقول في الرجل يجمع اسم النبي عَلَيْتُم وكنيته ؟ فأشار إلى شيخ جالس معنا فقال : هذا محمد بن مالك ، ساه محمداً وكناه أبا القاسم . وكان يقول : إنما نهي عن ذلك في حياة النبي عَلَيْتُم كراهة أن يُدْعى أحد باسمه أو كنيته فيلتفت النبي عَلَيْتُم . فأما اليوم فلا بأس بذلك .

وذهب الشافعيُّ إلى أن ذلك لا يجوز كا روي عن الربيع بن سلمان قال : سمعت الشافعي يقول :

لا يُعلِّ لأحد أن يكتني بأبي القاسم كان اسمه محمداً أو غيره .

قال : وقد كنَّاه جبريل عليه السلام أبا إبراهيم .

كا روي عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال :

لما ولد إبراهيم بن النبي عَلِيْنُ أتاه جبريل فقال : السلام عليك يا أبا إبراهيم .

### ذكر نسبه والاختلاف فيه

عن أنس بن مالك وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالا :

بلغ النبي ﷺ أن رجالاً من كِنْدة يزعمون أنه منهم فقال : إنما كان يقول ذلك العباس وأبو سفيان بن حرب إذا قدما المدينة فيأمنا بذلك ، وإنه لن ننتفي من آبائنا ، نحن بنو النضر بن كنانة .

### قال : وخطب رسول الله عليه فقال :

أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فِهر بن [ ١٢٧ / أ ] مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار . وما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهما . فأخرجت من بين أبوي فلم يصبني شيء من عهر الجاهلية . وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي ، فأنا خيركم نفساً ، وخيركم أبا ،

وقد فَصَّلَ في رواية أخرى فقال :

ابن نزار بن مَعَد بن عدنان بن أدد .

قال محد بن إدريس الشافعي:

اسم عبد المطلب شيبة ، واسم هاشم عمرو بن عبد مناف ، واسم عبد مناف : المغيرة بن قصي ، واسم قصي زيد بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤي بن غالب ، واسم مُدْرَكة عامر بن إلياس بن مضر .

وعن ابن عباس

أنَّ النبيُّ ﷺ كان إذا انتهى إلى مَعدُّ بن عدنـان أمسـك . وقـال : كـذب النسـابون .

قال الله عز وجل : ﴿ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلَكَ كَثِيراً ﴾<sup>(١)</sup> قال ابن عباس : لو شـاء رسول الله ﷺ أن يعلمه لَعلمه .

وأم رسول الله عَلِيْتُمُ آمنة بنت وَهْب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مُرَّة .

وعن عروة بن الزبير وسلمان بن أبي حثمة قالا :

ما وجدنا في شعر شاعر ولا في علم عالم أحداً يعرف ما وراء معد بن عـدنــان بحقٍ لأن الله عز وجل يقول : ﴿ وَقُرُوناً بِينَ ذَلِكَ كَثيراً ﴾(١) .

وقد اختلفوا فيما بعد عدنان اختلافا كثيرا .

واسم أم آمنة أم النبي عَلِيْكُ بَرَّة بنة عبد العزى بن عثان بن عبد الدار بن قُصيّ بن كلاب ، واسم أم عبد الله أبي النبي عَلِيْكُ فاطمة بنت عمرو بن عايد بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب ، وأم عبد المطلب جد النبي عَلِيْكُ سلمى بنة عديّ بن زيد من بني النجار .

وحدث عبد الملك بن هشام عن زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق قال :

<sup>(</sup>۱) سورة الفرقان ۲۵ / ۲۸

 <sup>(</sup>٢) تختلف اللفطة في الأصل بين الإعجام : « فالج ، فالخ » وبين الإهمال : « فالح » . وقد أثبتنا ماورد في جمهرة أنساب العرب ١٤ ، ٢٦٦ ، وانظر أيضاً هـ ٥ .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١ / ١ ـ ٢ ، وتهذيب الكال ١ / ١٧٦ ، وانظر أيضاً هـ ٦

تاریخ دمشق جـ۲ (۲)

## معرفة أمه وجداته وعمومته وعماته

عن ابن عباس:

في قول عز وجل : ﴿ لَقَـدُ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ (١) قال : ليس في العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبي عَلِيلَةٍ مضريَها وربعيّها ويمانيّها .

قال محمد بن السائب الكلبي:

أم رسول الله ﷺ آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُهْرة بن كِلاب بن مرة .

وأمها بَرَّة بنت عبد العزّى بن عثان بن عبد الدار بن قُصيّ بن كِلاب .

وأمها أم حبيب بنت أسد بن عبد العزّى بن قُصَيّ بن كِلاب .

وأمها بَرَّة بنت عوف بن عَبِيد بن عَوِيج بن عَدِيٌّ بن كعب بن لؤي .

وأمها قِلابة بنت الحارث بن مالك بن حباشة بن غَنْم بن لِحُيان بن عادية بن صَعْصَعة بن كعب بن هند بن طابخة بن لِحُيان بن هَذَيل بن مَدْرَكة بن إلياس بن مضر.

وأمها أُمّية بنت مالك بن غَنْم بن لحثيان بن عادية بن صَعْصَعة .

وأمها دُبِّ بنت ثعلبة بن الحارث بن تميم بن سعد بن هَذَيل بن مُدْركة .

وأمها عاتكة بنت غاضرة بن حُطَيْط بن جُشْم بن ثقيف وهو قسي بن مُنبّه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان واسمه إلياس بن مضر .

وأمها ليلي بنت عوف بن قسي ، وهو ثقيف .

وأم وهب بن عبد مناف بن زُهْرة جدّ سيدنا رسول الله ﷺ قَيْلة ، ويقال هنـد بنت أبي قَيْلة وهو وجر بن غالب بن الحارث بن عمرو بن ملكان بن أفصى بن حارثة من خزاعة .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٩ / ١٢٨

وأمها سلمي بنت لؤي بن غالب [ ١٢٨ / أ ] بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة .

وأمها ماوية بنت كعب بن القين من قضاعة .

وأم وجر بن غــالب الســلافــة بنت واهب بن البكير بن مجــدعــة بن عمرو من بني عرو بن عوف الأوس .

وأمها ابنة قيس بن ربيعة من بني مازن بن لؤي بن ملكان بن أفصى أخي أسلم بن أفصى .

وأمها النجعة بنت عبيد بن الحارث من بني الحارث بن الخزرج .

وأم عبد مناف بن زهرة جُمل بنت مالـك بن قصيـة بن أسعـد بن مُليح بن عمرو بن خزاعة .

وأم زهرة بن كلاب أم قصي وهي فاطمة بنت سعد بن سيل وهو جبر بن حِالة بن عوف بن عامر بن الحادر من الأزد .

وأم عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قُصي [ عاتكة بنت عمرو بن سعد بن أسلم بن عوف الثقفي إاا .

وأم عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم فاطمة بنت عمرو بن عايذ بن عمران بن مخزوم وهي أقرب الفواطم إلى رسول الله عمريني .

وأمها صخرة بنت عبد بن عمران بن مخزوم .

وأمها تخم بنت عبد بن قصي .

وأمها سلمي بنت عامر بن عمرو بن وديعة بن الحارث بن فهر .

وأمها عــاتكــة بنت عبــد الله بن وائلــة بن ظرب بن عبـــاد بن عمرو بن بكر بن يشكر بن الحارث وهو عدوان بن عمرو بن قيس ، ويقال : عبد الله بن حرب بن وائلة .

وأم هاشم بن عبد مناف بن قُصَيّ : عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالنج بن ذكوان بن

<sup>(</sup>١) ليس مابين الحاصرتين في الأصل واستدركناه من ص ٢٢ من هذا الجزه .

وعدّد من الأمهات جماعة قال :

والعواتك ثلاث عشرة ، والفواطم عشر ، والعاتكة في كلام العرب الطاهرة .

وعن قتادة :

أن النبي عَلَيْكُم قال في بعض مغازيه :

أنا النبي لا كدنب أنا ابن عبد المطلب أنا ابن العواتك

وقول ه عَلِيْكَ : « أنا ابن العواتك » من سليم . العواتك ثلاث نسوة [ ١٢٨ / ب ] من سليم تسمى كل واحدة منهن عاتكة :

إحداهن عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان وهي أم عبد مناف بن قصى .

والثانية : عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان وهي أم هاشم بن عبد مناف .

والثالثة : عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان وهي أم وهب أبي آمنة أم النبي عَلَيْكُم.

فالأولى من العواتك عمة الوسطى والوسطى عمة الأخرى .

وبنو سليم تفخر بأشياء : منها أن لرسول الله ﷺ فيهم هذه الولادات .

ومنها أنها ألفت معه يوم فتح مكة ، وأنّ رسول الله ﷺ قدّم لواءهم على الألوية يومئذ وكان أحمر .

ومنها أن عمر بن الخطاب كتب إلى أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل مصر وأهل الشام أن ابعثوا إليّ من كل بلد بأفضله رجلاً : فبعث أهل الكوفة عتبة بن فرقد السلمي ، وبعث أهل البصرة مجاشع بن مسعود السلمي ، وبعث أهل مصر معن بن يسزيد بن الأخنس السلمي ، وبعث أهل الشام أبا الأعور السلمي . فصار الفضل في هذه الأمصار كلها لسكيم .

وروي عن النبي إليُّ أنَّه قال يوم أُحُد :

أنا ابن الفواطم :

فأولاهنّ فاطمة بنت عمرو بن عايـذ بن عمران بن مخزوم وهي أم عبـد الله بن عبـد المطلب بن هاشم .

والثانية فاطمة بنت عبد الله بن رزام بن جحوش وهي أم عمرو بن عايــذ بن عران بن مخزوم .

والثالثة فاطمة بنت عبد الله بن الحارث بن وائلة بن عمرو بن عاين بن يشكر بن عبد القيس بن عدوان وهي أم سلمي بنت عامر بن عمرة بن وديعة بن الحارث بن فهر .

والرابعة فاطمة بنت عوف بن عدي بن حارثة البارقي بارق الأزه وهي أم مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب .

والخامسة فاطمة بنت سعد بن سيل أحد الجُدرة من خثعمة الأسد حلفاء في بني الدئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. وهني أم قصي بن كلاب [ ١٢٩ / أ ] وزهرة بن ، كلاب .

والسادسة فاطمة بنت عامر بن نصر بن عوف بن عمرو بن ربيعة بن حارثة الخزاعي وهي أم حُبي بنت جليل بن سلول الخزاعي ، وحُبي بنت جليل أم عبد مناف وعبد الدار وعبد العزى وعبد وتخم وبرة بني قصي بن كلاب .

والذي ثبت خمس من الفواطم .

قال أبو عبد الله العدوي :

العواتك أربع عشرة : ثلاث قرشيات وأربع سُلميات وعَدُوانيتان وهـ ذليّة وقحطانية وقضاعية وثقفية وأسديّة ، أسد خزيمة .

فالقرشيات من قِبّل أمه : آمنة بنت وهب وأمها ريطة بنت عبد العزّى بن عثان وأمها أم حبيب وهي عاتكة بنت أسد بن عبد العزّى . وأمها ريطة بنت كعب ، وكانت ريطة أول امرأة من قريش ضربت قباب الأدم بذي الجاز . وأمها قِلابة بنت حذافة بن جمح الحظيا ويقال الخطيا .

وكان داود بن مسور الخزومي يقول: الحظيا من طريق الكلام، وغيره يقول: الخطيا من طريق الكلام، وغيره يقول: الخطيا من طريق الخطوة. وأمها آمنة بنت عامر الجان، ويقال لعامر الجان هو عامر بن غبشان من خزاعة، وأمه عاتكة بنت هلال بن أهيب بن ضبة بمن الحارث بن فهر. وأمها عاتكة بنت مخلد بن النضر بن كناخة أهيب بن ضبة محشية بنت محارب بن فهر. وأمها عاتكة بنت مخلد بن النضر بن كناخة وهي الثالثة.

وأما السّلميات فولدنه من قِبَل هاشم بن عبد مناف بن قُصَيّ ، ومن قبل وهب بن عبد مناف بن زهرة ، أم هاشم بن عبد مناف عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان ، وأم مرة بن هلال عاتكة بنت مرة بن عدي بن أسلم بن أفصى من خزاعة . ويقال إن أم مرة بن هلال بن فالج هي عاتكة بنت جابر بن قنفذ بن مالك بن عوف بن امرئ القيس من سلم وهي الثانية . وأم هلال بن فالج بن ذكوان عاتكة بنت الحارث بن بَهْثَةُ بن سُلُمْ بن منصور وأم وهب بن عبد مناف بن زُهْرَة عاتكة بنت الأوقص [ ١٢٩ / ب ] بن هلال بن فالج بن ذكوان . فهؤلاء العواتك السلميات .

وأما العَدُوانيتان فولدتاه من قبل أبيه عبد الله بن عبد المطلب ، ومن قبل مالك بن النضر . فأما التي ولدته من قبل أبيه عبد الله بن عبد المطلب وهي السابعة من أمهاته ويقال الخامسة \_ فهي عاتكة بنت عبد الله بن ظرب بن الحارث بن وائلة العَدُواني ، ومن قال إنها السابعة فهي عاتكة بنت عامر بن ظرب بن عرو بن عايذ بن يشكر العدواني . ومن قبل مالك بن النضر فأم مالك عاتكة بنت عمرو بن عَدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان .

وأما الهذلية فولدَّه من قبل هاشم بن عبد مناف أم هاشم عاتكةً بنت مرة بن هلال بن فالج واسمها ماويّة بنت حورة بن عمرو بن صعصعة بن بكر بن هوزان . وأم معاوية بن بكر بن هوزان عاتكةً بنت سعد بن هذيل الهذلية .

وأما الأُسَدية فولدته من قبل كِلاب بن مرة وهي الثالثة من أمهاته ، وهي عاتكة بنت دودان بن أسد بن خزيمة .

وأما الثقفية فهي عاتكة بنت عمرو بن سعد بن أسلم بن عوف الثقفي . وهي أم عبـد

العزى بن عثان بن عبد الدار بن قُصَيّ ، وعبد العزى جد آمنة بنت وهب . أم آمنة بنت وهب برّة بنت عبد العزى بن عثان بن عبد الدار بن قصي .

وأما القحطانية فولدته من قبل غالب بن فهر ، أم غالب بن فهر ليلى بنت سعد بن هُذيل ، وأمها سلمى بنت طابخة بن الياس ، وأم سلمى عاتكة بنت الأزد بن الغوث . وعاتكة أيضاً هي الثالثة من أمهات النضر .

وأما القضاعية فولدته من قبل كعب بن لؤي وهي الثالثة من أمهاته . وهي عاتكة بنت رشدان بن قيس بن جُهينة بن زيد بن سُود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة .

قال الزبير بن بكار :

فولد عبد المطلب بن هاشم عبد الله أبا سيدنا رسول الله على ، وأبا طالب واسمه مرابع عبد المطلب ، وكان عليه الله على عبد المطلب ، وكان عليه رفيقاً شفيقاً ينعه من مشركي قريش وأل أبي طالب . أوصى عبد المطلب برسول الله على .

والزبير بن عبد المطلب وكان من أشراف قريش ووجوهها . وعبد الكعبة وأمّ حكيم البيضاء وهي توأمة أبي رسول الله ﷺ . وعاتكة وهي صاحبة الرؤيا في بندر ، وبَرّة وأميسة وأروى بنات عبد المطلب ، وأمّهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم .

وحمزة بن عبد المطلب أسد الله ، وأسد رسوله من المهاجرين الأولين ، شهد بدراً وكان أسنّ من رسول الله عَلَيْتَ بأربع سنين واستشهد يوم أحد ، والمقوّم وحَجلاً ، واسمه المغيرة ، وصفية ، هؤلاء الأربعة لأمّ . وصفية أسلمت وهاجرت وأمهم هالة بنت وهيب (٢) بن عبد مناف بن زهرة .

والعبـاس بن عبـد المطلب وكان أسن من رسول الله عَبَالِيَّةِ بثلاث سنين<sup>(٢)</sup> وكان شريفاً عاقلاً مهيباً<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) في سب قر بش ص ١٧ : " وحجُّل " . وفي القاموس : وحمُّلٌ : ع النبي النَّالِيُّ واسمه معيره

 <sup>(</sup>٢) حاء الاسم في هامش الأصل . وهو كذلك في جهرة أنساب العرب ١٥ ، وفي المتن : « أهنت » وقوضه نسبة . وهو كذلك ، « أهنت » في نسب قريش ١٧

<sup>(</sup>٣ ـ ٣) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل .

وضرار بن عبد المطلب . وأمَّ العباس وضرار نتلة (١) بنت جناب بن كليب بن مالك بن عمرو بن عامر بن زيد مناة بن عامر وهو الضَحيان بن سعد بن الخزرج من تيم الله بن النمر بن قاسط بن دُعْمي بن ربيعة بن نزار من بني القرِّيّة ، والقرِّيّة أم بني عمرو بن عامر ،(١) وكان ضرار من فتيان قريش جالاً وسخاء ، ومات أيام أوحي إلى النبي ولا عقب له (١) .

والحارث بن عبد المطلب وهو أكبر ولده ،وبه كان يكني ، وحفر مع أبيه زمزم .

وقَثَم هلك صغيراً . وبه أسمى العباس ابنّه قُثَم ، وأمها صفية بنت جُندَب بن جحش بن ريّاب بن حُبيب بن سُواءة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان .

وأبا لهب كنّاه عبد المطلب أبا لهب من حسنه . واسمه عبد العزى . وكنيته (٢) أبو عتبة وكان جواداً (٢) وأمه ليلي (٤) بنت هاجر بن عبد مناف بن ضاطير بن حُبُشيّة بن سَلول من خزاعة .

والغَيْداق بن عبد المطلب .

[ ١٣٠ / ب ] قال مصعب بن عبد الله<sup>(٥)</sup> :

اسمه مصعب ، وقال غيره من قريش : اسمه نوفل . وإنما سمي الغيداق أنه كان أجود قريش وأكثرهم طعاماً ومالاً ، وأمه ممنّعة بنت عمرو بن مالك بن مؤمّل من خزاعة ، وأخوه لأمه عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زُهرة بن كلاب ، وهو أبو عبد الرحمن بن عوف .

<sup>(</sup>١) كـذا في الأصل ، وفي نسب قريش ١٨ وجهرة أنساب العرب ١٥ : نُتيلة . وفي القاموس : وسمـوا نتلـة ونُتيلة .

<sup>(</sup>٢ \_ ٢) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل .

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) مايين الرقين مستدرك في هامش الأصل .

<sup>(</sup>٤) في نسب قريش ١٨ « لىنى » .

<sup>(</sup>۵) نسب قریش : ۱۸

قال الكلبي:

فكم يكن في العرب بنو أب مثل بني عبد المطلب أشرف منهم ، ولا أجسم ، سمّ العرانين ، تشرّف أنوفهم قبل شفاههم .

والعقب من بني عبد المطلب للعباس وأبي طالب والحارث وأبي لهب . وقد كان لحمزة والمقوّم والزبير وحجل بني عبد المطلب أولاد لأصلابهم فهلكوا ، والباقون لم يعقبوا ، وكان العدد من بني هاشم في بني الحارث ثم تحول إلى بني أبي طالب ثم صار في بني العباس . ولما حضرت عبد المطلب الوفاة قال لبناته : ابكين على حتى أسمع ، وكنّ ست نسوة .

قال عمد بن سعد<sup>(۱)</sup> :

عات رسول الله عليه عليه المعلم عبد المطلب . كان تزوجها في الجاهلية الحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس . فولدت له صفياً ، رجل ، ثمّ خلف عليها العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى فولدت له الزبير والسائب وعبد الكعبة ، وأسلمت صفية وبايعت رسول الله عليه وهاجرت إلى المدينة ، وأطعمها رسول الله عليه أربعين وَسُقاً بخيبر ، وقبر صفية بنت عبد المطلب بالبقيع بفناء دار المغيرة بن سعيد ، وتوفيت صفية في خلافة عرب بن الخطاب ، وروت عن رسول الله عليه .

وأروى بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي وأمها فاطمة بنت عمرو بن عايذ بن عمران بن مخزوم . تزوجها في الجاهلية عمرو بن وهب بن عبد بن قصي (٢) فولدت له طُليباً ، ثم خلف عليها أرطاة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي (٢) فولدت له فاطمة ، ثم أسلت أروى بنت عبد المطلب [ ١٣١ / أ ] بمكة وهاجرت إلى المدينة .

وقيل : ماتت صفية بنت عبد المطلب سنة عشرين . وقيل : توفيت في إمارة عثمان .

وروي أيضاً عن محمد بن سعد قال :

عاتكة بنت عبد المطلب تزوجها في الجاهلية أبو أمية بن المغيرة بن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) الطبقات ٨ / ٤١ - ٤١

<sup>(</sup>٢ ـ ٢) ما بين الرقين في هامش الأصل وبحانبه « صح » .

عمر(١) بن مخزوم ، فولدت له عبد الله وزُهيراً وقَريبة ثم أسلمت عاتكة بمكة ، وهـ اجرت إلى المدينة .

وكان من عماته ﷺ بمن لم يدرك الإسلام أم حكيم وهي البيضاء بنت عبد المطلب ، وكان تزوجها في الجاهلية كُريْز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ، فولدت له عامراً وأروى وطلحة وأم طلحة .

فتزوج أروى بنت كريز عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس ، فولدت لـ عثمان بن عفان ، ثم خلف عليها عقبة بن أبي معيط ، فولدت له الوليد وخالداً وأم كلثوم ، بني عقبة .

وبرّة بنت عبد المطلب تزوجها في الجاهلية عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الأسد ، شهد بدراً . وهو زوج أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة قبّل رسول الله عَلِيلَةٍ . ثم خلف على بَرة بعد عبد الأسد أبو رُهم بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي ، فولدت له أبا سَبْرة بن أبي رُهْم . شهد بدراً .

وأمية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف تزوجها في الجاهلية جحش بن رياب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة ، حليف حرب بن أمية بن عبد شمس ، فولدت له عبد الله شهد بدراً ، وعبيد الله وعبداً وهو أبو أحد . وزينب بنت جحش زوج سيدنا رسول الله عليه الله ما بنت جحش .

وأطعم رسول الله عَلَيْكُ أمية بنت عبد المطلب أربعين وَسُقاً من تمر خيبر(٢) .

قال : الصحيح هذا . قد أسلت أمية .

<sup>(</sup>١) في الأصل « عمرو « وما هشا عن جمهرة أنساب العرب ١٤١ ـ ١٤٤ ، ونسب قريش ٢٩١ ، وتهمذيب الإكال ٢ / ٢٠٢

 <sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتهي حديث محمد بن سعد عن عمات رسول الله عَلَيْنَ .

## ذكر طهارة مولده وطيب أصله

[ ١٣١ / ب ] عن ابن عباس قال : قال رسول الله علية :

ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء ، ماولدني إلاّ نكاح كنكاح الإسلام .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله علي :

ما ولدتني بغيّ قط مـذ خرجت من صلب آدم . ولم تزل تنــازعني الأمم كابراً عن كابر حتى خرجت من أفضل حيين من العرب : هاشم وزهرة .

وعن ابن عباس:

وتقلُّبك في السّاجديُّن (١) وقال: من نبي إلى نبي حتى أخرجت نبياً.

وقال عملاء بن أبي رباح قال :

مازال رسول الله عَمِلِكُمْ يَتقلب في أصلاب النساء حتى ولدته أمه .

وعن الكلبي قال:

كتبت للنبي ﷺ خمس مئة أمّ ، فما وجدت فيهن سفاحاً ولا شيئاً بما كان من أمر الجاهلية .

وعن محمد بن جعفر العلوي قال : أشهد على أبي يُحدُدُني عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يَإِنْ :

خرجت من نكاح ، ولم أخرج من سفاح ، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي ، ما أصابني من سفاح الجاهلية شيء .

and the state of t

وروی جعفر بن محمد عن أبيه

في قوله تبارك وتعالى : ﴿ لَقَـدُ جِاءَكُم رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ (١) ﴾ قال : لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية .

وروی ابن عباس قال:

كانت امرأة من خثعم تعرض نفسها في مواسم الحج ، وكانت ذات جمال وكان معها أدم تطوف بها كأنها تبيعها ، فأتت على عبد الله بن عبد المطلب ـ فأظن أنه أعجبها ـ فقالت : إني والله ، ما أطوف بهذا الأدم ، ومالي بها وإلى ثمنها حاجة ، وإنما أتوسم هل أجد كفؤا ، فإن كانت لك إلي حاجة فقم ، فقال لها : مكانك أرجع إليك ، فانطلق إلى رحله فبدأ فواقع أهله فحملت بالنبي عَلَيْتُ . فلما رجع إليها قال : ألا أراك هاهنا ؟ قالت : ومن أنت ؟ قال : الذي واعدتك . قالت : لا ما أنت هو ، ولئن كنت هو لقد رأيت بين عينيك نوراً ما أراه الآن .

وفي رواية قالت :

هل [ ١٣٢ / أ ] أتيت امرأة بعدي ؟ قال : نعم ، امرأتي آمنة بنت وهب . قالت : فلا حاجة لي فيك . إنك مررت وبين عينيك نور ساطع إلى الساء ، فلما وقعت عليها ذهب . فأخبرها أنها قد حملت خير أهل الأرض .

وقال ابن عباس:

لما انطلق عبد المطلب بابنه عبد الله ليزوجه مرّ به على كاهنة من أهل تبالة متهوّدة ، قد قرأت الكتب يقال لها فاطمة بنت مرّ الخثعمية ، فرأت نور النبوة في وجه عبد الله فقالت : يا فتى هل لك أن تقع علىّ الآن وأعطيك مئة من الإبل ؟ فقال عبد الله :

أما الحرام فاللهات دوناه والحال لا حال فاستبينة أما الحرام فكيف بالأمر الذي تبغينه (٢) ؟

فزوجه آمنة بنت وهب ، فأقام عندها ثلاثاً ، ثم إن نفسه دعته إلى ما دعته إليه

<sup>(</sup>١) سورة التونة : ١ / ١٢٨

<sup>(</sup>٢) الرجـز في طبقـات ابن سعـد ١ / ٩٦ . بـاختــلاف في روايـة البيت الثـالث ، وفي الطبري ١ / ٢٤٤ ، وفي الروض الأنف . ١ / ١٠٤ ـ برواية : فالحمام دونه ، وزيادة بعد السيت الأخير : « يحمي الكريم عرضه ودينه » .

الكاهنة فأتاها فقالت : يا فتى ، ما صنعت بعدي ؛ فأخبرها ، فقالت : والله ماأنا بصاحبة ريبة ، ولكني رأيت في وجهك نـوراً فـأردت أن يكـون في ، وأبى الله تعـالى أن يصيره إلا حيث أراد ، وقالت في ذلك شعراً .

وقال ابن عباس:

إن المرأة التي عرضت على عبد الله بن عبد المطلب ما عرضت امرأة من بني أسد بن عبد العزى ، وهي أخت ورقة بن نبوفل ، قُتَيْلة ، وكانت تنظر وتعتاف ، وقيل إنها قالت : مررت وبين عينيك غرّة مثل غُرّة الفرس ورجعت وليس هو في وجهك .

وقد روي أن التي عرضت نفسها على عبد الله لم تك بغياً ، وإنما كانت زوجة لعبد الله مع أمنة ، فربها وقد أصابه أثر من طين عمل به ، فدعاها إلى نفسه فأبطأت عليه لما رأت به من أثر الطين ، فدخل فغسل عنه أثر الطين ثم دخل عامداً إلى آمنة ، ثم دعته صاحبته التي كان أراد إلى نفسها فأبي للذي صنعت به أول مرة ، فدخل على آمنة فأصابها ثم خرج قد غشاها إلى نفسه [ ١٢٢ / ب ] فقالت : لا حاجة لي بك ، مررت وبين عينيك غرة فرجوت أن أديبها منك ، فلما دخلت على أمنة ذهبت بها منك .

قال ابن عباس:

سألت سيدنا رسول الله يَهُلِينَةٍ فقلت : فداك أبي وأمي : أين كنت وأدم في الجنة ؟ قال : فتبسم حتى بدت نواجذه ثم قال : كنت في صلبه وركب بي السفينة في صلب أبي نوح ، وقذف ا بي ا في صلب أبي إبراهيم ، لم يلتق أبواي قط على سفاح . لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الحسنة إلى الأرحام الطاهرة صفي (المهدي لا يتشعب شعبان إلا كنت في خيرهما ، وقد أخذ الله بالنبوة ميثاقي وبالإسلام عهدي ، ونشر في التوراة والإنجيل ذكري ، وبين كل نبي صفتي ، تشرق الأرض بنسوري ، والغام لسوجهي وعلمني كتسابسه وروى بي سحابه (۱) ، وشق لي اسما من أسمائه . فذو العرش محمود ، وأنا محمد ، وعدني أن يجبوني بالحوض والكوثر ، وأن يجملني أول شافع وأول مشفع ، ثم أخرجني من خير قرن لأمتي وهم الحمّادون ،

<sup>(</sup>١) كتبت اللفظة في الهامش . وفي المتن « صفى » وفوقها ضبة .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل كتب الحرف « ط. » .

يأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر . فقال حسان بن ثابت في النبي ﷺ هذه الأبيات[من المنسرح ] :

مِنْ قَبْلهـا طِبِتَ فِي الظّـلال وفي مستـودع يـوم يُخصَفُ الـورَق

فقال النبي ﷺ رحم الله حسان ، فقال علي بن أبي طالب : وجبت الجنة لحسان ورب الكعبة .

قال : هذا حديث غريب . والحفوظ أن هذه الأبيات للعباس رضي الله عنه .

كا روي عن خريم بن أوس بن جارية قال :

هاجرت إلى رسول الله عَلِيْكُ فقدمت عليه مُنْصَرفه من تبوك فأسلمت فسمعت العباس بن عبد المطلب يقول: يا رسول الله ، إني أريد أن أمتدحك فقال رسول الله عَلِيْتُهُ: قل ، لا يَفْضُض الله فاك ، فأنشأ يقول:

من قبله اطبت في الظالا وفي المثارة المسلال وفي المسلاد لا بشر بسل نطفة تركب السفين وقسد تنقسل من صلحت السال إلى رحم حتى احتسوى بيتسك المهين من وأنت لمسلما ولسلما ولسلما وفي النا

مستودع حيث يُخصَف السورق (۱)
أنت ولا مُضغ حيث يُخصَف السورق (۱)
ألجم نسراً وأهل الغَرَقُ
إذا مضى عسالم بسدا طَبَق خنسدف علياء تحتبا النُطُقُ الأرضُ وضاءتُ بنوركَ الأفق سور وسبال الرُشاد نخترق

قوله : لا يفضُض الله فاك : أي لا يسقط ثغرك ، والعوام تقول : لا يُفضض . وهو خطأ . إنما هو بفتح الياء وضم الضاد الأولى . يقال : سقط فم فلان ، فلم يبق لـه حاكم ، إذا سقطت أسنانه .

وقول العباس : « من قبلها طبت في الظلال » يعني : ظلال الجنة . وأراد أنه كان

 <sup>(</sup>١) الأسات الأربعة الأولى في ديوان حسان ح ١ / ١٩٨ ، رقم ٢٣٥ ، ناحتلاف في رواية بعض الأبينات . وهي
الحامها في مجمع الروائد ح ٨ / ٢١٧ ، وأشار اللسان إلى القديدة هذه في مادة فضدن ، وذكر بعضها متفرقة ، انظر منادة
حدمات ، طلل ، صلت ، بعلق » .

طيباً في صلب آدم صلى الله عليها ، وآدم في الجنة قبل أن يهبط إلى الأرض ، والجنة كلها ظل لا شمس فيها .

وقوله « في مستودع » يحتمل معنيين : أحدهما أن يكون أراد بالمستودع : الموضع الـذي جعل بـه أدم وحواء عليهما السلام من الجنة ، واستودعاه . والآخر أن يكون أراد الرحم أو النطفة فيه .

قال أبو عبيدة

في قول عالى : ﴿ فُسْتَقَرّ وَمُسْتَوْدَع ﴾(١) قال : فستقر في الصلب ومستودع في الرحم .

وقوله : « حيث يخصف الورق » أي في الجنة ، حيث خصف آدم وحواء عليها من ورق الجنة . والخصف هو أن تضم الشيء إلى الشيء وتشكه معه أو تلصقه به . وكأنها كانا يضان الورق إلى بعض ليكون لها لبساً وستراً .

وقوله: «ثم هبطت البلاد » يريد أنه لما هبط آدم إلى الأرض هبطت إليه في صلبه ، وهو إذ ذاك لا بشر ولا لحم ولا دم . يريد أنه نطفة لم ينتقل في هذه المراتب التي ينتقل فيها الجنين إلا نزله ، يقول : بل نطفة تركب السفين : يريد ركوب نوح السفينة ويها الجنين إلا نزله ، يقول : بل نطفة تركب السفين : يريد ركوب نوح السفينة ويها الجنين إلا نزله ، يقول : بل نطفة تركب السفين : يريد ركوب نوح السفينة وقت الطوفان ، وهو في صلبه ، وليس أحد الأصنام التي كانت لقوم نوح .

وقوله : « تنقل من صالب » يعني : الصلب . قال : ولم أسمعه بهذه اللغة إلا في هذا الحديث .

وقوله : « إذا مضى عالم بدا طبق » يريد : إذا مضى قرن بـدا قرن . وإنما قيل للقرن طبق ، لأنهم طبق الأرض ثم ينقرضون ، ويأتي طبق اخر . أي ينقل من حـال الشبـاب إلى الهرم .

« والنَّطُق » : جمع نطاق وهو ما انتطقت به المرأة أي شدته في وسطها ، وانتطق بـه

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٦ / ٩٨

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الرجل أيضاً ، ومنه سميت المنطقة . وضرب هـذا مثلاً لـه في ارتفـاعـه وتوسطـه في عشيرتـه ونجره ، فجعله في علياء وجعلهم تحته نطاقاً له .

وقوله : « وضاءت » أي : أضاءت .

وعن أبي بكرة

أن جبريل عليه السلام ختن النبي ﷺ حين طهر قلبه .

وعن العباس بن عبد المطلب قال:

ولد الذي عَلَيْ مُحْتُونًا مسروراً ، قال : وأعجب ذلك عبد المطلب وحظي عنده .

وقال : ليكونَنّ لابني هذا شأن . فكان له شأن .

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﴿ إِنَّ ا

من كرامتي على الله أني ولدت مختونًا ، ولم يز سُؤُاتي أحد .

# ذكر مولده على ومعرفة من كفله وما كان من أمره قبل أن يوحى إليه

عن أبي قتادة قال : قال عُمر :

يا رسول الله ، أرأيت رجلاً يصوم يوم الاثنين ؟ قال : ذاك يوم ولـدت فيـه ويـوم أنزل على .

وروى المسيب بن شريك عن شُعَيب بن شعيب عن أبيه عن جده قال :

حُمل برسول الله ﷺ في عـاشوراء المحرم ، وولـد يـوم الاثنين لثنتي عشرة ليلـة خلت من رمضان سنة ثلاث وعشرين من غزوة أصحاب الفيل .

وعن ابن عباس قال:

ولد نبيخ بَرِائِيَّةٍ يوم الاثنين ، وخرج من مكة يوم الاثنين ، ودخل [ ١٣٤ / أ ] المدينة يوم الاثنين ، وفتح مكة يوم الاثنين . ونزلت سورة المائدة يوم الاثنين ﴿ اليوْم أَكُملُتُ لَكُم دَيْنَكُم ﴾ (١٠)، ورفع الركن يوم الاثنين ، وتوفي يوم الاثنين .

وعن ابن عباس قال:

ولد النبي عَلِيْتُ يوم الاثنين في ربيع الأول ، وأنزلت عليه النبوة في يوم الاثنين في أول شهر ربيع الأول ، وأنزلت عليه البقرة يوم الاثنين في ربيع الأول ، وهاجر إلى المدينة في ربيع الأول ، وتوفي يوم الاثنين في ربيع الأول .

وفي رواية أخرى :

وكان فتح بدر يوم الاثنين .

1 ,1 P.F. RIWTLA

11) 1115.0 6 1 1

تاریخ دمشق جـ۲ (۳)

قال : والمحفوظ أن نزول : ﴿ اليَّوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُم دَيْنَكُم ﴾ ووقعة بـدر كانـا في يومي عة .

وعن مكحول

أنـه كان يصوم يوم الاثنين والخيس ، وكان يقول : ولـد رسول الله عَلَيْكُم يوم الاثنين ، وبعث يوم الاثنين ، وبعث يوم الاثنين ، وتُرفع أعمال بني آدم يوم الخيس .

وعن يزيد بن أبي حبيب قال:

في يوم الاثنين ولد النبي ﴿ إِلَيْهُ ، وفيه بَعث ، وفيه قَبض ، وهو يوم الفرقان . وفيه نزلت هذه الآية : ﴿ اليوم أَكُملُتُ لَكُم دَيْنَكُم وأَتُممُتُ عَلَيْكُم نعْمَتِي ورضيتُ لَكُمُ الإسلام دنناً ﴿ .

وقيل: إن رسول الله عَلَيْمُ ولد عام الفيل ، وسميت قريش آل الله وعظمت في العرب ، ولد لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول ، ويقال : ولد في رمضان في اثنتي عشرة منه يوم الاثنين حين طلع الفجر ، قال : وكان إبليس يخرق السماوات السبع ، فلما ولد عيسى حُجب من ثلاث سماوات فكان يصل إلى أربع ، فلما ولد رسول الله عَلَيْتُ حُجب من السبع ، ورُميت الشياطين بالنجوم ، فقالت قريش : هذا قيام الساعة ، فقال رجل من قريش يقال له : عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف : انظروا إلى العَيُّوق فإن كان قد رمى به فهو قيام الساعة ، في حديث طويل .

وقيل : ولمد النبي ﷺ يوم الفيل وقيل : عمام الفيل ، وبين الفجار والفيل عشرون سنة . وسَمي الفجار الأنهم فجروا وأحلوا أشياء كانوا يحرمونها [ ١٣٤ / ب ] . وكان بين الفجار وبين بناء الكعبة خمس عشرة سنة . وبين بناء الكعبة وبين مبعث رسول الله ﷺ خمس سنين . قال : فبعث نبينا ﷺ وهو ابن أربعين سنة .

وكانت عكاظ بعد الفيل بخمس عشرة سنة .

وقيل : ولمد رسول الله ﷺ يموم الاثنين لعشر خلون من ربيع الأول ، وكان قدوم الفيل للنصف من المحرم . فبين الفيل وبين مولد سيدنا رسول الله ﷺ خس وخمسون ليلة .

وقيل ؛ كان بين الفيل وبين مولـده عشر سنين . وقيل : ولـد قبل الفيل بخمس عشرة . سنة . وقيل : ولد بعد الفيل بثلاثين عاماً . وقيل : بعد الفيل بأربعين عاماً .

قال : والمجمع عليه : عام الفيل .

وعن محمد بن كعب وأيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قالا :

خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام إلى غزة في عير من عيرات قريش يحملون تجارات . ففرغوا من تجاراتهم ثم انصرفوا ، فمروا بالمدينة وعبد الله بن عبد المطلب يومئذ مريض فقال : أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار ، فأقام عندهم مريضاً شهراً ومضى أصحابه ، فقدموا مكة فسألهم عبد المطلب عن عبد الله فقالوا : خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجار وهو مريض ، فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده الحارث فوجده قد توفي ، ودفن في دار النابغة وهو رجل من بني عدي بن النجار في الدار التي إذا دخلتها فالدويرة عن يسارك . وأخبره أخواله بمرضه ، وبقيامهم عليه وما ولوا من أمره ، وأنهم قبروه فرجع إلى أبيه فأخبره ، فوجد عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته وجداً شديداً . ورسول الله عبر ومئذ حال ، ولعبد الله يوم توفي خس وعشرون سنة .

قال الواقدي (١١):

هذا أثبت الأقاويل والرواية في وفاة عبد الله بن عبد المطلب وسنّه .

وقيل : توفي عبد الله بن عبد المطلب [ ١٣٥ / أ ] بعدما أتى على رسول الله ﷺ ابن شهرين ، وماتت أمه وهو ابن أربع سنين ، ومات جده عبد المطلب وهو ابن ثمان سنين ، فأوصى به إلى أبى طالب ، وقيل غير ذلك .

وقيل : إن عبد المطلب بعث عبد الله يمتار له قرأ من يثرب فتوفي بها .

قال عثمان بن أبي الماس حدثتني أمي

أنها شهدت ولادة أمنة بنت وهب رسولَ الله ﷺ ليلة ولدته قالت :

فما شيء أنظر إليمه في البيت إلا نور ، وإني لأنظر إلى النجوم تـدنو حتى إني لأقول : لتقعنّ عليّ .

<sup>(</sup>۱) انظر طبقات ابن سعد ۱ / ۹۹

قالت آمنة بنت وهب :

لقد علقت به يعني رسول الله ﷺ فما وجدت له مشقّة حتى وضعته . فلما فصل مني خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق إلى المغرب . ثم وقع إلى الأرض معتمداً على يـديــه ، ثم أخذ قبضة من تراب فقبضها ورفع رأسه إلى السماء . .. وقال بعضهم : جـاثيـاً على ركبتيـه ـ وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام وأسواقها حتى رأيت أعنــاق الإبل تُبصر بي ، رافعــاً رأسه إلى السماء .

وولد عَلِيْتُهُ مُختونًا مسروراً ، فأعجب جده عبيد المطلب ، وحظى عنيده . وقبال : ليكونَنّ لابني هذا شأن . فكان له شأن .

قال أبو الحكم التنوخي :

كان المولود إذا ولمد في قريش دفعوه إلى نسوة في قريش إلى الصبح ، فكفأن عليه بُرِمةً . فلما ولد رسول الله ﷺ دفعه عبد المطلب إلى نسوة يكفأن عليه بُرمة ، فلما أصبحن أتين فوجدن البرمة قد انفلقت عنه . فأتين فوجدنه مفتوح العينين شاخصاً ببصره إلى السهاء ، فأتاهن عبد المطلب فقلن له : ما رأينا مولوداً مثله ، وجدناه قد انفلقت عنه البُرمة ، ووجدناه مفتوحة عيناه شاخصاً ببصره إلى السماء . فقال : احفظنه فإني أرجو أن نصيب خيراً . فلما كان يوم السابع ذبح عنه ، ودعا له قريشاً فلما أكلوا قالوا : [ ١٣٥ / ب ] يا عبد المطلب ، أرأيت ابنك هذا الذي أكرمتنا على وجهه ما سميته ؟ قال : سميته محمداً . قالوا: فما رغبت به عن أساء أهل بيته ؟! قال: أردت أن يحمده الله في الساء، وخلقه في الأرض.

وكانت أمنة بنت وهب أم سيدنا رسول الله مِنْ الله عَلَيْتُهُ قدمت برسول الله مِنْ اللهُ عَلَيْتُهُ المدينة على أخواله من بني عامر بن النجار ثم صدرت به راجمة إلى مكة ، فتوفيت بالأبواء بين مكة والمدينة ، ورسول الله مِثْلِيْةِ ابن ست سنين .

قال ابن إسحاق(١):

كانت أمنة بنت وهب أم رسول الله مُؤلِيِّة تحدث أنها أتيتُ حين حملت محمداً عَلِيُّةٍ وقيل

<sup>(</sup>١) انظر السير والمغازي ١٥ ، وسيرة ابن هشام ج ١ / ١٦٦

لها : إنك قد حملت بسيِّد هذه الأمة فإذا وقع إلى الأرض فقولى :

أعيذُه بالمواحد من شرّ كل حاسد في كل برّ عــامــد وكل عبـد رائــد يرودُ غير زائد

فإنَّه عبدُ الحبيد الماجيدُ حتى أراه قد أتى المشاهيدُ

و إن اية ذلك أن يخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض الشام ، فإذا وقع فسميـه محمداً ، فإنه اسمه في التوراة أحمد ، يحمده أهل السهاء وأهل الأرض ، واسمه في الإنجيل أحمد ، يحمده أهل السماء وأهل الأرض ، واسمه في الفرقان محمد ، فستيه بذلك . فلما وضعته بعثت إلى عبد المطلب جاريتها ، وقد هلك أبوه عبد الله وهي حُبلي ـ ويقال إن عبد الله هلك والنبي مَرْكُمُ إِبن ثمانية وعشرين شهراً \_ فقالت : قد ولد الليلة لـك غلام فـانظر إليـه . فلمـا جاءها خبرته وحدثته بما رأت حين حملت به . وما قيل لها فيه . وما أمرت أن تسميّه ، فأخذه عبد المطلب فأدخله على هبل في جوف الكعبة فقام عبد المطلب يدعو الله ويتشكر لله عزّ وجلّ الذي أعطاه إياه فقال (١) : [ الرجز ]

١٣٦١/أ]أعيددُه بالبيت ذي الأركان أعــــنُه من كلِّ ذي شنـــان ذي هـــة ليس لـــة عينــان أنت الــــذي سُميت في الفرقـــان أحمد مكتوباً على اللسان

الحميد لله البيدني أعطيباني قد ساد في المهدعلي الغامسان حق يخون بلغية الفتيان من حساسيد مضطرب العيسان حتى أراه رافسي البنيسسان في دتب تـــابنــة المــاني

قال اين عياس:

كان بنو أبي طالب يصبحون غماً رمصاً (١) ، ويصبح محمد عَالِينًا صقيلاً دهينا . قال :

<sup>(</sup>١) الرمر في الروسي الانه . ١ / ١٠٦ . تنعس زيادة ، وتعشه في الطبقات ١ / ١٠٣

<sup>(</sup>٤) هو الداني الدين بقطمه العاني ، وحمم في روايا الأجفان ، الرمض : الرطب منيه ، والعمص : السانس ، التهاية والرمعيء

وكان أبو طالب يقرب إلى الصبيان بصحيفتهم أول البكرة فيجلسون وينتهبون ويكف رسول الله على الله

وكان رسول الله عَلِياتِهُ يكون مع أمه آمنة بنت وهب ، فلما توفيت قبضه إليه جده عبد المطلب وضقه ورق عليه رقة لم يرقها على ولده ، وكان يقربه منه ويدنيه ويدخل عليه إذا خلا وإذا نام . وكان يجلس على فراشه فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك : دعوا ابني إنه ليؤنس ملكا ..

#### وقال قوم من بني مدلج لعبد المطلب :

احتفظ به فإنا لم نرقدماً أشبه بالقدم التي في المقام فيه ، فقال عبد المطلب لأم أين لأبي طالب : اسمع ما يقول هؤلاء ، فكان أبو طالب يحتفظ به . فقال عبد المطلب لأم أين وكانت تحضن رسول الله عَلِينهُ : يا بركة لا تغفلي عن ابني فإني وجدته مع عثان قريباً من السدرة ، وإن أهل الكتاب يزعون أن ابني نبي هذه الأمة . فكان عبد المطلب لا يأكل طعاماً إلا قال : علي بابني فيؤتى به إليه ، فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله وحياطته ، ومات عبد المطلب فدفن بالحجون .

وقبض أبو طالب رسولَ الله ﷺ فكان يكون معه .

[ ١٣٦ / ب ] وكان أبو طالب لا مال له ، وكان يحبه حباً شديداً لا يحبه ولده ، وكان لا ينام إلا إلى جنبه ويخرج فيخرج معه ، وصب به أبو طالب صبابة لم يَصَب مثلها بشيء قط ، وكان يخصه بالطعام ، وكان إذا أكل عيال أبي طالب جميعاً أو فرادى لم يشبعوا ، وإذا أكل معهم رسول الله عَلَيْتُ شبعوا ، فكان إذا أراد أن يغديهم قال : كا أنتم حتى يحضر ابني فياتي رسول الله عَلِيْتُ فياكل معهم ، فكانوا يفضلون من طعامهم ، وإن لم يكن معهم لم يسبعوا فيقول أبو طالب : إنك لمبارك .

وعن حليمة بنت الحارث أم رسول الله علية السعدية التي أرضعته قالت :

خرجت في نسوة من بني سعمد بن بكر نلتمس الرضعماء بمكمة على أتسان لي قراء(١)

<sup>(</sup>١) القمراء : شديدة البياض . النهاية والقاموس : " قر " .

قد أذمّت (۱) بالرّكب. وخرجنا في سَنّة شهباء لم تبق شيئاً ، ومعي زوجي الحارث بن عبد العزى . قالت : ومعنا شارف (۱) لنا ، والله إن تبضّ علينا بقطرة من لبن ، ومعي صبيّ لي إن ننام ليلنا مع بكائه ، ما في ثديي ما يُغنيه وما في شارفنا من لبن نغذوه إلا أنا نرجو . فلما قدمنا مكة لم يبق منا امرأة إلا عُرض عليها رسول الله عليه فتأباه ، وإنما كنا نرجو كرامة رضاعة من والد المولود ، وكان يتياً فكنا نقول : يتيم ، ما عسى أن تصنع أمه ، حتى لم يبق من صواحبي امرأة إلا أخذت صبياً غيري ، فكرهت أن أرجع ولم أجد شيئاً وقد أخذ صواحبي ، فقلت لزوجي : والله لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه .

قالت : فأتيته فأخذته فرجعت إلى رحلي . فقال زوجي : قد أخذته ؟ فقلت : نعم والله . ذلك أني لم أجد غيره . فقال : قد أصبت ، فعسى الله أن يجعل فيه خيراً ، قالت : فوالله ما هو إلا أن جعلته في حجري ، قالت : فأقبل عليه ثديي بما شاء الله من اللبن ، قالت : فشرب حتى روي وشرب أخوه يعنى ابنهــا حتى روي ، ، وقــام زوجي [ ١٣٧ / أ ] إلى شارفنا من الليل فاذا بها حافلاً ، فحلب لنا ما شئنـا فشرب حتى روي . قالت وشربت حتى رويت ، فبتنا ليلتنا تلك بخيرِ شِباعاً رواء ، وقد نام صبياننا قالت : يقول أبوه ـ يعني زوجها ـ : والله يا حليمة ، ما أراك إلا قد أصبت نَسَمة مباركة قــد نــام صبيّنا وروي ، قالت : ثم خرجنا فو الله لخرجتُ أتاني أمام الركب قـد قطعتهنّ حتى مـا تتعلق بأحد حتى إنهم ليقولون : ويحك يا بنت الحارث ، كفي علينا ، أليست هذه أتانَكُ التي خرجت عليها ؟ فأقول : بلي والله وهي قدامنا حتى قدمنا منازلنا من حاضر بني سعد بن بكر فقدمنا على أجدب أرض الله ، فوالذي نفس حلية بيده إن كانوا يَسْرَحون أغنامهم إذا أصبحوا ويشرح راعي غني ، فتروح غني بطاناً لبناً حفّلاً ، وتروح أغنامهم جياعاً هالكة مالها من لبن . قالت : فنشرب ما شئنا من اللبن ، ما من الحاضر أحد يطلب قطرة ولا يجدها فيقولون لرعاتهم : ويلكم ألا تسرحون حيث يسرح راعي حلية ؟! فيسرحون في الشعب الذي يسرح فيه راعينا فتروح أغنامهم جياعاً مالها من لبن وتروح غنمي لبناً حفلاً .

 <sup>(</sup>١) أذمَّت بالرئب: أي حبستهم لضعفها وانقطاع سبرها ، النهايه : « دمم » .

<sup>(</sup>٢) الشارف من النوق : المسنة الهارمة كالشارفة . الغاموس : « شرف » .

قالت: وكان عَلَيْلِ يشبّ في اليوم شباب الصبي في شهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة، فبلغ سنة، وفي رواية: سنتين وهو غلام جَفُر<sup>(۱)</sup>، قالت: فقدمنا على أمه، فقلت لها وقال لها أبوه: ردي علينا ابني فلنرجع به، فإنا نخشى عليه أوباء مكة. قالت: ونحن أضن شيء به، مما رأينا من بركته. قالت: فلم نزل بها حتى قالت: ارجعا به فرجعنا به، فكث عندنا شهرين.

قالت: فبينا هو يلعب وأخوه يوماً خلف البيوت يرعيان بَها لنا إذ جاءنا أخوه يشتذ فقال لي ولأبيه: أدركا أخي القرشي قد جاءه رجلان فأضجعاه فشقا بطنه، فخرجنا نحوه نشتد، فانتهينا إليه وهو قائم منتقع لونه فاعتنقه أبوه [ ١٣٧ / ب ] واعتنقته ، ثم قال: ما لك أي بني ؟ قال: أتاني رجلان عليها ثياب بيض فأضجعاني ثم شقاً بطني فو الله ما أدري ما صنعا(٢) - وفي رواية - ثم استخرجا منه شيئاً فطرحاه ثم ردّاه كاكان(٢). قالت: فاحتلناه فرجعنا به إلى بيوتنا. قالت: يقول أبوه: والله يا حلية ، ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب فانطلقي فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر ما نتخوف عليه. قالت: فرجعنا به إليها. قالت: ما ردّكا به وقد كنتا حريصين عليه؟ قالت: فقلت: لا والله ، إلا أنا كفلناه وأدينا الحق الذي يجب علينا فيه ، ثم تخوفنا فأخبراني خبركا وخبره ، فوالله ما زالت بناحتي أخبرناها خبره. قالت: فتخوفتا عليه ؟! كلا والله ، إن لابني هذا شأنا ألا أخبركا عنه: إني حملت به فلم أحمل حملا قط عليه ؟! كلا والله ، إن لابني هذا شأنا ألا أخبركا عنه: إني حملت به فلم أحمل حملا قط كان أخفة ولا أعظم بركة منه ثم رأيت نوراً كأنه شهاب خرج مني حين وضعته أضاءت لي أعناق الإبل ببصرى ، ثم وضعته فما وقع كا يقع الصبيان ، وقع واضعاً يده بالأرض رافعاً رأسه إلى السهاء . دعاه وإلحقا بشأنكا .

وفي رواية : قالت ـ يعني آمنة ـ : أخشيتا عليه الشيطان ؟ ! كلا والله ماللشيطان عليه سبيل .

<sup>(</sup>١) استجفر الصى : إذا قوي على الأكل . النهاية : « جفر » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل .

# ما جاء في الكتب من صفته وبشرت به الأنبياء من بعثته

عن ابن سلام

وعن سهل مولى عثمة

أنه كان نصرانياً من أهل مرّيس وأنه كان يتياً في حجر أمه وعمه وأنه كان يقرأ الإنجيل قال : فأخذت مصحفاً لعمي فقرأته حتى مرت بي ورقة أنكرت أكنافها حين مرّت بي ومسستها بيدي قال : فنظرت فإذا فضول الورقة ملصق بغراء قال : فنتقتها

<sup>(</sup>١) سورة العنج ١٨ / ٨

<sup>(</sup>٢ ـ ٢) ما بين الرفين مستدرك في هامش الأصل:

### وعن سالم بن عبد الله بن عمر قال :

بينا رجلان يحدّث أحدهما صاحبه ، وكعب خلفها يسمع ، لا يعلمان بمكانه إذ قال أحدهما لصاحبه : رأيت الليلة \_ أو قال : البارحة \_ كلّ نبي في الأرض ، مع كل نبي منهم أربعة مصابيح : مصباح من بين يديه ، ومصباح من خلفه ، ومصباح عن يمينه ، ومصباح عن شاله ، ومع كلّ رجل ممن معه مصباح مصباح ، إذ قام [ ١٣٨ / ب ] رجل منهم فأضاءت الأرض له ، في كلّ شعرة في رأسه مصباح ، ومع كل رجل ممن معه أربعة مصابيح : مصباح من بين يديه ، ومصباح من خلفه ، ومصباح عن يمينه ، ومصباح عن شاله . قلت : من هذا ؟ قالوا : عمد رسول الله . فقال كعب للمحدث : يا عبد الله ، عمن تحدث ؟ قال : عن رؤيا رأيتها البارحة ، فقال كعب : والله ، لكأنك نشرت التوراة فقرأت هذا فيها .

#### وعن أبي هريرة قال:

توفي رسول الله على يعم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول وقد استكل عشر سنين من هجرته. قال: فلما كان صبيحة الخيس فإذا نحن بشيخ أبيض الرأس واللحية متلثم بعامة على قعُود له ، حتى جاء فنزل فعقل قعوده بباب المسجد وأنشأ يقول وينادي: السلام عليكم ورحمة الله ، هل فيكم محمد رسول الله ؟ قال علي: أيها السائل عن محمد رسول الله ما تريد من محمد ؟ قال: أنا حبر من أحبار بيت المقدس قد قرأت التوراة ثمانين سنة وتدبرتها أربعين صباحاً ، فوجدت فيها ذكر محمد عليه وأن الله تبارك وتعالى يقول في التوراة: ليس بكذاب ولا قوّال للكذب . وقد خرجت أطلب الإسلام على يديه فقال على: أيها السائل عن أبي القاسم عليه ، قد أصبح أبو القاسم عليه الإسلام على يديه فقال على: أيها السائل عن أبي القاسم على يديه فقال على: أيها السائل عن أبي القاسم على يديه فقال على: أيها السائل عن أبي القاسم على يديه فقال على : أيها السائل عن أبي القاسم على يديه فقال على : أيها السائل عن أبي القاسم على يديه فقال على : أيها السائل عن أبي القاسم على يديه فقال على : أيها السائل عن أبي القاسم على يديه فقال على : أيها السائل عن أبي القاسم على يديه فقال على : أيها السائل عن أبي القاسم على يديه فقال على : أيها السائل عن أبي القاسم على يديه فقال على : أيها السائل عن أبي القاسم على يديه فقال على : أيها السائل عن أبي القاسم على يديه فقال على : أبيا السائل عن أبي القاسم على يديه فقال على : أبيا السائل عن أبي القاسم على يديه فقال على : أبيا السائل عن أبي القاسم على يديه فقال على المن أبي القاسم على يديه فقال على المناس الم

بين أطباق الثرى . فوضع الجريدة على رأسه ونادى : وا انقطاع ظهراه ، بأبي وأمى من لم أشهده ولم أره ، يا محمد المصطفى ، يا خير مَن ولدت النسائم . قال : بالله هل فيكم قرابة عمد مَالِينَة فقال على : يا بلال ، انطلق بهذا الرجل إلى منزل فاطمة عليها السلام ، فانطلق به فقال لها الحبر: يا بنة رسول الله صلى أنا خبر من أحبار بيت المقدس، جئت أطلب الإسلام على يدي والدك مِراكِيِّ قالت فاطمة : يا خبر بيت المقدس ، إن والدي قد مات فنادى الحبر: وا انقطاع ظهراه بأبي وأمي من لم أره ولم أشاهده ، بالله يا بنت رسول الله مَالِيَّة أما عندك ثوب [ ١٣٩ / أ ] من ثياب رسول الله مِالِيَّة ؟ قالت فاطمة للحسين : هات الثوب الذي نُشَف فيه رسول الله عَلَيْتُمْ فجاء به فأخذه الحبر فألقاه على وجهه وجعل ينشق ريحه ويقول: بأبي وأمى من جسد نُشَّف في هذا الثوب ثم رفع رأسه فقال : يا على ، صف لي صفة رسول الله عَلِينَة كأني أنظر إليه فبكى على بكاء شديداً ، قال : والله ، إني كنت مشتاقاً إلى محمد ﴿ لِللَّهُ ، فأنا أشوق إلى حبيبي منك ثم قال : بأبي وأمى ، لم يكن بالطويل الـذاهب ولا بـالقصير ، كان ربعـة من الرجـال ، أبيض مُشَرَّبً بحمرة ، جعمد المفرق ، شعره إلى شحمة أذنيه ، صلت الجبين ، واضح الخدين ، مقرون الحاجبين ، أدعج العينين ، سبط الأشفار ، أقنى الأنف ، دقيق المُسْربة (١) ، مبلج الثنايا ، كث اللحية ، كأن عنقه إبريق فضة ، كأن الذهب يجري في تراقيه ، عرقه في وجهه كاللؤلؤ ، شئل(٢) الكعبين والقدمين ، له شعرات ما بين لبّته إلى صدره تجري كالقضيب ، لم يكن على بطنه ولا على ظهره شعرات غيرها ، تفوح منه رائحة المسك ، إذا قام غمر الناس ، وإذا مشى فكأنما يتقلُّع من صخرة ، إذا التفت التفت جميعاً ، وإذا انحــدر كأنما ينحدر في صبب ، أطهر الناس خلقاً ، وأشجع الناس قلباً ، وأسخى الناس كفاً ، لم يكن قبله مثله ، ولا يكون بعده مثله أبداً .

قال الحبر:

يـا علي ، إني أسبت في التوراة هـذه الصفـة . أيقنت أنـه لا إلـه إلا الله وأن محمـداً رسول الله .

<sup>(</sup>١) المسرَّمة : منم الراء : ما دق من شعر الصَّدُر سائلاً إلى الحوف ، النهاية : " سرب " ،

 <sup>(</sup>٢) الشئل ، لعد في الشئن ، أي أنها عبلان إلى العلط والقصر ، النهاية : « شئن » واللسان : « شئن وشئل »

وعن عبادة بن الصامت قال:

قيل : يـا رسول الله ، أخبرنـا عن نفسـك . قـال : نعم . أنـا دعوة أبي إبراهم ، وكان آخر من بشر بي عيسى بن مريم عليهم السلام .

وعن عبد الله قال:

صاحبكم عَلِيْكُ خامسُ خسة مبشّر بهم قبل أن يكونوا : إسحاق و يعقوب بقول الله تعالى : ﴿ فَبَشَرَناها بِإِسْحَاق ومنْ وراء إسحاق يعْقُوب بَه (١٠ . ويحيى : ﴿ إِنَّ الله يُبشّرُك بيحيى مُصَدّقاً ﴾ (١٠ ) ، وعسى بن مريم : ﴿ إِنَّ الله يُبشّرك بكلمة منه الله الله أَنَّ ومحمد عَلَيْكُ قول عيسى : ﴿ يَأْتِي مِنْ بعُدي النَّهَ أَ ١٣٩ / ب ] أَحْمد لله (١٠ فهؤلاء أخبر بهم من قبل أن يكونوا .

وعن وهب بن منبه

أن الله تعالى لما قرّب موسى نجياً قال : ربّ ، إني أجد في التوراة أمة خير أمة أحرجت للناس يأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، ويؤمنون بالله . فاجعلهم أمتي . قال : تلك أمة أحمد (٥) . قال : رب ، إني أجد في التوراة أمة هم الأخرون من الأمم ، السابقون يوم القيامة فاجعلهم أمتي . قال : تلك أمة أحمد (٤) . قال : يا ربّ ، إني أجد في التوراة أمة أنساجيلهم في صدورهم يقرؤونها ، وكان من قبلهم يقرؤون كتبهم نظراً ولا يحفظسونها فاجعلهم أمتي ، قال : تلك أمة أحمد . قال : ربّ ، إني أجد في التوراة أمة يؤمنون بالكتاب الأول والأخر ، ويقاتلون رؤوس الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب ، فاجعلهم آمتي . قال : تلك أمة أحمد . قال : ربّ ، إني أجد في التوراة أمة يأتلون صدقاتهم في بطونهم ، وكان من قبلهم إذا أخرج صدقته بعث الله عليها ناراً فأكلتها ، فإن لم تُقبل لم تقربها النار ، فاجعلهم أمتي . قال : تلك أمة أحمد . قال : ربّ ، إني أجد في التوراة أمة إذا هم أحد بسيئة فاجعلهم أمتي . قال : تلك أمة أحمد . قال : ربّ ، إني أجد في التوراة أمة إذا هم أحد بسيئة فاحتمهم غينة فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة . وإذا هم أحدهم نوسنة لم يعملها كتبت عليه سيئة واحدة . وإذا هم أحدهم نوسنة لم يعملها كتبت له

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۱۱ / ۷۱

<sup>(</sup>۲) سورة ال عمران ۲ / ۲۹

<sup>(</sup>٣) سورة ال طران ٣ / ٤٥

<sup>(</sup>٤) سورة السف ٦ / ٦

<sup>(</sup>٥ .. ٥) ما بس الرقيق مستدرك في هامش الأصل .

حسنة ، فإن عملها كُتبت له عشرة أمثالها إلى سبع مئة ضعف فاجعلهم أمتي . قال : تلك أمة أحمد . قال : ربّ ، إني أجد في التوراة أمة هم المستجيبون المستجاب لهم فاجعلهم أمتي . قال : تلك أمة أحمد .

قال : وذكر وهب بن منبه في قصة داود النبي باليِّخ وما أوحي إليه في الزبور

يا داود ، إنه سيأتي من بعدك نيّ اسمه أحمد ومحمد صادقاً سيداً ، لا أغضب عليه أبداً ، ولا يغضبني أبداً ، وقد غفرت لـه قبل أن يغضبني مـا تقـدم من ذنبـه ومـا تـأخر ، وأمتـه مرحومة أعطيتهم من النوافل مثاما أعطيت الأنبياء ، وافترضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل ، حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء ، وذلك أني افترضت عليهم أن يتطهر والى لكل صلاة ، كا افترضت على الأنبياء قبلهم وأمرتهم بالغسل من الجنابة كا أمرت الأنبياء قبلهم . يا داود ، إني فضلت [ ١٤٠ / أ ] محمداً وأمته على الأمم كلها ، أعطيتهم ستُّ خصال لم أعطها غيرهم من الأمم : لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان ، وكل ذنب ركبوه على غير عمد ، إن استغفروني منه غفرته لهم ، وما قدموا لأخرتهم من شيء طيّبةً بــه أنفسهم عجّلته لهم أضعافاً مضاعفة ، ولهم في المدخور عندي أضعاف مضاعفة ، وأفضل من ذلك . وأعطيتهم على المصائب في البلايا ـ إذا صبروا وقالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون ـ الصلاة والرحمة والهدى ، إلى جنات النعيم ، فإن دعوني استجبت لهم ، فإما أن يروه عاجلاً ، وإما أن أصرف عنهم سوءًا ، وإما أن أدخره لهم في الآخرة . يا داود ، مَن لقيني من أمة محمد مُ اللهِ يشهد أن لا إله إلا الله أنا وحدي لا شريك لي صادقًا بها فهو معى في حبى وكرامتي . ومن لقيني وقد كذّب محداً وكذّب بما جاء به واستهزأ بكتبابي صببت عليه في قبره العذاب صباً ، وضربت الملائكة وجهه ودبره عند منشره من قبره ، ثم أدخله في الدرك الأسفل من النار ،

وعن مقاتل بن حيان قال:

أوحى الله تعالى إلى عيسى بن مريم عليه السلام: جدّ في أمري ولا تهزل ، واسمع وأطع يا بن الطاهرة البكر البتول ، إني خلقتك من غير فحل فجعلتك آية للعالمين ، فإياي فاعبد وعلي فتوكل ، فسر لأهل سوران بالسريانية ، بلّغ من بين يديك أني أنا الله الحي القيوم الذي لا أزول . صدّقوا النبي الأمي العربي صاحب الجمل والمدرعة والعامة - وهي التساج - والنعلين والهراوة وهي القضيب ، الجعسد الرأس ، الصلت الجبين ، المقرون

الحاجبين ، الأنجل العينين ، الأهدب الأشفار ، الأدعج العينين ، الأقنى الأنف ، الواضح الحدين ، الكثّ اللحية ، عَرَقُه في وجهه كاللؤلؤ ، وريح المسك ينفح منه ، كأن عنقه إبريق فضة ، وكأن الـذهب يجري في تراقيه ، له شعرات من لبّته إلى سُرته ، تجري كالقضيب ، ليس على صدره ولا على بطنه شعر غيره ، شأن الكف والقدم [ ١٤٠ / ب ] إذا جاء مع الناس غمرهم ، وإذا مشى كأنما يتقلع من صخر ، وينحدر في صبب ، ذو النسل القليل .

قال عمر بن الحكم بن رافع<sup>(۱)</sup> بن سنان ـ وهو ع عبد الحييد بن جعفر ـ حدثني بعض عسومتي وآبائي

أنهم كانت عندهم ورقة يتوارثونها في الجاهلية حتى جاء الله بالإسلام وهي عندهم ، فلما قدم النبي عليه المدينة ذكروا له وأتوه بها . مكتوب فيها اسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب ، هذا الذكر لأمة تأتي في آخر الزمان يسبلون أطرافهم ، ويأتزرون على أوساطهم ، ويخوضون البحور إلى أعدائهم ، فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا الطوفان ، وفي عاد ما أهلكوا بالريح ، وفي هود ما أهلكوا بالصيحة . بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب . كأنه استقبل قصة أخرى . قال : فعجب رسول الله على الله عرئت عليه لما فيها .

# إخبار الأحبار والرهبان والكهان بنبوته

عن الفّلتان بن عامم قال:

<sup>(</sup>١) في الأصل: « نافع » ، وهو » رافع ، فإ في تهديت المهدست ٢٠١ ، ٤٠١

<sup>(</sup>٢) استدركت اللفطة في هامش الأصل

يا يهودي ؟ قال : إنا نجده مكتوباً أنه يدخل من أمته سبعون ألفاً بلا حساب ، ولا نرى معلى الله على الله الله على الله على

#### وعن أبي هريرة قال:

بلغني أن بني إسرائيل لما أصابهم ما أصابهم من ظهور بخت نصر عليهم وفرقتهم وذلّتهم تفرقوا ، وكانوا يجدون محمداً رسول الله منعوتاً في كتابهم ، وأنه يظهر في بعض هذه القرى العربية في قرية ذات نخل ، فلما خرجوا من أرض الشام جعلوا يقترون (٢) كل قرية من تلك القرى العربية بين الشام والين يجدون نعتها نعت يثرب فتنزل بها طائفة منهم ، ويرجون أن يلقوا محمداً فيتبعوه ، حتى نزل من بني هارون ممن حمل التوراة بيثرب منهم طائفة ، فات أولئك الآباء وهم يؤمنون بمحمد مَنْ أنه جاء ويحتون أبناءهم على اتباعه إذا جاء ، فأدركه من أدركه من أبنائهم فكفروا به وهم يعرفونه .

عن غلة بن أبي غلة عن أبيه قال:

كانت يهود بني قريظة يدرسون ذكر رسول الله يَرَافِيَّةٍ في كتبهم ويُعَلَمونه الولدان بصفته واسمه ومهاجره إلينا . فلما ظهر رسول الله يَرَافِيَّ حسدوه وبغوا عليه ، وقالوا : ليس به .

#### وعن عائشة قالت :

سكن يهودي بمكة يبيع بها تجارات ، فلما كانت ليلة ولد رسول الله على قال في مجلس من مجالس قريش : هل كان فيكم من مولود هذه الليلة ؟ قالوا : لا نعله ، قال : أخطأت والله حيث كنت أكره ، انظروا يا معشر قريش واحصوا ما أقول لكم ، ولد الليلة نبي هذه الأمة أحمد الأخر فإن أخطأكم فبفلسطين ، به شامة بين كتفيه سوداء صفراء ، فيها شعرات متواترات ، فتصدع القوم من مجالسهم وهم يتعجبون من حديشه . فلما صاروا في منازلهم ذكروا لأهاليهم فقيل لبعضهم : ولد لعبد الله بن عبد المطلب الليلة غلام وساه محمداً ، فالتقوا بعد من يومهم فأتوا اليهودي في منزله فقالوا : أعلمت ؟ إنه ولد فينا مولود ، قال :

 <sup>(</sup>٣) افترى الأمر ؛ تنتّعه ، اللسان : « قرا »

أبعد خبري أم قبله ؟ قالوا : قبله واسمه أحمد . قال : فاذهبوا بنا إليه ، فخرجوا معه حتى دخلوا على [ ١٤١ / ب ] أمه فأخرجته إليهم فرأى الشامة في ظهره فغشي على اليهودي ثم أفاق فقالوا : ويلك مالك ؟ قال : ذهبت النبوة من بني إسرائيل ، وخرج الكتاب من أيديهم ، وهذا مكتوب بقتلهم وببير أحبارهم ، فازت العرب بالنبوة ، أفرحتم يا معشر قريش ؟ أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج غاؤها من المشرق إلى المغرب .

#### وعن أبي هر يرة قال :

أتى رسول الله عَلِيْتُ بيت المدراس فقال : أخرجوا إليّ أعلمكم . فقالوا : عبد الله بن صوريا ، فخلا به رسول الله عَلِيْتُ فناشده بدينه وما أنعم الله به عليهم ، وأطعمهم من المن والسلوى ، وظللهم به من الغمام ، أتعلمني رسول الله ؟ قال : اللهم نعم ، وإن القوم ليعرفون ما أعرف ، وإن صفتك ونعتك لمبيّن في التوراة ، ولكنهم حسدوك . قال : فما يمنعك أنت ؟ قال : أكره خلاف قومي ، وعسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم .

# وعن المسوّر بن مخرمة قال :

كان عبد المطلب إذا ورد الين نزل على عظيم من عظياء حمير ، فنزل عليمه مرة من المرات فوجد عنده رجلاً من أهل الين ، قد أمهل له في العمر وقد قرأ الكتب فقال له : يا عبد المطلب ، تأذن لي أن أفتش مكاناً منك ؟ قال : ليس كل مكان مني أذن لك في تفتيشه . قال : إنما هو منخريك . قال : فدونك . قال : فنظر إلى نار ـ وهو الشعر في منخريه ـ فقال : أرى نبوة وأرى ملكاً وأرى أحدها في بني زُهرة ، فرجع عبد المطلب فتزوج هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة ، وزوَّج ابنه عبد الله أمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة فولدت عمداً على أله في بني عبد المطلب النبوة والخلافة . والله أعلم حيث وضع ذلك .

#### وعن العباس قال: قال لي أبي عبدُ المطلب:

قدمت الين في رحلة الشتاء فنزلت على حبر من اليهود فقال لي رجل من أهل اليهود : يا عبد المطلب ، أتأذن لي أن أنظر إلى بدنك بعيني ، فقلت : انظر ما لم تكن عورة . قال : ففتح أحد منخري فنظر فيه ، ثم نظر في الاخر ( ١٤٢ / أ ) فقال : أشهد أن في إحدى يديك مُلكاً وفي الأخرى نبوة ، وإني أرى ذلك في بني زهرة فكيف ذلك ؟

فقلت : لا أدري . قال : هل لك من شاغة قال : فقلت : وما الشاغة ؟ قال : زوجة . قلت : أما اليوم ، فلا . قال : إذا قدمت فتزوج فيهم . ورجع عبد المطلب مكة فتزوج هالة بنت وهيب بن عبد مناف فولدت له حمزة وصفية ، وزَوّج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب فولدت رسول الله عليها ، فقالت قريش حين تزوج عبد الله آمنة : ولج عبد الله على أبيه .

حدث يحيي بن عروة عن أبيه

أن نفراً من قريش منهم ورقة بن نوفل وعبيـد الله بن جحش وعثان بن الحـويرث كانوا عند صنم لهم يجتمعون إليه ، قد اتخذوا ذلك اليوم من كل سنة عيداً كانوا يعظمونه ، وينحرون لــه الجُزُر ، ثم يـأكلون ويشربون الخر ويعكفون عليــه ، فــدخلوا عليــه في الليــل فرأؤه مكبوباً على وجهه ، فأنكروا ذلك فأخذوه فردّوه إلى حاله ، فلم يلبث أن انقلب انقلاباً عنيفاً ، فأخذوه فردوه إلى حاله ، فانقلب الثالثة . فلما رأوا ذلك اغتوا له وأعظموا ذلك . فقال عثان بن الحويرث : ما له قد أكثر التنكس ؟ إن هذا لأمر قد حدث . وذلك في الليلة التي ولد فيها سيدنا رسول الله عَلِيَّةٍ فجعل عثان يقول : [ من الطويل ]

أيا صَنَّمَ العيد الدي صفَّ حوله صناديد وفد من بعيد ومِن قرب تكوَّسْتُ (١) مغلوباً فما ذاك قَلْ لنا أذاك سفيمة أم تكوست للعتب ؟ فيإن كان من ذنب أتينا فيإنسا نَبوء باقرار ونلوي عن النَّنْبِ وإن كنتَ مغلوباً تكوّستَ صاغراً

فيا أنت في الأوثبان بالسيّد الربّ

قال : فأخذوا الصنم فردوه على حاله ، فلما استوى هتف بهم هاتف من الصنم ، بصوت جهير وهو يقول: [ من الطويل ]

جميع فجساج الأرض بالشرق والغرب قليوب مليوك الأرض طرامن الرعب وقد بات شاهُ الفرس في أعظم الكُرُب فيلا عنبر عنهم بحق ولا كينذب

تردى لـــولــود أنـــارت بنــوره [١٤٢/ب] وخرّت له الأوثان طرا وأرعدت ونارُ جميع الفرس باخَتُ وأظلَمتُ وصدرت عن الكهان بالعتب جنها

<sup>(</sup>١) تكوس : مطاوع كاس ومعناها انقلب . اللسان : « كوس » .

فيـــــا ل قُصَيُّ ارجعــوا عنْ ضــــلالِكم وهُبُّــــوا إلى الإســـــــلام والمنزلِ الرَّحْبِ

فلما سموا ذلك خلصوا نجيًا ، فقال بعضهم لبعض : تصادقوا وليكتُم بعضكم على بعض . فقالوا : أجل . فقال لهم ورقة بن نوفل : تعلمون والله ما قومكم على دين ولقد أخطؤوا المحجّة وتركوا دين إبراهيم ، ما حَجَر تطيفون به لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر ؟ ! يا قوم التسوا لأنفسكم الدين . قال : فخرجوا عند ذلك يضربون في الأرض ويسألون عن الحنيفية دين إبراهيم عَلَيْ ، فأما ورقة فتنصر وقرأ الكتاب حتى علم علما . وأما عثان بن الحويرث فصار إلى قيصر فتنصر وحسنت منزلته عنده . وأما زيد بن عرو بن نفيل فأراد الخروج فحبس ، ثم إنه خرج بعد ذلك فضرب في الأرض حتى بلغ الرقة من أرض الجزيرة فلقي بها راهباً عالماً فأخبره بالذي يطلب فقال له الراهب : إنك لتطلب ديناً ما تجد من يحملك عليه ، ولكن قد أظلك زمان نبي يخرج من بلدك يبعث بدين الحنيفية . فلما قال له ذلك رجع يريد مكة ، فغارت عليه لخم فقتلوه . وأما عبيد الله بن جحش فأقام بمكة حتى بعث النبي عَلَيْنَ ثم خرج مع من خرج إلى أرض الحبشة ، فلما صار بها تصر وفارق الإسلام ، فكان بها حتى هلك هنالك نصرانياً .

قال عبد الله بن عمد بن عقيل:

أراد أبو طالب المسير إلى الشام فقال له النبي المنافي : أيْ ع ، إلى من تخلفني ههنا فا لي أمّ تكفلني ولا أحد يؤويني قال : فرق له ثم أردفه خلفه ، فخرج به فنزلوا على صاحب دير . فقال صاحب الدير : ما هذا الغلام منك ؟ قال : ابني . قال : ما هو بابنك ولا ينبغي أن يكون له أب حيّ . قال : ولم ؟ قال : لأن وجهه وجهه بني [ ١٤٢ / أ ] وعينه عين نبي . قال : وما النبي ؟ قال : الذي يوحى إليه من الساء فينبئ به أهل الأرض . قال : الله أجل مما تقول . قال : فاتق عليه اليهود . قال : تم خرج حتى نزل براهب أيضاً صاحب دير فقال : ما هذا الغلام منك ؟ قال : ابني . قال : ما هو بابنك وما ينبغي أن يكون له أب حي . قال : ولم ذاك ؟ قال : إن وجهه وجه نبي وعينه عين نبي . قال : سبحان الله إ الله الم أجل مما تقول ، فقال : يا بن أخي الا تسمع ما يقول ؟ قال : أي ع لا تنكر لله قدرة .

وعن شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده قال:

كان بمرِّ الظهران راهب من الرهبان يمدعي عيضاً من أهل الشمام ، وكان متخفّراً بالعاص بن وائل ، وكان الله قد أتاه عاماً كثيراً وجعل فيه منافع كثيرة لأهل مكة من طب ورفق وعلم ، وكان يلزم صومعةً له ويدخل مكة في كل سنة فيلقى الناس ويقول : إنه يوشك أن يولد فيكم مولود يا أهل مكة ، يدين له العرب و يملك العجم ، هذا زمانه ، ومن أدركه واتبعه أصاب حاجته ، ومن أدركه وخالفه أخطأ حاجته ، وتالله ما تركت أرض الخر والخير والأمن ولا حللت أرض البؤس والجوع والخوف إلا في طلبه ، فكان لا يولد مكة مولود إلا يُسأل عنه فيقول: ما جاء بعد ، فيقال: فصفه ، فيقول: لا ويكتم ذلك ، للذي قد علم أنه لاق من قومه مخافةً على نفسه أن يكون ذلك داعية إلى أدنى ما يُفضي إليه من الأذى يوما . فلما كان صبيحة اليوم الذي ولد فيه رسول الله عَلَيْتُم خرج عبد الله بن عبد المطلب حتى أتى عيضاً فوقف في أصل صومعته ، ثم نادى يا عيضٌ فناداه : من هذا ؟ فقال : أنا عبد الله فأشرف عليه فقال : كن أباه(١) فقد ولد ذلك المولود الذي كنت أحدِّثكم عنه يوم الاثنين ، ويبعث يوم الاثنين ويموت ينوم الاثنين . قبال : فإنه قند ولند لي منع التسبح مولود . قال : فما سميته ؟ قال : محمداً . فقال : والله لقد كنت أشتهي أن يكون هذا المولود فيكم أهل البيت لثلاث خصال بها نعرفه ، فقد أتى عليهن منها [ ١٤٣ / ب ] إن نجمه طلع البارحة ، وإنَّه يولد اليوم ، وإنَّ اسمه محمد . انطلق إليه فإنَّه اللذي كنت أحدَّثكم عنه ابنك ، قال : فما يدريك أنّه ابني ، ولعله أن يولد يومنا مولودون عدة ؟ قال : قد وافق ابنك الاسم ، ولم يكن الله عزّ وجلّ ليشتبه على العلماء لأنه حجة ، وأية ذلك أنه الأن وجع فيشتكي أياماً ثلاثة يظهر به الوجع ثلاثاً ثم يعافى . فاحفظ لسانك ، فإنَّه لم يُحُسَد خسَدَه أحدٌ قط ، ولم يُبُغ على أحدٍ كما يُبُغى عليه . وإن تعشُّ حتى تبدؤ معالمه ثم يدعو ، ثم يظهر لك من قومك ما لا تحتمله إلا على صبر على ذلك ، فاحفظ لسانك ، ودار عنه . قال : فما عمرُهُ ؟ قال : إنَّ طال عمره أو قصر لم يبلغ السبعين يموتُ في وتر ، دونها من السنين في إحدى وستين أو ثلاث وستين . الستون أعمارُ جُلِّ أمّته .

<sup>(</sup>١) في الأصل (كن أبوه) وموقها ضبة إشارة إلى الخطأ . والصواب ماأثبتناه .

وعن عبد الله بن عباس قال:

قدم الجارود بن عبد الله ، وكان سيداً في قومه ، مطاعاً ، عظيماً في عشيرته ، مطاع الأمر ، رفيع القدر ، عظيم الخطر ، ظاهر الأدب ، شامخ الحسب ، بديع الجمال ، حسن الفعال ، ذا منعة ومال في وفد عبد القيس من ذوي الأخطار والأقدار والفضل والإحسان والفصاحة والبرهان . كُل رجل منهم كالنخلة السحوق(١) على ناقة كالفحل العتيق قد جَنبوا(١) الجياد وأعدوا للجلاد مجدين في مسيرهم حازمين في أمرهم يسيرون ذميلاً ١)، ويقطعون ميلاً فيلاً ، حتى أناخوا عند مسجد النبي عَلَيْكُ فأقبل الجارود على قومه ، والمشايخ من بني عمه ، فقسال : يما قوم ، همذا محمد الأغرّ سيّمد العرب ، وخير ولمد عبد المطلب ، فإذا دخلتم عليه ، ووقفتم بين يديه ، فأحسنوا عليه السلام ، وأقلُوا عنده الكلام ، فقالوا بأجمعهم : أيها الملك الهام والأسد الضرغام() لن نتكلم إذا حضرت ، ولن نجاوز إذا أمرت ، فقل ما شئت فإنا سامعون ، واعمل ما شئت فإنا تابعون . فنظر الجارود في كل كميّ صنديد قد [ ١٤٤ / أ ] دوموا<sup>(ه)</sup> العهائم ، وتردّوا بالصوارم<sup>(١)</sup>، يجرّون أسيافهم ويسحبون أذيالهم ، يتناشدون الأشعار ، ويتذاكرون مناقب الأخيار ، لا يتكلمون طويـلاً ، ولا يسكتـون عيّـاً . إن أمرهم ائتمروا ، وإن زجرهم ازدجروا ، كأنهم أسـدُ غيـل(٢٠) يقدمها ذو لبدة (٨) مهول ، حتى مثَّلوا بين يدي النبي رَبُّكِ ، فلما دخل القوم المسجد وأبصر هم أهل المسجد دلف(١٠) الجارود أمام النبي ﷺ ، وحسر أمامه ، وأحسن سلامه ثم أنشأ يقول : [ من الخفيف ]

# يا نبي الهدى أتتُسك رجال قطعت فسدفسدا والأ فسالا

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : « السحوق : الطوبلة ، والعتيق : الفحل س الإبل » .

<sup>(</sup>٢) جنبًا جنبًا : قاده إلى جنبه ومنه خيل حمائب ، القاموس : « حنب » .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل : « الذميل ضرب من السبر أعلى من العنق » .

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل : « الضرغام من أسهاء الأسد » .

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل : « دوموا من ندوير العامة » .

<sup>(</sup>٦) في هامش الأصل : « جعلوا الصوارم أردية » .

<sup>(</sup>٧) في هامش الأصل: « الغيل: الشحر الملتف » .

<sup>(</sup>٨) في هامش الأصل : « ذو لبدة : تكاثف وبره على منكبيه » .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : « دلف : مشى بسرعة مع تقارب الخطأ . .

وطموت نحوك الصحماصح طُرّاً كلّ دهماءً يقصرُ الطُّرفُ عنهــا وطوتها الجياد تجمح فيها بكالا تبتغي دفع باس يهوم عبهوس

لا تخال الكيلال فيك كيلالا أرقلتها قلانصا إرقالا أُوجِلَ القلبَ ذكرُه ثم هـالا

فلما سمع رسول الله عليه فرح فرحاً شديداً ، وقرّبه وأدناه ، ورفع مجلسه ، وحباه وأكرمه ، وقال : يا جارود ، لقد تأخر بك ويقومك الموعد ، وطال بكم الأمد ، قال : والله يا رسول الله لقد أخطأ من أخطأك قصده وعدم رشده ، وتلك وايم الله أكبر خيبة ، وأعظم حوية (١) ، والرائد لا يكذب أهله ولا يغش نفسه . لقد جئتَ بالحق ، ونطقتَ بالصدق والذي بعثك بالحقّ نبياً واختارك للمؤمنين ولياً ، لقد وجدتُ وصفَك في الإنجيل . ولقد بَشِّرَ بِكَ ابنُ البتول وطوِّل التحية لك والشكر لن أكرمك وأرسلك لا أثر بعد عين ولا شك بعد يقين . مُدَّ يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عمد رسول الله . قال : فآمن الجارود وآمن من قومه كلُّ سيدٍ ، فسُرُّ النبي ﷺ سروراً ، وابتهج حبوراً وقال : يا جارود ، هل في جماعة [ ١٤٤ / ب ] وفد عبد القيس من يعرف لنا قُساً ؟ قال : كلنا نعرف يا رسول الله . وأنا من بين قومي كنت أقفو أثره وأطلب خبره . كان قس سبطاً(١) من أسباط العرب صحيح النسب ، فصيحاً إذا خطب ، ذا شيبة حسنة ، عُمِّر سبع مئة سنة ، يتقفّر القفار ، لا تكنُّه دار ، ولا يقره قرار يتحسّى في تقفَّره بيض النمام(١) ويأنس بالوحش والهوام ، يلبس المسوح ، ويبيع السياج على منهاج المسيح لا يفتر من الرهبانية ، مقر لله بالوحدانية ، تُضرب محكته الأمثال ، وتكشف به الأهوال ، وتتبعه الأبدال ، أدرك رأس الحواريين شمعان . فهو أول من تأله (٤) من العرب ، وأعبد من تعبد في الحقب ، وأيقن بالبعث والحسباب ، وحدِّر سوء المنقلب والمآب ، ووعظ بذكر الموت ، وأمر بالعَمل قبل الفوت ، الحسن الألفاظ الخاطب بسوق عكاظ العالم بشرق وغرب ، ويسابس ورطب ،

 <sup>(</sup>١) في هامش الأصل : « الحوبة : الإثم » .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل : « السبط لأمه »

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل : « كانوا يدفنون الماء في بيض النعام في الأرض التي لا ماء فيها ، فإذا احتيج إلى الماء استخرج بيض النعام وحسى ما فيه » .

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل : « تأله : تعبّد » .

وأجاج وعذب ، كأني أنظر إليه ، والعرب بين يديه ، يقسم بالرب الذي هو له ليبلّغن الكتاب أجله ، وليوفين كلُّ عامل عمله . ثم أنشأ يقول : [ من الخفيف ]

وليال خالالهن نهار رَ وأخرى خلَتْ فهي قفــــارُ ــه نفوساً لها هــدي واعتبارُ

هـــاج للقلب من جــواه اذكارً ونجـــوم بحقّهـــا قرّ الليه لل وشمسّ في كلّ يــوم تــــدارُ ضوؤها يطمس العيون وإرعا دُ شديدٌ في الخيافقين مطيارُ وغــــلامٌ وأشمــــــطٌ ورضيـــع كلُّهم في التراب يــومـــــا يـــزارُ وقصورٌ مَشيدةٌ حوّت الخيد وكثيرٌ مسلما تقصُّ عنده جوسة الناظر الذي لا يحارُ (١) والسذي قَسدُ ذكرتُ دلُّ على اللـ

فقال النبي ﷺ : على رسلك يا جارود ، فلست أنساه بسوق عكاظ على جمل لـه أورق ، وهو يتكلم بكلام مؤنق ما أظنّ أني أحفظه فهل [ ١٤٥ / أ ] فيكم يا معشر الماجرين والأنصار من يحفظ لنا منه شيئاً ؟ فوثب أبو بكر الصديق رضي الله عنه قامًاً فقال: يا رسول الله ، إني أحفظه ، وكنت حاضراً ذلك اليوم بسوق عكاظ حين خطب فأطنب ، ورغّب ورهّب وحذّر وأنذر ، وقال في خطبته :

أيهـا النـاس ، اسمعوا وعوا ، وإذا وعيتم فـانتفعوا . إنـه من عـاش مـات ، ومن مـات فات ، وكل ما هو آت آت ، مطر ونبات ، وأرزاق وأقوات ، وأباء وأمهات ، وأحياء وأموات ، جميعٌ وأشتات ، وأنات بعد أنات ، إن في السماء لخبرا ، و إن في الأرض لعبرا ، ليلُّ داج ، وسماء ذات أبراج ، وأرض ذات رتاج ، وبحار ذات أمواج ، ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون ، أرضُوا بالمقام فأقاموا أم تُركوا هناك فناموا ، أقسم قُسَ قُنماً حقاً لا حانثاً فيه ولا آثماً إن لله ديناً هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه ، ونبياً قد حان حينه ، وأظلكم أوانُه ، وأدرككم إبّانُه ، فطوبي لمن أمن به فهداه ، وويل لمن خالفه وعصاه .

ثم قال : تبَّأ لأرباب الغفلة من الأمم الخالية والقرون الماضية ، يا معشر إياد ، أين الآباء والأجداد ، وأين المريض والعَوّاد ، وأين الفراعنـة الشـداد ، أين من بني وشيّـد ،

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: « يُحار: يرجع » ،

وزخرف ونجد ، وغرّه المال والولمد ، أين من بغي وطغي ، وجمع فـأوعي ، وقـال أنـا ربكم الأعلى ، ألم يكونوا أكثر منكم أموالا ، وأبعد منكم آمالا ، وأطول منكم آجالا ، طحنهم الثرى بكلكله ، ومزِّقهم بتطاوله ، فتلك عظامهم بالية ، وبيوتهم خاوية ، عربها الذئاب العاوية ، كلا بل هو الله الواحد المعبود ، ليس بوالد ولا مولود ، ثم أنشأ يقول : [ من مجزوء الكامل إ

> ـنَ من القرون لنــا بصـائِرُ لا يرجع الماض إلى ولا من الباقينَ غابر [١٤٥/ب] أيقنت أني لا محال لَه حيثُ صارَ القومُ صائرُ

لمرايت مروارداً للموت ليس لها مصادر ورأيتُ قومي نحوها تمض الأصاغرُ والأكابرُ

قال : ثم جلس . فقام رجل من الأنصار بعده كأنه قطعة جبل ، ذو هامة عظيمة وقامة جسية ، قد دوّم عمامته وأرخى ذؤابته ، منيف(١) أنّوق ، أشدق ، حسن الصوت ، فقال : يا سيد المرسلين ، وصفوة ربّ المالمين ، لقد رأيتُ من قُسّ عجباً ، وشهدت منه مرغباً ، فقال : وما الذي رأيته منه وحفظته عنه ؟ . فقال : خرجت في الجاهلية أطلب بعيراً لى شرد منى أقفو أثره ، وأطلب خبره في تنائف ذات دعادع وزعازع ليس للركب فيها مقيل ، ولا لغير الجن سبيل ، وإذا بموئل (١) مهول في طود عظيم ، ليس به إلا البوم ، وأدركني الليل فولجته مسذعوراً لا آمن فيه حتفى ، ولا أركن لغيرسيفى . فبت بليل طويل كأنه بليلٍ موصول ، أرقب الكوكب ، وأرمق الغيهب ، حتى إذا عسعس الليل ، وكاد الصبح أن يتنفس هتف بي هاتف يقول : [ من الرجز ]

يا أيها الراقد في الليل الأحم قد بعث الله نبيًّا في الحرم من هاشم أهل الوفاء والكرم عجلو دُجُنّات الدياجي والبّهم قال : فأدرت طرفي فما رأيت له شخصاً ، ولا سمعت له فحصاً ، وأنشأت أقول :

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : « منيف : مشرف لطوله . وأشدق : واسم الشدقين « ٠

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل : « الموئل : المكان الذي يلجأ إليه » .

يا أيها الهاتف في داجي الظُّلَّمُ أهلاً وسهلاً بك مِن طيف ألم بيّنْ هـــداك الله في لَحن الكَلِمْ ماذا الذي تدعو إليه يغتنبم ؟

قال : فإذا أنا بنحنحة وقائل يقول : ظهر النور ، وبطل النزور ، وبعث الله عزّ وجل محداً على بالحبور ، صاحب النجيب الأحمر ، والتاج والمغفر ، والوجه الأزهر ، والحاجب الأقر والطرف الأحور ، صاحب قول شهادة أن لا إله إلا الله ، فذلك محمد المعوث إلى الأسود والأبيض أهل المدر والوبر ، ثم أنشأ يقول : [ مجزوء الرجز ]

> لم يخلـــق الخلـــق عبث لم يخلنا [ أبدأ ] سدى من بعد عيسى واكترث (١) خيرَ نيّ قـــــد بعث حــج لـــه ركب وحث

[ ١٤٦ / أ ] الحمدُ لله المدي أرسل فينسا أحسدا صلّى عليــــه اللهُ مـــــا

قال : فذهلت عن البعير ، واكتنفني السرور ، ولاح الصباح ، واتسع الإيضاح ، فتركت المر (٢)، وأخذت الجبل ، فإذا أنا بالغسق يشقشق إلى النوق ، فملكت خطامه ، وعلوت سنامه ، فرج طاعة ، وهززته ساعة ، حتى إذا لغب ، وذل منه ما صعب ، وحميت الوسادة ، وبردت المزادة ، وإذا الزاد قد هش له الفؤاد ، بركته فبرك ، وأذنت له فترك في روضة خَضرة نَضرة عطرة ذات حَوْذان(٢) وقُرْيان وعبقران وعَبَيْثران ونعنع وشيح وحَلِيّ وأقاح وجَثْجاث وبرار وشقائق وبمهار ، كأنما قد بات الجو بها مطيرا ، أو باكرها المزن بكورا محلالها شجر ، وقرارها نهر فجعل يرتع أبّا وأصيد ضبّا ، حتى إذا أكلت وأكل ، ونهلت ونهل وعَلَلْتُ وعلَّ حللت عقاله ، وعلوت جلاله وأوسعت محاله ، فاغتنم الجلمة ومرّ كالنبلة يسبق الريح ، ويقطع عرض الفسيح ، حتى أشرف بي على واد ، وشجر من شجر عاد مورقة مونقة

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : « اكترث : كانت له بنا عناية واهتام » .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل : « المور : الطريق السهل المُستَوي ، .

<sup>(</sup>٣) حَوْذَان : ببت له ورق وقصب ونور أبيض . وقُرْيان ج قريّ : مجرى الماء في الروض . والعَبَيْثُران : نبت طيب الرائحة من نبات البادية . والشيح : نبات له رائحة طيبة وطعم مُرّ . والحليّ : نبات بعينه . والجثجاث : شجر أصفر مُرّ ، طيب الريح ، والبَهار : نبت طيب الريح ، اللسان

قد تهدلت أغصانها كأنما بريرها حب فلفل ، فدنوت فإذا أنا بقس بن ساعدة في ظل شجرة بيده قضيب من أراك ينكت به الأرض وهو يترنم بشعر ويقول : [ من البسيط ]

يا ناعى الموت والملحود في جدث عليهم مِن بقسايا بَرَم خِرَق دَعْهِم فَإِنَّ لَهِم يَــومــاً يُصــاحُ بهم فهم إذا انتبهَـــوا مِن بعضِهم فَرِقُـــوا حتى يعـودُوا لحـــال غيرِ حـــالِهم خُلقـوا منهُمْ عراةً ومنهُم في ثيــــابهم منها الجديد ومنها المنهجُ (١) الخَلَقَ

[ ١٤٦ / ب ] قال : فدنوت منه فسلمت عليه فردّ على السلام ، وإذا أنا بعين خرّارة في أرض خوّارة ، ومسجد بين قبرين ، وأسدين عظيين يلوذان به ، ويتسحان بأثوابه ، فإذا أحدهما سبق الآخر إلى الماء فتبعه الآخر يطلب الماء فضربه بالقضيب الذي في يده وقبال: ارجع ثكلتك أمك حتى يشرب الذي ورد قبلك ، فرجع ثم ورد بعده فقلت لـ ، مـ ا هـذان القبران ؟ فقال : هذان قبرا أخوين لي كانا يعبدان الله عزّ وجلّ معي في هذا الحال لا يشركان بالله عزَّ وجلَّ شيئًا فأدركها الموت فقبرتُها ، وهـا أنـا بين قبريها حتى ألحق بها ، ثم نظر إليها فتغرغرت عيناه بالدموع ، فانكب عليها وجعل يقول : [ من الطويل ]

خليلي هبّا طالما قد رقدتُها أجدًّكا لا تقضيان كراكما ألم تريا أني سمعان مفرد وما لي فيها من خليل سواكا مقيم على قبريكما لستُ بارحاً طوالَ الليالي أو يجيبُ صداكا أبكيكُما طولَ الحياة وما الذي يردّ على ذي عولية إن بكاكا فإنكا والموتُ أقربُ غمائب بروحي في قبريكما قمد أتماكا أمن طول نوم لا تحسّان داعياً كأنّ الذي يَسقي العقارَ سقاكا فلو جُعلت نفس لنفس وقاية جُدت بنفسى أن تكون فداكا

فقال رسول الله عَرِلِكُمْ ؛ رحم الله قساً ، إني أرجو أن يبعثه الله عزّ وجلَ أمة وحده .

ولما ظهر سينف بن ذي يزن على الحبشة وذلك بعد مولد رسول الله عليالية بسنتين أتته

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: « المهج: النالي » .

وفود العرب وأمراؤها وشعراؤها تهنئه وتذكر ما كان من بلائه وطلبه بثأر قومه ، وأتاه وفد قريش ، منهم عبد المطلب بن هاشم وأمية بن عبد شمس وعبد الله بن جدعان وأسد بن عبد العزى ووهب بن عبد مناف وقصي بن عبد الدار [ ١٤٧ / أ ] فدخل عليه آذنه وهو في رأس قصر يقال له غمدان ، وهو الذي يقول فيه أمية بن أبي الصلت الثقفي (١) : [ من البسيط ]

اشربُ هنيئاً عليكَ التاجُ مرتفقاً واشربُ هنيئاً فقد شالَت نعامتُهم تلك المكارمَ لا قَعبان من لبنِ

في رأس غَمدان دارٌ منك محلالا وأَسْبلِ اليومَ في بُرْدَيْك إسبالا شيبا بماء فعادا بَعْددُ أبوالا

قال: والملك متضخ بالعبير يلصف (٢) وبيص المسك في مفرق رأسه ، وعليه بردان أخضران مرتدياً بأحدها متزراً بالآخر ، سيفه بين يديه وعن يمينه وشاله الملوك والمقاول (٢)، فأخبر بمكانهم ، فأذن لهم ، فدخلوا عليه ، ودنا منه عبد المطلب ، فاستأذنه في الكلام ، فقال : إن كنت بمن يتكلم بين يدي الملوك فقد أذنّا لك . فقال : إنّ الله عزّ وجلّ أحلّك أيها الملك محلاً رفيعاً شاخاً باذخاً وأنبتك نباتاً ، طابت أرومته ، وعظمت جرثومته ، وثبت أصله ، وبسق فرعه ، في أطيب موضع ، وأكرم معدن . وأنت ـ أبيت اللعن ـ ملك وثبت أصله ، وبنق د وعودها الذي عليه العاد ، ومعقلها الذي يَلجأ إليه العباد ، سلفك خير سلف ، وأنت لنا منهم خير خلف ، فلن يهلك ذكر من أنت خلفه ، ولن يخمل ذكر من أنت سلفه . نحن أهل حرم الله تعالى وسدنة بيته ، أشخصنا إليك الذي أبهجنا من كشفك الكرب الذي فدحنا ، فنحن وفد التهنئة لا وفد المرزيّة .

قال له الملك : من أنت أيها المتكلم ؟ قال : ·أنا عبد المطلب بن هاشم ، قال ابن أختنا ؟ قال : نعم . قال : ادنه ثم أقبل عليه وعلى القوم فقال : مرحباً وأهلاً ، وأرسلها

<sup>(</sup>١) الأبيات آخر قصيدة مؤلفة من أحد عشر بيتاً في سيرة ابن هشام ١ / ٦٩ والبيتان ١ و ٣ مع ثالث من القصيدة في معجم البلدان « غدان » .

<sup>(</sup>٢) لصف يلصف : برق وتلألأ ، ومثله وبص وبيصاً . اللسان : « ويص ، لصف » .

<sup>(</sup>٣) المُقاول ج مِقول - كنبر - وهو الملك كقيل . القاموس : « قول » .

مثلاً . وكان أول من تكلم بها ، وناقة ورحلاً ومستناخاً سهلاً وملكاً ربّحُلا(۱) يعطي عطاء جزلاً . قد سمع الملك مقالتكم وعرف قرابتكم [ ١٤٧ / ب ] وقبل وسيلتكم ، فإنكم أهل الليل والنهار ، ولكم الكرامة ما أقمتم ، والحيا إذا ظعنتم ، ثم أنهضوا إلى دار الضيافة والوفود ، وأجرى عليهم الأنزال(١)، فأقاموا بذلك شهراً لا يصلون إليه ، ولا يؤذن لهم في الانصراف ، ثم انتبه إليهم انتباهة ، وأرسل إلى عبد المطلب فأدناه ، ثم قال له : يا عبد المطلب ، إني مفض إليك من سرّ علمي أمراً لو غيرك يكون لم أبح لديه ، ولكن رأيتك معدنه فأطلعتك طلعة فليكن عندك غبًا حتى يأذن الله فيه :

إني أجد في الكتاب المكنون ، والعلم الخزون الذي اذخرناه لأنفسنا ، واحتجناه دون غيرنا خبراً عظيماً وخطراً جسيماً ، فيه شرف الحياة ، وفضيلة الوفاة ، للناس عامة ، ولرهطك كافة ، ولك خاصة ، فقال له عبد المطلب : مثلك أيها الملك سرّ وبرّ ، فما هو فداك أهل الوبر ، زمراً بعد زمر ؟ قال : إذا ولد بتهامة ، غلام بين يديه شامة ، كانت له الإمامة ، ولكم به الزعامة ، إلى يوم القيامة .

قال عبد المطلب : أيها الملك ، لقد أبتُ بخيرِ ما آب بمثله وافد قوم ، ولولا هيبة الملك و إجلاله و إعظامه لسألته من ساره إياي ما ازداد به سرورا .

قال له الملك : هذا حينه الذي يولد فيه ، أو قد ولد ، اسمه محمد ، يوت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه ، قد ولدناه مراراً ، والله باعثه جهاراً ، وجاعل له منا أنصاراً ، يعزّ بهم أولياؤه ، وينذلّ بهم أعداؤه ، ويضرب بهم الناس عن عرض ، ويستبيح بهم كرائم الأرض ، يعبد الرحمن ، ويدحر الشيطان ، وتخمد النيران ، ويكسر الأوثان ، قوله فصل ، وحكمه عدل ، ويأمر بالمعروف ويفعله ، وينهى عن المنكر ويبطله .

قال له عبد المطلب : عزّ جدك ، ودام ملكمك ، وعلا كعبك ، فهل الملك [ ١٤٨ / أ ] سارّي بإفصاح ، فقد وضح لي بعض الإيضاح .

<sup>(</sup>١) الرَّسَوْلُ : العظيم الشأن من الناس . القاموس : « ربحل » .

<sup>(</sup>٢) الأنزال : ج نُزُل وهو المنزل وما هيّئ للضيف أن ينرل عليه والطعام والمطاء .

قال له سيف بن ذي يزن : والبيت ذي الحُجُب ، والعلامات على النُصَب ، إنك لجدُّه يا عبدَ المطلب غيرَ كذب .

قال : فخرّ عبد المطلب ساجداً .

فقىال لـه ابن ذي يزن : ارفع رأسك ، ثلج صدرك ، وعلا كعبك ، فهـل أحسست بشيء مما ذكرت لك ؟

قال : نعم أيها الملك ، إنه كان لي ابن ، وكنت به معجباً ، وعليه رفيقاً ، وإني زوّجته كريمة من كرائم قومي آمنـةً بنت وهب بن عبـد منـاف بن زهرة ، فجـاءت بغلام فسميتـه محمداً ، مات أبوه وأمه ، وكفلته أنا وعمه .

فقال له ابن ذي يزن : إنّ الذي قلت لك كا قلت ، فاحتفظ من ابنك ، واحذر عليه اليهود ، فإنهم له أعداء ، ولن يجعل الله لهم عليه سبيلا ، واطو ما ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذين معك ، فإني لست أمن أن تتداخلهم النّفاسة من أن يكون لكم الرئاسة ، فينصبون له الحبائل ، ويبغون له الغوائل ، وهم فاعلون ذلك ، أو أبناء عمهم غير شك ، ولولا أني أعلم أن الموت مجتاحي قبل مبعثه لسرت بخيل ورجّل حتى أصير بيثرب دار ملكي ، فإني أجد في الكتاب الناطق والعلم السابق أن بيثرب استحكام أمره ، وأهل نصرته ، وموضع قبره ، ولولا أني أقيه الأفات ، وأحذر عليه العاهات لأعلنت على حداثة سنه أمره ، ولأوطأت على أسنان العرب كعبه ، ولكني سأصرف ذلك إليك عن غير تقصير بن معك ، ثم دعا بالقوم فأمر لكل رجل منهم بعشرة أعبد سود وعشر إماء سود ومئة من الإبل وكرش (۱) مملوء عنبراً ، وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك . وقال : إذا حال الحول فأتني بخبره وما يكون من أمره .

قال : فمات سيف [ ١٤٨ / ب ] بن ذي يزن قبل أن يحول عليه الحول .

<sup>(</sup>١) الكرش: وعاء الطيب، اللسان: « كرش . ،

قال : وكان كثيراً مما يقول عبد المطلب : يما معشر قريش ، لا يغبطني رجل منكم بجنزيل عطاء الملك ، وإن كثر ، فإلى نفاد ، ولكن يغبطني بما يبقى لي ولعقبي ذكره وفخره . فإذا قيل : وما هو ؟ قال : سيعلم ما أقول ولو بعد حين .

#### وعن مرداس بن قيس الدُّوسي قال:

حضرت النبي عَزِينَة ، وقد ذكرت عنده الكهانة ، وما كان من تغييرها عند مخرجه فقلت : يا رسول الله ، قد كان عندنا من ذلك شيء ، أخبرك أن جارية منا يقال لها خلصة لم نعلم عليها إلا خيراً ، إذ جاءتنا فقالت : يا معشر دوس ، العجب ، العجب لما أصابني ، هل علمتم إلا خيراً ؟ قلنا : وما ذاك ؟ قالت : إني لفي غنى إذ غشيتني ظلمة ، ووجدت كحسّ الرجل مع المرأة ، وخشيت أن أكون قد حبلت . حتى إذا دنت ولادتها وضعت غلاماً أغضف (١) له أذنان كأذني الكلب ، فكث فينا ، حتى إنه ليلعب مع الغلمان إذ وثب وثية وألقى أزراره وصاح بأعلى صوته ، وجعنل يقول : يا ويله ، يا ويله ، يا غوله ، يا غوله ، يا ويل غنْم ، يا ويل فهم ، من قابس النار ، الخيل والله وراء العقبة ، فيهن فتيان حسان نجبة . قال : فركبنا وأخذنا الأداة ، وقلنا : ويلك ما ترى ؟ قبال : هل من جارية طامث ؟ قلنا : من لنا بها ؟ فقال شيخ منا : هي والله عندي عفيفة الأم . فقلنا : فعجلها ، فأتى بالجارية ، وطلع الجبل ، وقال للجارية : اطرحي ثوبك ، واخرجي في وجوههم وقال للقوم: اتبعوا أثرها ، ثم صاح برجل منا يقال لـه أحمر بن حابس فقال: يا أحمر بن حابس ، عليك أول فارس ، فحمل أحمر فطعن أول فارس ، فصرعه وانهزموا ، وغمناهم . قالوا : فابتنينا عليه بيتاً ، وسميناه ذا الخلصة ، وكان لا يقول لنا شيئاً إلا كان كا يقول حتى إذا كان مبعثـك يـا رسـول الله قـال لنـا يـومـاً : يـا معشر قريش ، نـزلت بنـو الحارث بن كعب فاركبوا فركبنا فقال لنا [ ١٤٩ / أ ] اكدسوا الخيل كدساً ، واحشوا القوم رمساً ، ألقوهم غُديّة ، واشربوا الخر عشيّة ، قال : فلقيناهم فهزمونا وفضحونا ، فرجعنا إليه فقلنا : ما حالك وما الذي صنعت بنا ؟ ! فنظرنا إليه ، وقد احرّت عيناه ، وانتصبت<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) الأعضف : دو الأذبين المسترخيتين .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وانتصب « وفوقها نسة . إشارة إلى الخطأ . والصواب ما أثسنا .

أذناه ؟ ! وأبزم(١) غضباً حتى كاد أن ينفطر ونام ، فركبنا واغتفرنا هذه له .

ومكثنا بعد ذلك حيناً ثم دعانا فقال : هل لكم في غزوة تهب لكم عزاً ، وتحصل لكم حرزاً ، وتكون في أيديكم كنزاً ، قلنا : ما أحوجنا إلى ذلك . فقال : فاركبوا فركبنا ، وقلنا : ما تقول ؟ قال : بنو الحارث بن مسلمة ، ثم قال : قفوا فوقفنا ، ثم قال : عليكم بفهم ، ثم قال : ليس لكم فيهم دم ، عليكم بضر ، هم أرباب خيل ونعم ، ثم قال : لا ، رهط دريد بن الصة قليل العدد ، وفي الذمة ، ثم قال : لا ، ولكن عليكم بكعب بن ربيعة ، واشكروها صنيعة عامر بن صعصعة ، فلتكن بهم الوقيعة ، قال : فلقيناهم فهزمونا وفضحونا فرجعنا وقلنا : ويلك ماذا تصنع بنا ؟ ! قال : ما أدري كذبني الذي كان يصدقني ، اسجنوني في بيتي ثلاثاً ، ثم ائتوني ، ففعلنا به ذلك ثم أتيناه بعد ثالثة ، ففتحنا عنه ، فإذا هو كأنه جمرة نار ، فقال : يا معشر دوس ، حرست الساء ، وخرج خير عنه ، فإذا هو كأنه جمرة نار ، فقال : يا معشر دوس ، حرست الساء ، وخرج خير ناراً ، وإن تركتموني كنت عليكم عاراً ، وإذا رأيتم اضطرامي وتلهبي فاقدفوني بشلاثة أحجار ، ثم قولوا مع كل حجر : باسمك اللهم ، فإني أهداً وأطفاً . قال : وإنه مات واشتمل ناراً ، ففعلنا به ما أمر ، وقذفناه بثلاثة أحجار ، نقول مع كل حجر : باسمك اللهم ، فخمد وطفئ ، وأقنا حتى قدم علينا الحاج ، فأخبرونا بمبعثك يا رسول الله .

وعن ابن عباس

أن قريشاً أتوا امرأة كاهنة فقالوا لها : أخبرينا يا شهنا بساحب المقام ، يعنون إبراهيم ، فقالت : إن أنتم جزرتم كبشاً على هذه السهلة ، ثم مشيتم عليها ، أنبأتكم . قال فجزروا ثم مثى الناس عليها ، فأبصرت أثر محمد ( ١٤٩ / ب ) عَلَيْتُ فقالت : هذا أقربكم إليه شبهاً ، فكثوا بعد ذلك عشرين سنة أو ما شاء الله ، تم بعث الله محمداً عَلَيْتُهُ

حدث رجال من خثم ، قال : كانوا يقولون :

إنّ بما دعانا إلى الإسلام أنّا كنا قوماً نعبد الأوثان ، فبينا نحن ذات يوم عند وثن لنا

<sup>(</sup>١) في اللسان : بزم عليه يبرُم أبي عص عقدم أسبابه .

إذ أقبل نفر يتقاضُون إليه ، يرجُون الفرج من عنده لشيء شجرَ بينهم إذ هتف هاتف من الصم فجعل يقول: [ من الرجز ]

مِن بين أشيـــاخ إلى غــــلام أم لا ترون مسا أرى أمسامي ويسزجُرُ النساسُ عن الآثــــام من هـــاشم في ذروة السنـــام

يــا أيُّهــا النــاسُ ذوو الأجســام ما أنتم وطائش الأحسلام ومسنسد الحكم إلى الأصنام من ساطع يجلو ذجي الظلام قد لاخ للساظر من تهام ذاك نيّ سيّ د الأنسام قد جاء بعد الكفر بالإسلام أكرمــــة الرحن من إمـــام ومن رسول صـادق الكــلام أعــــدل ذي حكم من الحكام يسأمر بالصلاة والصيام والبّر والصلات لللأرحسام والرّجس والأوثـــــان والحرام

مستعلياً في البلد الحرام

قال : فلما سمعنا ذلك تفرقنا عنه ، وأتينا النبي ﷺ فأسلمنا .

وعن طلحة قال:

وجد في البيت كتاب في حجر منقور في الهدمة الأولى فدعى رجلٌ فقرأه فإذا فيه :

عبدى المنتخب المتكن المنذر الختار ، مولده بحكة ، ومهاجره طيبة ، لا يذهب حتى يقيم السُّنة العوجاء ، ويشهد أن لا إله إلا الله ، أمته الحمادون يحمدون الله عزَّ وجلَّ بكل أكمة ، يأتزرون على أوساطهم ، ويظهرون أطرافهم .

لما حضرت الأوس بن حمارثية بن ثعلبية بن عمرو بن [ ١٥٠ / أ ] عمار الوفاةُ اجتم إليه قومه من غسان فقالوا: إنه قد حضر من أمر الله ما ترى ، وقد كنا نأمرك بالتزويج في شبابك فتأبى ، وهذا أخوك الخزرج له خمسة بنين ، وليس لك ولد غير مالك ، فقال : لن يهلك هالك ، ترك مثل مالك ، إن الذي يخرج النار من الوثية (١) قادر أن يجعل لمالك نسلا

<sup>(</sup>١) الوثية : الحجر ، اللسان : » وثم » ،

ورجالاً بُسُلا ، وكلِّ إلى موت . ثم أقبل على مالك فقال : أي بني ، المنيّة ولا الدنية ، العقاب ولا العتاب ، التجلد ولا التلذذ ، القبر خير من الفقر ، إنه من قلّ ذلّ ، ومن كرم الكريم الدفع عن الحريم ، والدهر يومان : فيوم لك ويوم عليك ، فإذا كان لك فلا تبطر ، وإذا كان عليك فاصطبر ، وكلاهما سينحسر ، ليس ينفلت منها الملك المتوج ولا اللئيم المعلقج (١) ، سلم ليومك حيال ربك ، ثم أنشأ يقول : [ من الطويل ]

شهدت السبايا يوم ال عرق فلم أر ذا ملك من الناس واحدا فعل الذي أردى ثموداً وجُرها تقرّبهم من ال عرو بن عسامر فيان تكن الأيام أبلين جدتي فإن لنا ربّاً علا فوق عرشه ألم يسأت قومي أن لله دعوة إذا بعث المبعوث من ال غالب هنالك فابغوا نصرة ببلادكم فقي من ساعته (1).

وأدرك عمري صيحة الله في الحجر ولا سوقة إلا إلى الموت والقبر سيعقب لي نسلاً على اخر الدهر عيون لذي الداعي إلى طلب الوتر وشيّبن رأسي والمشيب مسع العمر عليها بما تأتي من الخير والشريقول بها أهل السعادة والبشر بحكسة فيا بين زمسزم والحجر بني عامر إن السعادة في النصر

<sup>(</sup>١) في الأصل ( الملح ( ولا معني لها ، والملهج : اللثم ، اللساء ، ﴿ ، علهج : ،

 <sup>(</sup>٢) بهده اللفظة بسهي الحرم الأول فإ قديمة أبني منظور ، وأعادة بقيراً بقيرها النفارة المائول في المدرسة ا

تحر الحرم التأول [ ١٥٠ / ١٠ ] و بالموه في التماني إلى براء - به نفر و مان - - ال فسمة عالمه ومصرفه علمه يهاج. علمه عبد الله محمد الله محمد الله العجد بن المحرم بن أني الحسن الانتشارين الخار ، عما الله عنه

وقراع منه في لبله يسفر عن يوم السباء الثاني والمثاراء أما المقر للأ اراك سبه البعان ويداء مله الخدائة ردي المثلث والأهو أهله وسلواته على سندرا مجدد والله ويسجيه وسلامه الحبيدا الله ويقر الوشال

عن علي بن أبي طالب قال:

كان رسول الله عَلِيَّةِ ضخم الرأس ، عظيم العنى ، مُشرَّبَ العينين من حمرة ، هَــدِب الأشفار ، كثّ اللحية ، شَثْن الكفين والقدمين ، أزهر اللون ، إذا مشى تكفّأ (٢) كأنما يمشي في صعد ، وإذا التفت التفت جميعاً .

#### وعن علي قال:

بعثني رسول الله علي إلى الين ، فإني لأخطب يوماً على الناس ، وحَبْرٌ من أحبار يهود واقف ، في يده سفر ينظر فيه ، فناداني فقال : صف لنا أبا القاسم فقال علي : رسول الله علي ليس بالقصير ولا بالطويل البائن (١) ، وليس بالجعد القطط (١) ولا بالسبط ، هو رجُل الشعر ، أسود [ ه ] ، ضخم الرأس ، مُشَرَّب لونه حرة ، عظيم الكراديس (٥) ، شَثْن الكفين والقدمين ، طويل المسربة ، وهو الشعر الذي يكون في النحر إلى السرة ، هدب الأشفار ، مقرون الحاجبين ، صلت (١) الجبين ، بعيد ما بين المنكبين ، إذا مشى يتكفأ كأنا ينزل من صبب (١) ، لم أر قبله مثله ، ولم أر بعده مثله . قال علي : ثم سكت ، فقال لي الحبي : وماذا ؟ قال علي : هذا ما يحضرني . قال الحب : في عينيه حرة ، حسن اللحية ، حسن الفم ، تام الأذنين ، يقبل جميعاً ويدبر جميعاً . فقال علي : هذه والله صفته ، قال

<sup>(</sup>١) بهدا الناب يبدأ الجزء الثاني كما قسمه ابن منظور . وقبله هذه العبارة « بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعن » .

<sup>(</sup>٢) تَـٰكَفَأَ تَـٰكَفَياً : تمايل إلى قدام ، وهو مهموز وغير مهموز . والهمز الأصل . اللسان والنهاية : • كمأ • .

<sup>(</sup>٢) البائن الممرط طولاً الذي بعد عن قدر الرجال الطوال .

<sup>(</sup>٤) القطيط الشديد الجعودة . « اللسان والنهاية : قطط » .

<sup>(</sup>٥) الكراديس : رؤوس العظام ، النهاية واللسان « كردس » .

<sup>(</sup>٦) أي أبيض الجبين ، واضح الجبين . اللمان : « صلت » .

<sup>(</sup>٧) أراد أنه فوي البدن فإذا مشى فكأنما يشي على صدور قدميه من القوة . اللسان : « كفأ » .

الحَبر: وشيء آخر قال علي: ما هو؟ قال الحَبر: وفيه جَنَاً (١). قال علي: هو الذي قلت لك كأنما ينزل من صَبَب. قال الحَبر: فإني أجد هذه الصفة في سفْر آبائي، ونجده يبعث من حرم الله وأمنيه وموضع بيته، ثم يهاجر إلى حرّم يُحرّمه هو، وتكون له حرمة الحرم الذي حرّم الله، ونجد أنصاره الذين هاجر إليهم قوماً من ولد عمرو بن عامر أهل نخل وأهل الأرض، قبلهم يهود. قال: قال على: هو هو [٣] رسول الله، فقال الحبر: فإني أشهد أنه نبي وأنه رسول الله إلى الناس كافة، فعلى ذلك أحيا، وعليه أموت، وعليه أبعث إن شاء الله. قال: فكان يأتي علياً فيعلمه القرآن، ويخبره بشرائع الإسلام، ثم خرج علي والحبر هنالك حتى مات في خلافة أبي بكر، وهو مؤمن برسول الله عَبْ مصدّق به.

وفي حديث آخر : أسود الحُدَقة .

وعن رجل من الأنصار قال : سألت علي بن أبي طالب ، وهو مُحْتب بحالة سيف في مسجد الكوفة ، عن نعت رسول الله يَؤْيُثُ فقال :

كان رسول الله عَلِيْ أبيض اللون مُشرباً حمرة ، أدعج العينين ، سبط الشعرة دقيق المسرّبة ، سهل الخدّ ، كث اللحية ، ذا وفرة (٢) كأنّ عنقه إبريق فضة ، له شعر يجري من لبّته إلى سُرّته كالقضيب ليس في بطنه ولا في صدره شعر غيره ، شثن الكفّين والقدم ، إذا مشى كأنما ينحدر من صبب ، وإذا مشى كأنما يتقلّع من صخر ، وإذا التفت التفت جميعاً ، ليس بالطويل ولا القصير ، ولا الفاجر ولا اللئم ، كأنّ عرقه في وجهه اللؤلؤ ، ولريح عرقه أطيبٌ من المسك الأذفر ، لم أر مثله قبله ولا بعده .

وفي رواية : كان ليس بـالـذاهب طولاً ، وفوق الرَّبُعـة ، إذا جـاء مع القـوم غمرهم ، أبيض شديد الوضح ، ضخم الهامة ، أغرّ أبلج .

وفي حديث : ولم يكن بالمطهّم (٢) ولا المكلثم (١) ، وكان في الوجه تدوير .

<sup>(</sup>١) الجنأ : ميل في الظهر ، وقيل في العنق .

<sup>(</sup>٢) الوفرة : شمر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن . اللسان والمهاية : • وفر • ·

 <sup>(</sup>٣) المطهم : المنتفخ الوجه وقيل الفاحش النَّبن ، وقبل النحيف الجسم وهو من الأضداد ، النهباية واللسنان :
 « طهم » .

<sup>(</sup>٤) أراد أنه كان أسيل الوجه ولم يكن مستديراً .

وفي رواية : جليل المشاش (١) والكَتَد (٢) .

وفي حديث : بين كتفيه خاتم النبوة ، وهو خاتم النبيين ، أجود الناس كفاً ، وأجرأ الناس صدراً ، وأصدق الناس لهجة ، وأوفاهم بذمة ، وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة ، من رآه بداهة هابه ، ومن خالطه معرفة أحبه ، يقول ناعته : لم أر قبله ولا بعده مثله .

وفي حديث : كان أزهر ليس بالأبيض الأبهق (٢) .

وفي حديث : في عينيه شُكُلَةً (٤) .

وفي حديث آخر: كان شَبْح (٥) الذراعين.

#### [ ٤ ] وعن زياد مولى سعد قال :

سألت سعد بن أبي وقياص : هل خضب رسول الله عَلَيْقَةٍ ؟ فقيال : لا ، ولا هم به . قال : كان شيبه في عَنْفَقَته وناصيته ، لو شاء أعدها لعددتها . قلت : فما صفته ؟ قيال : كان رجلاً ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالأبيض الأبهق ولا بالأدم ولا بالسببط ولا بالقطط ، وكانت لحيته حسنة وجبينه صَلْتاً . مُشْرَب مجمرة ، شنْن الأصابع ، شديد سواد الرأس واللحية .

وعن عبد الله بن مسعود قال:

إن أول شيء علمته من أمر رسول الله عليه و قدمت مكة في عومة لي فأرشدونا إلى العباس بن عبد المطلب فانتهينا إليه وهو جالس إلى زمزم ، فجلسنا إليه ، فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل من باب الصفا أبيض تعلوه حمرة ، له وفرة جعدة إلى أنصاف أذنيه ، أقنى الأنف ، براق الثنايا ، أدعج العينين ، كثّ اللحية ، دقيق المسربة ، شأن الكفين والقدمين ، عليه ثوبان أبيضان ، كأنه القمر ليلة البدر يمشي على يينه غلام أمرد حسن

<sup>(</sup>١) أي عظيم رؤوس المظام كالمرفقين والكتفين والركبتين . النهاية واللسان : « مشش » .

 <sup>(</sup>۲) الكند بفتح التاء وكسرها : عجتم الكنفين وهو الكاهل . اللسان والنهاية : « كند » .

<sup>(</sup>٣) البَهق : بياض دون البرص . اللسان : " بهق " ٠

<sup>(</sup>٤) الشُّكلة \_ كهيئة الحرة \_ تكون في بياض العين . اللسان والنهاية : « شكل » .

<sup>(</sup>o) شَبْح الذراعين : طويلها وقيل عريضها . اللسان والنهاية : « شبح » .

الوجه مراهق أو محتلم تقفوه امرأة قد سترت محاسنها ، حتى قصد نحو الحجر فاستلمه ، ثم استلم الغلام ، ثم استلمت المرأة ، ثم طاف بالبيت سبعاً ، والغلام والمرأة يطوفان معه . قلنا : يا أبا الفضل ، إن هذا الدين لم نكن نعرفه فيكم أو شيء حدث ؟ قال. : هذا ابن أخي محمد بن عبد الله ، والغلام علي بن أبي طالب ، والمرأة امرأته خديجة ، ما على وجه الأرض أحد يعبد الله بهذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة .

### وعن أبي هريرة قال :

ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله ﷺ كأنّ الشمس تجري في وجهه ، وما رأيت أحداً أسرع في مشيه من رسول الله ﷺ كأنّ الأرض تَطْوَى له ، إنا لنّجهِد أنفسنا ، وإنه لغير مكترث .

### وكان أبو هريرة ينعت [ ٥ ] رسول الله ﷺ فيقول :

كان شَبْح الذراعين ، بعيـد مـا بين المنكبين ، أهـدب أشفـار العينين ، يقبل جميعاً ، ويدبر جميعاً ، بأبي وأمي ، لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً ولا صخّاباً في الأسواق .

#### وعن الزهري قال : سئل أبو هريرة عن صفة رسول الله عليم فقال :

أحسن الصفة وأجملها ، كان ربعة إلى الطول ما هو ، بعيد ما بين المنكبين ، أسيل الخدين ، شديد سواد الشعر ، أكحل العين ، أهدب الأشفار ، إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ، ليس لها أخمس . إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة فضة ، وإذا ضحك كاد يتلألأ في الحقير (۱) ، لم أرقبله ولا بعده مثله .

# وعن أبي هريرة قال :

كان رسول الله عَلِيْهِ شَنْن القدمين والكفين ، ضخم الساقين ، عظيم الساعدين ضخم العضدين ضخم المنكبين ، رحب الصدر ، رجل الرأس ، أهدب العضدين ضخم المنكبين ، بعيد ما بين المنكبين ، رحب الصدر ، رجل الرأس ، أهدب العينين ، حسن الفم ، حسن اللحية ، تام الأذنين ، رَبْعة من القوم لا طويل ولا قصير أحسن الناس لوناً ، يقبل معاً ويدبر معاً ، لم أر مثله ، ولم أسمع بمثله .

<sup>(</sup>١) الحَدَر والحَدر: الظلمة ، اللسان: ﴿ خدر ﴾ .

وعنه من حديث :

كان رسول الله عليه كأغا صيغ من فضة ، رجل الشعر ، مُفاض البطن (١) .

وفي حديث آخر عنه:

ما مشي مع أحد إلا طاله .

ومن حديث أنس:

بُعث وهو ابنُ أربعين ، فأقام بمكة عشراً ، وبالمدينة عشراً ، ومات وهو ابن ستين ، وفي رواية : ثلاث وستين ، وليس في رأسه ولا في لحيته عشرون شعرة بيضاء .

وفي حديث أنس:

كثير العرق ، حسن الوجه .

وعن أنس قال:

كل ريح طيب قد شممته ، فما شممت قط أطيب من ريح رسول الله عَلَيْثُم وكل شيء لين قد مسسته ، فما مسست شيئاً قط ألين من كف رسول الله عَلَيْثُم وكل شيء حسن قد رأيت ، فما رأيت شيئاً قط أحسن من رسول الله عَلَيْثُم .

وفي حديث آخر :

ولقد خدمت [ ٦ ] رسول الله ﷺ عشر سنين ، فوالله ما قال لي أف قط ، ولم يقل الشيء فعلتُه : لو فعلتَ كذا ، ولا لشيء لم أفعله : ألا فعلت كذا .

وفي حديث عنه أيضاً:

إذا مشى كأنه يتوكأ . كان لون رسول الله ﷺ أسمر . قال : إنما كانت السهرة تعتري وجهه الكريم ﷺ لكثرة مقابلته للشهس .

قال: وفي الحديث الصحيح

أنه كان أبيض ، وفي حديث آخر : كان أنور المتجرَّد أي أبيض الجسم .

<sup>(</sup>١) أي مستوي البطن مع الصدر . النهاية : « فيض » ،

من حديث آخر عنه :

أحسن الناس قواماً ، وأحسن الناس وجهاً ، وأحسن الناس لوناً ، وأطيب الناس ريحاً ، وألين الناس كفاً .

وعن أنس قال:

أخذت أم سُلم بيدي مقدم رسول الله عَلَيْظَ المدينة فقالت : يا رسول الله ، هذا أنس غلام كاتب يخدمك ، قال : فخدمته تسع سنين ، فما قال لشيء صنعت : أسأت ولا بئس ما صنعت .

وعنه قال:

كان آخر نظرة نظرها رسول الله عَلَيْتُ يوم الاثنين كشف رسول الله عَلَيْتُ الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر ، فأشار إليهم أن امكثوا ، وألقى السَّجْف ، وهلك من آخر يومه ، فرأيت وجهه كأنه ورقة مصحف .

وفي حديث آخر :

الوجه أبيض ، كث اللحية ، ضخم القامة ، أحمر المآقي .

وعن البراء قال:

ما رأيت من ذي لِمَّة في حلمة حراء أحسن من رسول الله عَلَيْتُم ، لمه شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير وليس بالطويل .

وقال رجل للبراء :

كان وجه رسول الله عليه حديداً مثل السيف ؟ فقال : لا ولكن كان مثل القمر .

وعنه قال:

ما رأيت أحسن شَعْراً ، ولا أحسن بشراً في ثوبين أحمرين من رسول الله ﷺ .

وعن جابر بن مَمُرة قال :

كان في ساقَيُّ رسول الله عَلِيُّ حموشة (١) ، وكان لا يضحك إلا تبسماً . وكنت إذا

 <sup>(</sup>١) أي دقة . اللسان : « حمش » .

نظرت إليه قلت : أكحل [ ٧ ] العينين وليس بأكحل .

وعن سماك قال : سألت جابر بن مَمُرة عن صفة النبي يَرْكِيْز فقال :

كان أشكل العين ، ضليع الفم ، منهوس العقب .

وفي حديث :

قلت لسماك : ما ضليع الفم ؟ قال : عظيم الفم . قلت : ما أشكل العين ؟ قال : طويل شق العين ، قلت : ما منهوس العقب ؟ قال : قليل لحم العقب .

وعن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول:

كان رسول الله عَلِيَّةِ قد شَمِط<sup>(۱)</sup> مقدم رأسه ولحيته ، فإذا ادّهن وامتشط لم يتبين وإذا شعث رأسه تبيّن<sup>(۱)</sup> . وكان كثير شعر الرأس واللحية .

وقال رجل:

وجهه مثل السيف ؟ قال : لا ، وجهه كان مثل الشمس والقمر مستديراً . ورأيت عند غضروف كتفه مثل بيضة الحمامة ، تشبه جسده علياً .

وعن جابر بن سمرة قال:

رأيت النبي عَلِيْتُ في ليلة إضْحِيان ، وعليه حلة حمراء ، فكنت أنظر إليه وإلى القمر فهو كان في عيني أحسن من القمر .

وعن جابر عن النبي ﴿ إِلَّٰ عَالَ :

هبط عليّ جبريل فقال : يا محمد ، إنّ الله يقرأ عليك السلام ، ويقول لـك : حبيبي إني كسوتُ حُسن يوسف من نور الكرسي ، وكسوتُ حسن وجهك من نور عرشي .

وقال رجل من بني عامر بن صعصعة لأبي أمامة الباهلي :

صف لي رسول الله عَلَيْثَةِ فقال : كان رسول الله عَلِيْثِ أبيض تعلوه حمرة ، أدعج العينين ، أهدب الأشفار ، شن الأطراف ، ذو مسرَبة ، عظيم الهامة ، كثير الشعر ، كأن

<sup>(</sup>١) الشهط في الشعر : اختلافه ملومين من سواد وبياض . اللسان : n شمط n .

<sup>(</sup>٢) لا تتضع اللفظة في الأصل وما هما عن صحيح مسلم في كتاب الفضائل ، باب شيبه عَلَيْنَج . الحديث ١٠٩ حـ ٤ / ١٨٢٣ ومسند الإمام أحمد ٥ / ١٠٤

عَرَقه اللؤلؤ ، أعنق الناس ، آدم الوجه ، لم أر مثله قبله ولا بعده في الرجال من هو أطول منه ، وفي الرجال من هو أقصر منه ، إذا مشى تكفأ كأنما يشي في صَعَد ، وإذا التفت التفت جميعاً ، منفتق (۱) الخاصرة ، لا أخمص له ، يطأ على قدمه كلها . عليه سَحُوليّتان (۲) ، إزاره تحت ركبتيه بأربع أصابع ، ورداؤه إذا تعطف به لم يحط به فهو واضعه تحت إبطه ، بين كتفه لينى .

قال: فقدمت عرفات، قال: فبينا أنا أستقري الرجال إذا أنا بموكب رسول الله على الله وإذا هو قائم وفي يده سوط طويل (٢) ، فأخذت بخطام راحلته فاستيقظ فضربني بالسوط ضربة، ونزل العباس فقلت: والذي بعثك بالحق ما جئتك أبغيك سوءاً، قال: الله ؟ فقلت: آلله ، فقرع راحلته فبركت ، ثم نزل فوضع رداءه بين شعبتي الرحل ، ثم أعطاني السوط، وقال: اقتد، قلت: منك، لا والذي بعثك بالحق، ما جئت إلا أسألك أي عمل يدخل الله تعالى به العبد الجنة ؟ قال: تقول العدل، وتعطي الفضل. قلت: لا أطيق ذلك. قال: فأفش السلام، وأطيب الكلام، قلت: ولا هذا أطيق، قال: فهل لك من ذَوْد ؟ قلت نعم، لي ثلاثة ذود، قال: فخذ بعيراً منها، فاسق عليه أهل بيت لا يشربون الماء إلا غبّاً، قال: فلعلك لا ينضى بعيرك، ولا ينخرق سقاؤك حتى يدخلك لا يشربون الماء إلا غبّاً، قال: فلعلك لا ينضى بعيرك، ولا ينخرق سقاؤك حتى يدخلك

وفي رواية أخرى :

فانطلق الرجل وهو يقول : والـذي بعثـك بـالحق لأفعلن . فبلغني أنّ الرجـل فعـل ذلك ، ثم قتل شهيداً في سبيل الله عزّ وجلّ .

وعن أبي الطفيل قال :

رأيت رسول الله علي ولم يبق على الأرض أحد رآه غيري . قال : قلت : كيف

<sup>(</sup>١) أي متسع الخاصرة ، وهو محمود في الرجال مذموم في النساء . المهاية واللسان : • رفيق ، .

<sup>(</sup>٢) السحولية : بفتح السين وضها . فالفتح منسوب إلى السّحول وهو القصّار لأنه يسحلها أي ينسلها ، أو إلى سّحول : قرية بالبن \_ وقيل هي سُحول بالضم \_ وأما الضم فهو جمع سَحْل وهو الثوب الأبيض النقي . والنسبة فيه على الشذوذ . لأنه نسب إلى الجمع . اللسان : « سحل » . وانظر معجم البلدان : « سحول » .

<sup>(</sup>٣) استدركت اللفظة في هامش الأصل.

رأيته ؟ قال : رأيته أبيض مليحاً مقصداً إذا مشى كأنه يهوي في صبب .

وعن إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعت أبا جُعَيفة يقول :

رأيت رسول الله عَلَيْثَةِ وكان الحسن بن علي يشبهه ، قال : وأمر لنا رسول الله عَلَيْثَةِ بثلاث عشرة قلوصاً ، وقُبض رسول الله عَلَيْثَةٍ قبل أن نقبضها ، فأبَوا أن يعطونا شيئاً ، فأتينا أبا بكر فأعطاناها .

قال إمهاعيل:

قلت لأبي جُحَيفة : صفه لي ، يريد النبي عَلِيَّة ، قال : كان أبيض قد شَبط .

وعن شيخ من بني مالك بن كنانة قال :

رأيت رسول الله على الناس، قولوا : ياأيها الناس، قولوا : ياأيها الناس، قولوا : لا الله تفلحوا . قال : وأبو جهل يحثي عليه التراب ويقول : ياأيها الناس، لايغرنكم هذا عن دينكم فإنما يريد لتتركوا آلهتكم ، ولتتركوا اللات والعزى قال : وما يلتفت إليه رسول الله على قال : بين بردين أحمرين ، مربوع ، كثير اللحم ، حسن الوجه ، شديد سواد الشعر ، أبيض شديد البياض ، سابغ الشعر .

قال جهضم بن الضحاك:

مررنا بالرَّجَيْح فرأيت بها شيخاً فقيل لي : هذا العَدَّاء بن خالد فقلت : رأيت رسول الله عَلَيْهِ ؟ فقال : نعم ، قلت : صِفْه لي ، فقال : كان حسن السَّبَلة ، وكانت العرب وأهل الجاهلية يسمون اللحية السبلة .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت :

كنت قاعدة أغزل ، والنبي ﷺ بخصف نعله ، فجعل جبينه يعرق ، وجعل عرقه يتولّد نوراً فبهت ، فنظر إلي رسول الله ﷺ ، فقال : مالك ياعائشة بهت ؟ قلت : جعل جبينك يعرق ، وجعل عرقك يتولّد نوراً . ولو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره قال : وما يقول أبو كبير قالت : قلت : يقول (١) :

ومُبَرَّ إِ مِن كُسلِ غُبَّرِ حَيْضَسَةٍ وفَسَادِ مُرْضَعَسَةٍ وداءِ مُغْيِلِ وإذا نظرَتَ إلى أسرةِ وجهسسه برقت كبرق العسارض المتهالل

فقام النبي ﷺ وقبّل بين عيني ، وقال : جزاك الله ياعائشة عني خيراً ، ماسررت بشيء كسروري بكلامك .

#### وعن عائشة قالت :

استعرتُ من حفصة بنت رواحة إبرةً ، كنت أخيط بها ثوب رسول الله عَلَيْتُمْ فسقطت عني الإبرة ، فطلبتها فلم أقدر عليها ، فدخل رسول الله عَلَيْتُمْ فتبينتُ الإبرة بشعاع نور وجهه ، فضحكت فقال : ياحميراء لِمَ ضحكت ؟ قلت : كان كيت وكيت ، فنادى بأعلى صوته ، ياعائشة [ ١٠ ] الويل ثم الويل ، ثلاثاً ، لمن حُرم النظر إلى هذا الوجه . مامن مؤمن ولا كافر إلا ويشتهي أن ينظر إلى وجهي .

وعن أم هانئ قالت:

مارأيت بطن رسول الله عِلِي إلا ذكرت القراطيس المثني بعضها على بعض.

وعن أبي مَعْبَد الخزاعي

أنّ رسول الله على خرج ليلة هاجر من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر ، ودليلهم عبد الله بن أريقيط الليثي فرّوا بخيتي أم معبد الخزاعية ، وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي وتجلس بفناء الخية وتطعم وتسقي فسألوها لحما أو تمراً ، فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك ، وإذا القوم مرملون (١) فقالت : لو كان عندنا شيء ماأعوزكم القرى . فنظر رسول الله على إلى شاة في كشر خيتها . فقال : ماهذه الشاة ياأم معبد ؟ قالت : شاة خلّفها الجهد عن الغنم ، فقال : هل بها من لبن فقالت : هي أجهد من ذلك . فقال : أتأذنين أن أحلّبها ؟ قالت : نعم ، بأبي أنت وأمي ، إن رأيت بها حلّباً فاحلبها ، فدعا رسول الله على الشاة فسح ضرعها ، وذكر اسم الله وقال : اللهم بارك لها في شاتها فتفاجت (١)

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : « مرملون : نفد زاده » .

 <sup>(</sup>٢) التفاج : المبالغة في تفريج مابين الرجلين ، وهو من الفج : الطريق . ومنه حديت أم معبد :
 فتفاجّت .... » النهاية واللسان : فج .

ودرّت واجْترت ، فدعا بإناء لها يُربض (١) الرهطَ فحلب فيها ثَجّاً (٢) حتى علته النهال فسقاها فشربت حتى رويت ، ثم حلب وسقى أصحابه فشربوا حتى رؤوا وشرب آخرهم وقال : ساقي القوم آخرهم ، فشربوا جميعاً عللاً بعد نهل حتى أراضوا (٢) ثم حلب فيها ثانياً عُوداً على بدء ، فغادره عندها ثم ارتحلوا عنها فقل مالبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً عجافاً هزلاً عنهن قليل لانقي بهن ، فلما رأى اللبن قال : من أين لكم هذا والساء عارقة ؟ قالت : لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت ، قال : والله [ ١١ ] إني لأراه متبلّج الوجه ، حسن الخلق ، لم تعبه ثَجُلة (١) ولم تَزُربه صُقُلة (١٠) ، وسيم قسيم ، في عينيه متبلّج الوجه ، حسن الخلق ، لم تعبه ثَجُلة (١) ولم تَزُربه صُقُلة (١٠) ، وسيم قسيم ، في عينيه مطع وفي لحيته كثاثة إذا حمت فعليه الوقار ، وإذا تكلم سا وعلاه البهاء ، كأن منطقة خرزات نظم يتحدّرن ، فعمل لانزر ولا هذر ، أزهر اللون يعني أجهر الناس وأجمله من خصر ، بين غصنبن ، فهو أنضر الثلاثة منظراً وأحسنهم قدراً ، له رفقاء يحفّون به ، إن قال استعما لقوله ، وإن أمر تبادروا إلى أمره ، محفود محشود (١) ، له رفقاء يحفّون به ، إن قال استعما لقوله ، وإن أمر تبادروا إلى أمره ، محفود محشود (١) ، له رفقاء يحفّون به ، إن قال استعما لقوله ، وإن أمر تبادروا إلى أمره ، محفود محشود (١) ، له رفقاء يحفّون به ، إن قال استعما لقوله ، وإن أمر تبادروا إلى أمره ، محفود محشود (١) ، له رفقاء يحفّون به ، إن قال استعما لقوله ، وإن أمر تبادروا إلى أمره ، محفود محشود (١) ، له رفقاء يحفّون به ، إن قال السيموا لقوله ، وإن أمر تبادروا إلى أمره ، محفود محشود (١) ، له رفقاء محفّون به ، إن قال المربة القولة ، وإن أمر تبادروا إلى أمره ، محفود محشود المحبود المول ولا مقبح .

قال : هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ماذكر ، ولو كنت وافقته لالتمست أن أصحبه ولأفعلنه إن وجدت إلى ذلك سبيلاً .

وأصبح صوتً بمكة بين السماء والأرض يسمعونه ولا يبدرون من يقوله وهو يقول: [ من الطويل ]

<sup>(</sup>١) ووق اللغطة في الأصل ضبة ، وفي هامش الأصل : « برويهم حتى يتقلوا فبرنشوا » ويروى سالباء : ثريض ، أن برويهم بعض الري ، من أراض الحوس إذا سب فيه من الماء مانواري أرضه ، والرواية المشهورة فيه بالباء ، انظر النهاية واللبان : « ربدن ، رودن » .

 <sup>(</sup>٢) في المامش : « النابع : السيلان » وانظر أيضاً النهابة . » ثع » فقيه » ومنه حديث أم معبد : « فحلب فيه عما أي لناً سائلاً 'خشراً .

<sup>(</sup>٣) " قيل: صبوا اللس على اللبن " المهاية: روص.

 <sup>(</sup>٤) الشعلة : ننخم البطئ ويروى : نُحلة أى نحول . والصقلة الـدَقة والنحول ويروى سالــبن ، وفي صديب
 الكمال ١ / ٢٢١ : « صفله » وهي صعر الرأس ، وانظر النهاية واللــان : « تُحل ، خل ، صعل ، صقل » .

 <sup>(</sup>٥) عمود محشود : أي أن أصحابه مخدمونه و مجمعون إليه المهابة : « حشد » .

جرى الله رب النساس خير جرزائسه هسا نزلا بسالبر وارتحلا بسه فيسسال قُصَيّ مسسازوى الله عنكم سلوا أختكم عن شاتها وإنسائها دعاها بشاة حسائل فتحلّبت فغادره رَهُنا لسديها لحسالب

رفيقَيْن حسلا خيتَيْ أمّ معبسد فسأفلح مَن أمسى رفيق محسد بسيه من فعسال لاتجسارى وسؤدد فسإنكم إن تسالوا الشاة تشهد لسيم بصريح ضرّة الشاة مربد لجريه مسورد

فأصبح الناس قد فقدوا نبيهم عَلِيلَةٍ فأَخذوا على خيتي أم معبد حتى لحقوا النبي عَلَيْتُهُ فأجابه حسان(١) فقال : [ من الطويل ]

وقُدن من يسري إليهم ويغتدي وحَدلٌ على قدوم بنُدور مجددٌ على قدوم بنُدور مجددٌ عمى وهدداة بهتدون مهتدد ؟ ويتلو كتساب الله في كلَّ مَشْهد فتصديقُها في ضحوة اليوم أو غد بصحبته من يُسعد الله يَسعد ومقعد من يُسعد و من يُسعد ومقعد ومق

قال عبد الملك :

بلغني أن أم معبد أسلمت وهاجرت .

وعن علي بن الحسين قال : قال الحسن بن علي عليهم السلام :

سألت خالي هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله ﷺ ، وكان وصافاً ، وأنا أرجو أن يصف لي منه شيئاً أتعلق به ، قال :

كان رسول الله عَلِيلَةٍ فخماً مفخًا يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر ، أطول من المربوع ، وأقصر من المشذّب ، عظيم الهامة ، رجل الشعرة ، إن انفرقت عقيصته فرق و إلا

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٨٧ .

تجاوز شعره شحمة أذنه إذا هو وفره . أزهر اللون ، واسع الجبين ، أزج الحواجب ، سوابغ في غير قرن ، بينها عرق يُدره الغضب ، أقنى العربين ، له نور يعلوه ، يحسبه من لم يتأمله أثم ، كث اللحية ، أدعج ، سهل الخدين ، ضليع الفم أشنب ، مفلّج الأسنان ، دقيق المشرّبة ، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة ، معتدل الخلق ، بادن متاسك سواء البطن والصدر ، فسيح الصدر ، بعيد مابين المنكبين ، ضخم الكراديس ، أنور المتجرّد ، موصول مابين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط ، عاري الثديين مما سوى ذلك ، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر ، طويل الزندين ، رحب الراحة ، شثن الكفين والقدمين ، سابل الأطراف ، سبط القصب ، [ ١٦] خمصان الأخصين ، مسيح القدمين ، ينبو عنها الماء ، إذا رزل زال تقلعاً ، ويخطو تكفياً ويمشي هوناً ، ذريع المشية ، إذا مشي كأنما ينحط من رزل زال تقلعاً ، ويخطو تكفياً ويمشي هوناً ، ذريع المشية ، إذا مشي كأنما ينحط من السماء ، جل نظره الملاحظة ، يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام .

# قلت : صف لي منطقه قال :

كان رسول الله على متواصل الأحزان ، دائم الفكرة ، ليست له راحة ، ولا يتكلم في غير حاجة ، طويل السكوت ، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه ، ويتكلم بجوامع الكلام ، فصلاً لا فضول فيه ولا تقصير ، دمثاً ليس بالجافي ولا المهين ، يعظم النعمة وإن دقت ، لا يذم منها شيئاً ، لم يكن يذم ذواقاً (() ولا يدحه . ولا يُقام لغضبه إذا تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له ، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها ، إذا أشار أشار بكفه كلها ، وإذا تعجب قلبها ، وإذا تحدث اتصل بها فضرب بإبهامه (۱) اليني باطن راحته اليسرى ، وإذا غضب أعرض وأشاح ، وإذا فرح غض طرفه ، جل ضحكه التبسم ، ويفتر عن مثل حب الغام .

فكتمتها الحسين بن علي زماناً ثم حدثته بها ، فوجدته قد سبقني إليه وسأل أباه عن ترحل رسول الله عَلَيْتُ وعرجه ومجلسه وشكله فلم يدع منه شيئاً .

<sup>(</sup>١) الذُّواق : المأكول والمشروب . النهاية : " ذوق " .

<sup>(</sup>٢) في تهديب الكال ١ / ٢١٦ ، براحته .. .

قال الحسين : سألت أبي عليه السلام عن دخول رسول الله بِالنَّهِ فقال :

كان دخوله لنفسه مأذوناً له في ذلك ، فكان إذا أوى إلى منزله جزّاً دخوله ثلاثة أجزاء : جزءاً للله عز وجل ، وجزءاً لنفسه ، وجزءاً لأهله . ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك على العامة بالخاصة لايدخر عنهم شيئاً ، فكان من سيرته في جزء الأمة إيشار أهل الفضل بإذنه [ ١٤ ] وقسمه على قدر فضلهم في الدين ، منهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ، ومنهم ذو الحوائج ، فيتشاغل بهم ، ويشغلهم فيا أصلحهم من مسألته عنهم ، ويقول : ليبلغ الشاهد الغائب ، وأبلغوني حاجة من لايستطيع إبلاغي حاجته ، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لايستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة . لايذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون رواداً ولا يتفرقون إلا عن ذواق (١) ، يخرجون أدلة ـ يعني فقهاء ـ

قلت : أخبرني عن خرجه كيف كان يدنع فيه ؟ قال : كان رسول الله عليه يخزن لسانه إلا مما يعنيهم ويؤلفهم ولا يفرّقهم ، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خُلقه ، ويتفقد أصحابه ، ويسأل الناس عما في الناس ، ويحسن الحسن ويدوّبه ، ويقبّح القبيح ويوهنه ، معتسدل الأمر غير مختلف ، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يلوا ، لكل حال عنده عتاد ، لا يقدر عن الحق ولا يجاوز إلى غيره ، الذين يلونه من الناس خيارهم ، وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة ، وأعظمهم عنده مزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة .

# فسألته عن مجلسه عما كان يصنع فيه ؟ قال :

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في النهامة « دوق » : « ضرب الدواق مثلاً لما يمالون عبده من الحير » .

<sup>(</sup>٢) أي إذا قام معه لنقشي حاحته صبر علمه إلى أن بقصها . اللسان والنهاية : • قوم « .

يتفاضلون فيه بالتقوى ، متواضعين يوقرون الكبير ، ويرحمون الصغير ، ويرفدون ذا الحاجة ، ويرحمون الغريب .

فسألته عن سيرته في جلسائه فقال:

كان رسول الله على دائم البشر ، سهل الخُلُق ، ليّن الجانب ، ليس بفظ ولا غليظ ، ولا صخّاب ولا فحّاش ولا عيّاب ولا مدّاح ، يتغافل عما لايشتهي ، ولا يُوئس منه . قد ترك نفسه من ثلاث : [ المراء ، والإكثار ، وما لا يعنيه ، وترك الناس من ثلاث : ](١) كان لا يذم أحداً ولا يعيّره ، ولا يطلب عورته ، ولا يتكلم إلا فيا يرجو ثوابه ، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير ، وإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث ، من تكلم نصتوا له حتى يفرع ، حديثهم عنده حديث أولهم ، يضحك مما يضحكون منه ، ويتعجب مما يتعجبون منه ، ويصبر للغريب على الجفوة في المنطق . ويقول : إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فارفدوه ، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوزه فيقطعه بانتهاء أو قيام .

قلت : فكيف كان سكوته ؟ قال :

كان سكوته على أربع : على الحلم ، والحذر ، والتقرير ، والتفكر . فأما تقريره ففي تسوية النظر والاستاع بين الناس ، وأما تفكره ففيا يبقى ويفنى . وجُمع له الحلم على الصبر ، فكان لا يُغضبه شيء ولا يستفزه . وجمع له في الحذر أربع : أخذه بالحسن ليقتدى به ، وتركه للقبيح ليَنْتهى عنه ، واجتهاد الرأي فيا يصلح أمته ، والقيام لهم فيا جمع لهم أمر الدنيا والآخرة .

وعن سعيد بن المسيب قال : قال أنس :

قدم رسول الله عَلَيْكُ المدينة وأنا يومئذ ابن ثماني سنين ، فذهبت بي أمي إليه فقالت : يا رسول الله ، إن رجال الأنصار ونساءهم قد أتحفوك ، غيري ، وإني لم أجد ما أتحفك به إلا ابني هذا ، فتقبله مني يخدمك ما بدا لك . قال : فخدمت رسول الله عَلَيْكُ عشر سنين [ ١٦ ] لم يضربني مرة قط ، ولم يسبّني ، ولم يعبس في وجهي ـ وفي حديث أنس بن مالك قال : لم

<sup>(</sup>١) الاستدراك عن ابن عساكر .

يكن رسول الله عَلَيْدُ سبّاباً ولا لعّاناً ولا فحّاشاً كان يقول لأحدنا عند المعاتبة : ما لـ ه ترب جبينه (١) .

وعن أنس بن مالك قال:

صحبت رسول الله عَلَيْ في عشر سنين ، وشممت العطر كله فلم أشم نكهة أطيب من نكهة رسول الله عَلَيْ ، وكان رسول الله عَلَيْ إذا لقيه أحد من أصحابه فقام معه قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه ، وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناولها إياه فلم ينزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده منه . وإذا لقي أحداً من أصحابه فتناول أذنه ناولها إياه فلم ينزعها عنه حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها عنه .

وعن أنس بن مالك قال:

دخل رسول الله وَ الله عَلَيْ المسجد وعليه ثوب نجراني غليظ الضّفّة فأتاه أعرابي من خلفه فأخذ بجانب ردائه فاجتبذه حتى أثّرت الضفة في صفح عنق رسول الله عَلَيْ فقال : يما محمد أعطنا من مال الله عز وجل الذي عندك ، فالتفت إليه رسول الله عَلَيْ لِيهِ عني فتبسم وأمر له .

وعن خارجة بن زيد :

دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا : حدثنا أحاديث رسول الله ﷺ قال : ماذا أحدثكم ؟ كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي أرسل إلي فكتبت له ، وكان إذا ذكرنا الأخرة ذكرها معنا ، وإذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا ، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا . وكل هذا أحدثكم عنه .

وعن أبي هريرة قال:

كنا نقعد مع رسول الله عَلَيْتُم في المسجد بالغدوات ، فإذا قام إلى بيته لم نزل قياماً حتى يدخل بيته ، فقام يوماً ، فلما بلغ وسط [ ١٧ ] المسجد أدركه أعرابي فقال : يا محمد ، احمل لي على بعيري هذين ، فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك ، وجبذه بردائه حتى أدركه فحمّر رقبته ، فقال رسول الله عَلَيْتُم : لا ، وأستغفر الله ، لا أحمل لمك حتى

<sup>(</sup>١) قيل : أراد به دعاءً له بكثرة السجود . اللسان : « ترب » .

تَقيدني (۱) ، قالهـا ثلاث مرات ، ثم دعـا رجلاً فقـال : احمل لـه على بعيريـه : على بعير شعير وعلى بعير شعير وعلى بعير تمر .

وعن عائشة قالت :

ما رأيت رسول الله عَلَيْكُمْ ضرب خادماً له ولا امرأة له قط ، ولا ضرب بيده شيئاً إلا أن يجاهد في سبيل الله عز وجل ، ولا نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن يكون لله ، فإن كان لله انتقم ، ولا غرض عليه أمران إلا أخذ الذي هو أيسر . حتى يكون إثماً ، فإن كان أبعد الناس منه .

وعنها قالت :

ما رأيت رسول الله مَرَائِيَّةٍ منتصراً عن ظُلامة ظُلِمها قط إلا أن يُنتهك من محارم الله شيء ، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان أشدهم في ذلك . ما خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما .

وعن سعد بن هشام قال:

قلت لعائشة : ما كان خلق النبي عَلَيْتُهُ ؟ فقالت : قال الله تعالى : ﴿ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (الله تعالى : ﴿ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (الله تعالى : ﴿ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ

وفي حديث أبي الدرداء قال:

سألت عائشة عن خلق رسول الله عَلَيْكُ فقالت خلقه القرآن ، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه .

وعن عطية

في قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ ﴾ قال : أدب القرآن .

وعن عمرة قالت:

سألت عائشة رضي الله عنها : كيف كان رسول الله عَيْكُ إذا خلا بنسائه ؟ قالت :

(١) أفاد : تقدم ، اللسان والقاموس : « قود » ،

(٢) سوره العلم : ٦٨ / ١

كان كالرجل من رجالكم إلا أنه كان أكرم الناس وأحسن الناس خلقاً ، كان ضحاكاً بساماً .

وروى الزهري عن بعض آل عمر بن الخطاب

أن عمر بن الخطاب لما كان يوم الفتح ورسول الله عَلَيْتُ بمكة أرسل إلى صفوان [ ١٨ ] ابن أمية بن خلف وإلى أبي سفيان بن حرب وإلى الحارث بن هشام . قال عمر : قد أمكن الله منهم أَعْرِفْهُمْ (١) بما صنعوا حتى قال رسول الله عَلَيْتُهُ : مَثْلِي ومَثْلَكَم كَا قال يوسف لإخوته : ﴿ لا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ اليَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (١) . قال عمر : فانتضحت حياء من رسول الله عَلَيْتُهُ كراهية أن يكون بدر مني ، فقد قال لهم رسول الله عَلَيْتُهُ مَا قال .

#### وعن صفية بنت حيى قالت:

أردفني رسول الله ﷺ على عَجُز ناقته ليلاً قالت : فجعلت أنفِس فيمسني رسول الله ﷺ بيده فيقول : يا هذه يا بنت حيى ، وجعل يقول : يا صفية ، إني أعتذر إليك مما صنعت بقومك إنهم قالوا لي كذا ، إنهم قالوا لي كذا .

<sup>(</sup>١) يقال : أعرف فلان فلاناً وعرّفه إذا وقّفه على ذنبه ثم عفا عنه . اللسان : • عرف • .

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف : ۱۲ / ۹

# باب تطهير قلبه من الغل

وعن أنس

أن النبي عَلِيْكُ أتاه جبريل ، وهو يلعب مع الغلمان ، وأخذه فصرعه وشق عن قلبه فاستخرج القلب ، فشق القلب فاستخرج منه علقة فقال : هذا حظ الشيطان منك ، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ، ثم لأمه فأعاده في مكانه ، وجاء الغلمان يَسْعَون إلى أمه عنه في طئره - قالوا إن محمداً قد قتل ، فاستقبلوه فراوه منتقع اللون . قال أنس : فقد كنت أرى أثر الخيط في صدره عليه .

وعن أنس

أنّ الصلاة فرضت بحكة وأن ملكين أتيا رسول الله عَلَيْ فذهبا به إلى زمزم ، فشقا بطنه ، فأخرجا حشوته في طست من ذهب ، فغسلاه بماء زمزم ، ثم كبسا جوف حكمة وعلما .

وعن أبي المجفاء قال : حدثني شداد بن أوس قال :

<sup>(</sup>١) الحذو والحذاء : الإزاء والمقابل . اللسان والنهاية : « حذو » .

رسول الله عَلَيْكُم : إن والدي لما بنى بأمي حملت ، رأت فيا يرى النائم أن نوراً خرج من جوفها ، فجعلت تُتبعه بصرها حتى ملاً ما بين السموات والأرض نوراً ، فقصت ذلك على حكية من أهلها ، فقالت لها : والله لئن صدقت رؤياك ليخرجَن من بطنك غلام يعلو ذكره بين السماوات والأرض ، وكان هذا الحي من بني سعد بن هوازن ينتابون نساء أهل مكة فيحضنون أولادهم ، وينتفعون بخيرهم ، وإن أمي ولدتني في العام الذي قدموا فيه ، وهلك والدي فكنت يتيا في حجر عي أبي طالب ، فأقبل النسوان يتدافعنني ويقلن : صَرَع (۱) صغير لاأب له ، فما عسانا أن ننتفع به من خيره ؟ وكانت فيهن امرأة يقال لها أم كبشة بنت الحارث ، فقالت : والله لاأنصرف ، عامي هذا ، خائبة أبداً ، فأخذتني وألقتني على صدرها ، فدرّ لبنها فحضنتني ، فلما بلغ ذلك عمي أبا طالب أقطعها إبلاً ومقطعات من الثياب ، ولم يبق عم من عومتي إلا أقطعها وكساها ، فلما بلغ ذلك النسوان أقبلن إليها فقلن : والله يا أم كبشة لو علمنا بركة هذا [ ٢٠ ] تكون هكذا ما سبقتنا إليه .

قال : ثم ترعرعت وكبرت ، وقد بُغّضت إلى أصنام قريش والعرب ، فلا أقربها ولا آتيها ، حتى إذا كان بعد زُمّين خرجت بين أتراب لي من العرب نتقاذف بالأجلة يعني البعر ، فإذا بثلاثة نفر مقبلين ، معهم طست من ذهب مملوء ثلجا ، فقبضوا علي من بين الغلمان ، فلما رأى ذلك الغلمان انطلقوا هرابا ، ثم رجعوا فقالوا : يا معشر النفر ، إن هذا الغلام ليس منا ولا من العرب . وإنه لابن سيّد قريش وبيضة الجد ، وما من حيّ من أحياء العرب إلا لآبائه في رقابهم نعمة مجللة ، فلا تصنعوا بقتل هذا الغلام شيئا ، فإن كنتم لابد قاتليه فخذوا أحدنا فاقتلوه مكانه . قال : فأبوا أن يأخذوا مني فدية ، فانطلقوا وأسلموني في أيديهم فأخذني أحدهم فأضجعني إضجاعاً رقيقاً فشق مابين صدري إلى عانتي ، ثم استخرج قلبي فصدعه ، فاستخرج منه مضغة سوداء مُنتنة فقذفها ثم غسله في تلك الطست بذلك الثلج ثم ردّه ، ثم أقبل الثاني فوضع يده على صدري إلى عانتي فالتأم ذلك كله ، ثم أقبل الثاني من فوضعه بين كتفي ويدي ، فقد لبثت زماناً من دهري وأنيا أجد برد ذلك الخياتم ، ثم انطلقوا وأقبل الحيّ بحنافيرهم وأقبلت معهم أمي التي وأنيا أجد برد ذليك الخياتم ، ثم انطلقوا وأقبل الحيّ بحنافيرهم وأقبلت معهم أمي التي وأنيا أجد برد ذليك الخياتم ، ثم انطلقوا وأقبل الحيّ بحنافيرهم وأقبلت معهم أمي التي وأنيا أجد برد ذليك الخيرة مي المي التي المهالي الثالث ولي يده خاتم له شعاع فوضعه بين كتفي ويدي ، فقد لبثت زماناً من دهري وأنيا أجد برد ذليك الخيرة م أوبل الثاني أبي الثالي أبي الثالي وأبي يده خاتم له شعاع فوضعه بين كتفي ويدي ، فقد بين كين معهم أمي التي وأنيا أجد برد ذليك الخيرة و أبي المية التي المية ويدي ، فقي المي التي وأنيا أبي التي المية وينه ويدي ، فقيد المية ويونه وي

<sup>(</sup>١) الضَّرَع : النحيف الضاوي الجسم . النهاية : « ضرع » .

أرضعتني . فلما رأت ما بي التزمتني ، قالت : يا محمد : قتلت لوَحدتك وليته ك ، وأقبل الحي يقبّلون ما بين عيني إلى مفرق رأسي ويقولون : قتلت لوحدتك وليته ك ، احملوه إلى أهله لا يموت عندنا ، فحملت إلى أهلي . فلما رآني عمي أبو طالب قال : والذي نفسي بيده لا يموت ابن أخي حتى تسود به قريش جميع العرب ، احملوه إلى الكاهن ، فحملت إليه ، فلما رآني قال : يا محمد حدثني ما رأيت ، وما صنع بك [ ٢١ ] فأنشأت أقص عليه القصص . فلما سمعه وثب علي فالتزمني وقال : يا للعرب اقتلوه ، فوالذي نفسي بيده لئن بقي حتى يبلغ مبالغ الرجال ليشتن موتاكم ، وليسفهن رأيكم ، وليأتينكم بدين ما سمعتم عثله قبط . قال : فوثبت عليه أمي التي أرضعتني فقالت : إن كانت نفسك قد غتك فالتس لها أنا من يقتلها ، فإنّا غير قاتلي هذا الغلام ، فهذا بدو شأني ، وحقيقة قولي .

قال: فقال العامري: فما تأمرني يا محمد ؟ قال: آمرك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، وتصلّي الخس بوقتهن ، وتصوم شهر رمضان ، وتحجّ البيت إن استطعت إليه سبيلا ، وتؤدي زكاة مالك . قال : فما لي إن فعلت ذلك ؟ قال : جنات عدن تجري من تحتها الأنهار ، وذلك جزاء من تزكّى . قال : يا محمد ، فأيّ المستعات أسمع ؟ قال : جوف الليل الدامس ، إذا هدأت العيون ، فإن الله حيّ قيوم يقول : هل من تائب فأتوب عليه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ذنبه ؟ هل من سائل فأعطيه سؤله ؟ قال : فوثب العامري فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .

<sup>(</sup>١) لا تتضع اللفظة في الأصل ولذلك تكررت في الهامش .

# باب عصمة الله بالرسالة عما كان يرتكبه أهل الجهالة

عن علي رضي الله عنه قال : ممعت رسول الله عِنْ يقول :

ماهمت بقبيح بما يهم به أهل الجاهلية إلا مرّتين من الدهر كلتاهما عصني الله منها: قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهلها يرعاها: أبصر لي غني حتى أسمر هذه الليلة بكة كا يسمر الفتيان ، قال: نعم ، فخرجت . فلما جئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف ومزامير فقلت: ماهذا ؟ قالوا: فلان تزوج فلانة ، لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش ، فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني [ ٢٢] فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس . فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت ؟ فأخبرته ، ثم فعلت الليلة الأخرى مثل ذلك ، فخرجت فسمعت مثل ذلك فقيل لي مثل ماقيل لي فسمعت كا سمعت حتى غلبتني عيني فنمت ، فسسا أيقظني إلا مس الشمس ، ثم رجعت إلى صاحبي ، فقال : مافعلت ؟ فوالله ماهمت صاحبي ، فقال : مافعلت ؟ فقلت : مافعلت شيئاً . قال رسول الله يَوْفِيْ : فوالله ماهمت بعدها بسوء بما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته .

## وفي حديث آخر :

فكان رسول الله ﷺ يقول : مـا من نبي إلا ورعى الغنم قـالوا : وأنتَ يــا رسول الله ؟ قال : وأنا .

### وعن جابر قال :

كان رسول الله عَلَيْتُهُ يشهد مع المشركين مشاهدهم ، فسمع مَلكَين خلفه وأحدهما يقول لصاحبه : ألا تقوم خلف رسول الله عَلَيْتُهُ ؟ قال : فلم يَعُد أن يشهد مع المشركين مشاهدهم .

## وعن أم أيمن قال [ ت ] :

كانت بوانة صناً ، تحضره قريش ، تعظّمه ، تنسك لـه النسائـك ، ويحلقون رؤوسهم

عنده ، ويعكفون عنده يوماً إلى الليل ، وذلك يوم في السنة ، وكان أبو طالب يحضره مع قومه وكان يكلم رسول الله عليه أن يحضر ذلك العيد مع قومه ، فيأبى رسول الله عليه ذلك حتى رأيت أبا طالب غضب عليه ، ورأيت عماته غضبن عليه يومئذ أشد الغضب فجعلن يقلن : إنا لنخاف عليك بما تضع من أحساب آلهتنا ، وجعلن يقلن : ما تريد يا محمد أن تحضر لقومك عيداً ولا تكثّر لهم جمعاً . قالت : فلم يزالوا به حتى ذهب فغاب عنهم ما شاء الله ثم رجع إلينا مرعوباً فزعاً ، فقالت عماته : ما دهاك ؟ قال : إني أخشى أن يكون بي لم ، فقلن : ما كان الله ليبتليك بالشيطان ، وفيك من خصال الخير مافيك ، فما الذي رأيته ؟ قال : إني كلما دنوت من صنم منها تمثل لي رجل أبيض طويل يصيح : وراءك يا محمد لا تمسّه ، قالت : فما عاد إلى عيد [ ٢٣ ] لهم حتى نبئ .

### وعن عليّ قال:

قيل للنبي ﷺ : هل عبدت وثناً قبط ؟ قبال : لا ، قبالوا : هل شربت خمراً قبط ؟ قبال : لا ، ومنا زلت أعرف أن الذي هُمْ عليه كفر ، ومنا كنت أدري منا الكتباب ومنا الإيمان ؟ وكذلك أنزل في القرآن : ﴿ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ ﴾ (١) .

### قال ابن عباس:

كان محمد عَلَيْكُ يقوم مع بني عمته عند الصنم الذي عند زمزم واسم الصنم إساف . قال : فرفع رأسه يوماً إلى ظهر الكعبة ثم ولّى ذاهباً . قال : فقال له بنو عمته : مالك يا محمد ؟ قال : إني نهيت أن أقوم عند هذا الصنم .

## وعن بريدة قال :

دخل جبريل عليه السلام مسجد الحرام فطفق يتقلب فبصر بالنبي ﷺ نائماً في ظلّ الكعبة . فأيقظه فقام ينفض رأسه ولحيته من التراب . فانطلق به نحو باب بني شيبة ، فلقيها ميكائيل ، فقال جبريل لميكائيل : ما ينعك أن تصافح النبي ﷺ ؟ قال : أجد من يده ريح النحاس ، فكأن جبريل أنكر ذلك ، قال : أوقد فعلت ؟ وكان النبي ﷺ نسي ثم ذكر فقال : صدق أخي ، مررت أول من أمس على إساف ونائلة فوضعت يدي على أحدهما

<sup>(</sup>۱) سورة الشوري ٤٢ / ٥٢

فقلت : إن قوماً رضوا بكما إلهاً مع الله لقومُ سوء . قال : وإساف ونائلة كانا شابين من قريش يطوفان الكعبة فأصابا خلوة فأراد أحدهما صاحبه ، فنكسهما الله نحاساً . فجاءتها قريش فقالوا : لولا أن الله رضي أن يعبد هذان الانسانان لما نكسها نحاساً .

قال ابن بريدة : أما إساف فرجل وأما نائلة فامرأة من سي عبد الدار بن قصي .

وعن ابن عباس قال:

أول شيء رأى النبي عَلَيْتُم من النبوة أن قيـل استتر ، وهـو عـلام . قــال : فمــا رأيت عورته منذ يومئذ .

وعن العباس قال:

كنا ننقل الحجارة إلى البيت حين بنت قريش ، فكانت الرجال تنقل الحجارة والنساء تنقل الشّيد [ ٢٤ ] والشيد ما يجعل بين الصخر .

قال العباس: كنت أنقل أنا وابن أخي محمد، فكنا ننقل على رقابنا، ونجعل أزرنا تحت الصخرة، فإذا غشينا الناس اتزرنا، فبينا أنا ومحمد عَلَيْكُ بين يدي، إذ وقع فانبطح فجئت أسعى وألقيت الحجر فإذا هو ينظر إلى الساء فقلت له: ماشأنك؟ فقام فاتزر فقال: نهيت أن أمشي عرياناً. قال العباس: فكتمت ذلك الناس خيفة أن يروه جنوناً.

# كيف كان بدء نبوّته وبعثه

عن أبي ذر الغفاري قال:

قلت: يسارسول الله ، كيف علمت أنسك نبي أول مساعلمت حتى علمت ذلسك واستيقنت ؟ قال: يا أبا ذر، أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة فوقع أحدهما بالأرض وكان الآخر بين الساء والأرض ، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو ؟ قال: هو هو. فقال: زنه برجل ، فوزنوني بعشرة فوزنوني بعشرة فوزنوني بعشرة فوزنتهم ، ثم قال: زنه بألف ، فوزنوني بألف ، فرجحتهم ، ثم قال: زنه بألف ، فوزنوني بألف ، فرجحتهم ، قال: زنه بألف ، فوزنوني بألف ، فرجحتهم ، ثم قال أحدهما للآخر: لو وزنته بأمته لرجحها ، ثم فلم أحدهما لصاحبه: أخرج قلبه ، أو قال: قال أحدهما لصاحبه: أخرج قلبه ، أو قال: شق قلبه ، فشق قلبي فأخرج منه مغمز الشيطان وعَلق الدم فطرحها ، ثم قال أحدهما للآخر: اغسل بطنه غسل الإناء ، واغسل قلبه غسل الملاءة ، ثم دعا بسكينة كأنها دَرَهْرَهَة (١) بيضاء فأدخلت قلبي ، ثم قال أحدهما لصاحبه : خِطْ بطنه ، فخاط بطني فجعلا الخاتم بين كنفى ، فا هو إلا أن وليا عنى ، فكأغا أعاين الأمر معاينة .

وعن ابن عباس أن رسول الله علي قال:

إن إلهي جلّ وعزّ اختارني في ثلاثة من أهل بيتي على جميع أمتي ، أنا سيّد الشلاثة وسيّد ولحد آدم ولا فخر . اختارني [ ٢٥ ] وعلي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب ، كنا رقوداً بالأبطح ليس منا إلا مُسجّى بثوبه ، علي عن يميني ، وجعفر عن يساري ، وحمزة عند رجلي ، فما نبهني من رقدتي غير حفيف أجنحة الملائكة وبرد ذراع علي عليه السلام تحت خدي ، فانتبهت من رقدتي ، وجبريل في ثلاثة أملاك ، فقال له بعض الأملاك الثلاثة : ياجبريل إلى أي هؤلاء الأربعة أرسلت ؟ فضربني برجله فقال له بعض الأملاك الثلاثة : ياجبريل إلى أي هؤلاء الأربعة أرسلت ؟

<sup>(</sup>١) الدرهرهة : سكين معوجة الرأس تسميها العامة المنجل ، وفي رواية البرهرهة اللسان والنهاية : « دره » .

وقال : إلى هذا ، وهو سيد ولد آدم ، فقال : من هذا ياجبريل ؟ قال : محمد بن عبد الله سيد النبيين ، وهذا علي بن أبي طالب ، وهذا حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء ، وهذا جعفر له جناحان يطير بها في الجنة حيث يشاء .

#### وعن عائشة

أن نبي الله عليه كان أول شأنه يرى في المنام ، فكان أول ما رئي جبريل عليه السلام بأجياد (١) ، إنه خرج لبعض حاجته فصرخ به يا محمد يا محمد المختلف عيناً وشالاً فلم ير شيئاً ، ثم نظر فلم ير شيئاً ، فرفع بصره فإذا هو يراه ثانياً ، إحدى رجليه على الأخرى على أفق الساء ، فقال : يا محمد ، جبريل جبريل ، فهرب محمد علي الناس ، فنظر فلم ير شيئاً ، ثم خرج من الناس ثم نظر فرآه فدخل في الناس فلم ير شيئاً ثم خرج فنظر فرآه فذلك قوله تبارك وتعالى : ﴿ والنَّجْم إذا هَوَى ١٠ مَاضَلٌ صَاحِبُكُم وَمَا غَوَى ﴾ (١) .

#### وعن عائشة قالت :

كان أول ما بدئ به رسول الله عَلَيْتُهُ من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، ثم حُبِّب إليه الخلاء فكان يخلو بغار يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ، ويتزوّد لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق ، وهو في غار حراء ، فجاءه الملك فقال : إقرأ فقال : ماأنا بقارئ قال : فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال [ ٢٦ ] : اقرأ ، قلت : ماأنا بقارئ ، فأخذني فغطني الثانية ، حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني فقال : اقرأ ، فقلت : ماأنا بقارئ ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني فقال : ﴿ إِقُرَأُ بِالمُم رَبِّكَ اللَّذِيُ خَلَق \* خَلَق الإنْسَانَ مِنْ عَلَق \* إِقُراً وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ \* الّذي عَلّم بِالْقَلَم \* عَلّم الإنْسَانَ مَنْ عَلَق \* إِقْراً وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ \* الّذي عَلّم بِالْقَلَم \* عَلّم الإنْسَانَ مَنْ عَلَق \* إِقْراً وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ \* الّذي عَلّم بِالْقَلَم \* عَلّم الإنْسَانَ مَالَمْ يَقِلْكُ تَرجف بوادره (٥) حتى دخل على خديجة الإنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ في المول الله يَوَلِيْكُ ترجف بوادره (٥) حتى دخل على خديجة

<sup>(</sup>١) موضع بمكة يلي الصفا . ويقال فيه أيضاً جياد . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) فوق لفظتي « محمد » في الأصل « صح » .

<sup>(</sup>٣) سورة النجم ٥٣ / ١ ، ٢

<sup>(</sup>٤) سورة العلق ٩٦ / ١ ـ ٦

<sup>(</sup>٥) بوادره : ج بادره : وهي لحمة بين المنكب والعنق . النهاية واللسان : « بدر » .

فقال: زملوني . فزمّلوه حتى ذهب عنه الرَّوع ثم قال لخديجة : أي خديجة مالي ؟ وأخبرها الخبر ، فقال: لقد خشيت على نفسي ، فقالت له خديجة : كلا ، أبشرُ والله لا يخزيك الله أبداً ، والله إنك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتحمل الكلّ ، وتكسب المعدم ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق ، فانطلقت خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ، وهو ابن ع خديجة أخي أبيها ، وكان امراً تنصر في الجاهلية ، وكان أسد بن عبد العربي ويكتب من الانجيل بالعربية ماشاء الله أن يكتب ، وكان شيخاً كبيراً قد عمي : ابن ع ، اسمع من ابن أخيك ، فقال ورقة بن نوفل : يابن أخي ، ماذا كبيراً قد عمي : ابن ع ، اسمع من ابن أخيك ، فقال له ورقة : هذا الناموس الذي أنزل على موسى .

# ياليتني فيها جَذَعُ<sup>(١)</sup>

ياليتني أكون حياً حين يخرجك قومك ، فقال رسول الله يَلِيَّلِهُ : أَوَخرجي م ؟ فقال ورقة بن نوفل : نعم ، لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي ، وإن يدركني قَوْمك (٢) أنصرك نصراً مؤزراً ، ثم لم ينشب ورقمة أن توفي . وفتر الوحي فترة ، حتى حزن رسول الله عَلِيَّ فيا بلغنا ، فغدا من أهله مراراً لكي يتردى من رؤوس شواهق الحرم ، فكلما أوفى فروة جبل لكي يلقي نفسه تبدي له جبريل فقال : يا محمد إنك رسول الله حقاً [ ٢٧ ] فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه ويرجع ، فإذا طال عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك ، فإذا أوفى على ذروة جبل تبدي له جبريل فقال له : مثل ذلك .

قال جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يَهِي وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه : فبينا أنا أمشي سمعت صوتاً من الساء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالساً على كرسى بين الساء والأرض . قال رسول الله يَهَا يُهِ فَجُنُتُ "الله منه فرقاً ، فرجعت

<sup>(</sup>١) في الأصل : « جدعا » ، خطأ . والجذع : الصغير السن . يريد : ليتني أكون شاباً حين تظهر نبوتـه حتى أبالع في مصرته . اللسان : « جذع » .

<sup>(</sup>٢) قام قؤماً وقياماً ، اللسان : « قوم » .

 <sup>(</sup>٣) أي عزعت منه وخفت ، وفي رواية أخرى : فجثثت منه بالمعنى داته أو بمعنى قلعت من مكانى . اللسان والمهاية : « جأت وحثت » .

فقلت : زملوني زملوني ، فدثّروني ، فأنزل الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُثَّرُّ ۞ قُمْ فَأَنْـذِرْ ۞ وَرَبَّـكَ فَكَبَّرُ ۞ وَثيابَكَ فَطَهِّرْ ۞ والرُّجْزَ فاهْجُرْ ۞ ﴾(١) وهي الأوثان . قال : ثم تتابع الوحي .

قال عروة بن الزبير:

وقد كانت خديجة توفيت قبل أن تُفْرَضَ الصلاة ، فقال رسول الله وَ الله وَ الله عَلَيْةِ : أُريتُ لخديجة بيتاً من قصب السخب فيه ولا نصب وهو قصب اللؤلؤ .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله علي :

إغا أنا رحمة مهداة .

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ع :

إن الله بعثني رحمة مهداة ، بعثت برفع قوم وخفض آخرين .

وعن ابن عباس

في قول الله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْن ﴾ (٢) قال : من آمن بالله ورسوله عوفي من تعجيل ورسوله كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة ، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي من تعجيل ماكان يصيب الأمم قبل ذلك من العذاب والفتن والخسف والقذف .

<sup>(</sup>١) سورة المدثر ٧٤ / ١ - ٦

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ٢١ / ١٠٧

# ذكر الوقت الذي أُوحي فيه إليه ومعرفة أول ما نزل من الوحي

عن ابن جعفر قال:

نزل الملك على رسول الله ﷺ بحراء يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من شهر رمضان ، ورسول الله ﷺ يومئذ ابن أربعين سنة ، وجبريل الذي كان ينزل عليه الوحى .

[ ۲۸ ] وعن ابن إسحاق

أنّ رسول الله عَلِيْتُم بَعث بعد بنيان الكعبة بخمس سنين ورسول الله عَلِيْتُم يومئذ ابن أربعن سنة كَلاً (١).

وعن يحيى بن أبي كثير قال :

سألت أبا سامة : أي القرآن نزل أول ؟ قال : ﴿ يَا أَيُّهَا المُدَّرُ ﴾ فقلت : ﴿ إِقْراً بِاسْم رَبِّك ﴾ ؟ قال سألت جابر بن عبد الله : أي القرآن أنزل أول ؟ قال : ﴿ يَا أَيُّهَا المَدَّرُ ﴾ قلت : ﴿ اقْراً بِاشْم رَبِّك ﴾ قمال جابر : لا أحدثكم إلا ما حدثني رسول الله يَالِيُّ قال : جاورت شهراً بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أر أحداً ثلاث مرات ، ثم رفعت بصري إلى الساء فإذا هو على العرش في الهواء ، فجئثت فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني فأنزل الله عز وجل إلى المائدُ ، ﴾ .

<sup>(</sup>١) يقال : أعطاه المال كملاً أي كاملاً ، هكذا يتكلم به في الجميع والوحدان سواء ولا يثني ولا يجمع . اللسان والمصباح : « كمل » .

# ذكر ما قاسى رسول الله عليه الله عليه الله عليه التعذيب والتكذيب

عن أنس قال: قال رسول الله يزايج:

لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ، ولقد أتت على ما بين ثلاثين من يوم وليلة ما لي طعام أكله إلا شيء يواريه إبط بلال .

وعن عائشة

أبها قالت لرسول الله عَلَيْتُ : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ قال : لقد لقيت من قومك ، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال ، فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب(١) فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال : إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردّوا عليك ، وقد بعث الله عز وجل إليك [ ٢٦ ] ملك الجبال لتأمره بما شئت ، قال : فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال : يا محد ، إن الله قد سمع قولك ، وأنا ملك الجبال ، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك بما شئت ، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين ، فقال له رسول الله على الله أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له .

قال عروة بن الزبير : سألت عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قلت : حدثني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله يُهايِد قال :

أقبل عليه ابن أبي مُعيُّط ، ورسول الله مُؤلِّج يصلي عند الكعبة ، فلوى ثوبه في عنقمه

 <sup>(</sup>١) القرّى : حيل مطل بعرفات ، هو ميقات أهل البي و طائف بقال له ؛ قرل المبارل وهو ، بي الثمالات ،
 معجم البلدان .

يخنقه خنقاً شدينداً ، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه فدفعه عن رسول الله عَلَيْتُ ثم قال ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بالبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ (١) .

وعن عروة قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص :

ما أكثر ما رأيت قريشاً أصابت من رسول الله عَلَيْتُهُ فيا كانت تظهره من عداوته ؟ فقال : لقىد رأيتهم وقىد اجتمع أشرافهم يوماً في الحِجْر ، فىذكروا رسول الله عَلِيَّةٍ ، فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط ، سفّه أحلامنا ، وشتم آباءنا ، وعاب ديننا وفرّق جماعتنا ، وسبّ آلهتنا ، فصبرنا منه على أمر عظيم ، أو كما قبالوا ، فبينا هم في ذلك طلع رسول الله عَلِيَّةِ فأقبل عشي حتى استلم الركن ، ثم مرّ بهم طائفاً بالبيت فغمزوه ببعض القول ، فعرفت ذلك في وجمه رسول الله عَلِيُّلُةٍ ، فمضى فلما مرّ بهم الشانيـة غمـزوه بمثلهـا ، فعرفتها في وجهه ، فمضى ثم مرّ الثالثة ، فغمزوه بمثلها فوقف ثم قال : أتسمعون يا معشر قريش ، أما والذي نفسى بيده ، لقد جئتكم بالذَّبح (٢) ، فأخذت القوم كامتُ على ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر واقع ، وحتى إنّ أشدّهم فيه وَصاة قبل ذلك ليلقاه بأحسن ما يجد من القول حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم راشداً ، فوالله ما أنت بجهول [ ٣٠ ] ، فانصرف رسول الله ﷺ ، حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم فقال بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم ، وما بلغكم عنه ، حتى إذا ناداكم بما تكرهون تركتوه . فبينا هم كذلك إذ طلع رسول الله عَلِياتُهُ فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا به يقولون: أنت اللذي تقول كلذا وكلذا ، لما كان يبلغهم من عيب المتهم ودينهم ، فيقول رسول الله وَلِيُلِثَهُ : نعم أنا الذي أقول ذلك ، ولقد رأيت رجلاً منهم أخــذ بجــامع ردائــه ، وقــام أبو بكر الصديق رضي الله عنه يبكي دونـه ويقول وهو يبكي : ويلكم ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ ربّى الله كه (٢) ثم انصرفوا عنه و إن ذلك أكثر ما رأيت قريشاً بلغت منه قط.

وعن عثمان بن عفان قال :

أكثر ما نالت قريش من رسول الله ﷺ أني رأيته يومناً ، وذرفت عيناه حين ذكر ذكر الله ، قال :

<sup>(</sup>۱) سورة عافر ۱۰ / ۲۸ ،

<sup>(</sup>٢) الذَّىم : الهلاك ، اللسان : " ذبح " .

<sup>(</sup>٢) سورة عافر ٤٠ / ٢٨ .

وعن أبي صخرة جامع بن شداد قال :

كان فينا رجل يقال له طارق ، قال : رأيت رسول الله عليه مرتين : أول مرة رأيته بسوق ذي الجاز<sup>(1)</sup> وقد دَمِيَتُ عرقوباه ، وهو على دابة يقول : يا أيها الناس ، قولوا لا إله الا الله تفلحوا ، ورجل من خلفه يرميه يقول : لا تسمعوا منه ، هذا الكذاب . قال : قلت : من هذا المقدم ؟ قالوا : محمد ، وهذا المؤخر عمه أبو لهب . ثم قدمنا بعد فنزلنا قرب المدينة ، فخرج علينا رسول الله عليه فقال : من القوم ؟ قلنا : من محارب ، قال : من الربذة ، قال : هل معكم شيء تبيعونه ؟ قلنا : نعم ، هذا الجمل ، قال :

<sup>(</sup>١) ومن الأبديات قولهم : لا أتيك ما بلُّ بحرّ صوفة ، والصوفة حيوان بحري . اللسان : « صوف » .

<sup>(</sup>٢) الأَفْكَل : الرعدة ، وهي تكون من البرد أو الخوف . اللسان : « فكل » .

<sup>(</sup>٣) اللفظة مستدركة في هامش الأصل .

<sup>(</sup>٤) ذو الجاز : موضع سوق بعرفة . معجم البلدان .

بكم ؟ قلنا : بكذا وكذا وسقاً من تمر ، قال : فأخذ برسنه ثم دخل للدينة ، قلنا : أي شيء صنعنا ؟ بعنا جلنا بمن لا نعرفه ومعنا ظعينة في جانب الحائط فقالت : لقد رأيت رجلاً كأن وجهه القمر لن يخيس بكم ، أنا ضامنة ثمن البعير . فلما كان الغد جاءنا رجل فقال : أنا رسول رسول رسول الله عليه على المنبر ، وهو يقول : يا أيها الناس ، اليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول ، على المنبر ، وهو يقول : يا أيها الناس ، اليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول ، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك . فضج ناس من الأنصار حول المنبر فقالوا : يا رسول الله ها هنا ناس من بني ثعلبة بن يربوع [ ٢٣ ] أصابوا منا دما في الجاهلية ، فاذن لنا بثأرنا ، قال : فرأيت رسول الله عليه وهو يقول :

وعن عبد الله قال:

كان رسول الله عَلِيْدُ يصلّي في ظلّ الكعبة فقال أبو جهل وناس من قريش ، وقد خرت جزور في ناحية مكة ، فبعثوا فجاؤوا من سلاها فطرحوه بين كتفيه ، فجاءت فاطمة رضي الله عنها فطرحته عنه . فلما انصرف قال : وكان يستحب أن يدعو ثلاثاً . قال : اللهم عليك بقريش ثلاثاً ، بأبي جهل بن هشام ، وعتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وبأمية ابن خلف ، وعقبة بن أبي معيط .

قال عبد الله :

فلقد رأيتهم قتلى في قليب بدر .

قال أبو إسحاق أحد رواته:

ونسيت السابع .

وعن قيس بن أبي حازم أنه سمع خبّاباً يقول:

أتيت رسول الله عَلِيَّةِ وهو يومئذ متوسد بُرُداً له في ظلّ الكعبة ، وقد بلغ منه المشركون شدة ومشقة ، فقلت : يا رسول الله ألا تدعو لنا ! قال : فجلس مغضّباً محراً وجهه فقال : لقد كان مَنْ قبلكم ، كان يُمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم

أو عصب ، فلا يفتنه ذلك عن دينه ، وإن مَنْ كان قبلكم يوضع عليه المنشار فيشق باثنين فلا يفتنه ذلك عن دينه ولكنكم تعجلون ، ولَيُتِمَنّ الله هذا الأمرحتي يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل ـ وفي رواية ـ والذئب على غنه .

وعن أنس بن مالك قال:

رُمي رسول الله ﷺ يوم أحد فكسرت رباعيته . وأدمي وجهه ، فجعل الدم يسيل على وجهه ، فجعل الدم عن وجهه ويقول : كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل فأنزل الله عز وجل : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَو [ ٣٣ ] يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهم ظالِمونَ ﴾ (١) .

وعن أبي حازم

أنه سمع سهل بن سعد وهو يُسأل عن جرح رسول الله ﷺ قال : أنا والله ، إني الأعرف مَنْ كان يغسل جرح رسول الله ﷺ ومن كان يسكب الماء .

ومما روى قال :

كانت فاطمة بنت رسول الله عَلَيْ تغسله وعلى يسكب الماء بالجن ، فلما رأت فاطمة أنّ الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها ، فاستمسك الدم ، وكُسرت رباعية رسول الله عَلِيْ يومئذ ، وجُرح وجهه ، وكُسرت البيضة على رأسه .

وكان رسول الله ﷺ بين شرّ جارين ؛ عُقبة بن أبي مُعَيط وبين أبي لهب ، فكان يصبح على بابه الأرجام والفرث ، فيدفعها بسِيّة قوسه ويقول : يا معشر قريش ، أي مجاورة هذه !

وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها قالت :

اجتمع مشركو قريش في الحجر فقالوا : إذا مرّ محمد ضربه كل رجل منا ضربة ، فسمعتهم فاطمة فدخلت على أبيها فقالت : يا أبه ، اجتمع مشركو قريش في الحجر فقالوا : إذا مرّ محمد ضربه كل رجل منا . فقال : يا بنية اسكتي ، ثم خرج عليهم فدخل المسجد

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۳ / ۱۲۸

فرفعوا رؤوسهم ثم نكسوا فأخذ قبضة من تراب فرمى بها وجوههم ثم قال : شاهت الوجوه فما أصاب رجلاً منهم إلا قتل يوم بدر .

وعن ابن عباس:

في قول الله عز وجل : ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينِ ﴾ (١) قال : المستهزئون : الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث الزهري ، والأسود بن المطلب أبو زمعة من بني أسد بن عبد العزى ، والحارث بن عيطل(٢) السهمى والعاص بن وائل ، فأتاه جبريل عليه السلام فشكاهم إليه رسول الله عَلِياتُهِ فأراه الوليد أبا عمرو بن المغيرة فأوما جبريل إلى أَبْجَله (٢) فقال: ما صنعت ؟ قال : [ ٣٤ ] كفيته ، ثم أراه الأسود بن المطلب ، فأومأ جبريل إلى عينيه ، فقال : ماصنعت ؟ قال كُفيته ، ثم أراه الأسود بن عبد يغوث الزهري فأومأ إلى رأسه قال : ماصنعت ؟ قال : كُفيتَه ، ثم أراه الحارث بن عيطل السهمي فأوماً إلى رأسه \_ أو قال : إلى بطنه \_ فقال : ما صنعت ؟ قبال : كفيته ، ومرّبه العباص بن وائل فأومأ إلى أخصه ، قال : ما صنعت ؟ قال : كفيته ، فأما الوليد بن المغيرة فرّ برجل من خزاعة وهو يريش نبلاً له ، فأصاب أبجله فقطعها ، وأما الأسود بن المطلب فعمى ، ومنهم من يقول : نزل تحت شجرة فجعل يقول: يا بني ألا تدفعون عنى قد قتلت ، فجعلوا يقولون: ما نرى شيئاً وجعل يقول: يا بني ألا تمنعون عني قد هلكت ها هوذا ، أطعن بالشوك في عيني فجعلوا يقولون : ما نرى شيئاً فلم يزل كذلك حتى عيت عيناه . وأما الأسود بن عبد يغوث الزهري فخرج في رأسه قروح فات منها ، وأما الحارث بن عيطل فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فمات منها . وأما العاص بن وائل فبينا هو كذلك يوماً إذ دخل في رأسه شبرقة حتى امتلأت فمات منها . وقيل : فركب إلى الطبائف على حمار فريض به على شِبْرَقَة \_ يعني شوكة \_ فدخلت في أخمص قدمه شوكة فقتلته .

<sup>(</sup>١) سورة الححر ١٥ / ٩٥

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل . والخلاف في أمرين الأول في اسمه : الحارث بن عيطلة والحارث بن قيس السهمي
 والحارت بن الطلاطلة الخزاعي والتاني هل هو من المستهزئين أم لا . انظر سيرة ابن هشام ٢ / ١٦ والإصابة ١ / ٢٨٧

<sup>(</sup>٣) الأمحل عرق في ماطن الدراع ، وقيل هو عرق غليظ في الرجل فيا بين العصب والعظم . النهايسة : « بجل » .

# ذكر بعض ما ورد في فضله من القرآن

عن أنس بن مالك قال:

بينا رسول الله عَلِيْتُ معنا إذ أغفى إغفاءة أو أغي عليه فرفع رأسه مُتَبسًا قال : إما قالوا له ، وإما قال لهم : هل تدرون مِمَّ ضحكت ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم فقرأ ﴿ بسم الله الرحمن الرحم : إنّا أَعْطَيْناكَ الكَوْتَر ﴾ (١) حتى ختم السورة فلما قرأها قال : أتسدرون ما الكوثر ؟ قال : فإنه نهر في الجنة وعدنيه ربي ، فيه خير كثير ، لذلك النهر حوض ما الكوثر ؟ قال : فإنه نهر في الجنة وعدنيه داكواكب فيختلج منهم العدد فأقول : رب إنه من أمتى فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك .

وعن أنس بن مالك أن رسول الله عِلْيَة قال:

قدر حوضي ما بين أَيْلَة (٢) وصنعاء من الين ، وإنّ فيه من الأباريق بعدد نجوم الساء .

وعن مجاهد قال :

الكوثر خير الدنيا والآخرة .

وعن عكرمة قال:

الكوثر الخير الكثير: النبوة والكتاب

وعن ابن عباس قال:

ما خلق الله عز وجل ولا ذرأ ولا برأ نفساً أكرم عليه من محمد عليه وما سمعت الله

<sup>(</sup>١) سورة الكوثر ١٠٨ / ١

<sup>(</sup>٢) قيل : هي آخر الحجار وأول الشام . معجم البلدان .

حلف بحياة أحد غيره . قال ﴿ لَعَمْرُكَ ، إِنَّهُمْ فِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُون ﴾ (١) وقال في حديث آخر : إنه وحياتك يا محمد وعمرك وبقائك في الدنيا إنهم لفي سكرتهم يعمهون .

وعن أبي سعيد عن رسول الله برائي قال :

أتاني جبريل فقال : إنّ ربّي وربك يقول لك كيف رفع ذكرك ؟ قال : الله أعلم ، قال : إذا ذكرت معى .

وعن أبي هريرة وأنس عن النبي علي عن حديث ليلة أسري به قال:

لما انتهيت إلى سدرة المنتهى خررت ساجداً فرفعت رأسي فقلت : يما ربّ اتخذت إبراهيم خليلاً ، وكلمت موسى تكليماً ، وآتيت داود زبوراً ، وآتيت سليمان ملكاً عظيماً ، فقال : فإني قد رفعت لك ذكرك ، فذكرك معي إذا ذكرت . ولا تجوز لأمتك خطبة حتى يشهدوا أنك رسولي وجعلت قلوب أمتك أناجيل ، وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من تحت عرشى .

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله علي :

سألت ربي عزّ وجل مسألة وددت أني لم أكن سألتها من قبل قلت : يا رب ، إنه كان قبلي رسل منهم من كان يحيي الموتى ، ومنهم من سُخرت له الربح ، قال : ألم أجدك ضالاً فهديتك ؟ قلت : بلى يا رب ، قال : ألم أجدك يتما فآويتك ؟ قلت : بلى . قال : ألم نشرح لك صدرك ؟ ألم أضع عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ؟ ألم أرفع [ ٣٦ ] لك ذكرك ؟ قلت : بلى يا ربي . وفي بعض الروايات زيادة : قال : فوددت أني لم أكثر مساءلته .

وعن ابن عباس

في قول الله عزّ وجل : ﴿ وَرَفَعْنَا لَـكَ ذِكْرَكَ ﴾ (٢) قال : لا يُمذُكّرُ الله عز وجل إلا ذكرتُ معه يعني النبي عِلِيَّةٍ .

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ١٥ / ٧٢

<sup>(</sup>٢) سورة الانشراح ٩٤ / ٤

وعن قتادة قال:

رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة ، فليس خطيب ولا متشهّد إلا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله .

وفي حديث آخر :

ولا صاحب صلاة إلا ينادي فيها : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله .

قال علي بن رباح :

كنت عند مسامة بن مخلد الأنصاري وهو يومئذ على مصر، وعبد الله بن عمرو بن العاص جالس معه ، فتمثل مسلمة ببيت من شعر أبي طالب فقال : لو أن أبا طالب رأى ما نحن فيه اليوم من نعمة الله وكرامته لعلم أن ابن أخيه سيّد ، قد جاء بخير كثير ، فقال عبد الله بن عمرو : ويومئذ كان سيداً كرياً قد جاء بخير كثير . فقال مسلمة : ألم يقل الله تعالى ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِياً فا وَى وَوَجَدَكَ ضالاً فَهدَى وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى ﴾ (١) فقال عبد الله بن عمرو : أما اليتيم فقد كان يتياً من أبويه ، وأما العيلة فكل ما كان بأيدي عبد الله بن عمرو : أما اليتيم فقد كان يتياً من أبويه ، وأما العيلة فكل ما كان بأيدي العرب إلى القلة . قال أبو سعيد : يقول : إن العرب كلها كانت مقلة ليس هو من بينهم حتى فتح الله تعالى عليه وعلى العرب الذين أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجاً ، ثم توفاه الله قبل أن يتلبس منها بشيء ومضى وتركها وحذر منها ومن فتنتها . قالوا : فذلك معنى قوله وعائلاً فأغنى كه .

وكان الربيع بن خيثم يقول:

نعمَ المرء محمد عَلَيْكُمْ ، كان ضالاً فهداه الله ، وعائلاً فأغناه الله ، وشرح لـه صدره ، ويسر له أمره ، ثم يقول عرف وما عرف فو مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴾ (٢) فوض إليـه فلا يأمر إلا بخير .

وعن أبي هريرة

أن رسول الله عَلِي الله عَلِي الله عَلِي الله عَلِي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ

<sup>(</sup>۱) سورة الضحى ٩٣ / ٦ \_ ٩

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٤ / ٨٠

نُوحٍ ﴾ (١) [ ٣٧ ] قال : كنتُ أولهم في الخلق وآخرَهم في البعث .

وعن ابن عباس قال:

إن الله فضّل محمداً على أهل الساء وعلى الأنبياء قالوا: يابن عباس ، ما فضله على أهل الساء ؟ قال: إن الله تعالى قال لأهل الساء: ﴿ وَمَنْ يَقُلُ مِنْهَمْ إِنِّي إِلهَ مِنْ دُونِه فَدَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِين ﴾ (٢) وقال الله تعالى لحمد عَلِيَّةٍ: ﴿ إِنّا فَتَحْنا لَكَ فَتُحا مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُر ﴾ (٢) قالوا: يابن عباس ، فما فضله على الأنبياء ؟ قال: إن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إلا بِلِسان قَوْمِهِ ﴾ (٤) وقال الله تعالى لحمد عَلِيَّةٍ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشيراً وَنَذيراً ﴾ (٥) فأرسله الله تعالى إلى الإنس والجن .

وعن ابن عباس قال : قال النبي مِن :

أُنزلت علي آية : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشَّراً وَنَذِيراً ﴾ (١) قال : شاهداً على أمتك ومبشراً بالجنة ونذيراً من النار وداعياً إلى شهادة أن لا إله إلا الله . بإذنه : بأمره ، وسراجاً منيراً : بالقرآن .

وعن ابن عباس :

﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشُهُودٍ ﴾ (٧) قال : الشاهد محمد عَلَيْكُ والمشهود يوم القيامة فـذلـك قولـه : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ ﴾ (٨) .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب : ٣٣ / ٧

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء : ٢١ / ٢٩

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح : ٢ ـ ١ · ٤٨

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم : ١٤ / ٤

<sup>(</sup>۵) سورة سياً ۲۰ / ۲۸

<sup>(</sup>٦) سورة الفتح : ٨ / ٨

<sup>(</sup>٧) سورة البروج : ٨٥ / ٣

<sup>(</sup>A) سورة النساء : ٤ / ٤١

وعن حسين بن علي

في قوله تعالى : ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِـدٌ مِنْـهُ ﴾ (١) قال : محمد عَلَيْكُم هو شاهـد من الله عز وجل .

وعن ابن عبر

في قول الله تبارك وتعالى: ﴿ كَمِشْكَاةٍ ﴾ (٢) قال: المشكاة: جوف محمد على المسلام و المصباح: النور الذي في قلبه ، والمزجاجة: قلبه ﴿ تُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ ﴾ (٢) الشجرة: إبراهيم عليه السلام ﴿ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ ولا غَرْبِيَّةٍ ﴾ قال: لا يهودي ولا نصراني. ثم قرأ: ﴿ مَا كَانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيّاً ولا نَصْرَانِيّاً وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مَسْلِماً ﴾ (٣). وقيل في قوله عز وجل: ﴿ قَدْ جَاءَكُم بُرُهَانٌ مِنْ رَبِّكُم ﴾ (٤) قال: محمد عَلَيْتُهُ . ﴿ وَأَنْزَلْنَا الْكَتَاب .

قال عبد الله بن يزيد المقرئ :

لم يَقَلُ هذا لنبي قبله ولا بعده . يعني قوله عزّ وجلّ : ﴿ عَفَىا اللهُ عَنْـكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمُ اللهُ عَنْـكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمُ [ ٣٨ ] حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الكَاذِبِينَ ﴾ (٥) فبدأ بالعفو قبل العتاب .

<sup>(</sup>۱) سورة هود : ۱۱ / ۱۷

<sup>(</sup>٢) سورة النور : ٢٤ / ٣٥

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ٢ / ٦٧

<sup>(</sup>٤) سورة النساء : ٤ / ١٧٤

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة : ٩ / ٤٣

# ما ورد في اصطفائه على العالمين وانتخابه من المرسلين

عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله عِنْ :

إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى من كنانة قريشاً ، واصطفى من قريش بنى هاشم ، واصطفاني من بني هاشم .

وعن أبي هريرة قال : قال النبي عَلِيَّ :

إن الله تبارك وتعالى اختار العرب واختار منهم كنانة ، أبو النضر بن كنانة ثم اختار منهم قريشاً ، ثم اختار منهم بني هاشم ، ثم اختارني من بني هاشم ، ﷺ .

وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ع :

أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر ، وأنا أول من يأخذ ولا فخر ، وأنا أول شافع يوم القيامة ولا فخر . (١) وفي حديث آخر : وأنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة ولا فخر(١) .

وفي حديث آخر عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ﷺ :

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ، وبيدي لواء الحمد ولا فخر ، وما من نبيًّ يومئذ (٢) آدم فمن سواه إلا تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر . ألا وإن الدنيا خَضِرَة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ، ألا وإن لكل غادر لواءً يوم القيامة ، ألا وإن لواءه عند استه ، ألا وإن أعظم الغدر غدر إمام عامة .

<sup>(</sup>١-١) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل .

<sup>(</sup>٢) اللفظة مستدركة في هامش الأصل .

وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله علي قال :

أنا قائد المرسلين ولا فخر ، وأنا خاتم النبيين ولا فخر ، وأنا أول شافع ومشفّع ولا فخر .

## وعن أبي هريرة قال:

أي رسول الله عَيِّلِمُ بلحم ، فدُفع إليه الذراع ، وكانت تعجبه ، فنهس منها نهسة ثم قال : أنا سيّد الناس يوم القيامة فهل تدرون لم ذلك ؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ، فيسمعهم الداعي ، وينفذهم البصر ، وتدنو الشمس ، فيبلغ الناس من الغم [ ٣٩ ] والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون . قال : فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون ما أنتم فيه ؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : أبوكم آدم فيقولون : يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ، وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ، إنه نهاني عن الشجرة فعصيته ، نفسى نفسى اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح .

فيأتون نوحاً فيقولون : يا نوح ، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض ، وسمّاك عبداً شكوراً ، فاشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى إلى ما نحن فيه !؟ ألا ترى ما بلغنا !؟ فيقول لهم نوح : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ، وإنه كانت لي دعوة على قومي ، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري ، اذهبوا إلى إبراهيم .

فيأتون إبراهيم فيقولون : يما إبراهيم ، أنت نبيّ الله وخليله من أهل<sup>(۱)</sup> الأرض فاشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى .

فيأتون موسى فيقولون : يا موسى أنت رسول الله فضّلك الله برسالاته وكلماته على الناس فاشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول : إن

<sup>(</sup>١) اللفظة مستدركة في هامتن الأصل.

ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، وإني قتلت نفساً لم أومر بقتلها ، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى .

فيأتون عيسى فيقولون : يا عيسى ، أنت رسول الله وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه ، وكلمت الناس في المهد ، فاشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد [ ٤٠ ] بلغنا قال : يقول عيسى : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ، ولم يذكر له ذنباً ، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري ، اذهبوا إلى عمد ما الله عمد ما الله عنه .

فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخّر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي، فيفتح الله لي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه بشيء لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تَعْطَهُ، واشفع تشفّعُ، فأقول: ربي أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، يا رب فيقول أو يقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس فيا سوى يا محمد، أدخل من المبلك ، والذي نفسي بيده، لما بين مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر (١)، أو كا بين مكة وبصرى.

وعن بشر بن شعاف عن عبد الله بن سلام قال:

كنا جلوساً عنده في المسجد يوم الجمعة فقال : إن أعظم أيام الـدنيـا عنـد الله عز وجلّ يوم الجمعة ، فيه خلق الله آدم ، وفيه تقوم الساعة ، وإنّ أكرم خليقة الله أبو القاسم ﷺ .

وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال :

بُعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه .

وعن جابر بن عبد الله أن النبي عِلَيْجُ قال :

أنا قائد المرسلين ولا فخر ، وأنا خاتم النبيين ولا فخر ، وأنا أول شافع وأول مشفّع ولا فخر ، وفي رواية أخرى : أنا قائد المسلمين .

<sup>(</sup>١) هَجَر : قرية قريمة من المدينة . اللسان : « هجر » .

وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ع على :

إن الله عز وجل أعطى موسى عليه السلام الكلام ، وأعطاني الرؤية ، وفضَّلني بالمقام المحمود والحوض المورود .

وعنه قال : قال رسول الله علي :

إن الله اختار [ ٤١ ] أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين ، واختار لي من أصحابي أربعة فجعلهم خير أصحابي ، وفي كلّ خير : أبو بكر وعمر وعثان وعلي ، واختار أمتي على سائر الأمم ، فبعثني في خير قرن ثم الثاني ثم الثالث تترى ثم الرابع فرادى .

وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله عَلَيْ :

إني لسيّد الناس يوم القيامة غير فخر ولا رياء ، وما من الناس من أحد إلا وهو تحت لوائي يوم القيامة ينتظر الفرج ، وإن بيدي للواء الحمد ، فأمشي ويمشي الناس معه ، حتى آتي بابَ الجنة فأستفتحه ، فيقال : من هذا ؟ فأقول : محمد . فإذا رأيت ربي عز وجل خَرَرتُ له ساجداً شكراً له ، فيقال : ارفع رأسك وقُلْ تطع . واشفع تُشفّع . قال : فيخرج من النار مَنْ قد احترق ، برحمة الله وبشفاعتي .

وعن حديفة قال : قال أصحاب النبي عَلِين :

إبراهيم خليل الله ، وعيسى كلمة الله وروحه ، وموسى كَلَّمَهُ الله تكليماً ، فماذا أعطيت يا رسول الله ؟ قال : ولد آدم كلهم تحت رايتي يوم القيامة ، وأنا أول من تُفتح لـه أبواب الجنة .

وعن حذيفة عن النبي عَلَيْ قال:

إني لسيد الناس يوم القيامة . وقال : إن قذف المحصنة ليهدم عمل مئة سنة .

وعن عبيد الله قال:

إن الله عزّ وجلّ اتخذ إبراهيم خليلاً ، وإن صاحبكم خليل الله ، إن محمداً لسيّـد بني آدم يوم القيامة ، ثم قرأ ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقاماً مَحْمُوداً ﴾(١)

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء ١٧ / ٧٩

وعن عبد الله بن شقيق عن ابن أبي الجدعاء قال :

قلت : يا رسول الله ، متى جُعلتَ نبيًّا ؟ قال : وآدم بين الروح والجسد .

وعن أبي هريرة قال :

سئل النبي ﷺ متى وجبت لك النبوةُ ؟ قال : بين خلق آدم ونَفُخ الروح فيه .

وعن العباس بن عبد المطلب قال : قال رسول الله علي :

إن الله يوم خلق الخلق جعلني في خير خلقه ، ثم حين فرّقهم جعلني في خير الفرقتين أو قال الفريقين ، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ، ثم [ ٤٢ ] جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتاً فأنا خيرهم بيتاً وخيرهم نفساً .

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله علي :

إن الله قسم الخلق قسمين فجعلني في خيرها قسماً وذلك قوله : ﴿ وَأَصُّحابُ اليَمِينِ مِا أَصُّحابُ اليَمِينِ ﴾ (١) ﴿ وَأَصُّحابُ الشّمالِ ﴾ (٢) وأنا من أصحاب اليين وأنا خير أصحاب اليين . ثم جعل القسمين أثلاثناً ، فجعلني في خيرها ثلثناً ، فذلك قوله : ﴿ وَأَصْحابُ النّمَنَةِ ﴾ (٢) ﴿ والسّابقون السابقون كُ فأنا من السابقين ، وأنا خير السابقين . ثم جعل الأثلاث قبائل ، فجعلني في خيرها قبيلة ؛ وذلك قول الله تعالى ﴿ وَجَعَلْنَاكُم شُعوباً وَقَبائلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ (٥) وأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله عز وجل ولا فخر . ثم جعل القبائل بيوتاً فجعلني في خيرها بيتاً ، فذلك قول الله تعالى : ﴿ إِنّا يُريدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ البيت ، ويُطَهّركُمْ تطُهيرا ﴾ (١) . زاد البيهقي وغيره : فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب .

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة ٥٦ / ٢٧

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة ٥٦ / ٤١

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة ٥٦ /٨

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة ٥٦ / ١٠

<sup>(</sup>٥) سورة الحجرات ٤٩ / ١٣

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب ٣٣ / ٣٣

وعن ابن عباس قال:

جلس ناس من أصحاب النبي عَلَيْ يتنظرونه فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم فإذا بعضهم يقول : عجباً إن الله اتخذ من خلقه خليلاً فإبراهيم خليله . وقال آخر : ماذا بأعجب من أنه كلم موسى تكلياً ، وقال آخر : فعيسى كلمة الله وروحه ، وقال آخر : وآدم اصطفاه الله ، فخرج عليهم فسلم وقال : قد سمعت كلامكم وعجبكم ، إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك ، وموسى نجيّه وهو كذلك ، وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك ، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك ، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر ، وأنا علم لواء الحد يوم القيامة تحته آدم ومَنْ دونه ولا فخر ، وأنا أول مشفع يوم القيامة ولا فخر ، وأنا أول من يحرّك غلق الجنة ولا فخر ، فيفتح الله فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر ، وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر .

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله علي :

[ ٤٣ ] إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: يا محمد ، إن الله عز وجل أمرني أن آتي مشارق الأرض ومغاربها وبرّها وبحرها وسهلها وجبلها فآتيه بخير أهل الدنيا ، فأتيتها فوجدت خير أهل الدنيا العرب ، ثم أمرني أن آتيه بخير العرب فوجدت خير العرب مضر ، يعني ، ثم أمرني أن آتيه بخير مضر قريش ، ثم أمرني أن آتيه بخير قريش فوجدت خير من قريش ، ثم أمرني أن آتيه بخير بني هاشم فوجدت خير بني هاشم بني عبد المطلب ، ثم أمرني أن آتيه بخير بني عبد المطلب ، يعني فوجدت خير بني عبد المطلب ، وما كنت في صنف من الناس إلا كانوا خيار أهل الدنيا .

وعن عائشة قالت : قال رسول الله عليه : قال جبريل عليه السلام :

قَلبتُ الأرض مشارقها ومغاربها فلم أر رجلاً أفضل من محمد عَلَيْكُم ، وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم .

وعن عبد الله بن عمر قال:

كنا جلوساً ذات يوم بفناء رسول الله عَلَيْلَةٍ فَرّت امرأة من بنات رسول الله عَلَيْلَةٍ فقال بعض القوم : هذه بنت رسول الله عَلِيْلَةٍ . فقال أبو سفيان : إنما مثل محمد في بني هاشم كمثل الريحانة في وسط التين . فسمعت تلك المرأة فأبلغته رسول الله عَلِيْلَةٍ فخرج أحسبه مغضباً

فقعد على منبره فقال : ما بال أقوال تبلغني عن أقوام ، إن الله خلق ساوات سبعاً فاختار العليا العليا فسكنها ، وأسكن ساواته من شاء من خلقه ، وخلق أرضين سبعاً فاختار العليا فأسكنها خلقه ، ثم اختار خلقه فاختار بني آدم ، ثم اختار بني آدم فاختار العرب ، ثم اختار العرب فاختار مضر فاختار قريشاً ، ثم اختار قريشاً فاختار بني هاشم ، ثم اختار بني هاشم فاختارني ، فلم أزل خياراً من خيار كنا . فمن أحب العرب فبحبي أحبهم ، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم .

[ ٤٤ ] وعن ابن عباس قال :

لم يزل الله تعالى يتقدم في النبي يَوَلِيَّةً إلى آدم فمن بعده ، ولم تزل الأمم تتباشر به وتستفتح به حتى أخرجه الله في خير أمة وفي خير قرن وفي خير أصحاب وخير بلد ، فأقام به ما شاء الله وهو حرم إبراهيم ثم أخرجه إلى طيبة وهي حرم محمد عَلِيَّةٍ فكان مبعثه من حرم إبراهيم ومهاجره إلى حرم محمد عَلِيَّةً .

وعن أنس

أن النبي عَلَيْكُم أَتِي بالبراق ليلة أسرى به مُسرجاً مُلجاً . فلما أراد أن يركب استصعب عليه ، فقال له جبريل : ما يحملك على هذا ، فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله منه ، فارفض البراق عرقاً \_ وفي رواية : وأقر .

وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال :

لما خلق الله آدم خبّره ببنيه ، فجعل يرى فضائل بعضهم على بعض فرأى نوراً ساطعاً في أسفلهم ، فقال : يا رب ، من هذا ؟ قال : هذا ابنك أحمد ، وهو أول وهو آخر ، وهو أول مشفّع \_ وفي رواية : وهو أول شافع .

وعن كعب بن مالك أن رسول الله علي قال :

يُبعث الناس يوم القيامـة فـأكون أنـا وأمتي على تلِّ ، ويكسوني ربّي حُلّـةٌ خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول فذلك المقام المحمود .

وعن أبي بن كعب قال : قال رسول الله إلي :

إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر .

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عِن :

أنا أول الناس خروجاً إذا بعثوا ، وأنا قائدهم إذا وفدوا ، وأنا خطيبهم إذا انصتوا ، وأنا شافعهم إذا حبسوا ، وأنا مبشرهم إذا أبلسوا . لواء الكرم بيدي ، ومفاتيح الجنة بيدي ، وأنا أكرم ولد آدم على ربه ولا فخر . يطوف عليّ ألف خادم كأنهم اللؤلؤ المكنون .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيَّةِ :

[ ٤٥ ] اتخذ الله إبراهيم خليلاً وموسى نجياً ، واتخذني حبيباً . ثم قـال : وعزّتي وجلالي لأوثرن حبيى على خليلي ونجبي .

وعن العرباض بن سارية السلمي قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :

إني عبد الله في أم الكتاب وخاتم النبيين وإن آدم منجدل في طينته ، وسوف أنبئكم بذلك ، دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى عليه السلام ، ورؤيا أمي التي رأت ، وكذلك أمهات الأنبياء يَرَيْن .

وعن حذيفة بن اليان قال:

سجد رسول الله يوماً فلم يرفع حتى ظننا أن نفسه قد قبضت فيها ، فلما رفع قال : إن ربي استشارني في أمتي ماذا أفعل بهم ؟ فقلت : ما شئت يا رب ، هم خَلْقُك وعبَادُك ، فاستشارني الثانية فقلت له كذلك ، فسال تعالى : إني فاستشارني الثانية فقلت له كذلك ، فسال تعالى : إني لن أخزيك في أمتك يا أحمد ، فبشرني أنّ أول من يدخل الجنة معي من أمتي سبعون ألفاً مع كل ألف سبعون ألفاً ليس عليهم حساب ، ثم أرسل إليّ : ادع تُجَبُ ، وسَلُ تَعُطَ ، فقلت لرسوله : أو معطي ربي تعالى سؤالي ؟ قال : ما أرسل إليك إلا ليعطيك . وقال : أعطاني من غير فخر ، غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر ، وأنا أمسي حياً صحيحاً ، وأنه أعطاني ألا يخزي أمتي ولا تُغلّب ، وأنه أعطاني الكوثر نهرا في الجنة يسيل في حوضي ، وأنه أعطاني القوة والنصر والرعب يسعى بين يديّ شهراً ، وأنه أعطاني أني أول الأنبياء دخولاً الجنة ، وطَيَّبَ لأمتي الغنية ، وأحل لنا كثيراً مما شدد على من قبلنا ، ولم يجعل علينا في الدين من حرج . ولم أجد لي شكراً إلا هذه السجدة .

وعن عمرو بن قيس أن رسول الله علي قال :

إن الله أدرك بي الأجل المرجو واختارني اختياراً ، فنحن الآخرون ونحن السابقون

يوم القيامة . وإني قائل قولاً غير فخر : إبراهيم خليل الله ، وموسى صفي الله ، وأنا حبيب الله ومعي لواء الحمد [ ٤٦ ] يوم القيامة ، وإن الله وعدني في أمتي ، وأجارهم من ثلاث : لا يغمهم بسّنة ، ولا يستأصلهم عدوّ ، ولا يجمعهم على ضلالة .

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عِلَيْدُ :

خیار ولد آدم ﷺ خسة : نوح ، و إبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ومحمد ﷺ ، وخيرهم محمد ﷺ .

# ذكر عروجه إلى السماء واجتماعه بالأنبياء

حدث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة وكان من قومه عن نبي الله علي أنه قال :

أتيت وأنا عند البيت بين النائم واليقظان فسمعت يقال : أحد الثلاثة بين الرجلين ، فانطلق بي فشرح مابين صدري إلى كذا وكذا . قال قتادة الراوي(١) : فقلت للذي معي : مايعني ؟ قال يقول : إلى أسفل بطنه ، أشار أنس بيده إلى أسفل بطنه ، فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم فغسل ثم أعيد مكانه وَحُشِي أو كُنز إيماناً وحكة ، ثم أتيت بدابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يقال له البراق ، يقع خطوه عند أقصى طرفه ، ثم أنطلقت ومعي جبريل عليه السلام حتى انتهينا إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل ، فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قالوا : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم . ففتح لنا ، وقالوا مرحباً به ، ولنعم الجيء جاء ، قال : فأتيت على آدم عليه السلام ، فقلت : ياجبريل من هذا ؟ قال : هذا أبوك آدم ، فسلمت عليه ، فقال : مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح .

ثم انطلقنا حتى أتينا الساء الثانية ، فاستفتح جبريل فقيل من هذا ؟ قال : جبريل ، قال : ومن معك ؟ قال : محمد ، قالوا : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم ، ففتحوا لنا ، وقالوا : مرحباً ولنعم الجيء جاء . قال : فأتيت على عيسى ويحيى ابني الخالة عليها السلام فقلت [ ٤٧ ] ياجبريل ، من هذان ؟ قال : هذان عيسى ويحيى ، فسلمت عليها فقالا : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح .

قال : ثم انطلقنا حتى أتينا السهاء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل : من هذا ؟ قال :

<sup>(</sup>١) اللفظة مستدركة في هامش الأصل .

جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قالوا : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم ، قال : ففتحوا لنا ، وقالوا : مرحباً ولنعم الجيء جاء . قال : فأتيت على يوسف عليه السلام . فقلت : ياجبريل من هذا ؟ قال : هذا أخوك يوسف أو هذا يوسف ، قال : فسلمت عليه فقال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح .

قال : ثم انطلقنا حتى أتينا الساء الرابعة فاستفتح جبريل ، فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محد ، قالوا : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم ففتحوا لنا وقالوا مرحباً به ولنعم الجيء جاء . قال : فأتيت على إدريس عليه السلام فقلت ياجبريل ، من هذا ؟ قال : هذا إدريس فسلمت عليه ، فقال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح .

قال : ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الخامسة فاستفتح جبريل قيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قالوا : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم ففتح لنا ، وقالوا مرحباً به ، ولنعم الجبيء جاء ، فأتيت على هارون عليه السلام ، فقلت : ياجبريل من هذا ؟ قال : هذا هارون ، فسلمت عليه فقال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح .

قال : ثم انطلقنا حتى أتينا الساء السادسة فاستفتح جبريل فقيل : من هذا ؟ قال جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قالوا : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم ، ففتح لنا وقالوا : مرحباً به ، ولنعم الجيء جاء ، فأتيت على موسى عليه السلام ، فقلت ياجبريل من هذا ؟ قال : هذا موسى ، أو أخوك موسى ، فسلمت عليه فقال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . قال : فلما جاوز به بكى ، قال فنودي : مايبكيك ؟ فقال : ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتى .

ثم انطلقنا حتى [ ٤٨ ] أتينا السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل : من هذا ؟ قال : جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قالوا : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم ، قال : ففتح لنا ، وقالوا : مرحباً به ولنعم الجيء جاء . قال : فأتيت على إبراهيم عليه السلام فقلت : ياجبريل من هذا ؟ قال : هذا إبراهيم أو قال أبوك إبراهيم . فسلمت عليه فقال : مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح . قال : ثم رفعت لنا السدرة المنتهى فحدث نبي الله مرجباً بالابن الصالح والنبي الصالح . قال : ثم رفعت لنا السدرة المنتهى فحدث نبي الله عبر ، وإن ورقها مثل آذان الفيلة . وحدث نبي الله عبر ، وإن ورقها مثل آذان الفيلة . وحدث نبي الله عبر ، وإن ورقها مثل آذان الفيلة . وحدث نبي الله عبر ،

رأيت أربعة أنهار يخرجن من أصلها . قلت : ياجبريل ماهذه الآنهار ؟ قال : أما النهران الباطنان فنهران في الجنعة وأما النهران الظاهران فالنيل والفرات قال : وأوتيت بإناء يُن أحدهما خمر والآخر لبن فعرضا علي ، فاخترت اللبن فقيل في : أصبت أصاب الله بك أمتك على الفطرة ، وأمرت بخمسين صلاة كل يوم أو فرضت علي خمسون صلاة كل يوم ، فأقبلت حق أتيت موسى فقال : بم أمرت ؟ قلت بخمسين صلاة ، قال : فقال : إني قد بلوت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لايطيقون ذلك ، فارجع إلى ربك فاسأل التخفيف لأمتك . قال : فرجعت إلى ربي عز وجل فحط عني خسأ فأقبلت حتى أتيت على موسى فقال : بم أمرت ؟ قلت : بخمس وأربعين صلاة كل يوم ، قال : فقال : إني قد بلوت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة ، وإن أمتك لايطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك كل يوم [ ٤٦ ] فقال : إني قد بلوت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال : فقلت : أمرت بخمس وإن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال : فقلت : لقد رجعت إلى ربي عز وجل حتى لقد استحييت منه ، ولكن أرضى وأسلم . قال : فنوديت أني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ، وجعلت كل حسنة عشرة أمثالها .

## وفي حديث آخر :

فلما علونا الساء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة ، وعن يساره أسودة فإذا نظر قبل عينه تبسم ، وإذا نظر قبل يساره بكى . قال : مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح قال : قلت لجبريل : من هذا ؟ قال : هذا آدم وهذه الأسودة (١١) عن يمينه وشاله نسم بنيه فأهل اليمين هم أهل الجنة ، والأسودة التي عن شاله أهل النار ، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شاله بكى .

وفي آخر الحديث :

ثم انطلق بي حتى أتى بي سدرة المنتهى قال : فغشيها ألوان ماأدري ماهي . قال : ثم

<sup>(</sup>١) أسودة : جمع قلة لسواد ، وهو الشخص لأنه يرى من بعيد أسود . النهاية واللسان : « سود » .

أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ (١) اللؤلؤ وإذا ترابها المسك .

وفي رواية أخرى قال:

فركبته \_ يعني البراق \_ فسار بي حتى أتيت على بيت المقدس فربطت الدابة بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت ، فأتاني جبريل عليه السلام بإناء من خر وإناء من لبن فأخذت اللبن فقال : اخترت الفطرة ، قال : ثم عرج بنا إلى الساء الدنيا . وذكر باقي الحديث .

وفي آخره :

ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة ، وإن عملها كتبت عشراً ، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب شيء وإن عملها كتبت سيئة واحدة .

وفي حديث آخر عند قوله في مراجعة الصلاة :

قد استحييت من ربي مما أختلف إليه . قال : فاهبط باسم الله فاستيقظ وهو في المسجد الحرام .

[ ٥٠ ] وعن أنس بن مالك قال:

لما جاء جبريل عليه السلام بالبراق إلى رسول الله عَلَيْتُ قال : فكأنها صرّت أذنيها فقال لها جبريل :مه يا براق ، فوالله إن ركبك مثله ، فسار رسول الله عَلَيْتُ ، فإذا هو بعجوز تان وقيل : تانئ على جنب الطريق ، فقال : ما هذه يا جبريل ؟ قال : سريا محمد ، قال : فسار ما شاء الله أن يسير فإذا تَمَّ شيء يدعوه فتنحى عن الطريق ، هلم يا محمد فقال له جبريل : سريا محمد ، فسار ما شاء الله أن يسير قال : ثم لقي خلقاً من الخلق فقال : السلام عليك يا أول ، السلام عليك يا آخر ، والسلام عليك يا حاشر ، فقال له جبريل : مردد السلام يا محمد ، قال : فرد السلام ، ثم لقيه الثاني فقال له مثل مقالة الأول ، ثم لقيه الثاني فقال له مثل مقالة الأول ، ثم لقيه الثاني فقال له مثل مقالة الأول ، ثم لقيه الثاني فقال له مثل مقالة الأول ، ثم لقيه الثاني فقال له مثل مقالة الأول ، ثم لقيه الثاني فقال له مثل مقالة الأولى ، ثم لقيه الثاني فقال له مثل مقالة الأولى ، محق انتهى إلى بيت المقدس فعرض عليه الماء والخر

<sup>(</sup>١) الجنابذ : جمع جُنبُذَة وهي القبة . النهاية واللسان : « جنبذ » .

<sup>(</sup>٢) تناً بالمكان : أقام . وقالوا تنافي المكان على التحميم . اللسان والنهاية : « تناً » .

واللبن فتناول رسول الله عليه اللبن ، فقال له جبريل عليه السلام : أصبت الفطرة ولـو. شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك ، ولو شربت الخر لغويت وغوت أمتك .

ثم بُعث له آدم عليه السلام ومن دونه من الأنبياء فأتاهم رسول الله على الله على الله الله من الأنبياء فأتاهم رسول الله على الله على الله على من ثم قال له جبريل : أما العجوز التي رأيت تان أو تانئ على جنب الطريق ، فلم يبق من الدنيا إلا ما بقي من تلك العجوز ، وأما الذي أراد أن تميل إليه فذلك عدو الله إبليس أراد أن تميل إليه ، وأما الذين سلموا عليك فذلك إبراهيم وموسى وعيسى صلى الله عليهم وسلم .

وفي حديث عند انتهائه إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال:

فأوحي إليّ اختر إن شئت نبياً ملكاً وإن شئت نبياً عبداً ، قال : نبياً عبداً .

حدث أبو عبيدة قال: قال رسول الله على:

أتاني جبريل بدابة فوق الحار ودون البغل فحملني عليه ثم انطلق يهوي بنا . كلما صعد عقبه استوت رجلاه كذلك مع يديه وإذا هبط [ ٥١ ] استوت يداه مع رجليه حتى إذا مربا برجل طوال سبط آدم كأنه من رجال أزد شَنوءة وهو يقول ويرفع صوته ويقول : كرمته وفضلته ، فدفعنا إليه فسلمنا عليه فرد السلام فقال : من هذا معك يا جبريل ؟ قال : هذا أحمد . فقال : مرحباً بالنبي الأمي العربي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته . قال : ثم اندفعنا فقلت : من هذا يا جبريل ؟ فقال : هذا موسى بن عران قال : قلت : ومن يعاتب ؟ قال : يعاتب ربه فيك قال : قلت : ويرفع صوته على ربه !!؟ قال : إن الله قد عرف له حدته . قال : ثم اندفعنا حتى مررنا بشجرة كأن ثمرها السرح تحتها شيخ وعياله . قال : فقال أي جبريل من هذا معك ؟ قال : فدفعنا إليه فسلمنا عليه فرد السلام وقال إبراهيم : يا جبريل من هذا معك ؟ قال : هذا ابنك أحمد ، قال : فقال : مرحباً بالنبي الأمي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته ، يا بني إنك لاق ربك الليلة وإن أمتك آخر الأمم وأضعفهم ، فإن استطعت أن تكون حاجتك أوجلها في أمتك فافعل . قال : ثم اندفعنا حتى انتهينا إلى المسجد الأقصى فنزلت وربطت الدابة بالحلقة التي في باب السجد التي كانت الأنبياء تربط بها ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين قائم وراكع المسجد التي كانت الأنبياء تربط بها ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين قائم وراكع المسجد التي كانت الأنبياء تربط بها ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين قائم وراكع المسجد التي كانت الأنبياء تربط بها ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين قائم وراكع

وساجد ، قال : ثم أتيت بكأسين من عسل ولبن ، فأخذت اللبن فشربته فضرب جبريل منكبي وقال : أصبت الفطرة ورب محمد . قال : ثم أقيت الصلاة فأممتهم ثم انصرفنا فأقبلنا .

وعن عبد الله قال:

لما أسري برسول الله عَلِيْ انتهى به إلى سدرة المنتهى ، وهي في السماء السابعة أو السادسة ، إليها ينتهي ما يخرج من تحتها فيقبض منها ، وإليها ينتهي ما هبط من فوقها فيقبض منها ﴿ إِذْ يَغْشَى السَّدْرَةَ ما يَغْشَى ﴾(١) قال : فراش من ذهب ، فأعطي رسول الله عَلَيْ ثلاثاً : [ ٥٢ ] أعطي الصلوات الخس ، وأعطي خواتم سورة البقرة ، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئاً المُقْحات (٢) .

وعن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه عليه عليه ا

أنه قال له أصحابه : يا رسول الله ، أخبرنا عن ليلة أسري بك فيها قال : قال الله عزّ وجل : ﴿ سَبُحانَ الذي أَسُرى بِعَبْدِه لَيْلاً مِنَ المَسْجِدِ الحَرامِ إلى المَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذي بارَكُنّا حَوْلَة ﴾ (٢) الآية . قال : فأخبرهم قال :

بينا أنا نائم عشاء في المسجد الحرام إذ أتاني آت فأيقظني فاستيقظت فلم أرشيئاً ثم عدت في النوم ، ثم أيقظني عدت في النوم ، ثم أيقظني فاستيقظت ، فلم أرشيئاً ، ثم عدت في النوم ، ثم أيقظني فاستيقظت فلم أرشيئاً ، فإذا أنا بكهيئة خيال فاتبعته ببصري حتى خرجت من المسجد فإذا أنا بدابة أدنى شبهة بدوابكم هذه ، بغالكم هذه مضطرب الأذنين ، يقال له البراق ، وكانت الأنبياء صلوات الله عليهم تركبه قبلي يقع حافره مَدّ بصره فركبته ، فبينما أنا أسير عليه إذ دعاني داع عن يميني : يا محمد انظرني أسألك ، يا محمد انظرني أسألك ، فلم أجبه ولم أق عليه .

<sup>(</sup>١) سورة النجم : ٥٣ / ١٦

<sup>(</sup>٢) أي الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار أي تلقيهم فيها . النهاية واللسان : ٥ قحم ٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء : ١٧ / ١

<sup>(</sup>٤) استدرك النداء في هامش الأصل .

فبينما أنا أسير عليه إذ دعاني داع عن يساري : يا محمد انظرني أسألك ، يا محمد انظرني أسألك فلم أجبه ولم أقم عليه .

فبينها أنا أسير عليه إذا أنا بامرأة حاسر عن ذراعيها وعليها من كل زينـة خلقهـا الله ، فقالت : يا محمد انظرني أسألك ، فلم ألتفت إليها ، ولم أقم عليها .

حتى أتيت بيت المقدس فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء توثقها به ، فأتاني جبريل علبه السلام بإناءً ين أحدهما خر والآخر لبن ، فشربت اللبن وتركت الخر فقال جبريل : أصبت الفطرة ، فقلت : الله أكبر الله أكبر ، فقال جبريل : ما رأيت في وجهك هذا ؟ قال : فقلت : بينها أنا أسير إذ دعاني داع عن يميني ، يا محمد انظرني اسألك فلم أجبه ، ولم أقم عليه فقال : ذلك داعي اليهود أما إنك لو [ ٥٣] أجبته أو وقفت عليه لتهودت أمتك . قال : وبينها أنا أسير إذ دعاني داع عن يساري فقال : يا محمد انظرني أسألك ، فلم ألتفت إليه ، ولم أقم عليه ، قال : ذاك داعي النصارى ، أما إنك لو أجبته لتنصرت أمتك . قال : فبينها أنا أسير إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها عليها من كل زينة خلقها الله تقول : يا محمد انظرني أسألك ، فلم أجبها ، ولم أقم عليها قال : تلك الدنيا ، أما إنك لو أجبتها أو أقت عليها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة .

قال : ثم دخلت أنا وجبريل عليه السلام بيت المقدس فصلّى كل واحد منا ركعتين ، ثم أتيت بالمعراج الذي تعرج عليه أرواح بني آدم فلم ير الخلائق أحسن من المعراج ، ما رأيتم الميت حين يشق بصره طامحاً إلى الساء ، فإنما يشق بصره طامحاً إلى الساء عجبه بالمعراج .

قال: فصعدت أنا وجبريل فإذا أنا بملك يقال له إساعيل وهو صاحب ساء الدنيا وبين يديه سبعون ألف ملك ، مع كل ملك جنده مئة ألف ملك ، قال: وقال الله عز وجل: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ ﴾(١) فاستفتح جبريل باب الساء قيل: من هذا؟ قال: جبريل ، قيل: ومن معك؟ قال: محد، قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. فإذا

<sup>(</sup>١) سورة المدثر : ٧٤ / ٣١

أنا بآدم كهيئته يوم خلقه الله على صورته تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول: روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في عليين، ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول: روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها في سجين.

ثم مضيت هنية فإذا أنا بأخونة \_ يعني بالخوان المائدة التي يؤكل عليها \_ عليها لحم مشرح ليس يقربها أحد وإذا أنا بأخونة أخرى عليها لحم قد أروح ونتن ، عندها أناس يأكلون منها قلت : يا جبريل ، من هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء [ ٥٤ ] من أمتك يتركون الحلال ويأتون الحرام .

قال : ثم مضيت هنية فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت . كلما نهض أحدهم خرّ يقول : اللهم لا تقم الساعة ، قال : وهم على سابلة آل فرعون ، قال : فتجيء السابلة فتطأهم . قال : فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل ، وقلت : يا جبريل ، من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء من أمتك الذين يأكلون الربا ﴿ لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشّيطَانُ مِنَ المَس كَالَ .

قال : ثم مضيت هنية فإذا أنا بأقوام مشافرهم كشافر الإبل قال : ينفخ على أفواههم ويلقمون ذلك الحجر ثم يخرج من أسافلهم ، فسمعتهم يضجون إلى الله فقال : قلت : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء أمتك ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوَالَ اليّتَامَى ظُلُمّاً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴾ (٢) .

قال : ثم مضيت هنية فإذا أنا بنساء يعلقن بثُدْيهن ، فسمعتهن يضجون إلى الله عز وجل قلت : يا جبريل من هؤلاء النساء؟ قال : هؤلاء الزناة من أمتك .

قال : ثم مضيت هنية فإذا أنا بأقوام يُقطع من جنوبهم اللحم فيلقمون فيقال له : كُلُ ما كنت تأكل من لحم أخيك . قلت : يا جبريل ، مَن هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الهمّازون من أمتك المّازون .

ثم صعدنا إلى السماء الثانية فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله قد فضل على الناس

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢ / ٢٧٥

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٤ / ١٠

بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب قلت : يا جبريل من هذا ؟ قال : هذا أخوك يوسف ومعه نفر من قومه فسلمت عليه وسلّم على .

ثم صعدت إلى الساء الثالثة فإذا أنا بيحيى وعيسى عليها السلام ومعها نفر من قومها فسلمت عليها وسلما على .

ثم صعدت إلى السماء الرابعة فإذا أنا بادريس قد رفعه الله مكاناً علياً فسلمت عليه وسلم علي .

قال : ثم صعدت إلى السماء الخامسة فإذا أنا بهارون عليه السلام ونصف لحيته بيضاء ونصفها سوداء تكاد [ ٥٥ ] لحيته تضرب سوءته من طولها . قلت : يا جبريل من هذا ؟ قال : هذا الحبب في قومه هذا هارون بن عمران ، ومعه نفر من قومه فسلمت عليه وسلم علي .

ثم صعد بي إلى السماء السادسة فإذا أنا بموسى بن عمران رجل آدم كثير الشعر لو كان عليه قمصان لنفنذ شعره دون القميص ، فإذا هو يقول : يزعم الناس أني أكرم على الله من هذا . بل هو أكرم على الله مني قال : قلت : يا جبريل من هذا ؟ قال : هذا أخوك موسى بن عمران قال : ومعه نفر من قومه فسلمت عليه وسلم على .

ثم صعدت إلى السماء السابعة فإذا أنا بأبينا إبراهيم خليل الرحمن ساند ظهره إلى بيت المعمور كأحسن الرجال فقلت : يا جبريل من هذا ؟ قال : هذا أبوك إبراهيم خليل الرحمن ومعه نفر من قومه فسلمت عليه وسلّم علي .

وإذا أنا بأمتي شطرين ، شطرعليهم ثياب بيض كأنها القراطيس ، وشطرعليهم ثياب رمد ، قال : فدخلت البيت المعمور ودخل معي الذين عليهم الثياب البيض وحجب الآخرون الذين عليهم ثياب رمد ، وهم على خير . فصليت أنا ومن معي في البيت المعمور ثم خرجت أنا ومن معي . قال : والبيت المعمور يصلّي فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة .

ثم رفعت إلى السدرة المنتهى فإذا كل ورقة فيها تكاد أن تغطي هذه الأمة ، وإذا فيها عين تجري يقال لما سلسبيل فينشق منها نهران أحدهما الكوثر والآخر يقال لمه نهر الرحمة ،

فاغتسلت فيه فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر .

ثم إني رفعت إلى الجنة فاستقبلتني جارية ، فقلت : لن أنت ؟ قالت : لزيد بن حارثة ، وإذا أنا بأنهار ﴿ من ماء غير آسن وَأَنهار من لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنهار منْ خَمْر لَذَّةِ للشاربين وأَنهار مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى ﴾ (١) وإدا رمانها كأنه الدلاء عظها ، وإذا أنا بطيرها كأنها [٥٦] بُخْتكم (١) هذه . فقال عندها عَلَيْ وعلى جميع الأنبياء : إن الله قد أعد لعاده الصالحين ما لا عين رأته ولا أذن سمعته ولا خطر على قلب بشر .

قال : عُرضت عليّ النار فإذا فيها غضب الله وزجره ونقمته لو طرح فيها الحجارة والحديد لأكلتها ثم أغلقت دوني .

ثم إني رفعت إلى السدرة المنتهى فتغشى (٢) لي ، وكان بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى قال : ونزل على كل ورقة ملك من الملائكة . قال : وقال : فرضت علي خسون وقال : لك بكل حسنة عشرة ، إذا همت بالحسنة فلم تعملها كتبت لك حسنة وإذا علتها كتبت لك عشراً ، وإذا همت بالسيئة فلم تعملها لم يكتب عليك شيء فإن عملتها كتبت عليك سيئة وإحدة .

ثم رفعت إلى موسى عليه السلام فقال: ما أمرك ربك ؟ قلت بخمسين صلاة ، قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك فإن آمتك لا يطيقون ذلك ومتى لا تطقه تكفر ، فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف عن أمتى فإنها أضعف الأمم ، فوضع عنى عشراً وجعلها أربعين ، فما زلت أختلف بين موسى وربي كلما أتيت عليه قال لي مثل مقالته حتى رجعت إليه فقال لي بم أمرت ؟ فقلت: أمرت بعشر صلوات قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك ، فرجعت إلى ربي فقلت: أي رب ، خفف [عن] أمتى فإنها أضعف الأمم فوضع خساً وجعلها خساً. فناداني ملك عندها: تمت فريضتي وخففت عن عبادي فأعطيتهم بكل حسنة عشرة أمثالها ثم رجعت إلى موسى فقال: بم أمرت قلت: بخمس

<sup>(</sup>١) سورة محمد ٤٧ / ١٥

<sup>(</sup>٢) البُخت · الإبل الخراسانية . وهي جمال طوال الأعناق . واللسان : « بخت » .

<sup>(</sup>٣) ووق اللفظة في الأصل إشارة إلى الهامس حيت كتب حرف « ط » .

<sup>(</sup>٤) الاستدراك عن ابن عساكر .

صلوات ، قال : ارجع إلى ربك فسله التخفيف فإنه لا يؤوده شيء فسلمه التخفيف لأمتك فقلت : رجعت إلى ربي حتى استحييت .

ثم أصبح بمكة يخبرهم بالعجائب [ ويقول ] [الم إن رأيت البارحة بيت المقدس وعرج بي إلى [ ٥٧ ] الساء ورأيت كذا ورأيت كذا فقال أبو جهل بن هشام : ألا تعجبون مما يقول محمد ، يزع أنه أتى البارحة بيت المقدس ثم أصبح فينا ، وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شهراً ومنقلبة شهراً فهذا مسيرة شهرين في ليلة واحدة قال : فأخبرهم بعير لقريش : لما كنت في مصعدي رأيتها في مكان كذا وكذا ، وإنها نفرت . فلما رجعت رأيتها عند العقبة ، فأخبرهم بكل رجل وبعيره كذا وكذا ومتاعه كذا وكذا ، فقال أبو جهل : يخبرنا بأشياء ، فقال رجل من المشركين : أنا أعلم الناس ببيت المقدس وكيف بناؤه وكيف هيئته وكيف قربه من الجبل ، فإن يكن محمد صادقاً فسأخبركم وإن يك كاذباً فسأخبركم ، فجاءه ذلك المشرك فقال : يا محمد أنا أعلم الناس ببيت المقدس فأخبرني كيف بناؤه وكيف هيئته وكيف قربه من الجبل ؟ قال : فرُفع لرسول الله ﷺ بيت المقدس من مقعده فنظر إليه كنظر أحدنا إلى بيته [ وجعل يقول ] (۱) : بناؤه كذا وكذا وهيئته كذا وكذا وقربه من الجبل كذا وكذا وذكا وقربه من الجبل كذا الكلام .

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال :

ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر ، كلما رضخت عادت كا كانت لا يفتّر عنهم [ ٥٨ ] من ذلك شيء فقال : يا جبريل ، من هؤلاء ؟ قال : قال : هؤلاء الذين تتثاقل

<sup>(</sup>١) الاستدراك عن ابن عياكر

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ١٧ / ١

رؤوسهم عن الصلاة . قال : ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع ، وعلى أدبارهم رقاع . يسرحون كا تسرح الأنعام ، عن الضريع والزقوم . ووصف جهم وحجارتها قال : ما هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين لا يؤدون الصدقات عن أموالهم وما ظلمهم الله وَمَا الله بظلاً م لِلْعَبد .

ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم في قدر نضيج طيب ولحم آخر خبيث ، فجعلوا يأكلون من الخبيث ويدعون النضيج الطيب فقال : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هو الرجل يقوم وعنده امرأة حلال طيب فتأتي امرأة خبيثة فتبيت معه حتى يصبح .

ثم أتى على خشبة على الطريق لا يمرّ بها شيء إلا قصعته يقول الله تعالى ﴿ وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعدُون ﴾ (١) .

ثم مرّ على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يريد أن يزيد عليها قال : يا جبريل ما هذا ؟ قال : هذا رجل من أمتك عليه أمانة لا يستطيع أداءها وهو يزيد عليها .

ثم أتى على قوم تُقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد . كلما قرضت عادت كا كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيء قال : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء خطباء الفتنة .

ثم أتى على حجر صغير يخرج منه نور عظيم ، فجعل النور يريد أن يدخل من حيث خرج ولا يستطيع . قال : من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الرجل يتكلم بالكلمة فيندم عليها فيريد أن يردها ولا يستطيع .

ثم أتى على واد فوجد ريحاً باردة طيبة ووجد ريح المسك وسمع صوتاً فقال : يا جبريل ما هذه الريح الباردة الطيبة ؟ وريح المسك ؟ وما هو الصوت ؟ قال هذا صوت الجنة تقول : يا ربّ ائتني بأهلي وبما وعدتني فقد كثر غرفي وحريري وسندسي واستبرقي وعبقريي ولؤلؤي ومرجاني وفضتي وذهبي وأباريقي ، وقواريري ، وعسلي وخري

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٧ / ٨٦

ولبني ، فائتني بما وعدتني فقال : لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة ومن [ ٥٩ ] آمن بي ورسلي وعمل صالحاً ولم يشرك بي شيئاً ولم يتخذ من دوني أنداداً ، ومن خشيني أمنته ، ومن سألني أعطيته ومن أقرضني جزيته ، ومن توكل عليّ كفيته ، أنا الله لا إله إلا انا لا أخلف الميعاد ﴿ قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ ﴾ [الى قول ه ﴿ تَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخَالِقِينَ ﴾ قالت : قد رضيت .

ثم أتى على واد سمع صوتاً منكراً فقال : يا جبريل ما هذا الصوت ؟ قال : هذا صوت جهنم تقول : ائتني بأهلي وما وعدتني فقد كثر سلاسلي وأغلالي وسعيري وزقومي وحميي وحجارتي وغسّاقي وغسليني ، وقد بعد قعري واشتد حرّي ، فائتني بما وعدتني فقال : لـك كل مشرك ومشركة وكافر وكافرة ، وكل خبيث وخبيشة ، وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب . قد رضيت .

قال : ثم سارحتى أتى بيت المقدس فنزل فربط فرسه إلى صخرة ثم دخل فصلّى مع الملائكة فلما قضيت قالوا : يا جبريل من هذا معك ؟ قال : محمد رسول الله وخاتم النبيين قالوا : وقد أرسل ؟ قال : نعم . قالوا : حيّاه الله من أخ وخليفة ، فنعم الأخ ونعم الخليفة ، ونعم الحجيء جاء .

قال : ثم أتى أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم . قال : فقال إبراهيم عليه السلام : الحمد لله الذي اتخذ ابراهيم خليلاً ، وأعطاني ملكاً عظيماً ، وجعلني أمة قانتاً يؤتم بي ، وأنقذني من النار وجعلها عليّ برداً وسلاماً .

قال : ثم إن موسى أثنى على ربه فقال : الحمد لله الذي كلمني تكليما ، واصطفاني برسالته وكلماته ، وقرّبني إليه نجيّاً ونزّل عليّ التوارة ، وجعل هلاك فرعون على يدي ، ونجّى بني إسرائيل على يدي .

قال : ثم إن داود أثنى على ربه فقال : الحمد الله الـذي خوّلني ملكاً ، وأنزل عليّ الرّبور وألان لي الحديد ، وسخّر لي الطير والجبال ، وآتاني الحكمة وفصل الخطاب .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ٢٣ / ١ - ١٤

ثم إن سليمان أثنى على ربه فقال: الخمد لله الذي سخّر لي الرياح والجن والانس، وسخّر لي السياطين يعملون ما [ ٦٠] شئت ﴿ من محاريب وتماثيل ﴾(١) . .الخ الآية . وعلمنى منطق الطير، وأسال لي عين القطر وأعطاني ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي .

ثم إن عيسى بن مريم أثنى على ربه فقال : الحمد لله الذي علمني التوراة والانجيل وجعلني أبرئ الأكمه والأبرص وأحيى الموتى باذنه ، ورفعني وطهرني من الذين كفروا فأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم فلم يكن للشيطان علينا سبيل .

ثم إن محمداً عليه السلام أثنى على ربه فقال: كلهم أثنى على ربه وأنا مثن على ربي فقال: الحمد الله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيراً ونذيراً، وأنزل علي القرآن فيه تبيان لكل شيء، وجعل أمتي خير الأمم، وجعل أمتي أمة وسطاً، وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون، وشرح صدري ووضع عني وزري، ورفع لي ذكري، وجعلني فاتحاً وخاتاً.

فقال إبراهيم : بهذا فَضَلَكُم محمد .

قال : ثم أتي بآنية ثلاث مغطاة أفواهها فأتي بإناء منها فيه ماء فقيل له : اشرب فشرب منه يسيراً ثم رُفع إليه إناء آخر فيه فشرب منه حتى روي ثم رُفع إليه إناء آخر فيه خمر فقال : قد رويت ولا أريده . فقيل له : قد أصبت أما إنه سَتُحَرم على أمتك . ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلا قليل .

قال : ثم صعد به إلى السماء . فذكر الحديث بنحو مما تقدم إلى أن قال :

ثم صعد إلى السهاء السابعة فاستفتح جبريل ، فقيل : من هذا ؟ قال : محمد قال : وقد أرسل ؟ قال : نعم قالوا : حيّاه الله من أخ وخليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم الجيء جاء .

فإذا برجل شمط جالس على كرسي عند باب الجنة ، وعنده قوم بيض الوجوه وقوم سود الوجوه وفي ألوانهم شيء ، فأتوا نهراً فاغتسلوا فيه فخرجوا منه وقد خلص من أنوارهم شيء ، ثم إنهم أتوا نهراً آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء ثم دخلوا النهر [ ١٦ ] الثالث فخرجوا وقد خلصت ألوانهم مثل ألوان أصحابهم فقال : يا جبريل من هؤلاء

<sup>(</sup>۱) سورة سبأ ٣٤ / ١٣

بيض الوجود وهؤلاء الذين في ألوانهم شيء فدخلوا النهر فخرجوا وقد خلصت ألوانهم ؟ فقال: هذا أبوك إبراهيم هو أول رجل شمط على سطح الأرض، وهؤلاء بيض الوجوه قوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم قال: وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء ﴿ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحَاً وَآخَر سَيّئاً ﴾(١) فتابوا فتاب الله عليهم، وأما النهر الأول فرحمة الله، وأما النهر الثاني فنعمة الله، وأما النهر الثالث ﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً ﴾(١).

ثم انتهى إلى السدرة المنتهى . فقيل لي : هي السدرة إليها ينتهي كل أحد من أمتك ويخرج من أصلها : ﴿ أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنِ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرِ لَدَّةِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارً مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى ﴾ (٢) قال : وهي شجرة يسير الراكب في أصلها مئة عام ما يقطعها . وإن الورقة منها مغطية الخلق ، قال : فغشيها نور الخالق وغشيتها الملائكة فكلمه ربّه عند ذلك قال له : سل . قال : إنك اتخذت إبراهيم خليلاً وأعطيته ملكاً عظياً ، وكلمت موسى تكلياً ، وأعطيت داود ملكاً عظياً وألنت له الحديد وسخّرت له الحيال ، وأعطيت سلمان ملكاً عظماً وسخرت له الجيال والجن والإنس وسخرت له الشياطين والرياح وأعطيته ملكاً عظياً لا ينبغى لأحد من بعده ، وعامت عيسى التوراة والإنجيل وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموت بإذنك وأعذته وأمه من الشيطان فلم يكن له عليها سبيل . فقال له ربه : قد اتخذتك خليلاً قال : وهو مكتوب في التوراة خليل الرحمن . وأرسلناك إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً ، وشرحت لك صدرك ووضعت عنك وزرك ورفعت لك ذكرك فلا أذكر إلا ذكرت معى \_ يعنى بذلك الأذان \_ وجعلت [ ٦٢ ] أمتك خير أمة أخرجت للناس ، وجعلت أمتك وسطاً وجعلت أمتك هم الأولون وهم الآخرون ، وجعلت من أمتك أقواماً قلوبهم أناجيلهم لا تجوز عليهم خطيئة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي ، وجعلتك أول البشر خلقاً وآخرهم مبعثاً وآتيتك سبعاً من المثاني لم أعطها نبياً قبلك وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم أعطها نبياً قبلك ، وجعلتك فاتحاً وخاتماً .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٩ / ١٠٢

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان ٧٦ / ٢١

<sup>(</sup>٢) سورة محمد ٤٧ / ١٥

قال: وقال النبي إلى :

فضلني ربي : أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيراً ونذيراً وألقى في قلوب عدوي الرعب مني مسيرة شهر ، وأحل لي الغنائم ولم تُحل لأحد قبلي ، وجعلت لي الأرض كلها مسجداً وطهوراً ، وأوتيت فواتح الكلام وخواتيه وجوامعه ، وعرضت علي أمتي فلم يخف علي الثابع والمتبوع ، ورأيتهم أتوا على قوم ينتعلون الشعر ، ورأيتهم أتوا على قوم عراض الوجوه صغار الأعين كأنما خزمت أعينهم بالمخيط فلم يخف علي ما هم لاقون من بعدي ، وأمرت بخمسين صلاة فرجعت إلى موسى ... فذكر الحديث بمعنى ما تقدم غير أنه قال في آخره :

قال : فقيل له : اصبر على خس فإنها تجزئ عنـك بخمسين ، كل خس بعشرة أمثـالهـا قال : فكان موسى اشتد عليه (٢) حين مرّ به ، وخبرهم حين رجع إليه .

وعن أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة وغيره من رجاله قالوا:

وكان رسول الله عَلِيَّةِ يسأل ربّه أن يريه الجنة والنار ، فلما كان ليلة السبت لسبع عشرة خلت من شهر رمضان قبل الهجرة بثانية عشر شهراً ورسول الله عَلِيَّةِ نائم في بيته ظهراً أتاه جبريل وميكائيل فقالا : انطلق إلى ما سألت إليه ، فانطلقا به إلى ما بين المقام وزمزم فأتي بالمعراج . فإذا هو أحسن شيء منظراً [ ٦٣ ] فعرجا به إلى الساوات ساء ساء فلقي فيها الأنبياء ، وانتهى إلى سدرة المنتهى وأري الجنة والنار .

قال رسول الله على :

ولما انتهيت إلى السماء السابعة لم أسمع إلا صريف الأقلام وفرضت عليّ الصلوات الحمّس فنزل جبريل فصلّى رسول الله ﷺ الصلوات في مواقيتها .

وعن أم هانئ وابن عباس وغيرهم دخل حديث بعضهم في حديث بعض قالوا:

<sup>(</sup>١) اللفظة مستدركة في هامش الأصل .

<sup>(</sup>٢) في متن الأصل : « عليهم » . وقد أشير إلى هذا الحطأ بحرف ط في الهامش حيث كتب الصواب

تاریخ دمشق جـ۲ (۹)

قال رسول الله عَلِيْ : حَملتُ على دابة بيضاء بين الحمار وبين البغل في فخديها جناحان تحفز بها رجليها ، فلما دنوت لأركبها شمست فوضع جبريل يده على مُعَرَّقها ثم قال : ألا تستحين يا براق مما تصنعين ، والله ما ركب عليك عبد لله قبل محمد أكرم على الله منه ، فاستحيت حتى ارفضت عرقاً ثم أقرّت حتى ركبها فعملت بأذنيها وقبصت الأرض حتى كان منتهى وقع حافرها طرفها ، وكانت طويلة الظهر طويلة الأذنين ، وخرج معي جبريل لا يقويني ولا أقويه حتى انتهى بي إلى بيت المقدس فانتهى البراق إلى موقفه الذي كان يقف فربطه فيه وكان مربط الأنبياء قبل رسول الله عَلَيْ .

قال : ورأيت الأنبياء جمعوا لي فرأيت إبراهيم وموسى وعيسى فظننت أنّه لا بدّ ( من أن يكون ) (١) لهم إمام فقدمني جبريل حتى صليت بين أيديهم وسألتهم فقالوا : بَعثنا بالتوحيد .

#### وقال بعض الرواة :

<sup>(</sup>١) العمارة مستدركة في هامش الأصل.

عددت أبوابه فجعلت أنظر إليها وأعدها باباً باباً وأعلمهم . وأخبرتهم عن عيرات لهم في الطريق وعلامات فيها فوجدوا ذلك كا أخبرتهم . وأنزل الله تمالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنا الرُّؤْيَا الرَّوْيَا اللَّهِ أَرَيْناكَ إِلاَّ فِيْنَةَ لِلنَّاسِ ﴾(١) قال : كانت رؤيا عين رآها بعينه .

وعن زر بن حُبّيش قال :

أتاني حذيفة وأنا أحدث في بيت المقدس وأنا أقول أتاه رسول الله على فيه ، فقال حذيفة : ما اسمك يا صلع ؟ فإني أعرف وجهك ولا أدري ما اسمك ، اقرأ القرآن فقرأت : ﴿ سَبُحانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيُلاّ مِنَ المَسْجِدِ الخَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى ﴾ (٢) فلم أجد فيها أنه صلى . قال حذيفة : والله ما صلى فيه ، ولو صلى فيه لكتبت عليكم صلاة فيه ، كا كتب عليكم الصلاة في البيت العتيق . والله ما زايلا ظهر البراق عودهما على بدئها حتى رجعا . يزعمون ربطه ، أو ليس الذي سخره له قادر على أن يحبسه له ، فسئل عن البراق فقال : دابة أبيض فوق الحار خطوه مدّ البصر .

وعن عبد الله بن سعد بن زرارة [ ٦٥ ] قال : قال رسول الله ﷺ : أسري بي في قفص من لؤلؤ فراشه من ذهب .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ١٧ / ٦٠

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ١٧ / ١

# ذكر ما خص به وشُرّف به من بين الأنبياء

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله على :

لما عرج بي إلى الساء الدنيا مررت على نهر عجّاج يطّرد مثل السهم ، أشد بياضاً من اللبن ، وأحلى من العسل ، وحافتاه قباب من درّ مجوّف ، فضربت بيدي إلى حمأته فإذا هو مسك ، وضربت بيدي إلى رَضراضه (۱) فإذا هو درّ فقلت : يا جبريل ، ما هذا ؟ قال : هذا الكوثر الذي أعطاك ربك .

وعن أنس بن مالك قال:

قيل لرسول الله عَلَيْ : ما الكوثر الذي أعطاك ربك ؟ قال : نهر كمثل ما بين أيلة إلى صنعاء ـ وأيلة من أرض الشام ـ آنيتُه أكثر من عدد نجوم السماء ، يرده طير لها أعناق كأعناق البُخْت ، فقال عمر بن الخطاب : والله يا رسول الله إنها لناعمة ، فقال رسول الله عَلَيْ : أكلها أَنعَمُ منها .

وعن عُقبة بن عامر قال :

آخر ما خطب لنا رسول الله أنه صلّى على شهداء أحد ثم رقي المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إني لكم فُرُط وأنا عليكم شهيد ، وأنا أنظر إلى حوضي الآن وأنا في مقامي هذا ، وإني والله ما أخاف أن تُشرِكوا بعدي ، ولكني أريت أني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ، فأخاف عليكم أن تنافَسُوا فيها .

وعن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال :

إن الله عزّ وجلّ يُدخل من أمتي يوم القيامة سبعين ألفاً بغير حساب ، مع كل ألف

<sup>(</sup>١) الرَّضراض : الحصى الصغار . اللسان : « رضّ » .

سبعون ألفاً وثلاث حَثَيات (١) ، فقال رجل : يا رسول الله ، فم سعة حوضك ؟ قال : ما بين عدن وعمّان . قال : وأشار بيده وأوسعُ وأوسعُ ، وفيه مَثْعَبان (٢) من ذهب وفضة . قيل : يا رسول الله ، فم شرابه ؟ قال : أبيض من اللبن ، وأحلى من العسل ، وأطيب ريحاً من المسك ، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبداً ، ولن يسود وجهه أبداً .

## [ ٦٦ ] وعن أبي سعيد أن النبي عَلِيَّ قال :

لي حوض ، طولُه ما بين الكعبة إلى بيت المقدس ، أشدٌ بياضاً من اللبن ، آنيتُه عدد النجوم ، وكل نبي يدعو أمته ، ولكل نبي حوض فمنهم من يأتيه الفئام (٢) ، ومنهم من يأتيه العصبة ، ومنهم من يأتيه الرجلان والرجل ، ومنهم من لا يأتيه أحد ، فيقال : قد بلغت ، وإنى أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة .

وعن ابن عباس قال:

الكوثر: الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه.

قال أبو بشر : فقلت لسعيد بن جبير : فإن ناساً يزعمون أنه نهر في الجنّة ، فقال : النهر الذي في الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله .

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله علية :

أنا أول شفيع يوم القيامة ، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة . إن من الأنبياء لمن يوم القيامة وليس معه مصدّق غير واحد .

وعن أبي هريرة أن رسول الله عِنْ قال :

ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر ، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة .

وعن أنس قال: قال رسول الله عِلَيْةِ:

إن لكل نبيّ يوم القيامـة منبراً من نور ، وإني على أطولهـا وأنورهـا ، فيجيء المنــادي

<sup>(</sup>١) الحُثْيَة : الغَرفة باليد . وهي هما كناية عن الكثرة . النهاية واللسان : « حثا » .

<sup>(</sup>٢) المتعب : الحوض . اللسان : « تعب » .

 <sup>(</sup>٣) الفئام والفيام والفيام : الجماعة من الناس . اللسان : « فأم ، فيم » .

فينادي : أين النبي \_ يعني فيقولون \_ كلنا نبيّ الله فإلى أيّنا أرسلت ؟ فيرجع فينادي : أين النبي الأمي العربي فينزل محمد عَيْنِيُّهُ حتى يأتي باب الجنة ... فذكر حديث الشفاعة بطوله .

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عِلَيْ :

أعطيت فواتح الكلم ، ونصرت بالرعب ، وبينا أنا نائم البارحة إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض حتى وُضِعت في يدي ، فذهب رسول الله عَلَيْكُم وأنتم تنتثلونها (١) ، وربما قال : تَنَفَّلُونها .

وعن حذيفة قال : قال رسول الله ﷺ :

فُضّلنا على الناس بثلاث : [ ٦٧ ] جعلت لنا الأرض كلها مسجداً ، وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نَجد الماء ، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة . وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش ، لم يعط منه أحد قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي .

وعن عوف بن مالك عن رسول الله عِلِيْجُ أنه قال :

أعطينا أربعاً لم يُعطَهن أحد كان قبلنا ، وسألت ربي الخامسة فأعطانيها وهي ما هي : كان النبي يبعث إلى قرية لا يعدوها وبُعِثت كافة للناس ، وأرهب مني عدونا مسيرة شهر ، وجعلت الأرض لنا طهوراً ومسجداً ، وأحل لنا الخَمُس ولم يحل لأحد قبلنا . وسألت ربي الخامسة فأعطانيها وهي ما هي ، سألته عز وجل ألا يلقاه عبد يوحده إلا دخل الجنة ، فأعطانيها .

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ع :

أعطيت خساً لم يُعطّها نبيّ قبلي ، ولا فخر ؛ بُعثت إلى الناس كافة ، للأحمر والأسود وكان من قبلي يبعث إلى قومه ، وأحل لكم الغُنْم وأطعمتوه ، وكان من قبلي يقربونه فتجيء نار فتأكله ، ونُصرتُ بالرعب يَفرق مني العدو على مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، وأهل الكتاب لا يصلون إلا في كنائسهم وبيتعهم ، وأعطيت الشفاعة ، فادخرتها لأمتي يوم القيامة ، وهي نائلة منهم من مات لا يشركَ بالله شيئاً .

<sup>(</sup>١) أي تستخرجونها ، يعني الأموال وما فتح عليهم من زهرة الدنيا . اللسان : « نثل » .

وفي حديث عن أبي موسى :

وأعطيت الشفاعة ، وإنه ليس من نبيّ إلا وقد قدم الشفاعة ، وإني أخرت شفاعتي ، جعلتها لمن مات من أمتى لا يشرك بالله شيئاً .

وعن أبي هريرة أن رسول الله عِلَيْ قال :

أعطيت شيئاً لا أقولهن فخراً ، لم يُعطهن أحدة قبلي : غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر ، وجعلت أمتي خير الأمم ، وأحلت لي الغنائم ولم تُحلّل لأحد كان قبلي ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، وأعطيت الكوثر ، ونصرت بالرعب . والذي نفسي بيده إن صاحبكم لصاحب [ ٦٨ ] لواء الحمد يوم القيامة .

وفي حديث غيره :

وخُتم بي النبيّون .

وعن جابر قال : قال رسول الله عَلِيْةِ :

أتيت بمقاليد الدنيا على فرس أبلق عليه قطيفة من سندس.

وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله عِلْيَة :

لما أسرى بي جبريل سمعت تسبيحاً في السماوات العلا ، فرجف فوادي ، فقال جبريل : يا محمد ، تقدّم ولا تخف ، فإنّ اسمك مكتوب على العرش : لا إله إلا الله محمد رسول الله .

وعن حذيفة بن اليان قال :

غاب عنا رسول الله ﷺ يوماً فلم يخرج حتى ظننا أن لن يخرج . فلما خرج سجد سجدة ظننا أنّ نفسه قبضت فيها . فلما رفع رأسه قال : إن ربي استشارني في أمتي : ماذا أفعل بهم ؟ قلت : ما شئت يا رب ، هم خلقك وعبادك ، فاستشار الثانية فقلت له كذلك . ثم استشارني فقلت له كذلك . فقال : لم أجزك في أمتك يا محمد ، وبشّرَني أن أول من يدخل الجنة نفر من أمتي سبعون ألفاً ، مع كل ألف سبعون ألفاً ليس عليهم حساب ، ثم أرسل إليّ ربي : ادع تُجَبُ ، وسلُ تعطه ، فقلت لرسوله : أو يعطي ربّي سؤلي ؟ فقال : ما أرسل إليك إلا ليعطيك ، ولقد أعطاني ربي غير فخر : إنه غفر لي ما تقدم وما تأخر ، وشرح صدري ، وإنه أعطاني ألا تجوع أمتي ، ولا تغلب ، وإنه أعطاني الكوثر نهراً في الجنة وشرح صدري ، وإنه أعطاني ألا تجوع أمتي ، ولا تغلب ، وإنه أعطاني الكوثر نهراً في الجنة

يسيل في حوضي ، وأعطاني العزّ والنصر ، وأرعب بين يدي أمتي شهراً ، وإنه أعطاني بأني أول الأنبياء دخولاً للجنة . وطيّب لي ولأمتي الغنية ، وأحلَّ كثيراً مما شدّد على من قبلنا ، ولم يجعل علينا في الدين من حرج ، فلم أجد أن أشكر إلا هذه السجدة .

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عِلَيْ :

لما أسري بي إلى الساء قربني ربي عز وجل حتى كان بيني وبينه كقاب قوسين أو أدنى لا ، بل أدنى ، وعلّمني السات . قال : يا حبيبي [ ٦٩ ] يا محمد ، قلت : لبيك يا رب . قال : هل غمك أنْ جعلتك آخر النبيين ؟ قلت : يا رب ، لا . قال : حبيبي ، فهل غمّ أمتك أن جعلتهم آخر الأمم ؟ قلت : يا رب ، لا . قال : أبلغ أمتك عني السلام ، وأخبرهم أني جعلتهم آخر الأمم لأفضح الأمم عندهم ، ولا أفضحهم عند الأمم .

#### وعن سلمان قال :

حضرت النبي عَلِيْتُ ذات يوم ، فإذا أعرابي جاء في راحل بدوي ، قد وقف علينا فسلم فرددنا عليه ، فقال : يا قوم ، أيكم محمد رسول الله ؟ قال النبي عَلِيْتُ : أنا محمد رسول الله ، فقال الأعرابي : إني والله لقد آمنت بك قبل أن أراك ، وأحببتك قبل أن ألقاك ، وصدقت ك قبل أن أرى وجهك ، ولكني أريد أن أسألك عن خصال . فقال : سل عما بدا لك ، فقال : فداك أبي وأمي ، أليس الله عز وجل كلم موشى ؟ قال : بلى . قال : وخلق عيسى من روح القدس ؟ قال : بلى ، قال : بلى ، قال : بأبي القدس ؟ قال : بلى ، قال : واتخذ إبراهيم خليلاً واصطفى آدم ؟ قال : بلى ، قال : بأبي أنت وأمي إيش أعطيت من الفضل ، فأطرق النبي عَلِيْتُ وهبط عليه جبريل فقال : الله يقرؤك السلام ، وهو يسألك عما هو أعلم به منك ، الله يقول : يا حبيبي ، لم أطرقت يقول : إن كنتُ الخدت إبراهيم خليلاً فقد الخذتك من قبل حبيباً ، وإن كنتُ كلمت موسى يقول : إن كنتُ الإرض فقد كلمتك وأنت معي في الساء - والساء أفضل من الأرض - وإن كنتُ خلقت عيسى من روح القدس فقد خلقتُ اسمك من قبل أن أخلق الخلق بألفي سنة ، ولقد وطئت عيسى من روح القدس فقد خلقتُ أسمك من قبل أن أخلق الخلق بألفي سنة ، ولقد وطئت غي الساء موطئاً لم يطأه أحد قبلك ، ولا يطؤه أحد بعدك ، وإن كنتُ اصطفيت آدم فبك ختت الأنبياء . ولقد خلقت مئة ألف نبيّ وأربعة وعشرين ألف نبيّ ما خلقت خلقاً أكرم عليّ منك ؟ وقد أعطيتَ الحوض [ ٧٠] والشفاعة والناقة عليّ منك . ومن يكون أكرم عليّ منك ؟ وقد أعطيتَ الحوض [ ٧٠] والشفاعة والناقة

والقضيب والميزان والوجه الأقر والجمل الأحمر والتاج والهراوة والحجر والعمرة والقرآن وفضل شهر رمضان والشفاعة . كلها لك حتى ظلّ عرشي في القيامة على رأسك معدود ، وتاج الحمد على رأسك معقود ، ولقد قرنت اسمك مع اسمي ، فلا أذكر في موضع حتى تذكر معي ، ولقد خلقت الدنيا وأهلها لأعرفهم كرامتك عليّ ومنزلتك عندي ، ولولاك يا محمد ما خلقت الدنيا .

#### وعن وهب قال :

قرأت في زبور داود عليه السلام ذكر نبينا عَلَيْثُ أنه يجوز من البحر إلى البحر ، من لدن الأنهار إلى منقطع الأرض ، وأنه يخرّ أهل الجزائر بين يديه على ركبهم ، ويلحس أعداؤه التراب من تحت قدميه ، وتدين له الأمم بالطاعة والانقياد ، لأنه يخلّص المضطهد عن هو أقوى منه ، ويرأف بالضعفاء والمساكين ويصلّى عليه في كل وقت ويبارك عليه في كل يوم ، ويدوم ذكره مع ذكر الله عز وجل إلى الأبد .

وعن جابر قال:

بين كتفّي أدم مكتوب : محمد رسول الله خاتم النبيين ﷺ .

# باب مختصر من دلائل نبوته وماظهر من بركته

عن عبد الله قال :

بينها نحن مع رسول الله ﷺ بمنى إذ انفلق القمر فِلْقَتين ، فكانت فِلْقَـة من وراء الجبل وفَلْقَة دونه ، فقال رسول الله ﷺ : اشهدوا .

وفي رواية أخرى:

فقال كفار أهل مكة : هذا سحر سَحركم به ابن أبي كبشة ، انظروا السُّفّار ، فإن كانوا رأوًا مارأيتم فقد صدق . وإن كان لم يروا مارأيتم فهو سِحر سحركم به . قال : فسئل السُّفّار ، فقدموا من كل وجهة فقالوا : رأينا .

وعن أنس بن مالك

أن أهل مكة سألوا رسول الله علي أن يريهم آية فأراهم [ ٧١ ] انشقاق القمر مرتين .

وعن عبد الله بن عمر

في قوله عز وجل ﴿ اقْتَرَبّتِ السَّاعَةُ وَٱنْشَقُّ القّمَر ﴾ (١)

قال:

قد كان ذلك على عهد النبي عَلِيلَةٍ ، انشق القمر فِلْقَتين ، فِلْقَة من دون الجبل ، وفِلْقَة من خلف الجبل فقال رسول لله عِلَيلَةٍ المهدوا . وقال البيهقي : اللهم الله عَلَيلَةٍ اللهم الله عَلَيْلَةٍ اللهم الله عَلَيْلَةٍ اللهم الله عَلَيْلَةً اللهم الله

وعن العباس بن عبد المطلب قال:

قلت : يارسول الله ، دعاني إلى الدخول في دينك أمارة لنبوّتك ؛ رأيتك في المهد

(١) سورة القمر ١/٥٤

تناغي القمر وتشير إليه باصبعك ، فحيث أشرتَ إليه مال . قال : إني كنت أجذبه و يجذبني ويلهيني عن البكاء وأسمع وجنته تسجد تحت العرش .

وعن ابن عباس قال:

خرجت حلية تطلب النبي عَلِيْكُم وقد وجدت البهم تقيل ، فوجدته مع أخته فقالت : في هذا الحر ؟ فقالت أخته : ياأمه ، ماوجد أخي حَراً ، رأيت غمامة تظل عليه إذا وقف وقفت ، وإذا سار سارت معه ، حتى انتهى إلى هذا الموضع .

وعن علي بن أبي طالب قال:

كنت مع رسول الله عَلَيْظٍ بمكة في بعض نواحيها خارجاً من مكة بين الجبال والشجر فلم يرّ بشجرة ولا جبل إلا قال: السلام عليك يارسول الله .

وفي حديث آخر :

ولا على شيء إلا سلّم عليه .

وعن جابر بن مَمُرة قال : قال رسول الله عَلَيْ :

إن بمكة حجراً كان يسلّم عليّ ليالي بعثت . إني لأعرفه إذا مررت عليه .

وعن عائشة قالت : قال رسول الله عَلِيَّةِ :

لما استعلن لي جبريل جعلت لاأمر بحجر ولا شجر إلا قال لي : السلام عليك يارسول الله .

وعن ابن عباس قال:

جاء رجل من بني عامر إلى النبي عليه كان يداوي ويعالج فقال له : أي محمد ، إنك تقول أشياء ، فهل لك أن أداويك ؟ قال : إيه . قال : وعنده نخل وشجر ، قال : فدعا رسول الله عليه عَدْقاً منها فأقبل إليه وهو يسجد (١) .

[ ٧٣ ] يارسول الله فقال لها : ارجعي ، فرجعت فجلست على عروقها وفروعها كا كانت فقال الأعرابي : يارسول الله ، ائذن لي أن أقبّل رأسك ورجليك ، فأذن له ، ثم قال : يارسول الله ، ائذن لي أن أسجد لك ، قال : لايسجّد أحد لأحد ، ولو أمرت أن يسجّد

<sup>(</sup>١) بعد هذه اللفظة تبدأ الورقة [ ٧٢ ] وهي مخرومة من الأصل .

أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لِعظم حقَّه عليها .

وعن يعلى بن سَيَابة الثقفي قال:

كنت مع رسول الله عَلِيْكُمْ فإذا وَدِيْتَيْن (١) فأمرهما فاجتمعتا ، فاستتر رسول الله عَلِيْكُمْ ، هما ، فلما قضى حاجته قال : ارجعا إلى مكانكا ، فرجعتا ، فانطلقت فأتيت رسول الله عَلِيْكُمْ بإداوة من ماء وتوضأ ، إذ أقبل إليه ناضح عُوذ وريم . فلما دنا منه برك ، ثم جعل يحك بجرانه الأرض يخن حتى رأيت دموعه تسيل على الأرض ، فقال : هل تدري ما يقول ؟ قال : يشكو إلى صاحبه يريد أن ينحره اليوم ، فادْعُه إليّ ، فدعوته ، فقال : إن بعيرك يشتكي أنك أردت أن تنحره اليوم . قال : نعم ، قال على الله المناسول على الله الله المناسول على الله المناس على الله المناس على الله المناس الله الله المناس على الله المناس على الله المناس على الله المناس على المناس الله المناس على المناس على الله المناس على المناس عل

ثم انطلق إلى البقيع ، فأتى على قبرين ، فقال : يعذّبان ، فقالوا : وفيم يارسول الله ؟ قال : في غير كبير ، أما أحدهما فكان لا يسنزه من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنهمة بين الناس . ثم أخذ جريدتين فوضعها عليها ، قال : عسى أن يُرفّه عنها حتى ييبسا .

وعن أسامة بن زيد بن حارثة قال :

خرجنا مع رسول الله عَلَيْتُم في حجته التي حجّها ، فلما هبطنا بطن الرُّوحاء عارضت رسول الله عليها فقالت : يارسول الله ، هذا ابني فلان ، والذي بعثك بالحق مازال في جننن (٢) واحد أو كلمة تشبهها [ ٧٤ ] منذ ولدته إلى الساعة ، فاكتنع (١) إليها رسول الله عَلَيْتُم ، فبسط يده فجعله بينه وبين الرحْل ، ثم تفل في فيه ، ثم قال : اخرج عدو الله فإني رسول الله ، ثم ناولها إياه ، فقال : خذيه فلن تركي منه شيئاً يريبك بعد اليوم إن شاء الله .

قال أسامة:

فقضينا حجَّنا ثم انصرفنا . فلما نزلنا الروحاء ، فإذا تلك المرأة أمّ الصبي قـد جـاءت

<sup>(</sup>١) الوديّة : النخلة الصغيرة : اللسان : • ودي • .

<sup>(</sup>٢) اللفظة مستدركة في هامش الأصل .

<sup>(</sup>٣) الجنن : الجنون ، محذوف منه الواو . اللسان : • جنن ، .

<sup>(</sup>٤) تكنّع واكتنع فلان مني : أي دنا مني . اللسان : « كنع » .

ومعها شاة مُصْلتة ، فقالت : يارسول الله ، أنا أمّ الصبي الذي أتيتك به . قالت : لا والـذي بعثك بالحق مارأيت منه شيئاً يريبني إلى هذه الساعة

#### قال أسامة:

فقال لي رسول الله عَلِيْتُ ياسَم - وهكذا كان يدعو به - يحمشه ، ناولني ذراعها ، فامتلخت الذراع ، فناولتها إياه فأكلها ثم قال : ياسَم ، ناولني ذراعها فامتلخت الذراع فناولتها إياه فأكلها ، ثم قال : ياسَم ، ناولني الذراع ، فقلت : يارسول الله ، إنك قد قلت : ناولني فناولتكها ، فأكلتها ثم قلت : ناولني فناولتكها ، فأكلتها ثم قلت : ناولني الذراع ، وإنما للشاة ذراعان ، فقال رسول الله عَلِيْتُ : أما إنك لو أهويت إليها مازلت تجد فيها ذراعاً ماقلت لك .

ثم قال: ياسيم م ، فاخرج فانظر ها ترى خَمَراً لخرج رسول الله عَلَيْ فخرجت فشيت حتى حسرت ، فا قطعت الناس وما رأيت شيئاً أرى أنه يواري أحداً ، وقد ملا الناس مابين السّدين . قال: فهل رأيت شجراً أو رجماً ، قلت : بلى ، قد رأيت نخلات صغاراً إلى جانبهن رَجَم من حجارة ، فقال : ياسيم ، اذهب إلى النخلات فقل لهن : يأمركن رسول الله عَلَيْ أن يلحق بعضكن ببعض حتى يكن سترة لخرج رسول الله عَلَيْ ، وقل ذلك للرَجَم ، فأتيت النخلات فقلت لهن الذي أمرني رسول الله عَلَيْ ، فوالذي بعثه بالحق [ ٥٧ ] لكأني أنظر إلى تقافزهن بعروقهن وترابهن ، حتى لصق بعضهن ببعض ، وكن كأنهن نخلة واحدة ، وقلت ذلك للحجارة ، فوالذي بعثه بالحق لكأني أنظر إلى تقافزهن حجراً حجراً حرى علا بعضهن بعضا ، فكن كأنهن جدار ، فأتيته فأخبرته فقال : خذ الإداوة فأخذتها ، ثم انطلقنا غشي . فلما دنونا منهن سبقته فوضعت الإداوة ، ثم انصرفت إليه ، فانطلق فقضى حاجته ، ثم أقبل وهو يحمل الاداوة ، فأخذتها منه ثم رجعنا . فلما رحل للخباء قال لي : يأمركن رسول الله عَلَيْ أن ترجع كل نخلة منكن إلى مكانه ، مكانها ، وقل ذلك للحجارة ، فأتيت النخلات فقلت لهن الذي قال رسول الله عَلَيْ . فوالذي بعثه بالحق لكأني أنظر إلى تقافزهن (١١ حجراً حجراً ، حتى عاد كل حجر إلى مكانه ، فوالذي بعثه بالحق لكأني أنظر إلى تقافزهن (١١ حجراً حجراً ، حتى عاد كل حجر إلى مكانه ، فأخبرته عَلَيْه .

<sup>(</sup>١) يقضي سياق الخبر أن يكون الحديث عن تقافز النخلات قد سقط سهواً .

وعن عبد الله بن جعفر قال:

أردفي رسول الله عَلَيْتُ ذات يوم خلفه ، فأسر إليّ حديثاً لاأحدث به أحداً من الناس . قال : وكان أحبّ مااستتر به رسول الله عَلَيْتُ لحاجته هَدَف (١) أو حائش (٢) نخل فدخل حائط رجل من الأنصار ، فإذا جمل ؛ فلما رأى النبي عَلَيْتُ حنّ وذرفت عيناه ، فأتاه النبي عَلَيْتُ ، فسح سَراتَه (٢) وذفراه فسكن ثم قال : مَن ربّ هذا الجمل ؟ لمن هذا الجمل ؟ فجاء فتّى من الأنصار فقال : هو لي يارسول الله ، فقال : ألا تتقي الله في هذه البهية التي ملكك الله عزّ وجلّ إياها ؟! فإنه شكا إليّ أنك تُجيعه وتُدئبه .

# وعن أبي سعيد الخدري قال :

وعن المقداد بن عبرو الكندي قال :

قدمت على رسول الله عَلَيْكُ ومعي رجلان من أصحابي ، فطلبنا هل يضيفنا أحد ، فلم يضفنا أحد ، فأتينا رسول الله عَلَيْكُ فقلنا : يارسول الله ، أصابنا جوع وجهد ، وإنا تعرّضنا هل يضفنا أحد فلم يضفنا أحد ، فدفع إلينا أربعة أعنز فقال : يامقداد ، خذ هذه فاحتلبها

<sup>(</sup>١) الهدف : كل بناء مرتفع مشرف . اللسان : « هدف » .

<sup>(</sup>۲) الحائش : جماعة النخل ، لاواحد له من لفظه . اللسان : « حوش » .

<sup>(</sup>r) سَراة كل شيء : أعلاه وأوسطه وأسفله . اللسان : « سرى » .

<sup>(</sup>٤) عذبة السوط : طرفه . اللسان : « عذب » .

فجزّئها أربعة أجْزاء ، جزءاً لي ، وجزءاً لك ، وجزأين لصاحبيك ، فكنت أفعل ذلك . فلما كان ذات ليلة ، شرىت جزئي ، وشرب صاحباي جزأيها ، وجعلت جزء النبي عَلِيَّةٍ في القعّب وأطبقت عليه ، فاحتبس النبي عَلِيَّةٍ ، فقلت في نفسي : إن رسول الله عَلَيْةٍ قد دعاه أهل بيت من المدينة فتعتى معهم ، ورسول الله عَلِيَّةٍ لايحتاج إلى هذا اللبن ، فلم تزل نفسي تزيدني حتى فت إلى القعّب فشربت مافيه . فلما تقارّ في بطني أخذني ماقدم وما حدث ، فقالت لي نفسي : يجيء رسول الله صلى [ ٧٧ ] الله عليه وسلم وهو جائع ظهآن ، فيرفع القعّب فلا يجد فيه شيئاً ، فيدعو عليك ، فتسجّيتُ كأني نائم ، وما كان بي نوم ، فجاء رسول الله عليه أسمع اليقظان ، ولم يوقظ النائم ، فلما لم ير في القعب شيئاً رفع رأسه إلى الساء فقال : اللهم أطعم من أطعمنا ، واسق من سقانا ، فاغتنت دعوة رسول الله علي ضرعها فإذا هي حافل ، ثم نظرت إليهن جميعاً فإذا هن حفّل ، فحلبت في فوقعت على ضرعها فإذا هي حافل ، ثم نظرت إليهن جميعاً فإذا هن حفّل ، فحلبت في فوقعت على ضرعها فإذا هي حافل ، ثم نظرت إليهن جميعاً فإذا هن حفّل ، فحلبت في القعب حتى امتلاً ثم أتيته ، وأنا أبسم فقال : هيه بعض سَوُّاتك يامقداد ! فقلت : يارسول الله ، اشرَب ثم أخبر ، فشرب ثم شربت مابقي منه ثم أخبرته ، فقال : يامقداد ! هذه بركة الله ، إذا شربت أنت وأنا البركة فما أبالى من أخطرت ، نقال : يامقداد ، قال : قلت : يارسول الله ، إذا شربت أنت وأنا البركة فما أبالى من أخطأت .

### وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال :

خرجت مع رسول الله عَلَيْتُهُ من مكة ، فانتهينا إلى حيّ من أحياء العرب ، فنظر رسول الله عَلِيْتُهُ إلى بيت مُتَنَح (١) فقصد إليه . فلما نزلنا لم يكن فيه إلا امرأة ، فقالت : ياعبُدَي الله ، إنما أنا امرأة وليسَ معي أحد ، فعليكا بعظيم الحي إن أردتما القرى ، قال : فلم نجبها وذلك عند المساء ، فجاء ابن لها بأعنز له يسوقها ، فقالت له : يابني انطلق بهذه العنز والشفرة إلى هذين الرجلين فقل لهما : تقول لكما أمي اذبحا هذه وكلا وأطعمانا . فلما جاء قال له النبي عَلِينَةُ : انطلق بالشفرة وجئني بالقدح . قال : إنها قد غرّبت وليس لها لبن ، قال : فانطلق فجاء بقدح ، فسك النبي عَلِينَةُ ضرعها ثم حلب حتى ملاً القدح ثم قال :

<sup>(</sup>١) في متن الأصل : « متنحيا » وفوقها « ضبة » واستدركت الرواية الصحيحة في الهامش وقد ضبطت بالشكل .

انطلق به إلى أمك [ ٧٨ ] فشربت حتى رويت ثم جاء به ، فقال : انطلق بهذه وجئني بأخرى ، ففعل بها كذلك ثم سقا أبا بكر ، بأخرى ، ففعل بها كذلك ثم سقا أبا بكر ، ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك ثم سقا أبا بكر ، ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك ، ثم شرب النبي والمنت قال : فبتنا ليلتنا ثم انطلقنا ، فكانت تسمّيه المبارك . وكثرت غنها حتى حلبت حلباً إلى المدينة ، فر أبو بكر فرآه ابنها فعرفه ، فقال : ياعبد الله ، من فقال : ياأمه ، إن هذا الرجل الذي كان مع المبارك فقامت إليه فقالت : ياعبد الله ، من الرجل الذي كان معك ؟ قال : وما تدرين من هو ؟ قالت : لا . قال : هو النبي والمنت قالت : فأدخلني عليه . قال : فأدخلها عليه فأطعمها وأعطاها .

وعن نافع

أنه كان مع رسول الله على إلى إلى إلى الله على أدير ماء ، فكأنه الشد على الناس ، ورأوا رسول الله على نزل فنزلوا إذ أقبلت عنز تمشي ، حتى أتت رسول الله على عددة القرنين . قال : فحلبها رسول الله على قال : فأروى الجند وروي . قال : ثم قال : يانافع ، املكها وما أراك تملكها ، قال : فأخذت عوداً فركزته في الأرض قال : وأخذت رباطاً فربطت الشاة ، فاستوثقت منها . قال : ونام رسول الله على ، ونام الناس ، ونمت . قال : فاستيقظت ، فإذا الحبل محلول وإذا لا شاة . قال : فأتيت رسول الله على فأخبرته . قال : قلت : الشاة ذهبت ، فقال لي رسول الله على النافع ، أوما أخبرتك أنك لاتملكها ، إن الذي جاء بها هو الذي ذهب بها .

وعن زيد بن ارم قال :

كنت مع رسول الله عَلَيْ في بعض سِكَك المدينة . قال : فررنا بخباء أعرابي وإذا ظبية مشدودة إلى الخباء فقالت الظبية : يارسول الله ، إن هذا [ ٢٧] الأعرابي قد اصطادني وإن لي خِشْفَيْن (١) في البرية وقد تعقد اللبن في أخلافي ، فلا هو يريحني فأستريح ، ولا يدعني فأرجع إلى خِشْفَيّ في البرية . فقال لها رسول الله عَلَيْ : إن تركتك ، ترجعين ؟ قالت : نعم ، وإلا ، عذبني الله عذاب العَشّار (١) قال : فأطلقها رسول الله عَلَيْ ، فلم يلبث

<sup>(</sup>١) الخِشْف : الظبي أول ما يولد . اللسان : • خشف ، .

 <sup>(</sup>٢) العشار: آخذ القشر من الأموال على ما كان يأخذه أهل الجاهلية . وفي الحديث: « إن لقيتم عاشراً فاقتلوه » لكفره أو لاستحلاله أخذ العشر إن كان مسلماً . النهاية واللسان: « عشر » .

أن جاءت تلمُظ . فشدها رسول الله ﷺ إلى الخباء ، وأقبل الأعرابي ومعه قربة ، فقال لـه رسول الله ﷺ : أتبيعنيها ؟ فقال : هي لك يارسول الله ، فأطلقها رسول الله ﷺ .

قال زيد بن أرقم:

فأنا والله رأيتها تسيح في البرية وهي تقول : لاإله إلا الله محمد رسول الله ، عَلَيْكُم .

وعن علي بن أبي طالب قال:

بينما النبي عَلِيلَةٍ في مجلسه يحدث الناس بالثواب والعقاب ، والجنة والنار ، والبعث والنشور إذ أقبل أعرابي من بني سُلم ، بيده اليني عظام نخرة ، وفي يده اليسرى ضبّ ، فأقبل بالعظام فوضعها بين يدي رسول الله عَلَيْتُهُ ثم عركها برجله ثم قال : يامحمد ، ترى ربّك يعيدها خلقاً جديداً ؟ فأراد النبي عليه جوابه ثم انتظر الإجابة من السماء فنزل جبريل على النبي عَرِيْتُ فقال : ﴿ وَضَرَبَ لنا مَثَلاً ونَسِيَ خَلْقَه قالَ مَنْ يُحِي العظام وَهِيَ رَمِيم قُلُ يُحييها الَّذي أنشأَها أوَّلَ مَرَّة وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَليم ﴾(١) فقرأها رسول الله ﷺ على الأعرابي ، فقال : واللات والعزى ، مااشتلت أرحام النساء ولا أصلاب الرجال على ذي لَهُجة أكذب منك والأبغض إليّ منك ، ولولا أن قومي يدعونني عجولاً لقتلتك ، ولسرّرت بقتلك الأسود والأبيض من بني هاشم ، فهم به علي بن أبي طالب . فقال رسول الله عَلِيُّ . ياعلي ، [ ٨٠ ] أما علمت أن الحليم كاد يكون نبياً ؟ فقال النبي عَلِيْتُهِ : ياأعرابي ، بئس ماجئتنا به ، وسوء ماتستقبلني به ، والله إني لمحمود في الأرض ، أمين في السماء عند الملائكة ، فقال الأعرابي : ورمى الضب في حجر رسول الله ﷺ وقال : والله لا أومن بـك حتى يؤمن بك هذا الضب ، فأخذ رسول الله عَلِيُّ بذنبه ثم قال : ياضب ، قال : لبيك يازين من وافي يوم القيامة ، قال : مَن تعبد ؟ قال : أعبدُ الله الذي في الساء عرشه ، وفي الأرض سلطانه ، وفي البحر سبيله ، وفي الجنة ثوابه ، وفي النار عذابه ، قال : من أنا ؟ قال : أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ، حتى نسبه إلى إبراهيم عليه السلام ، أنت رسول الله لا يُحرم من صدّقك ، وخاب من كذبك ، فولى الأعرابي وهو يضحك ، فقال رسول الله عَلِيُّكُم : إنا لله وإنَّا به نستهدي فرجع إليه فقـال : بـأبي وأمي

<sup>(</sup>۱) سورة يس ٣٦ / ٧٨ ـ ٢٩

وفي حديث آخر: قال الأعرابي:

لاأتبع أثراً بعد عين ، والله لقد جئتك وماعلى ظهر الأرض أحد أبغض إليّ منك ، وإنك اليوم أحب إلى من والدي ومن عيني [ ٨١ ] ومنّى ، وإني لأحبك بداخلي وخارجي وسرَى وعلانيتي ، وأشهد أن لاإله إلا الله وأنك رسول الله . فقال رسول الله عَلَيْتَهُ : الحمد لله الذي هداك بي ، إن هذا الدين يعلو ولا يعلى عليه ، ولا يُقبل إلا بصلاة ، ولا تُقبل الصلاة إلا بقرآن ، قال : فعلمني ، فعلمه : ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد كه (٢) قال : زدني ، فما سمعت في البسيط ولافي الوجيز أحسن من هذا ، قال : ياأعرابي ، إن هذا لكلام الله تعالى ، ليس بشعر ، إنك إن قرأت ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد كه مرة كان لك كأجر من قرأ ثلث القرآن ، وإن قرأت مرتين كان لك كأجر من قرأ ثلثي القرآن ، وإذا قرأتها ثلاث مرات كان لـك كأجر من قرأ القرآن كلُّه . قال الأعرابي : نعم الإله إلهنا ، يقبَل اليسير ويُعطى الجزيل ، فقال رسول الله عِليَّةِ : ألك مال ؟ قال : فقال : مافي بني سُلِّم قاطبة رجل هو أفقر مني ، فقال رسول الله عليه لأصحابه : أعطوه ، قال : فأعطوه حتى أبطروه ، فقام عبد الرحمن بن عوف وقال: يارسول الله ، إن له عندى ناقة عُشَراء دون البُحْتيّ ، وفوق الأغراء (٢) ، تلحق ولاتُلحَق ، أهديت إلى يوم تبوك ، أتقرب بها إلى الله عز وجلّ وأدفعها إلى الأعرابي فقال رسول الله والله والله والله عليه عند الله تعالى يوم القيامة ؟ قال : نعم . قال : لك ناقة من درّة جوفاء ، قوائمها من زبرجد أخضر ، وعنقها من زبرجد أصفر ، عليها هودج ، وعلى الهودج السندس والاستبرق ، وتمر بك على الصراط كالبرق الخاطف ،

<sup>(</sup>١) دفَّت : سارت سيراً ليناً . اللسان : « دف ، ،

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص ١١٢ / ١

<sup>(</sup>٢) الأعراء : مفرد العراء ، ويقصر : ولد البقرة . وكل مولود غرأ حتى بشتد لحمه . اللسان : « غرا » .

يغبطك بها كلِّ مَنْ رآك يوم القيامة ، فقال عبد الرحمن : قد رضيت .

فخرج الأعرابي فلقيه ألف أعرابي من بني سلم على ألف دابة ، معهم ألف سيف وألف رمح ، فقال لهم : أين تريدون ؟ قالوا : نذهب إلى هذا الذي سفّه آلهتنا فنقتله ، قال : لا تفعلوا ، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فحدثهم الحديث ، فقالوا [ ٨٢] بأجمعهم : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ثم دخلوا ، فقيل لرسول الله على تقالم بلا رداء ، فنزلوا عن رَكُبهم يقبّلون حيث وَلُوا منه وهم يقولون : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ثم قالوا : يا رسول الله ، مرّنا بأمرك . قال : كونوا تحت راية خالد بن الوليد ، فلم يؤمن من العرب ولا من غيرهم ألف غيره .

#### وعن ابن عباس قال:

كان النبي ﷺ إذا أراد الحاجة أبعد . قال : فذهب يوماً فقعد تحت شجرة فنزع خفيه ولبس أحدهما ، فجاء طير فأخذ الخف الآخر فحلّق به في الساء ، فانسكب منه أسود سالخ<sup>(۲)</sup> ، فقال النبي ﷺ : هذه كرامة أكرمني الله تعالى بها ، اللهم ، إني أعوذ بك من شرّ من يشى على أربع ، ومن شر من يشى على بطنه .

#### وعن عائشة قالت :

كان لآل رسول الله عَلَيْنَةٍ وحش ، فكان رسول الله عَلَيْنَةٍ إذا خرج لعب واشتد ، وأقبل وأدبر ، فإذا حسّ أن رسول الله عَلَيْنَةٍ قد دخل ربض ، فلم يترمرم (١٦) ما دام رسول الله عَلَيْنَةٍ في البيت مخافة أن يؤذيه .

#### وعن مُعَرِّض بن مُعَيقيب قال:

حججتُ حجّة الوداع ، فدخلت داراً بمكة ، فرأيت فيها رسول الله عَلَيْتُ كأنّ وجهه دارة القمر ، وسمعت منه عجباً :

جاءه رجل من أهل اليامة بصبي يوم ولد قد لفَّه في خرقة ، فقال رسول الله عَلِيُّة :

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل حرف « ط » .

<sup>(</sup>٢) السالح : الأسود من الحيات شديد السواد . اللسان : « سلخ » .

<sup>(</sup>٣) لم يترمرم : سكن ولم يتحرك . اللسان : « رمم » .

يا غلام ، من أنا ؟ قال : أنت رسول الله ، قال : صدقت ، بارك الله فيك ، قال : ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها حتى شب . قال : قال أبي (١) : فكنا نسميه مبارك اليامة .

وعن ابن عباس قال:

ما قرأ رسول الله عَلَيْ على الجن وما رآهم . انطلق رسول الله عَلَيْ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ ، وقد حيل بين الشياطين [ ٨٣ ] وبين خبر الساء ، وأرسلت عليهم الشهب ، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : ما لكم ؟! قالوا : حيل بيننا وبين خبر الساء ، وأرسلت علينا الشهب ، قالوا : ما ذاك إلا من شيء حدث ، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها ، فرّ النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهم عامدون إلى سوق عكاظ ، وهو يصلّي بأصحابه صلاة الفجر ، قال : فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا : هذا الذي حال بيننا وبين خبر الساء ، فرجعوا إلى قومهم فقالوا : يا قومنا ﴿ إنّا سَمِعْنا قُرآناً عَحَبا يَهِدِي إلى الرَّشُد فَآمَنًا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبّنا أَحَداً ﴾ (١) فأوحى الله عز وجل إلى نبيه عَيَاتِيّ : يَهدِي إلى الرَّشُد فَآمَنًا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبّنا أَحَداً ﴾ (١) فأوحى الله عز وجل إلى نبيه عَيَاتِيّ :

#### وعن ابن عباس قال:

كان لكل قبيل من الجن مقعد من الساء يستعون فيه الوحي ، وكان الوحي إذا نزل سُع له صوت كإمرار السَّلسِلة على الصفوان ، يعني : الحجر . فلا ينزل على ساء إلا صُعقوا ، فإذا فَزَّع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق ، وهو العليّ الكبير ، فإذا نزل الوحي إلى ساء الدنيا صُعقوا ، فإذا فَزِّع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق ، وهو العليّ الكبير . قال : ثم يقال : يكون العام كذا ، ويكون العام كذا ، فتسبع الجن ذلك فتخبر به الكهنة ، فتخبر الكهنة الناس فيجدونه كا قالوا . قال : فلما بعث الله رسوله دَحِروا . قال : فقالت العرب : هلك من في الساء . فجعل صاحب الإبل ينحر كل يوم بعيراً ، وصاحب البقر يذبح كل يوم بقرة ، وصاحب الشاء يـذبح كل يوم شاة حتى أسرعوا في أموالهم . فقالت ثقيف وكانت أعقل العرب : يا أيها الناس . أمُسِكُوا عليكم أموالكم ، فإنه

<sup>(</sup>١) اللفظة مستدركة في هامش الأصل .

<sup>(</sup>٢) سورة الجن ٧٢ / ١ -٢

<sup>(</sup>٣) سورة الجن ٧٢ / ١

لن يهلك من في الساء ، وإن هذا ليس بانتشار ، اليس ترون إلى معالم من النجوم كا هي ؟ فقال إبليس : لقد حدث اليوم حدث . ائتوني من تربة الأرض ، فأتوه من تربة كل أرض فجعل يشمّها حتى أني من تربة مكة فشمّها ، فقال : من هاهنا قد حدث الحدث فنظروا [ ٨٤] فإذا النبي عَلَيْكُ قد بَعث .

وعن أبي بن كعب قال:

كان النبي عَلِيْكُ يصلي إلى جذع ، وكان المسجد عريشاً ، وكان يخطب إلى ذلك الجذع ، فقال رجال من أصحابه : يا رسول الله ، نجعل لك شيئاً تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس ، ويسمع الناس خطبتك ، فقال : نعم ، فصنع له ثلاث درجات فقام عليها كا كان يقوم ، فأصغى إليه الجذع فقال : اسكن ، ثم التفت فقال : إن تشأ أن أعرشك في الجنة فيأكل منك الصالحون ، وإن تشأ أن أعيدك رطباً كا كنت ، فاختار الآخرة على الدنيا . فلما قبض النبي عَلِينَةٍ دُفع إلى أبيّ ، فلم يزل عنده حتى أكلته الأرضة .

وفي رواية أخرى :

فلما أراد رسول الله عَلِيْتُ أن يقوم على المنبر مرّ إلى الجذع الذي كان يخطب إليه . فلما جاوز الجذع خار حتى تصدّع وانشق ، فنزل رسول الله عَلِيْتُ لمّا سمع صوت الجذع ، فسحه بيده حتى سكن ، ثم رجع إلى المنبر . وكان إذا صلّى صلّى إليه . فلما هدم المسجد وغير أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب . فكان عنده في بيته حتى بلي ، وأكلته الأرّضَة ، وعاد رفاتاً .

وفي حديث جابر بن عبدالله :

فحنّت الخشبة حنين الناقة الخَلُوج (١) .

وفي رواية :

حنين الناقة على ولدها .

وفي رواية :

و إِن الجدع الذي كان يقوم عليه أنّ كا يئنّ الصبي ، فقال النبي يَلِيُّ : إِن هذا يبكي لما فقد مِنَ الذّكر .

<sup>(</sup>١) ناقة خُلوج : جُنب عمها ولدها بذبح أو موت فحنّت إليه وقلّ لذلك لبنها . اللسان : « خلج » .

وفي رواية عن الحسن :

فحنّ الجذع ، فأتى النبي عَلَيْتُ فاحتضنه فسكن ، فقال عليه السلام : لو لم أحتضنه لحنّ إلى يوم القيامة .

وروى الحسن عن أنس بن مالك قال:

كان النبي عَلِيَّةٍ يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة مسنداً ظهره إليها . فلما كثر الناس قال : ابنوا لي منبراً ، فبَنَوُا له منبراً له عَتْبتان . فلما قام على المنبر يخطب حنّت الخشبة إلى رسول الله عَلَيْةٍ . قال أنس : وأنا في المسجد فسمعت الخشبة [ ٨٥ ] تحنّ .

#### وفي رواية :

حنّت حنين الوالِهِ ، فما زالت تحنّ حتى نزل إليها رسول الله عليه ، فما خسمة خن من الوالِهِ ، فما زالت تحنّ عبد الله على أم قال : يا عباد الله ، الخشبة تحنّ الله على أم قال : يا عباد الله ، الخشبة تحنّ إلى رسول الله على شوقاً إليه لمكانه من الله ، فأنتم أحقّ أن تشتاقوا إلى لقائه .

#### وعن عبر قال:

كنا مع النبي عَلَيْتُ في غزاة فقلنا: يا رسول الله ؛ إن العدو قد حضر، وهم شباع والناس جياع ، فقالت الأنصار: ألا ننحر نواضحنا فنطعمها للناس ؟ فقال النبي عَلِينَ : من كان معه فضل طعام فليجئ به ، فجعل الرجل يجيء بالمد والصاع وأقل وأكثر ، فكان جيع ما في الجيش بضعاً وعشرين صاعاً . فجلس النبي عَلِينَ إلى جنبه فدعا بالبركة ، وقال النبي عَلَيْنَ : خذوا ولا تنتهبوا ، فجعل الرجل يأخذ في جرابه وغرارته ، وأخذوا في أوعيتهم ، حتى إن الرجل ليربط كم قيصه فيهلاه . ففرغوا والطعام كا هو . ثم قال النبي عَلِينَ : أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، لا يأتي بها عبد محق إلا وقاه الله حرّ النار .

# وعن أنس بن مالك :

 طلحة ، قال : فجئت مسرعاً حتى آخبرته أنه قد جاء وأصحابه . قال : فقال : والله أرسول الله أعلم بما في بيبي مني ، فاستقبله أبو طلحة ، فقال : يا رسول الله ، والله ما عندنا شيء إلا قريص [ ٨٦] رأيتك طاوياً ، فأمرت أم سليم فجعلت لك قرصاً . قال : فدعا بالقرص ودعا بجفنة ، فوضعه فيها فقال : هل من سَمْن ؟ فقال أبو طلحة : فد كان في العكة شيء . قال : فجاء بها فجعل النبي عَلِي وأبو طلحة يعصرانها حتى خرج شيء ، فمسح النبي عَلِي وأبو طلحة يعصرانها حتى خرج شيء ، فمسح النبي عَلِي به سبابته ، ثم مسح القرص ثم قال : بسم الله ، فانتفخ القرص ، فلم يزل يصنع ذلك والقرص ينتفخ ، حتى رأيت القرص في الجفنة يتيع ، فقال : ادع لي عشرة من أصحابي ، فدعوت له عشرة ، فوضع النبي عَلي المنه وسط القرص وقال : كُلُوا بسم الله ، فأكلوا حوالي القرص حتى شبعوا ، ثم قال : ادع لي عشرة أخرى ، فقال : كلوا بسم الله ، فأكلوا من حوالي القرص حتى شبعوا ، فلم يزل يدعو عشرة عشرة ، يأكلون من باسم الله ، فأكلوا وأكل منه بضعة وغانون رجلاً من حوالي القرص حتى شبعوا . فلم يزل يدعو عشرة عشرة ، يأكلون من ذلك القرص ، حتى أكلوا وأكل منه بضعة وغانون رجلاً من حوالي القرص حتى شبعوا . قال : وإن وسط القرص حيث وضع رسول الله علي الله عو .

# وعن ثابت قال :

قلت لأنس: يا أنس، أخبرني بأعجب شيء رأيته. قال: نعم، يا ثابت، خدمت رسول الله عَلِيْكُم عشر سنين فلم يعير علي شيئا أسأت فيه، وإن نبي الله عَلِيْكُم لما تزوج زينب بنت جحش قالت لي أمي: يا أنس، إن رسول الله عَلِيْكُم أصبح عروساً، ولا أدري وقيل: ولا أرى \_ أصبح له غداء فهلم تلك العُكّة، فأتيتها بالعكة وبتر فجعلت له حَيْساً(۱)، فقالت: يا أنس، اذهب بهذا إلى نبي الله عَلِيْكُم وامرأته. فلما أتيت النبي عَلِيْكُم بتور من حجارة فيه ذلك الحَيْس قال: ضعه في ناحية البيت فادع أبا بكر وعمر وعلياً وعثمان، ونفراً من أصحابه. ثم قال: ادع لي أهل المسجد، ومن رأيت في الطريق. قال: فجعلت أتعجب من قلة الطعام ومن كثرة ما يأمرني أن أدعو [ ٨٧] الناس، فكرهت أن أعصيه حتى امتلاً البيت والحجرة، فقال: يا أنس، هل ترى من أحد ؟ فقلت: لا يانبي ألله، قال: هات ذلك التَّوْر، فوضعتُه قدامه فغمس ثلاث أصابع في التَّوْر غو ما جئت به، قال: ضعه قدام زينب، فخرجت وأسقفت باباً من جريد. قال

<sup>(</sup>١) الحيس : الأقط يخلط بالقر والسهن . اللسان : « حيس » .

شابت : قلنا لأنس : كم ترى كان الـذين أكلوا من ذلك التُّـوْر ؟ قـال لي : حسبت واحـداً وسبعين أو اثنين وسبعين .

وعن أنس بن مالك عن أمه قال:

كانت لنا شاة ، فجمعت من سمنها عُكة ، فلأت العُكة ثم بعنت بها مع ربيبة فقالت : ياربيبة ، أبلغي هذه العُكة رسول الله عَلَيْ يتأذم بها ، فانطلقت بها ربيبة حتى أتت رسول الله عَلَيْ فقالت : يارسول الله ، هذه سمن بعثت بها إليك أم سليم . فال : فرغوا لها عُكتها ، ففرّغت العُكة ، فدُفعت إليها ، فانطلقت بها فجاءت وأم سليم ليست في البيت ، فعلقت العُكة على وتد ، فجاءت أم سليم ، ورأت العُكة ممنلئة ، تقطر ، فقالت أم سليم ، ياربيبة ، اليس أمرتك أن تنطلقي بها إلى رسول الله عَلَيْتُهَ ؟! فقالت : قد فعلت ، وإن لم تصدقيني فانطلقي فَسَلي رسول الله عَلَيْتُهُ ؟! فقالت : يارسول الله ، إني فانطلقي فَسَلي رسول الله عَلَيْتُهُ ، فقالت : والذي بعثك فانطلقي فَسَلي رسول الله عَلَيْتُهُ ، قد جاءت بها ، فقالت : والذي بعثك بالهدى ودين الحق إنها ممتلئة تقطر سمناً ، قال : فقال رسول الله عَلَيْتُهُ ياأم سليم ، أتعجبين أن كان الله أطعمك كا أطعمت نبيّه ؟ كلي وأطعمي . قالت : فجئت إلى البيت فقسمت في قعب لنا كذا وكذا ، وتركت فيها ماائتدمنا به شهراً أو شهرين .

وعن أبي أيوب الأنصاري قال:

صنعت لرسول الله عَلِيْ بكر طعاماً قدر ما يكفيها فأتيتها به فقال رسول الله عَلَيْ ، ماعندي عليه : اذهب فادع لي ثلاثين من أشراف الأنصار [ ٨٨ ] قال : فشق ذلك علي ، ماعندي شيء أزيده ، قال : فكأني تشاقلت ، فقال : اذهب فادع لي ثلاثين من أشراف الأنصار فدعوتهم فجاؤوا ، فقال : اطعموا ، فأكلوا حتى صدروا ، ثم شهدوا أنه رسول الله عَلَيْتَ ، ثم بايعوه قبل أن يخرجوا ، ثم قال : اذهب فادع لي ستين من أشراف الأنصار . قال أبو أيوب : فوالله لأنا بالستين أحرد (١) مني بالثلاثين قال : فدعوتهم ، قال : فقال رسول الله علي ترقعوا ، فأكلوا حتى صدروا ثم شهدوا أنه رسول الله ، فبايعوه قبل أن يخرجوا . قال : فاذهب فادع لي تسعين من الأنصار . قال : فلأنا أحرد بالتسعين والستين مني بالثلاثين ، فأذهب فادع لي تسعين من الأنصار . قال : فلأنا أحرد بالتسعين والستين مني بالثلاثين ،

<sup>(</sup>١) الحَرُّد : المنع .

قال : فدَعَوْتهم ، فأكلوا حتى صدروا ثم شهدوا أنه رسول الله عَلَيْتُم ، وبايعوه قبل أن يخرجوا . قال : فأكل من طعامي ذلك مئة وثمانون رجلاً ، كلهم من الأنصار .

## وعن أبي هريرة قال:

كنّا مع الذي عَلِيْكُ في مسير ، فنف دت أزواد القوم . قال : حتى همّ بنحر بعض حمائلهم ، قال : فقال عمر : يارسول الله ، لو جعت مابقي من أزواد القوم (() فدعوت الله عزّ وجلّ عليها ، ففعل (() ، فجاء ذو التمر بتره وذو البَرّببَرَّه - وقال مجاهد : وربّ النوى بنواه - قال : فقلت : وما كانوا يصنعون بالنوى ؟ قال : يضغونه ويشربون عليه الماء . قال : فدعا عليها حتى ملأ القوم أزوادهم . قال : فقال عند ذلك : أشهد أن الإله إلا الله وأني رسول الله ، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيها إلا دخل الجنة .

## وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال:

كنا مع رسول الله عَلَيْتُ ثلاثين ومئة ، فقال النبي عَلَيْتُ : هل مع أحد منكم طعام ؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه . فعجن ، ثم جاء رجل مشرك مَشْعان (٢) طويل بغنم يسوقها . قال رسول الله عَلَيْتُ ياذا ، بَيْع أو عطيّة ، أو قال : هبة . قال : لا ، بل بَيْع ، فاشترى منه شاة ، وأمر بها فصنعت ثم أمر [ ٨٩ ] رسول الله عَلَيْتُ بسواد البطن أن يشوى ، وايم الله ، مامن الثلاثين والمئة إلا قد حزّ له رسول الله عَلَيْتُ حُزّة من سواد بطنها ، إن كان شاهداً أعطاه ، وإن كان غائباً خبأ له . قال : وجعل منها قصعتين ، فأكلنا أجمعون وشبعنا ، وفضل في القصعتين ، فحمله على البعير . أو كا قال .

## وعن أبي رجاء قال :

خرج رسول الله عَلِينَةُ حتى دخل حائطاً لبعض الأنصار ، فإذا هو يسنو<sup>(۲)</sup> فيه ، فقال النبي عَلِينَةُ : ما تجعل لي إن أرويت حائطك هذا ؟ قال : إني أجهد أن أرويه ، فما أطيق ذلك . فقال رسول الله عَلِينَةُ : تجعل لي مئة تمرة أختارها من تمرك ؟ قال : نعم ، فأخذ رسول الله عَلَيْةُ الغرب ، فما لبث أن أرواه ، حتى قال الرجل : غرّقت حائطي . فاختار

<sup>(</sup>١-١) مابين الرقين مستدرك في هامش الأصل . وبعده و صح ه .

<sup>(</sup>٢) المسمان : المنتمش الشعر ، الثائر الرأس . اللسان : « شعن » .

<sup>(</sup>٢) سنا يسنو: يستقى . اللسان: « سنا » .

رسول الله عَلَيْكَ من تمره مئة تمرة قال : فأكل هو وأصحابه حتى شبعوا ثم ردّ عليه مئة تمرة كا أخذها منه .

وعن ابن عباس قال:

أصبح رسول الله عَيَّتِي يوماً فقال : هل من ماء ، هل من شن ؟ قال : فجاؤوا بشن فوضع بين يديه ، فوضع يده عليه السلام وفرّق بين أصابعه ، فنبع الماء من بين أصابع رسول الله عَيَّتُه فقال : يابلال ، اهتف بالناس للوضوء ، فأقبلوا يتوضؤون من بين أصابع رسول الله عَيَّتُه وكانت همة ابن مسعود الشرب . فلما توضاً صلى بهم الصبح ثم قعد للناس ، فقال : أيها الناس ، مَنْ أعجب الخلق إيماناً ؟ قالوا : الملائكة ، قال عليه السلام : وكيف لايؤمن المبيون الملائكة وهم يعلمون الأمر ؟ قالوا : فالنبيون يارسول الله ، قال : وكيف لايؤمن النبيون والوحي ينزل عليهم من الساء . قالوا : فأصحابك يارسول الله ، قال : وكيف لايؤمن النبون أصحابي وهم يرَوْن ما يرَوْن ؟ ولكن أعجب الناس إيماناً قوم يحيئون من بعدي ، يؤمنون بي ولم يرَوْني ! ولم يرَوْني . أولئك إخواني .

وعن ابن عباس قال:

أصبح رسول الله عَلِيْكُ ذات يوم ، وليس في العسكر ماء ، فأتاه رجل فقال : يارسول الله ، ليس في العسكر ماء ، قال : هل عندك شيء ؟ قال : نعم ، قال : فائتني به . قال : فأتاه بإناء فيه شيء من ماء قليل ، قال : فجعل رسول الله عَلِيْكُ أصابعه على فم الإناء ، وفتح أصابعه قال : فانفجرت من بين أصابعه عيون ، وأمر بلالاً ، فقال : ناد في الناس : الوضوء المبارك .

وعن أنس:

أن نبي الله عَلِيلَةٍ كان بالزَوْراء (١) فأتي بإناء فيه ماء ، لا يغمر أصابعه ـ أو قال : ما يواري أصابعه ـ فأمر أصحابه أن يتوضؤوا ، ووضع كفه في الماء ، فجعلنا نرى الماء ينبع من بين أصابعه حتى توضأ القوم . قلنا لأنس : كم كنتم يومئذ ؟ قال : ثلاث مئة أو زهاء ثلاث مئة .

<sup>(</sup>١) الزُّوراء : موضع عند سوق المدينة ، قرب المسجد . معجم البلدان .

وعن أبي قتادة قال:

خَطَبنا رسول الله عَلِي قال : إنكم ستسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله عداً . فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد . قال أبو قتادة : فبينا رسول الله على يسير حتى ابهار الليل ، وأنا إلى جنبه . قال : فَنَعَس رسول الله عَلَي فال عن راحلته ، فأتيته ، فدعته من غير أن أوقظه ، حتى اعتدل على راحلته ، ثم سار حتى ابهار الليل ، فمال عن راحلته . قال : ثم سار حتى إبهار الليل ، فمال عن راحلته . قال : ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الأوليين حتى كاد أن ينجفل (١) فأتيته فدعته فرفع رأسه فقال : من هذا ؟ قال : أبو قتادة . قال : متى كان هذا مسيرك مني ؟ قلت : ما زال هذا مسيري منك الليلة ، فقال : حفظك الله بما حفظت به نبيه ، قال : هل ترى من أحد ؟ قلت : هذا راكب آخر حتى اجتمعنا ، فكنا سبعة رَكُب [ ١٩ ] فعدل رسول الله عَلَيْ عن الطريق فوضع رأسه ثم قال : احفظوا علينا صلاتنا . قال : وكان أول من استيقظ رسول الله عَلَيْ ، والشمس في ظهره ، فقمنا فزعين ثم قال : اركبوا فركبنا ، فسرنا حتى ارتفعت الشمس نزل ، ثم دعا بميضاة كانت معي فيها شيء من ماء . قال : فتوضاً منها وضوء . قال : وبقي فيها شيء من ماء . قال لأبي قتادة : احفظ علينا مضأتك فسيكون لها نبا .

ثم أذن بلال للصلاة ، فصلى رسول الله عَلَيْكُ ركعتين ثم صلى الغداة ، فصنع كاكن يصنع كل يوم . قال : وركب رسول الله عَلَيْكُ وركبنا معه . قال : فجعل بعضنا يهمس إلى بعض : ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا . قال : أما لكم في أسوة حسنة ؟ ثم قال : إنه ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها ، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها ، ثم قال : ما ترون الناس صنعوا ؟ ثم قال : أصبح الناس فقدوا نبيهم عَلَيْكُ . فقال أبو بكر وعمر : رسول الله عَلِيْكُ يعدم لم يكن ليُخلفكم ، وقال الناس : إن رسول الله عَلِيْكُ بين أيديكم ، فإن تطيعوا أبا بكر وعمر تَرُشُدوا ، قال : فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار

<sup>(</sup>١) الهارّ الليل : ذهبت عامّته وأكتره . اللسان : « بهر · ·

<sup>(</sup>۲) ينجفل : ينقلب ويسقط . اللسان : « حفل » .

وحمي كل شيء وهم يقولون: يا رسول الله ، هلكنا عطشاً ، قال : لا هُلْك عليكم ثم قال : أطلقوا لي غُمري (١) . قال : ودعا بالميضاة فجعل رسول الله عَلَيْتَ يصب ، وأبو قتادة يسقيهم . قال : فلم يَعْد أن رأى الناس ما في الميضاة فتكاتبوا عليها . فقال رسول الله عَلَيْتَ : أحسنوا الملا (١) ، كلكم سيروى . قال : ففعلوا ، فجعل رسول الله عَلَيْتَ يصب ويسقيهم حتى أحسنوا الملا الله عَلَيْتَ فقال لي : قال : فعرض رسول الله عَلَيْتَ فقال لي : اشرب ، فقلت : لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله . قال : إن ساقي القوم آخرهم . قال : فشربت وشرب رسول الله عَلَيْتُ . قال : فأتى الناس الماء جامين رواء (١) .

قال عبد الله بن رباح:

إني لأحدّث بهذا الحديث في المسجد الجامع إذ قال عمران بن حُصَين : انظر أيها الفتى كيف تحدث عن رسول الله يَوَالِيَّ فإني أحدُ الرَّكُب تلك الليلة . قال : قلت : فأنت أعلم بالحديث . قال : فقال : ممن أنت ؟ قلت : من الأنصار . قال : حدّث فأنت أعلم بحديثكم . قال : فحدثت القوم فقال عمران بن حصين : لقد شهدت تلك الليلة ، وما شعرت أن أحداً حفظه كا حفظه كا حفظة .

وعن عمران بن حُصين قال :

كنا مع رسول الله عَلَيْتُ وإنا أسرينا ليلة حتى إذا كان في آخر الليل وقعنا تلك الوقعة ، ولا وقعة أحلى عند المسافر منها . قال : فما أيقظنا إلا حرّ الشهس ، قال : وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ـ يُسمّيهم أبو رجاء ونسيهم عوف ـ قال : ثم عمر بن الخطاب الرابع ، وكان رسول الله عَلَيْتُ إذا نام لم يوقظ حتى هو يستيقظ ، لأنّا لا ندري ما يحدث له في نومه ، فلما استيقظ عمر بن الخطاب رأى ما أصاب الناس . قال : وكان رجلاً أجوف جليداً . قال : فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله عَلَيْتُ ، فلما استيقظ رسول الله عَلِيْتُ ، فلما استيقظ رسول الله عَلَيْتُ منا الله عَلَيْتُ ، فلما استيقظ رسول الله عَلَيْتُ الله عَلَيْ أليه الذي أصابهم . قال : لا ضير ـ أولا يضير ـ ارتحلوا . قال :

 <sup>(</sup>١) أي ائتوني بـ ، والغُمر . قـدح صغير يتصافن بـ القـوم في السفر إذا لم يكن معهم من المـاء إلا يسير على
 حصاة يلقونها في إناء ثم يصب فيه من الماء قدر ما يغمر الحصاة ، فيعطاها كل رجل منهم . اللسان : « غمر » .

<sup>(</sup>٢) الملا : الملء . مخفف . اللسان : « ملاً » .

<sup>(</sup>٣) جامّين رواء : أي مستريحين قد رووا من الماء . اللسان : « جمّ » .

فارتحلوا ، فسار غير بعيد ، ثم نزل فدعا بوضوء فتوضاً ، ثم نودي بالصلاة فصلّى بالناس . فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلّ مع الناس ، فقال : ما ينعك يا فلان أن تصلي مع القوم ؟ قال : يا رسول [ ٩٣ ] الله ، أصابتني الجنابة ولا ماء . قال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك .

ثم سار رسول الله عِلِي واشتكي إليه العطش ، ثم دعا فلاناً - وكان يسميهم أبو رجاء ونسيه(١) عوف \_ ودعا علياً فقال : اذهبا وابغيا الماء . قال : فانطلقنا فتلقينا امرأة بين مَزادتين أو سطيحتين ، فقالا لها : أين الماء ؟ قالت : عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونَفَرُنا خُلُوف (٢) . قال : فقالا : انطلقى ، فقالت : إلى أين ؟ قالا : إلى رسول الله عَلَيْكُم . قالت : هذا الذي يقال له الصابئ ؟ قالا : هو الذي تعنين . فانطلقى ، فجااً بها إلى رسول الله عَلَيْتُهِ ، وحدَثاه الحديث . قال : فاستنزلها عن بعيرها ، ودعا رسول الله عَلَيْتُهُ بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين ، أو السطيحتين ، ثم أوكاً أفواهها وأطلق العَزالي (٢) ثم نـادى في النـاس أن استقوا واسقوا ، قال : فسقى من شاء ، واستقى من شاء . قال : وكان آخر ذلك أن أعطى من أصابته الجنابة إناء من ماء . قال : اذهب فأفرغه عليك . قال : والمرأة قائمة تنظر ما يفعل بمائها . قال : وايم الله لقد أقلع عنها حين أقلع ، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد مَلاً منها حين ابتدئ فيها . قال : فقال رسول الله عَلَيْكُم : اجمعوا لها ، فجُمع لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة ، حتى جمعوا لها زاداً ، فجعلوه في ثوب ، فحملوها على بعيرها ، ووضعوا الثوب بين يديها . فقال رسول الله ﷺ : أتعلمين ، والله إنا ما رزأناك من مائك شيئـاً ، ولكنّ الله هو سقانا . قال : فأتت أهلها ، وقد احتبست عليهم فقالوا : ما حبسك يا فلانة ؟ قالت : العجب ، أتاني رجلان فذهبا بي إلى الذي يقال له الصابئ ففعل بائي كذا وكذا ، بالذي قد كان . فوالله ، إنه لأسحر من بين هذه وهذه [ ٩٤ ] بأصبعَيْها الوسطى والسبابة ، ترفعها إلى السماء تعنى السماء والأرض ، أو إنه لرسول الله حقاً . قال : فكان المسلمون يغيرون على المشركين حولها ولا يصيبون الصّرم الذي هي فيه . فقالت تومئ لقومها : ما أرى هؤلاء القوم يَدَعونكم عمداً ، هل لكم في الإسلام فأطاعوها ، فجاؤوا جميعاً فدخلوا في الإسلام .

<sup>(</sup>١) يلاحظ اضطراب الصائر في هـذه العبـارة . وكانت العبـارة في الأصل : ثم دعـا فلان وفـلان تم سـق على اللفطة الثانية ، ونسي أن يصحح الضير في قوله : « وكان يسميهم » وانظر بداية الحبر ، ودلائل النبوة : ١٤٦

 <sup>(</sup>٢) المعنى · رجالنا غُيِّب . اللسان : خلف .

<sup>(</sup>٢) العزالي ج عزلاء وهو فم المزادة الأسفل . اللسان : « عزل » .

وعن ثابت قال : قلت لأنس :

حدثني بشيء من هذه الأعاجيب لا تحدثه عن غيرك قال:

صلّى رسول الله على يوماً الظهر بالمدينة ، ثم أتى المقاعد التي كان يأتيه عليها جبريل ، فقعد عليها ، فجاء بلال فنادى بالعصر ، فقام من له أهل بالمدينة يتوضؤون فيقضون حوائجهم ، وبقي رجال من المهاجرين ، لا أهل لهم بالمدينة ، فأتي رسول الله على بقدح رَحْراح (۱) \_ وقال ابن المقرئ : أروح (۱) \_ فيه ماء فوضع أصابعه في القدح ، فما وسع أصابعه كلها ، فوضع هؤلاء الأربع وقال : هلموا ، فتوضؤوا أجمعون ، فقلت لأنس : كم تراهم ؟ قال : ما بين السبعين إلى الثانين .

وفي رواية :

فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه .

وعن أنس بن مالك

أن النبي ﷺ أخذ حصيات في يده ، فسبّحن حتى سمعنا التسبيح ، ثم صيّرهن في يد أبي بكر فسبّحن حتى سمعنا التسبيح ، ثم صيّرهن في يد عمر فسبّحن حتى سمعنا التسبيح ، ثم صيّرهن في يد عثان فسبّحن حتى سمعنا التسبيح ، ثم صيّرهن في أيدينا رجلاً رجلاً في سبّحت حصاة منهن .

وعن أنس

أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ، ورسول الله عَلَيْكُمْ قَائُم على المنبر يخطب ، فاستقبل رسول الله عَلَيْكُمْ قَائًا ثم قال : يا رسول الله ، هلكت الأموال ، وانقطعت السبل ( ٩٥ ] فادع الله أن يغيثنا . قال : فرفع رسول الله عَلَيْكُمْ يديه ثم قال : اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا . قال أنس : ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قَزَعَة (٢) ، وما بيننا وبين سَلْع مِن بيت ولا دار ، فطلعت من ورائه سحابة مثل التَّرس . فاما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت . قال أنس : فلا والله ما رأينا السماء سَبْتاً . قال : ثم دخل رجل السماء انتشرت ثم أمطرت . قال أنس : فلا والله ما رأينا السماء سَبْتاً . قال : ثم دخل رجل

<sup>(</sup>١) إناء رحراح وأروح : قريب القمر ، مع سَعة فيه . اللسان : « رحّ ، روح » .

<sup>(</sup>٢) القزعة : القطعة من الغيم . اللسان : « قزع » .

من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله يَوْلِيَّةٍ قائم يخطب ، فاستقبله قائماً فقال : يا رسول الله ، هلكت الأموال ، وانقطعت السبل ، فادع الله أن يسكها عنا . قال : فرفع رسول الله يَوْلِيَّةٍ يديه ثم قال : اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على الآكام والظَّراب (١) وبطون الأودية ، ومنابت الشجر . قال : فأقلعت ، وخرجنا غشي في الشمس . قال شريك : فسألت أنساً : أهو الرجل الأول فقال : لا أدري .

### وفي رواية :

فتقشعت على المدينة فجعلت تمطر حواليها . قال : ولقد رأيت المدينة وإنها لفي مثل الإكليل .

وعن أنس بن مالك قال:

جاء أعرابي إلى رسول الله عَلِياتُهُ فقال: يا رسول الله ، والله لقد أتيتك ومالنا بعير يَعُطر (٢) ، ولا صي يَصطبح (٣) وأنشده: [ الطويل ]

أتيناكَ والعندراءُ تَدمى لثاتها وقسد شُغِلتُ أُمَّ الصَّبِيِّ عن الطَّفللِ وقسد شُغِلتُ أُمَّ الصَّبِيِّ عن الطَّفللِ وألقى بكفي بكفي سنة الفتى إستكانسة مِن الجوع ضعفاً ما يُمرَّ وما يُحلي ولا شيءَ مَا ياكُلُ الناسُ عندنا سوى الخَنظلِ العاميّ والعِلْهِز الفَسْلِ (1) وليسَ لنسا إلاّ إلى الرَّسْل ؟ وليسَ لنسا إلاّ إلى الرَّسْل ؟

قال : فقام رسول الله عَلَيْتُهُ ، وهو يجر رداءه حتى صعد المنبر ، ثم رفع يديه نحو السماء ، وقال : اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً ، مرئياً مَريعاً ، [ ٩٦ ] غَدَقاً طَبَقاً (٥) عاجلاً غير

<sup>(</sup>١) الظراب : ج ظرب : الروابي الصغار . اللسان : • ظرب ، .

<sup>(</sup>٢) أي يحِنّ ويصيح . يريد ما لنا بعير أصلاً لأن البعير لا بدّ أن يئطّ . اللسان : « أطط » .

 <sup>(</sup>٣) المعنى : ليس لنا لن بقدر ما يشربه الصبي بكرة ، من الجدب والقحط فضلاً عن الكثير اللسان :
 ه صبح » .

<sup>(</sup>٤) ببت عامّي . يابس ، أنى عليه عام . والعلهز : شيء يتخذونه في سنى المجاعة . يخلطون الدم بأوسار الإبل ثم يشوونه ويأكلونه . والفَسْل : الرديء من كل شيء . والسيتان التالث والرابع في اللسان : « علهز » . وكذا الشطر التاني من البيت التالث في اللسان · « عوم ، فسل » .

<sup>(</sup>٥) أي مالئاً للأرض مغطياً لها . اللسان : « طبق » .

رائث ، نافعاً غير ضار ، تملأ به الضرع ، وتنبت الزرع ، وتحيي به الأرض بعد موتها ، 

و وكذلك تُخْرَجُون ﴾ (١) . قال : فوالله ما ردّ يديه إلى نحره حتى ألقت الساء بأرواقها(١) ، 
وجاء أهل البطانة (١) يصيحون : يا رسول الله ، الغرق الغرق ، فرفع يديه إلى الساء 
وقال : اللهم حوالينا ولا علينا ، فانجاب السحاب عن المدينة حتى أحدق بها كالإكليل ، 
فضحك رسول الله علينا على بدت نواجذه ثم قال : لله درّ أبي طالب ، لو كان حياً قرّت 
عيناه ، من ينشدنا قوله ؟ فقام علي بن أبي طالب وقال : يا رسول الله ، فأسك أردت (١) :

[ الطويل ]

وأبيض يُستشقى الغهام بـــوجهــــه يلــوذ بـــه الهــلاك من ال هـــاشم كــــذبتم وبيت الله يبزى (د) عمـــد ونسلمـــه حتى نُصرع حــولــــه

ثبالُ اليتسمامي عدمسة لسلارامسل فهمُ عنسده في نعمسة وفوانسل ولسانسل ولسانسالُ دوسمة وننسانسل والحلائسل والحلائسل

قال : وقام رجل من كنانة فقال : [ المتقارب ]

ل ك الحدد والحدد من شكر دعدا الله خسالة حدالة دعدوة فلم يسك إلا كالقسا الرّداء دفساق العساع الآكان كا قسال على العساع الله وكان كا قسال على بحسوب الغام ومن يشكر الله يليق بليق المسزيد

شقينسا بوجسه النبي المطرُ اليسسه وأشخص مسسة البصرُ المسسدررُ أو اشرع حتى رأينسا السسدررُ أغسات بسه الله عليسا مُفترُ أبسو طسالب أبيض ذو غُررُ وهسذا العيسان كسذاك الخبرُ ومنْ يكفر الله يلسست الغيرُ الغيرُ الله يلسست الغيرُ الغيرُ الغيرُ الله يلسست الغيرُ الغيرُ الغيرُ الله يلسست الغيرُ الغيرُ الله يلسست الغيرُ الله يلسب الله

<sup>(</sup>١) سورة الروم ٣٠ / ١٩

<sup>(</sup>٢) المعنى : ألقت بجميع ما فيها من المام - اللسان واليهانه ، ، روم - ،

 <sup>(</sup>٦) في الأصل : « النظاة » وهي حبير . ولا تستقير . والنظامة : الحارج من المدينة . اللسان : « يطن » .

<sup>(</sup>٤) الأبيات في سيرة ابن هشام باحتلاف في الروانة ١ / ٢٩١ ، ٢٠٠ و ٣٠٠ ، وفي الثماثل لابن كثير : ١٧٠

 <sup>(</sup>٥) ينزئ : يغلب ويقهر ، والبنت في اللسان : « برا » باحثلاف بستر في روانته .

 <sup>(</sup>٦) بع المطر من السحاب : خرح ، والنماع : ما بع من المطر ، اللسان ، بع وهذا الشطر في اللسان : عزل باختلاف في الرواية .

فقال رسول الله عَلِيُّتُم : إن يك شاعر يحسن فقد أحسنت .

## [ ٩٧ ] حدث جُلْهُمة بن عُرفُطَة قال :

إني لبالقاع من نَمِرة إذْ أقبلت عير من أعلى نجد . فلما حاذت الكعبة إذا غلام قد رمى بنفسه من عجز بعير فجاء حتى تعلق بأستار الكعبة ، ثم نادى : أيا رب البنيّة ، أجرني ، وإذا شيخ جُنْدُعي (۱) عَثَمَة (۲) محدود (۲) قد جاء ، فانتزع يده من أسجاف الكعبة ، فقام إليه شيخ وسيم قسيم عليه بهاء الملك ، ووقار الحكاء فقال : ما شأنك يا غلام ، فأنا من آل الله وأجير من استجار به فقال : إن أبي مات وأنا صغير ، وإن هذا استعبدني ، وقد كنت أسمع أن لله بيتاً يمنع من الظلم . فلما رأيته استجرت به ، فقال له القرشي : قد أجرتك يا غلام . قال وحبس الله يد الجُنْدُعي إلى عنقه .

## قال جُلهمة بن عرفطة :

فحدثت بهذا الحديث عرو بن خارجة وكان في قعدد الحي فقال : إن لهذا الشيخ لنبأ ، يعني : أبا طالب ، قال : فهرّبت رحلي نحو نهامة ، اكسَع (١) بها الخدود (٥) ، وأعلو بها الكذّان (١) حتى انتهيت إلى المسجد الحرام وإذا قريش عزين (١) قد ارتفعت لهم ضوضاء يستسقون ، فقائل منهم يقول : اعمدوا للاّت والعزّى ، وقائل منهم يقول : اعمدوا لمناة الثالثة الأخرى . فقال شيخ وسيم قسيم حسن الوجه : حبّذا الرأي ، أنى تؤفكون وفيكم باقية إبراهيم وسلالة إساعيل ! قالوا له : كأنك عنينت أبا طالب ، قال : إنها . فقاموا بأجمعهم وقت معهم ، فدفعنا عليه بابه ، فخرج إلينا رجل حسن الوجه مضفر ، عليه إزار قد اتشح به ، فثاروا إليه فقالوا : يا أبا طالب ، أقحط الوادي ، وأجدب العيال ، فهام ، فاستسق ، فقال : دونكم زوال الشمس ، وهبوب الريح . فلما زاغت الشمس أو كادت خرج أبو طالب

<sup>(</sup>١) رجل جُندُع : قصير . اللسان : « جندع » .

<sup>(</sup>۲) شيخ عشمة : كبير هرم . اللسان : « عشم » .

<sup>(</sup>٣) رحل محدود عن الخير : مصروف . اللسان : « حدد » .

<sup>(</sup>٤) أكسع : أتبع . اللسان : « كسع » .

<sup>(</sup>٥) ج خد : الحفرة المستطيلة في الأرض . اللسان : « خدد » .

<sup>(</sup>٦) الكَذَّان : ج كذَّانة : الحجارة التي ليست نصلة . اللسان : « كذن » .

<sup>(</sup>٧) عزين : ج عزة : الجاعة والفرقة من الناس . اللسان : « عزا » .

ومعه غلام كأنه شمس دَجْن تجلت عنه سحابة قتاء وحوله أغَيْلُمة ، فأخذه أبو طالب ، فألصق ظهره بالكعبة [ ٩٨ ] ولاذ بأصبعة الغلام ، وبصبصت الأغيامة حوله وما في السهاء قَزَعَة ، فأقبل السحاب من ها هنا وها هنا ، وأغدق واغدَوْدَق ، وانفجر له الوادي ، وأخصب البادي والنادي . ففي ذلك يقول أبو طالب : [ الطويل ]

وأبيض يستسقى الغهام بصوجهم ربيع اليتمامي عصة للأرامل يطيف بيد الهدلاك من آل هـاشم فهم عندة في نعمة وفواضل (١) 

وعن أبي عبد الرحمن الفهري قال:

كنت مع رسول الله عَلِيلَةٍ في غزوة حنين ، فسرنا في يوم قائط شديد الحر ، فنزلنا تحت ظلال الشجر ، فاما زالت الشمس لبست لأمّتي ، وركبت فرسي ، فانطلقت إلى رسول الله ﷺ وهو في فسطاطه فقلت : السلام عليك يا رسول الله ، ورحمة الله ، حان الرواح ؟ فقال: أجل، فقال: يا بلال، فشار من تحت شجرة كأنّ ظلُّه ظلُّ طبائر فقال: لبيك وسعديك وأنا فداؤك ، فقال : أسرج لي فرسى ، فأخرج سرجاً دَفتًاهُ من ليف ليس فيها أشر ولا بطر . قال : فأسرج . قال : فركب وركبنا فصاففناهم عشيتنا ، فلبثنا ، وتسامت الخيلان ، فولَّى المسلمون مدبرين كا قال الله عزَّ وجلِّ (٢) ، فقال رسول الله عليه عليه عليه عباد الله ، أنا عبد الله ورسوله ثم قال : يا معشر المهاجرين ، أنا عبد الله ورسوله . قال : ثم اقتحم رسول الله عَلَيْهُ عن فرسه فأخذ كفا من تراب ، فأخبرني اللذي كان أدنى إليه منى : ضرب به وجوههم . قال : شاهت الوجوه ، فهزمهم الله .

قال يعلى بن عطاء : فحدثتي أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا :

لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفه تراباً ، وسمعنا صَلْصَلة بين السماء والأرض كإمرار الحديد على الطست الحديد.

<sup>(</sup>١) فوق اللفظة في الأصل ضبة . وكتب في الهامش « وفضائل » .

<sup>(</sup>٢) عال الميزانُ يَعيل : جار ، وقيل زاد ، اللسان : « عيل » .

<sup>(</sup>٣) هـو قـولـه تعـالى : ﴿ لقـد نصركم الله في مـواطن كثيرة ويــوم حنين إذ أعجــتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئــاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ولينم مدبرين ﴾ سورة التوبة ٩ / ٢٥

وعن [ ٩٩ ] أبي زيد بن أخطب قال :

مسح رسول الله ﷺ رأسي ولحيتي وقال : اللهم جمّله ، وأدِمْ جماله ، فلقد عاش بضعاً ومئة سنة . وما شاب رأسه ولحيته إلا نَبْذاً ، ولقد كان وجهه منبسطاً لم ينقبض .

وعن عكاشة بن مُحَصِّن قال :

انقطع سيفي في يـوم بـدر فـأعطـاني رسـول الله ﷺ عـوداً ، فــإذا هـو سيف أبيض طويل ، فقاتلت فيه حتى هزم الله المشركين . فلم يزل عنده حتى هلك .

وعن عائد بن عمرو قال:

أصابتني رمية وأنا أقاتل بين يدي رسول الله عَلَيْكُ يوم حنين ، في جبهتي . فلما سالت الدماء على وجهي ولحيتي وصدري تناول النبي عَلَيْكُ بيده ، فسكت ذلك الدم عن وجهي وصدري إلى تَندوتي (١) ثم دعا لي قال : حسر (١) ، ـ كان يصف لنا من أثر يد رسول الله عَلَيْكُ إلى منتهى ما كان يقول لنا ، صدره . فإذا غُرة سائلة كغرة الفرس .

وعن أبي هريرة أن رسول الله عَلِيْتُ قال :

هل ترون قبلتي هـا هنـا ، فوالله مـا يخفى علي خشوعكم ولا ركـوعكم ، إني لأراكم من وراء ظهري .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله عِلينة :

إني لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي .

وعنه أن النبي إلله قال للناس:

أحسنوا صلاتكم ، فإني أراكم خلفي كما أراكم قدامي .

وعن ابن عباس قال:

كان رسول الله عَلِيَّةٍ يرى بالليل في الظلمة كا يرى بالنهار في الضوء .

وعن عبد الله بن سيرجس قال:

أتيت رسول الله عَلِيِّكِ وهو جالس في أصحابه فدرت من خلفه ، فعرف الذي أريد

<sup>(</sup>١) الثُّندأة لك كالثدي لها . وإذا فتحت الكلمة فلا تهمز . هي تُنْدُوة . القاموس : « الثندأة » .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل . وفوق اللفظة حرف « ط » .

فألقى الرداء عن ظهره ، فرأيت موضع الخاتم على نَغْض (١) كتف مثل الجُمْع حوله خيلان كأنها الثآليل ، فرجعت حتى استقبلته ، فقلت غفر الله لك يا رسول الله ، فقال : ولك ، فقال القوم : [ ١٠٠ ] استغفر لك رسول الله عَلَيْتُهُ ؟ قال : نعم ، ولكم ، ثم تلا الآية : ﴿ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) .

وعن جابر بن مَمُرة قال :

رأيت خاتم النبوة بين كتفي النبي علي كانه بيضة حمامة .

وعن السائب بن زيد قال :

ذهبت بي خالتي إلى رسول الله عَلَيْ فقالت : يا رسول الله ، إن ابن أختي وجع ، فسح برأسي ودعا لي بالبركة ، ثم توضأ فشربت من وضوئه ، ثم قمت خلف ظهره ، فنظرت إلى أثر خاتمه بين كتفيه مثل زِرّ الحَجَلَة (٢) .

وعن غياث البكري قال:

كنا نجالس أبا سعيد الخدري بالمدينة ، فسألته عن خاتم رسول الله عليه الذي كان بين كتفيه ، فقال بأصبعه السبابة : هكذا ، لحم ناشز بين كتفيه ،

وفي رواية قال :

كان بضعة لحم على لون جسده .

وعن ابن عمر قال:

كان خاتم النبوة على ظهر رسول الله عَلَيْتُهُ مثل السَّرَقة (1) من لحم ، عليه مكتوب : محد رسول الله .

 <sup>(</sup>١) نُغْض الكتف : العظم الرقيق على طرفها . اللسان : « نغض » .

<sup>(</sup>٢) سورة محد ٤٧ / ١٩

<sup>(</sup>٣) الحجلة بالتحريك : هو بيت كالقبة يُستر بالثياب ويكون له أزرار كبار . اللسان : « حجل » .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، وهي بمعنى القطعة . والذي في الحديث : « السَّلْعَة » وهي غدة تظهر بين الجلد واللحم إذا غزت باليد تحرّكت . النهاية واللسان : « سرق ، سلع » .

# ذكر إثبات شفاعته لأهل الكبائر من أمته

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ :

إن لكل نبي دعوة مستجابة ، فتعجَّل كل نبي دعوته واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ، فهي نائلة إن شاء الله يوم القيامة لمن مات لا يشرك بالله شيئاً .

وحدث أبو هريرة عن النبي عَلَيْ قال :

إن لكل نبي شفاعة ودعوة دعا بها في أمته فاستجيب له . وإني أريد إن شاء الله أن أدّخر دعوتي لأمتى يوم القيامة .

وعن أبي هريرة :

في قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودا ﴾ (١) .

قال: قال النبي عَلَيْهُ:

هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي .

<sup>(۲)</sup> وعن ابن عباس :

في قوله : ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً ﴾ (١) قال : المقام المحمود : مقام الشفاعة (٢) .

وعن أبي هريرة قال:

سألت رسول الله عَرِي قلت : يا رسول الله ، ماذا ردّ إليك ربك في الشفاعة ؟ قال :

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ١٧ / ٢٩

<sup>(</sup>٢ .. ٢ ) ما بين الرقمين مستدرك في هامش الأصل .

والذي نفس محمد بيده ، لقد ظننت أنك أوّل من يسألني عن ذلك من أمتي لما رأيت [ ١٠١] من حرصك على العلم ، والذي نفس محمد بيده ، لَمَا يهمّني من انقصافِهم (١) على أبواب الجنة أهمّ عندي من تمام شفاعتي لهم ، وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً ، وأن محمداً رسول الله ، يصدق لسائه قلبته ، وقلبته لسانه .

وعن أنس قال : قال رسول الله يَكِين : شاعق الله عَلَيْ : شاعق لأهل الكبائر من أمتى .

وعن مَعْبد بن هلال العَنزي قال :

اجتمع رهط من أهل البصرة ، وأنا فيهم ، فأتينا أنس بن مالك وتشفّعنا إليه بثابت البناني ، فدخلنا عليه ، فأجلس ثابتاً معه على السرير فقلت : لا تسلوه عن شيء غير هذا الحديث ، فقال ثابت : يا أبا حمزة ، إخوانك من أهل البصرة جاؤوا يسألونك عن حديث رسول الله عليه في الشفاعة ، فقال : حدثنا محمد عليه قال :

إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض ، فيؤتى آدم فيقولون : يا آدم ، اشفع لذريتك ، فيقول : لست لها ، ولكن المتوا إبراهيم ، فإنه خليل الله ، فيؤتى إبراهيم فيقول : لست لها ، ولكن عليكم بموسى ، فإنه كليم الله ، فيؤتى موسى صفوة الله فيقول : لست لها ، ولكن عليكم بعيسى ، فإنه روح الله وكلمته ، فيؤتى عيسى فيقول : لست لها ، ولكن عليكم بعيسى ، فأوتى فأقول : أنا لها ، فأنطلق فأستأذن على ربي عزّ وجلّ ، فيؤذن لي عليه فأقوم بين يديه مقاماً ، فيلهمني فيه محامد لا أقدر عليها الآن ، فأحمده بتلك المحامد ، ثم أخرّ له ساجداً ، فيقال لي : يا محمد ، ارفع رأسك ، وقل يسمع لك ، وسل تعطه ، واشفع تشفع ، فأقول : أي ربّ ، أمتي أمتي ، فيقال لي : انطلق ، فمن كان في قلبه مثقال بُرة أو مثقال شعيرة من إيمان فأخرجه . فأنطلق فأفعل ، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ، ثم أخرّ له ساجداً فيقال : يا محمد ، ارفع رأسك وقل تسمع ، وسل تعط ، واشفع تشفع ، فأقول : أي ربّ ، أمتي أمقل أن في قلبه ذرّة أو مثقال خردلة من إيمان في أخر له ربّ ، أمتي أمتى ، في أفعل ، وأرجع ، فأحمده بتلك المحامد ، ثم أخرّ له ربّ ، أمتى أمتى ، في أفعل ، [ ١٠٢ ] ثم أرجع ، فأحمده بتلك المحامد ، ثم أخر له فأخر به منها ، فأنطلق فأفعل ، [ ١٠٢ ] ثم أرجع ، فأحمده بتلك المحامد ، ثم أخر له فأخر به منها ، فأنطلق فأفعل ، [ ١٠٢ ] ثم أرجع ، فأحمده بتلك المحامد ، ثم أخر له

<sup>(</sup>١) الانقصاف : الاندفاع . « قال ابن الأثير : أي أن استسعادهم بدخول الجنة وأن يتم لهم ذلك أهم عندي من أن أبلغ أنا منزل الشافعين المشفعين » . اللسان : « قصف » .

ساجداً ، فيقال : يا محمد ، ارفع رأسك ، وقل يُسمع لك ، وسل تعطه ، واشفع تشفّع ، فأقول : أيُ ربّ ، أمتي أمتي ، فيقال لي : انطلق ، فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال خردلة من إيمان فأخرجه من النار .

فلما رجعت من عند أنس قلت لأصحابي : هل لكم في الحَسَن ؟ وهو مستخف في منزل أبي خليفة في عبد القيس . فأتيناه فدخلنا عليه ، فقلنا : جئنا من عند أخيك أنس ، فلم نسبع مثل ما حدثنا به في الشفاعة . قال : كيف حدثكم ؟ قال : فحدثناه الحديث حتى إذا بلغنا قال : هيه . قلنا : لم يزدنا على هذا . قال : قد حدثنا هذا الحديث ، وهو جميع (۱۱) ، حدثني منذ عشرين سنة ، ولقد ترك شيئاً ، فلا أدري أنسي الشيخ أم كَرِه أن يُحدثكوه فتتكلوا ، حدثني .. ثم قال في الرابعة : ثم أعود فأخر له ساجداً ، ثم أحمد بتلك المحامد فيقال لي : ينا محمد ، ارفع رأسك ، وقل تُسمع ، وسل تُعط ، واشفع تشفّع ، فأقول : أي رب ، ائذن فين قال لا إله إلا الله ، بها صادقاً . قال : فيقول : ليس لك ، وعزتي وكبريائي وعظمتي . لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله . قال : فأشهد على الحسن لحدثنا بهذا الحديث يوم حدثنا به أنس .

وعن أنس بن مالك قال : حدثني نبي الله ﷺ قال :

إني لقائم أنتظر أمتي تعبر الصراط إذ حيّاني عيسى . قال : فقال : هذه الأنبياء عليهم السلام قد جاءتك يا محمد ـ ينسـُلون (٢) ـ أو قال : يجتمعون ـ إليك ، فيدعون الله عزّ وجلّ أن يفرق جميع الأمم إلى حيث يسأل الله عزّ وجلّ لغم ما هم فيه ، والخلق مُلجَمون في العرق . فأما المؤمن فهو عليه كالزُّكُمة (٦) . وأما الكافر فيغشى من الموت ، قال : قال عيسى عليه السلام : انتظر حتى أرجع إليك ، قال : ذهب نبي الله عَلَيْنَ ، فقام تحت العرش فلقي ما لم يلق ملك مصطفى ، ولا نبيّ مرسل [ ١٠٣] فأوحى الله تبارك وتعالى إلى جبريل عليه السلام أن اذهب إلى محمد فقل له . ارفع رأسك . سل تعط ، واشفع تُشفّع . قال : فشفعت في أمتي أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنساناً واحداً . قال : فما زلت أتردد على فشفعت في أمتي أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنساناً واحداً . قال : فما زلت أتردد على

<sup>(</sup>١) جميع : أي مجتمع القوة . اللسان : « جمع » .

<sup>(</sup>٢) نشل في العدو ينسل : أسرع ، اللسان : « نسل » .

<sup>(</sup>٣) الزُّكة والزُّكام بمنى . اللسان : « زكم » .

ربي ، فلا أقوم منه مقاماً إلا شفعت ، حتى أعطاني الله عزّ وجلّ من ذلك أن قال : يا محمد ، أدخِل من أمتك من خلق الله من شهد أنه لا إله إلا الله يوماً واحداً ، مخلصاً ، ومات على ذلك .

وعن ابن عمر قال:

تصير الأمم جَثَيْ ، كل أمة مع نبيتها فيجيء رسول الله ﷺ مع أمته فيؤتى بهم على كوم (٢) مشرف على الأمم كلّها فيقال : يا فلان : اشفع ـ فيردها بعضهم إلى بعض حتى ينتهوا إلى رسول الله ﷺ فذلك قوله : ﴿ عسى أَنْ يَبْعَنْكَ رَبُّكَ مقاماً مَحْمُوداً ﴾ (٢) .

وعن ابن عبر قال : قال رسول الله ﷺ :

ما يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم ، وقال : إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نعسف الأذن ، فبينها هم كذلك استمانوا بادم فيقول : لست صاحب ذلك ، ثم يأتون موسى فيقول كذلك ، ثم بمحمد مُراكِينَ بين الخلق ، فيشي حتى يأخذ بعلقة الجنة ، فيومئذ يبعثه الله مقاماً محوداً ، يحمده أهل الجمع كلهم .

وعن أبي نضرة قال : ممعت ابن عباس يخطب على منبر البصرة قال : قال رسول الله يهاج :

إنه لم يكن نبي إلا وله دعوة ينجزها في الدنيا ، و إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ، وأنا سيّد ولد ادم ولا فخر ، وأول من تنشق عنه الأرض ولا فخر ، وبيدي لواء الحد ، فأدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر ، ويطول يوم القيامة على الناس ويشتد حتى يقول بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى أبينا ادم أبي البشر ليشفع لنا إلى ربّه ، فيقضي بيّننا ، فينطلقون إلى أدم فيقولون : يا أدم ، اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا ، فيقول أدم : لست هناكم ، إني أخرجت من الجنة [ ١٠٤ ] بخطيئتي ، و إنه لا يهمني اليوم إلا نفسي ، ولكن ائتوا نوحاً ، فيأتون نوحاً فيقولون : يا نوح ، اشفع لنا إلى ربك فيقضي بيننا ، فيقول : لست هناكم ، إني دعوت دعوة أغرقت أهل الأرض ، و إنه لا يهمني اليوم إلا بيننا ، فيقول : لست هناكم ، إني دعوت دعوة أغرقت أهل الأرض ، و إنه لا يهمني اليوم إلا

<sup>(</sup>١) أوم جماعه ، الليبان ، - حثا « ،

<sup>(</sup>٢) الخوَّم : المواصع المشرفة حمع خوَّمة ، اللسان ، « فوم » ،

<sup>(</sup>r) سورة الإسراء ١٧ / ٧١

نفسي ، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحن ، فيأتون إبراهيم فيقولون : يا إبراهيم ، اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فيقول : لست هناكم ، إني كذبت في الإسلام ثلاث كذبات ـ قوله : ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ (١) وقوله : ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرَهُمْ هذا ﴾ (١) وقوله للملك حين مرّ به (١) \_ فقال رسول الله عَلَيْتُ : والله ما أراد بهن إلا عزة لدين الله \_ فإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي ، ولكن ائتوا موسى عبداً اصطفاه الله برسالاته وكلّمه ، فيأتون موسى فيقولون : يا موسى ، اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فيقول : إني لست هناكم ، إني قتلت نفساً بغير نفس ، وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي ، ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته ، فيأتون عيسى فيقولون : يا عيسى ، اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فيقول : إني لست هناكم ، إني اتخذت إلهاً من دون الله ، فإنه الخاتم ؟ فيقولون : لا ، فيقول : فإن مما في وعاء مختوم كان يُقدر على ما فيه حتى يُفض ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فيأتون فيقولون : يا محمد ، اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا ، فأقول : أنا لها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى . فإذا أراد الله أن يقضي من خلقه نادى مناد يأن أحمد وأمته ؟ أين أحمد وأمته ؟ فيجيئون فنحن الأولون الآخرون ، آخر من فيعث وأول من يحاسب ، فتفرج لنا الأمم عن طريقنا ، فنضي غُراً مجلين من آشار يبعث وأول من يحاسب ، فتفرج لنا الأمم عن طريقنا ، فنضي غُراً مجلين من آشار يبعث وأول من يحاسب ، فتفرج لنا الأمم عن طريقنا ، فنضي غُراً مجلين من آشار يبعث وأول من كادت هذه الأمم أن تكون أنبياء كلها .

وعن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله على:

للأنبياء منابر من ذهب فيجلسون عليها ، [ ١٠٥ ] قال : ويبقى منبري لا أجلس عليه \_ أو قال : لا أقعد عليه \_ قائماً بين يَدَيُّ ربي ، منتصباً بأمتي مخافة أن يبعث بي إلى الجنة ، وتبقى أمتي بعدي ، فأقول : يا ربّ ، أمتي أمتي . قال : فيقول الله عز وجل : يا حمد ، وما تريد أن أصنع بأمتك ؟ فأقول : يا ربّ ، عجّل حسابهم فيدعى بهم في عاسبون ، فيهم من يدخل الجنة برحمة الله ، ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي ، فما أزال

<sup>(</sup>۱) سورة الصافات ۲۷ / ۸۹

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ٢١ / ٦٣

<sup>&</sup>quot; (٣) يريد قوله للملك الجبار حين مرّ به عن زوجه سارة بأنها أخته ، انظر تفسير ابن كثير ، وفي صحيح مسلم ـ كتاب الإيمان : وذكر قوله في الكوكت : • هذا ربّي » .

أشفع حتى أعطى صكاكاً برجال قد بعث بهم إلى النار ، حتى إن مالناً خازن النار يقول : يا محمد ، ما تركت النار لغضب ربك في أمتك من نقمة .

وعن ابن عباس عن النبي إليَّ قال :

أعطيت خمساً ولا أقول فخراً : بعثت إلى الأحمر والأسود . وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً . وأحلت لي الغنائم ، ولم تحلّ لأحد كان قبلي . ونصرت بالرعب ، يسير من أمامي مسيرة شهر . وأعطيت الشفاعة ، وادّخرتها لأمتي إلى يوم القيامة . وهي إن شاء الله نائلة من لا يشرك بالله شيئاً .

وعن أبي سميد الخدري قال : سمعت نبي الله عران يقول :

ألا كل نبي أعطي عطيّة فتنجّزها ، وإني اختبأت عطيتي شفاعةً لأمتي يوم القيامة .

وعن عبد الله قال:

أول مَن يشفع روح القندس جبرين ثم إبراهيم ثم منوسى ، ثم يقنوم نبيَّم ﷺ رابعساً فيشفّع فيما لا يشفّع فيه أحد سواه .

وعن عبد الله قال:

يعذّب الله قوماً من أهل الإيمان فتخرجهم شفاعة رسول الله يَهُلِيْنِي ، لا يبقى منهم إلا من ذكر الله منهم في القرآن : ﴿ منا سلكتُمْ في سقر قنالنوا لمْ ننكُ من المسلّيْن ﴾ (١) إلى قنوله : ﴿ فها تَنْفَعَهُمْ شفاعةُ الشّافعين ﴾ (١) ثم قبال : هؤلاء النذين لا تنفعهم شفاعة الشّافعين .

وعن عبد الله بن مسعود :

يُشفِّع نبيكم ﷺ رابع أربعسة : جبريل ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نبيكم ﷺ ، لا يشفِّع أحد في أكثر ثما يشفَّع فيه نبيكم ، ثم النبيون ثم الصّديقون ثم الشهداء . و يبقى قوم في جهنم فيقال [ ١٠٦ ] لهم : ﴿ ما سلككُمْ في سقرُ قالُوا لمُ نبكُ من المُصلَين ولمُ نبكُ نُطُعمُ الشَّافعين ﴾ (١) وإلى قوله : ﴿ فما تنفعهُمُ شفاعةُ الشَّافعين ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة المشر ٧٤ / ١٢ ـ ١٨

قال ابن مسعود :

فهؤلاء الذين يبقون في جهنم .

وعن ابن عباس

في قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِينُكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ (١) .

قال:

رضاه أن يُدخِل أمنه كلُّهم الجنة .

(۱) سورة الضحى ۹۳ / ٥

# ما ضَرب لنفسه من المثل وما ظهر من الإكال للدين ببعثه

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله على :

مَثَلِي ومَثَل الأنبياء كَثَل قصر أحسِن بُنيانه ، وتُرك منه موضع لبنة ، فطاف به النظّار يتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون غيرها ، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ، فتمّ بي البنيان ، وختم بي الرسل .

وفي حديث آخر :

فأنا ذلك خاتم النبيين ولا نبي بعدي .

وعن جابر بن عبد الله قال:

جاءت ملائكة إلى النبي عَيِّكَ وهو نائم ، فقال بعضهم لبعض : إنه نائم ، وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان ، فقالوا : إن مَثَله كَثَل رجل بنى داراً فجعل فيها مأدبة ، وبعث داعياً : من أجاب الداعي دخل الدار ، وأكل من المأدبة ، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا : أوَّلُوها له يفقهها ، فقال بعضهم : إنه نائم ، وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان .

قالوا : فالدار : الجنة ، والداعي محمد ﷺ ، فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله ومن عصى محمداً فقد عصى الله ، ومحمد فرّق بين الناس .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ :

مَثْلِي كَمَثْل رجل استوقد ناراً. فلما أضاءت ماحولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعْنَ في النار يقعن فيها ، وجعل يحجزهن ويغلِبْنَه ويتقحّمن فيها ، فذلكم مَثَلِي ومَثَلكم . أنا آخذ بحجزكم عن النار ، هلم عن النار ، هلم عن النار ، فتغلبوني ، تقتحمون فيها .

وعن أبي موسى عن النبي ﷺ [ ١٠٧ ] قال :

إن مَثَل ما آتاني الله عزّ وجلّ من الهدى والعلم كَمَثَل غيث أصاب أرضاً ، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء ، فأنبتت الكلا والعشب الكثير ، وكانت منها أجادب أمسكت الماء ، فنفع الله بها الناس ، فشربوا منها وسقوا وزرعوا ، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً ، فذلك مَثَل من فَقّه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ، ومَثَل من لم يرفع بذلك رأساً ، ولم يعقل هدى الله الذي أرسلت به .

وعن أبي موسى أن رسول الله ﷺ قال :

إن مَثَل ما بعثني الله به كَثَل رجل أتى قومه فقال : إني رأيت الجيش ، يعني : وإني النذير ، فالنّجاء ، فأطاعه طائفة من قومه ، فارتحلوا وانطلقوا على مهلهم فنجُوا ، وكذبت طائفة منهم ، فأصبحوا مكانهم فصبّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم ، فذلك مَثَلي ومَثَل مَن أطاعني واتبع ما جئت به ، ومَثل من عصاني وكذّب بما جئت به من الحق .

وروي عن الحسن أنه قال : قال رسول الله ﷺ :

إنما مَثَلِي ومَثَلَم ومَثَل الدنيا كَثَل قوم سلكوا مفازة غبراء لا يدرون ، ما قطعوا منها أكثر أم ما بقي منها ؟ فحسر ظهرهم ، ونفد زادهم ، وسقطوا بين ظهراني المفازة ، وأيقنوا بالهلكة ، فبينا هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في حُلة يقطر رأسه فقالوا : إن هذا لَحديث العهد بالريف ، فانتهى فقال : ما لكم يا هؤلاء ؟ قالوا : ما ترى . حَسَر ظهرنا ، ونفيد زادنا ، وسقطنا بين ظهراني المفازة ، لا ندري ما قطعنا منه أكثر أم ما بقي علينا ؟ قال : واذنا ، وسقطنا بين ظهراني المفازة ، لا ندري ما قطعنا منه أكثر أم ما بقي علينا ؟ قال : ما تجعلون لي إن أوردتكم ماء رواء(١) ورياضا خضراً ؟ قالوا : نجعل لك حكمك . قال : تجعلون لي عهودكم ومواثيقكم ألا تعصوني ؟ قال : فجعلوا له عهودهم ومواثيقهم ألا يعصوه ، فال بهم فأوردهم رياضاً خضراً وماء روئ (١٠٠ ققال رجل من القوم : ما قدرنا على هذا حتى من رياضكم وماء أروى من مائكم [ ١٠٠٨ ] فقال رجل من القوم : ما قدرنا على هذا حتى كدنا ألا نقدر عليه ، وقالت طائفة منهم : ألستم قد جعلتم لهذا الرجل عهودكم ومواثيقكم ألا تعصوه ، وقد صدقكم في أول حديثه ، وآخر حديثه مثل أوله ، فراح وراحوا معه ، فأوردهم رياضاً خضراً وماء روئ ، وأتى الأخرى العدق من تحت ليلتهم فأصبحوا بين قتيل وأسير .

<sup>(</sup>١) ماء رَواء ورِوئ : عذب مُروٍ . اللسان : « روي » .

# ذكر إعزازه بالهجرة إلى المدينة

عن جرير أن النبي إلى قال:

إن الله تبارك وتعالى أوحى إلي : أي هؤلاء البلاد الثلاث نزلت فهي دار هجرتك : المدينة أو البحرين أو قِنسرين .

قال أهل العلم : ثم عزم له على المدينة ، فأمر أصحابه بالهجرة إليها .

وعن ابن عباس قال:

كَان رسول الله عَلَيْكِ يُلِم بمكة ثم أمر بالهجرة وأنزل عليه : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدَنْكَ سَلْطَاناً نَصِيراً ﴾(١) .

وعن ابن عباس

في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ يَمكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَشْبِتُوكَ ﴾ (٢) .

قال:

تشاورت قريش بمكة ، فقال بعضهم : إذا أصبح أثبتوه بالوثاق ، يريدون النبي عَلَيْهُ وقال بعضهم : اقتلوه ، وقال بعضهم : بل أخرجوه ، فأطلع الله نبيه عليه السلام على ذلك ، فبات علي على فراش النبي عَلَيْهُ تلك الليلة ، وخرج النبي عَلَيْهُ حتى لحق بالغار ، وبات المشركون يحرسون عليا ، يحسبون أنه النبي عَلِيْهُ . فلما أصبحوا ثاروا إليه (٢) . فلما رأوا عليا ردّ الله مكرهم ، فقالوا : أين صاحبك هذا ؟! قال : لا أدري ، فاقتصوا أثره . فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم ، فصعدوا في الجبل ، فروا بالغار ، فرأوا على بابه نشج

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ١٧ / ٨٠

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ٨ / ٣٠

<sup>(</sup>٣) ثار إليه : وتب . اللسان : « ثور » .

العنكبوت ، فقالوا : لو دخل ههنا لم يكن نَسج العنكبوت على بابه . فمكث فيه ثلاثاً .

وعن عائشة زوج النبي ﷺ قالت :

لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين . ولم يرّ علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله على أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين . ولم يرّ علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله ألله النهار بكرة وعشياً . فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغاد (١) لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة . فقال له : أين تريد يا أبيا بكر ؟ فقال أبو بكر : أخرجني قومي ، أريد أن أسيح في الأرض ، فأعبد ربي عزّ وجلّ ، فقال له ابن الدغنة : فإن مثلك لا يُخرَج ، ولا يَخرُج ، إنك تكسب المعدوم ، وتعمل الكلّ ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق ، فأنا لك جار ، فارجع فاعبد ربك ببلدك ، فرجع وارتحل معه ابن الدغنة . فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم : إن أبا بكر لا يُخرَج مثله ولا يَخرُج ، أتُخرِجون رجلاً يُكسب المعدوم ، ويصل الرحم ، ويحمل الكلّ ، ويقري الضيف ، ويعين على نوائب الحق ؟! فلم تكذب قريش جوار ابن الدغنة ، وقالوا لابن الدغنة : مر أبا بكر فليتعبد في داره ، وليصلّ فيها ، وليقرأ فيها ما شاء ، ولا يؤذنا بذلك ، ولا يستعلن به ، فإنّا نخشى أن يفتن أبناءنا ونساءنا ، فقال ابن الدُغنة ذلك لأبي بكر .

فلبث أبو بكر بذلك يعبد الله في داره ، ولا يستعلن بصلاته ولا بقراءته في غير داره . ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء داره ، وكان يصلي فيه ، ويقرأ القرآن ، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم ، فيتعجبون منه ، وينظرون إليه ، وكان أبو بكر رجلاً بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن ، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين ، فأرسلوا إلى ابن الدعنة ، فقدم عليهم فقالوا : إنا كنا أجزنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره ، فقد جاوز ذلك ، فابتنى مسجداً بفناء داره ، فأعلن بالصلاة والقراءة فيه ، وإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا ، فانه ، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل ، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرة إليك ذمتك ، فإنا قد كرهنا أن نخفرك ، ولسنا مُقرّي لأبي بكر [ ١٠٠ ] الاستعلان .

<sup>(</sup>١) برك الغاد : بكسر الغين وتضم : موضع وراء مكة . معجم البلدان .

#### قالت عائشة:

فأتى ابن اللاُغُنّة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاهدت لك عليه ، فإما أن تقتصر ، وإما أن تُرجع إلي ذمتي ، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له . فقال أبو بكر: فإني أرة إليك جوارك ، وأرضى بجوار الله تبارك وتعالى . ورسول الله عَلِيد يومئذ بحة قد قال للمسلمين: قد رأيت أرض هجرتكم ، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين - وهما الحرّتان - فهاجر من هاجر قبل المدينة ، ورجع عامة من كان هاجز بأرض الحبشة إلى المدينة ، وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له رسول الله عَلِيد : على رسلك ، فإني أرجو أن يؤذن لي . فقال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي ؟ قال : نعم . فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله عَلَيْ للصحبة ، وعلف راحلتين كانتا عنده ، ورق السّبر - وهو الخبط أن . أربعة أشهر .

#### قالت عائشة :

فبينا نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحْر الظهيرة ، قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله عَلَيْ منقبعاً (١) في ساعة لم يكن يأتينا فيها ، فقال أبو بكر : فداك أبي وأمي ، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر . قالت : فجاء رسول الله عَلَيْ واستأذن ، فأذن له فدخل ، فقال النبي عَلِيْ لأبي بكر : أخرِجُ مَنْ عندك ، فقال أبو بكر : إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله ، فقال رسول الله عَلَيْ : فإني قد أذن في في الخروج . قال أبو بكر : للصحابة ، بأبي أنت وأمي يا رسول الله عَلَيْ : فإنى نعم . فقال أبو بكر : فخذ بأبي أنت إحدى راحلتي هاتين . قال رسول الله عَلَيْ : بالثن .

#### قالت عائشة:

فجهزتها أحث الجهاز ، وَصنعنا لها سفرة في جراب ، فقطعت أساء بنة أبي بكر نطاقها قطعتين ، فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقين . ثم لحق رسول الله على أبو بكر بغار في جبل ثور ، فكنا فيه ثلاث ليال [ ١١١ ] يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر ، وهو غلام شاب لقين ثقف فيدلج من عندهما السحر ، فيصبح مع قريش كبائت ،

<sup>(</sup>١) الْحَبَط، بالتحريك: ضرب ورق الشجر بالعصا ليتناثر ورقها، وهو من علف الإبل. اللسان: وخبط.

<sup>(</sup>۲) انقبع : أدخل رأسه في توبه . اللسان : « قبع » .

ولا يسمع أمراً إلا وعاه ، حتى يأتيها بخبر ذلك حين يختلط الظلام ، ويرعى عليها عامر بن فهيرة مولى لأبي بكر منْحة (٢) من غنم ، فيريحها عليها حين يذهب ساعة من العشاء ، فيبيتان في رسل : وهو لبن منحتها ، حتى يَنعق (١) عامر بن فهيرة بغلس ، يفعل ذلك كل ليلة من الليالي الثلاث . فاستأجر رسول الله يَوْلِيَّ وأبو بكر رجلاً من بني الدئيل وهو ابن عبد العزّى بن عدي هادياً خِريتاً والخِريت : الماهر بالهداية وقد غمس حلفاً في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش ، فأمناه ، فدفعا إليه راحلتيها ، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال ، فأتاهما براحلتيها صبح ثلاث ، وانطلق معها عامر بن فهيرة والدليل ، وأخذ بهم طريق الساحل .

وفي حديث أخر : فحدث عن أسماء بنة أبي بكر أنها قالت :

لما خرج رسول الله عَلَيْهُ وأبو بكر أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل ، فوقفوا على باب أبي بكر ، فخرجت إليهم ، فقال : أين أبوك يابنة أبي بكر ؟ قالت : قلت : لا أدري والله أين أبي ؟ قالت : فرفع أبو جهل يده وكان فاحشاً خبيشاً فلطم خدي لطمة ، فخرج منها قرطي . قالت : ثم انصرفوا ، فكثنا ثلاث ليال ، ما ندري أين توجّه رسول الله على منها قرطي . حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يغني بأبيات من شعر غناء العرب ، وإن الناس ليتبعونه فيسمعون صوته وما يرونه ، حتى خرج من أعلى مكة يقول : [ الطويل ]

جـزى اللهُ ربُّ النَّـاسِ خيرَ جـزائِــهِ وَفَقَيْن حــلاَّ خيَتَيْ أُمِّ مَعْبَـــدِ (٢) هـا نـزلا بــالبرِّ وارتحـلا بِــهِ وأفلــحَ مَنْ أمسى رفيــق محَــدِ لِيهُنِ بني كعب مكانُ قتـــاتِهِمُ ومَقْعَـدُهـا للمــؤمنين بَرْصَـدِ

قالت : فلما سمعنا صوته عرفنا حيث وَجُه رسول الله عَلَيْتُهُ [ ١١٢ ] وأن وجهه إلى الله عَلَيْتُهُ ، وأبو بكر ، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر ، وعبد الله بن أرَيْقط دليلها .

<sup>(</sup>١) المِنْحة والمُنيحة : الناقة أو الشاة التي تُعار ليستفاد منها . وقيل للَّبن خاصة . اللسان : « منح » .

<sup>(</sup>٢) نعق الراعي بالغنم صاح بها وزجرها . اللسان : « نعق » .

<sup>(</sup>٣) الأبيات في سيرة ابن هشام ٢ / ١٣٢

وروى زيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك

أن النبي عَلِيْكُم ليلمة الغار أمر الله شجرة فخرجت في وجمه النبي عَلِيْكُم تستره ، وأن الله بعث العنكبوت فنسجت ما بينهما ، فسترت وجمه النبي عَلَيْكُم ، وأمر الله حمامتين وحشيتين فأقبلا يدفّان حتى وقعا بين العنكبوت وبين الشجرة .

وأقبلت فتيان من قريش ، من كل بطن منهم رجل ، ومعهم عصيهم وقسيهم وهراوتهم حتى إذا كانوا من النبي عَلِيَّةٌ على قدر مئتي ذراع قال الدليل سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي : هذا الجحر ثم لا أدري أين وضع رجله ؟ فقال الفتيان : أنت لم تخط منذ الليلة حتى أصبحنا فقال : انظروا في الغار ، فاستقدم القوم حتى إذا كانوا من النبي عَلِيقةٌ على قدر خسين ذراعاً فإذا الحامتان فرجع ، فقالوا : ما ردّك أن تنظر في الغار ؟ قال : رأيت مامتين وحشيتين بفم الغار فعرف أن ليس فيه أحد ، فسمعها النبي عَلِيقةٌ فعرف أن الله تبارك وتعالى دراً عنها بها فسمّت (١) عليها وأخذها إلى الحرم ، فأفرخا كا ترى .

وحدث أبو بكر رضى الله عنه قال:

جاء رجل من المركز حتى استقبل رسول الله عَلِينَ بعورته يبول ، قال : قلت : يارسول الله ، أليس الرجل يرانا ؟ قال : لو رآنا لم يستقبلنا بعورته . يعنى : وهما في الغار .

وعن قيس بن النعان قال:

لما انطلق النبي عَلِيْكُ وأبو بكر يستخفيان في الغار مرّا بعبد يرعى غناً ، فاستسقياه من اللبن ، فقال : والله مالي شاة تحلب ، غير أن ههنا عتاقاً حملت أوان الشتاء فما بقي لها لبن ، وقد افتجّت (٢) فقال [ ١١٣ ] رسول الله عَلَيْكُ : ائتنا بها ، فدعا عليها رسول الله عَلَيْكُ البن ، وقد افتجّت (٢) فقال [ ١١٣ ] رسول الله عَلِيْكُ : ائتنا بها ، فدعا عليها رسول الله عَلِيْكُ البلبركة ، ثم حلب عشاء ، فسقى أبا بكر ، ثم حلب آخر فسقى الراعي ، ثم حلب فشرب ، فقال العبد : بالله من أنت ؟ ما رأيت مثلك قط ، قال رسول الله عَلِيْ : أو تراك إن أخبرتك تكتم علي ؟ قال : نعم . قال : إني محمد رسول الله . قال : أنت الذي تزعم قريش أنك صابئ ؟ قال : وإنهم ليقولون ذلك . قال : فإني أشهد أنك لرسول الله ، وأن ما جئت

<sup>(</sup>١) التسميت : ذكر الله على الشيء . اللسان . و سمت ، .

<sup>(</sup>٢) افتجّ: سلك الفِجاج ج فجّ: وهو المضرب البعيد ، اللسان : « فجج » ،

به حق ، وأنه ليس يفعل ما فعلتَ إلا نبي ، ثم قال : أتبعك ؟ قال : لا ، حتى تسمع أنّا قد ظهرنا ، فإذا بلغك ذلك فاخرج . فتبعه بعدما خرج من الغار .

وعن جابر بن عبد الله قال :

لما خرج رسول الله عَلِي وأبو بكر مهاجرَ يْن فدخلا الغار، فإذا في الغار جُحر فألقمه أبو بكر عقبه حتى أصبح ، خافة أن يخرج على رسول الله عَلِي منه شيء . فأقاما في الغار ثلاث ليال ثم خرجا حتى نزلا خيات أم معبد ، فأرسلت إليه أم معبد : إني أرى وجوها حساناً ، وإن الحي أحرص على كرامتكم مني . فلما أمسوا عندها بعثت إليهم مع ابن لها بشفرة وشاة ، فقال رسول الله على على على ما ردد الشفرة وهات لي فَرْقاً \_ يعني : قدحاً \_ فأرسلت إليه بأن لالبن فيها ولا ولد . قال : هات لي فَرقاً فجاؤوه بقدح ، فضرب على ظهرها ، فاجترت ودرّت ، وملأ القدح فشرب وسقى أبا بكر ، ثم حلب ، فبعث به إلى أم معبد .

وعن أنس بن مالك قال:

أقبل نبيّ الله عَلَيْتُهُ إلى المدينة وهو مُردِف أبا بكر ويقول : يا أبا بكر ، شيخ يُعرف ، ونبي الله عَلَيْتُهُ شابٌ لا يعرف . قال : فيلقى الرجل أبا بكر فيقول : يا أبا بكر ، مَن هذا الرجل الذي بين يديك ؟ فيقول : هذا الرجل يهديني السبيل ، فيحسب الحاسب إنما يهديه الطريق ، وإنما يعني سبيل الخير .

فالتفت [ ١١٤] أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم فقال: يانبي الله، هذا فارس قد لحق بنا. قال: فالتفت نبي الله عَلَيْتُم فقال: اللهم اصرعه، فصرعه فرسه، ثم قامت تَحَمْحَم. قال: ثم قال: يانبي الله، مَرُفي بما شئت. قال: قف مكانك لاتتركن أحداً يلحق بنا، قال: فكان أوّل النهار جاهداً على نبيّ الله عَلَيْتُم ، وكان آخر النهار مَسْلَحَة (١) له.

قال : فنزل نبي الله عَلِيْتُ جانب الحرّة . ثم بعث إلى الأنصار فجاؤوا نبي الله عَلِيْتُ ، فسلّموا عليها ، وقالوا : اركبا آمنَيْن مُطاعين . قال : فركب رسول الله عَلِيْتُ وأبو بكر ، وحفّوا حولها بالسلاح . قال : فقيل في المدينة : جاء نبي الله عَلِيْتُ ، فاستسرعوا نبي الله عَلِيْتُ ينظرون إليه ويقولون : جاء نبي الله عَلِيَّة . قال : فأقبل يسير حتى نزل إلى جانب دار أبي أيوب . قال : فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخيل لأهله دار أبي أيوب . قال : فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخيل لأهله

<sup>(</sup>١) المَسْلَحَة : قوم في عُدة بموضع رَصَد قد وكَّلوا به بإزاء ثغر . اللسان : « سلح » .

يخترف (١) لهم منه ، فعجل أن يضع التي يخترف فيها ، فجاء وهي معه ، فسمع من نبي الله عَلَيْتُهُ فرجع إلى أهله . فقال نبي الله عَلَيْتُهُ : أي بيوت أهلنا أقرب ؟ قال : فقال أبو أيوب : أنا يا نبي الله ، هذه داري وهذا بابي ، قال : فانطلق فهيء لنا مقيلاً . قال : فذهب فهيأ لها مقيلاً ثم جاء فقال : يا نبي الله ، قد هيأت لكما مقيلاً ، قُوما على بركة الله فقيلا . فلما جاء نبي الله عَبِينَةُ جاء عبد الله بن سلام فقال : أشهد أنك رسول الله حقاً ، وأنك جئت بحق ، ولقد علمت اليهود أني سيّدهم وابن سيدهم ، وأعلمهم وابن عالمهم ، فادعهم فسلهم ، فدخلوا عليه ، فقال لهم نبي الله : يا معشر اليهود ، ويلكم اتقوا الله ، فوالله الذي لا إله إلا فدخلوا عليه ، فقال في رسول الله حقاً ، وأني جئت ، فله إن عالمه ، فادعه : ثلاثاً .

## [ ١١٥ ] وعن سُراقة بن جُعْثم قال :

جاءنا رُسل كفار قريش يجعلون في رسول الله عَلِيْتُهِ وفي أبي بكر دية كل واحد منها لمن قتلها أو أسرهما ، فبينا أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مُدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا فقال : يا سراقة ، إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محداً وأصحابه . قال سراقة : فعرفت أنهم هم ، فقلت : إنهم ليسوا بهم ولكن رأيت فلاناً وفلاناً انطلقوا آنفاً . قال : ثم ما لبثت في المجلس ساعة حتى قمت ، فدخلت بيتي فأمرت جاريتي أن تُخرج لي فرسي من وراء أكمة فتحبسها عليّ وأخذت رمحي ، فخرجت به من ظهر البيت ، فحططت برمحي الأرض ، وخفضت عالية الرمح حتى أتيت فرسي ، فركبتها فترفّغتها الآرث عنها ، رأيت أسوديها . فلما دنوت منهم حيث أسمعهم الصوت عثرت بي فرسي ، فخررت عنها ، وقمت وأهويت بيدي إلى كنانتي ، فاستخرجت منها الأزلام ، فاستقسمت بها : أضرهم أم إذا دنوت منهم عثرت بي فرسي ، فخرب فرسي وعصيت الأزلام ، فترفّغتها تقرب بي حتى فأخرجت الذي أكره ألا أضره ، فعصيت الأزلام ، وركبت فرسي فترقعتها تقرب بي ، حتى إذا سمعت قراءة النبي عَلِيْتُ وهو لا يلتفت ، وأبو بكر يُكثر فرسي فترقعتها تقرب بي ، حتى إذا سمعت قراءة النبي عَلِيْتُ وهو لا يلتفت ، وأبو بكر يُكثر فرسي فترقعتها تقرب بي ، حتى إذا سمعت قراءة النبي عَلِيْتُ وهو لا يلتفت ، وأبو بكر يُكثر فرسي فترقعتها تقرب بي ، حتى إذا سمعت قراءة النبي عَلِيْتُ وهو لا يلتفت ، وأبو بكر يُكثر فرسي فترقعتها تقرب بي ، حتى إذا شمت قراءة النبي عَلِيْتَ وهو لا يلتفت ، وأبو بكر يُكثر فرسي فترقعتها تقرب بي ، حتى إذا شمت قراءة النبي عَلِيْتَ وهو لا يلتفت ، وأبو بكر يُكثر فرسي فترقعت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين ، فخررت عنها فرجرتها ،

<sup>(</sup>١) خرف النخل واخترفه : اجتناه . اللسان : • خرف • .

<sup>(</sup>٢) يقال: ترفّع فلان فوق البعير إذا خشي أن يرمي به فلف رجليه عند ثيل البعير اللسان: « رفغ » .

فنهضت ، فلم تكد تُخرج يديها . فلما استوت قائمة إذا لأثرِ يدَيْها عُثان ساطع في الساء مثل الدخان .

#### قال معبر:

قلت لأبي عمرو<sup>(۱)</sup> بن العلاء : ما العُثان ؟ فسكت ساعة ثم قال : هو الدخمان من غير نار .

### قال الزهري في حديثه:

## وعن جماعة من الصحابة دخل حديث بعضهم في بعض قالوا:

لما رأى المشركون أصحاب رسول الله عَلَيْثَة قد حملوا الذراري والأطفال إلى الأوس والخزرج عرفوا أنها دار منعة ، وقوم أهل حلقة وبأس ، فخافوا خروج رسول الله عَلَيْق ، فاجتمعوا في دار النَّدُوة ، ولم يتخلف أحد من أهل الرأي والحجا منهم ليتشاوروا في أمره ، وحضرهم إبليس في صورة شيخ كبير من أهل نجد مشتمل الصَّاء (٢) في بَت (١٤) ، فتذاكروا أمر رسول الله عليهم ، ولا يرضاه لهم

 <sup>(</sup>١) الأصل : « لأبي عمر بن العلاء » تحريف . وهو أبو عمرو بن العلاء المازني البصري ، في اسمه واسم أبيه خلاف . من أئمة اللغة والأدب ، وأحد القراء السبعة . توفي سنة ١٥٤ هـ . وانظر في ترجمته معجم الأدماء ١١ / ١٥٦ ، وغاية النهاية ١ / ٢٨٨ ، وفوات الوفيات ٢ / ٢٨

<sup>(</sup>٢) في اللسان : « رزا » : رزا فلان فلاناً : إذا قبل بره .

 <sup>(</sup>٣) الشَّملة الصاء : التي ليس تحتها قيص ولا سراويل . وإنما قيل لها الصاء لأنه إذا اشتمل بها الرجل سـ ت على يديه ورجليه المنافذ كلها . اللسان : « شمل ، صم » .

<sup>(</sup>٤) البتّ : كساء غليظ ، اللسان : « بت ، ،

إلى أن قال أبو جهل : أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاماً نهداً جليداً ثم نعطيه سيفاً صارماً ، فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل ، فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك ما تصنع . قال : يقول النجدي : لله درّ الفتى ، هذا والله الرأي ، و إلا فلا . فتفرقوا على ذلك ، وأجمعوا عليه .

وأتى جبريل رسول الله عَلَيْكُم فأخبره الخبر، وأمره ألا ينام في مضجعه تلك الليلة . وجاء رسول الله عَلَيْكُم إلى أبي بكر فقال : إن الله قد أذن لي في الخروج . فقال أبو بكر : للصحابة يا رسول الله ؟ فقال رسول الله عَلَيْكُم : نعم ، قال أبو بكر : فخذ بأبي أنت وأمي إحدى راحلتي هاتين . فقال رسول الله عَلَيْكُم : بالثن . وكان أبو بكر اشتراها بثان مئة درهم [ ١١٧ ] من نعم بني قُشَير . فأخذ إحداهما وهي القصواء ، وأمر علياً أن يبيت في مضجعه تلك الليلة ، فبات فيه ، وتغشى بُرداً أحمر حضرمياً كان رسول الله عَلَيْكُم ينام فيه .

واجتع أولئك النفر من قريش يتطلعون من صبير الباب فيرصدونه ، يريدون بياته فيأتمرون أيهم يحمل على المضطجع صاحب الفراش . فخرج رسول الله على المفطجع صاحب الفراش . فخرج رسول الله على المفطود في من البطحاء فجعل يذرها على رؤوسهم ويتلو: ﴿ يَس والقُرْآنِ الباب ، فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذرها على رؤوسهم ويتلو: ﴿ يَس والقُرْآنِ الحَيْمُ ﴾ (١) حتى بلغ : ﴿ سَواءٌ عَلَيهم ٱلْذَرْبَهُم أُم لَمْ تَنْدَرْهُم لا يَوْمِنُونَ ﴾ (١) ومضى رسول الله على فقال قائل منهم : ما تنتظرون ؟ قالوا : محمد . قال : خِبْتُم وخسرتم ، قد والله مر بكم وذرّ على رؤوسكم التراب . قالوا : والله ما أبصرناه ، وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم ، وهم أبو جهل والحكم بن أبي العاص وعقبة بن أبي متعيط والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وابن العيطلة وزمعة بن الأسود وطعيمة بن عدي وأبو لهب وأبي بن خلف ونبيه ومنبّه ابنا الحجاج . فلما أصبحوا قام عليّ عن الفراش فسألوه عن رسول الله علينه فقال : لا علم لي به . وجاء رسول الله علينه إلى منزل أبي بكر فكان فيه إلى الليل . ثم خرج هو وأبو بكر . فضيا إلى غار تَوْر فدخلاه ، وضربت العنكبوت على بابه بعشاش بعضها على بعض ، وطلبت قريش رسول الله علينه أشد الطلب حتى انتهت إلى باب بعشاش بعضها على بعضهم : إن عليه لعنكبوتاً قبل ميلاد محمد ، فانصرفوا ، وساق الحديث .

<sup>(</sup>۱) سورة يس ٣٦ / ١ - ١٠ .

وكان خروج رسول الله عليه من الغار ليلة الاثنين لأربع ليال خلون من شهر ربيع الأول ، وقال يوم الثلاثاء بقديد ، فلما راحوا منها عرض لهم سراقة بن مالك بن جُعشم وهو على فرس له ، فدعا عليه [ ١١٨ ] رسول الله عليه فرسخت قوائم فرسه . فقال : يا محمد ، ادع الله أن يطلق فرسي وأرجع عنك ، وأرد من ورائي ففعل ، فأطلق ، ورجع ، فوجد الناس يلتمسون رسول الله عليه فقال : ارجعوا فقد استبرأت لكم ما هاهنا ، وقد عرفتم بصري بالأثر ، فرجعوا عنه .

وسلك رسول الله عَلِيْ في الخرّار ثم جاز ثنية المرّةِ ، ثم سلك لَقْفاً ثم أجاز مَدْلَجة لَقْف ، ثم استبطن مَدلجة مَجَاح (۱) ثم سلك مَرْجِح ثم بطن مَرْجِح مَجاح (۲) ، ثم بطن ذات كَشُر (۲) ثم علا الجدّاجِد (۱) ثم علا الأذاخِر ثم بطن ربع ، فصلى به المغرب ، ثم ذا سَلَم ثم أعْدا مَد لجة (۱) ثم العِثْيانة (۱) ثم جاز بطن الفاجّة ثم هبط العَرْج ثم سلك في الخذوات ثم في الغائر (۱) عن يين رَكُوبه ، ثم هبط بطن العقيق حتى انتهى إلى الجَثْجاثة فقال : من يدلنا على الطريق إلى بني عمرو بن عوف ولا يقرب المدينة ؟ فتعلل على طريق الظبّي حتى خرج على العصبة (۱) .

وكان المهاجرون قد استبطؤوا رسول الله على في القدوم عليهم ، فكانوا يغدون مع الأنصار إلى ظهر حرّة العَصَبة فيتحينون قدومه في أول النهار ، فإذا أحرقتهم الشمس رجعوا إلى منازلهم . فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله على وهو يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول ـ ويقال : اثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول ـ جلسوا كا كانوا يجلسون . فلما أحرقتهم الشمس رجعوا إلى بيوتهم ، فإذا رجل من يهود يصيح على أطم بأعلى

<sup>(</sup>١) في الأصل بالإهمال . وانظر تعليق ياقوت في معجم البلدان : « مجاح » .

<sup>(</sup>٢) استدركت اللفظة في هامش الأصل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « كشد » . وإنظر معجم البلدان : « كشر » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « الحدايد » وانظر معجم البلدان « جداجد » .

 <sup>(</sup>٥) هي أعدا مدلجة تعهن : موضع على ثلاثة أميال من السقيا بين مكة والمدينة . معجم البلدان : ٥ تعهن » .

<sup>(</sup>r) في الأصل : « العِثابية » تحريف . وانظر في اختلاف اسم هذا الموضع معجم البلدان : « العماميد » .

 <sup>(</sup>٧) ويقال « العائر » . وفي الأصل : « الغابر » تحريف . وانطر معجم البلدان : « عائر » .

<sup>(</sup>٨) هو موضع بقباء . ويروى المُعَصُّب . معجم البلدان : « العصبة ، المعسب » .

صوته: يا بني قَيْلة ، هذا صاحبكم قد جاء . فخرجوا فإذا رسول الله عَلَيْهُ وأصحابه الثلاثة ، فبعث الرجّة في بني عرو بن عوف والتكبير ، وتلبّس المسلمون السلاح . فلما انتهى رسول الله عَلَيْهُ إلى قباء جلس [ ١١٩ ] رسول الله عَلَيْهُ ، وقام أبو بكر يذكر الناس . وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله عَلَيْهُ ، ونزل رسول الله عَلَيْهُ على كلثوم بن الهيدم . وهو الثبت عندنا . ولكنه كان يتحدث مع أصحابه في منزل سعد بن خيشة ، وكان يسمى منزل العبّراب ، فلذلك قيل : نزل على سعد بن خيشة .

قال زيد بن ثابت :

فأوّل هدية دخلت على رسول الله على يُولِين في منزل أبي أيوب هدية دخلت بها أنا ، قصعة مثرودة : خبر وسمن ولبن ، فقلت : أرسَلَتُ بهذه القصعة أمي ، فقال : بارك الله فيك ، ودعا أصحابه ، فأكلوا فلم أرّم الباب حتى دخلت قصعة سعد بن عبادة : ثريد وعُراق (٢) ، وما كان من ليلة إلا وعلى باب [ ١٢٠ ] رسول الله عَلَيْهُ الثلاثة والأربعة يحملون الطعام ،

<sup>(</sup>١) هم يطن من الأنصار ، من بني عوف بن الخزرج . واسم الحبلى سالم ، لقب بذلك لعظم بطنه . انظر جهرة أنساب العرب ٢٤٨ ، والقاموس : « حبل » .

<sup>(</sup>٢) العُراق : العظم بلا لحم . اللسان : « عرق » .

يتناوبون ذلك حتى تحوّل رسول الله على منزل أبي أيوب . قال : وكان مقامه فيه سبعة أشهر . وبعث رسول الله على من منزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع وأعطاهما بعيرين وخمس مئة درهم إلى مكة ، فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتي رسول الله على وسودة بنت زمعة زوجته ، وأسامة بن زيد ، وكانت رقية بنت رسول الله على قد هاجر بها زوجها عثان بن عفان قبل ذلك ، وحبس أبو العاصي بن الربيع امرأته زينب بنت رسول الله بن عفان قبل ذلك ، وحبس أبو العاصي بن الربيع امرأته زينب بنت رسول الله بن عفان قبل ذيد بن حارثة امرأته أم أين مع ابنها أسامة بن زيد ، وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر فيهم عائشة ، فقدموا المدينة ، فأنزلهم في بيت حارثة بن النعان .

# ذكر حروبه وغزواته وسراياه

قال علي بن حسين :

كنا نُعَلَّم مغازي النبي ﷺ وسراياه كما نعلم السورة من القرآن .

وعن إمماعيل بن محمد بن سعد قال :

كان أبي يعلمنا مغازي النبي ﷺ ويعدّها علينا ، وسراياه ويقول : يا بَنِيُّ ، هـذه مآثر آبائكم ، فلا تضيّعوا ذكرها .

وكان الزهري يقول في علم المغازي : علم الآخرة والدنيا .

وعن قتادة قال :

غزا رسول الله على ال

وواقع يوم الأحزاب . وكانت بعد أُحُد بسنتين من هجرته ، وأصحاب النبي ﷺ فيا

<sup>(</sup>١) زيادة اقتضاها السياق . وانظر في هذا الخبر الحديث عن وقعة أحد والأحزاب .

بلغنا ألف ، والمشركون أربعة آلاف وما شاء الله من ذلك . وبلغنا أن رسول الله عَلَيْكُ قال : لن يغزوَكم المشركون بعد اليوم .

ثم كانت غزوة المَرَيْسيع ، وقديد . واقع فيها نبي الله عَلَيْكَ في عام واحد سنة خمس من هجرته . وأما المَرَيسيع فلقي عليه نبي الله عَلَيْلُةٍ خزاعة بني المصطلق . وأما قديد فكان لهذيل .

وواقع رسول الله ﷺ يـوم خيبر ، وذلك في سنـة ست من هجرتـه في ذي القعـدة ، مرجعه من الحديبية . وأصحاب رسول الله ﷺ خس عشرة مئة .

وواقع يوم الفتح سنة ثمان في رمضان ، وأصحاب رسول الله ﷺ من المهاجرين والأنصار عشرة آلاف أو قريب من ذلك .

وواقع نبي الله ﷺ يُولِيَّةٍ يـوم حُنَين ، وذلك والفتح في عـام واحـد في شـوال ، وأصحـاب رسول الله ﷺ يومئذ أثنا عشر ألفاً من المهاجرين والأنصـار وألفـان من الطُلَقـاء من أهل مكة .

وغـزا نبي الله ﷺ تسـع عشرة غـزوة . وواقـع فيهـا ثمــاني غـزوات ، وهـي الثاني التي ذكرناها .

وبعث رسول الله عَلِيَّةِ أربعاً وعشرين سرية ، فجميع غزو نبي الله عَلِيَّةِ وسراياه ثلاث وأربعون غزوة .

#### قال قتادة:

مغازي رسول الله على وسراياه ثلاث وأربعون . أربع وعشرون سرية بعثها ، وتسع عشرة غزوة خرج فيها . لقي منها ثمانية بنفسه : ببدر وأحد والأحزاب والمريسيع وقديد [ ١٢٢ ] وخيبر وفتح مكة وحنين ، والحديبية سنة ست . وبها كانت المتقة ، وصده المشركون ومنعوه أن يدخل المسجد الحرام . فنحر رسول الله على الهدي مكانه ، وحلقوا وقصر بعضهم ، فاستغفر رسول الله على المحلقين ثلاثا ، والمقصرين مرة واحدة ، وصالح المشركين أن يعتروا من العام المقبل ، فاعتر رسول الله على السنة سبع ، وكان الفتح سنة ثان .

وحج أبو بكر الصديق سنة تسع . وقرأ علي بن أبي طالب على الناس : ﴿ بَرَاءَةٌ مِنَ اللهِ ورسولِهِ ﴾ ﴿ إلى النَّاسِ يَوْمَ الحَجِّ الأَكْبَرِ ﴾ (١) وكان مع أبي بكر .

وحج رسول الله على سنة عشر ، ثم صدر إلى المدينة . وتوفي رسول الله عَلَيْكُم في شهر ربيع الأول . وكان فتح مكة في رمضان سنة ثمان .

### وقال ابن شهاب:

غزا رسول الله عَلَيْ بدراً والكُدُر (٢) بني سليم . وغزا غَطَفان بنَخُل (٢) ، ثم غزا قريشاً وبني سليم ببُحران (٤) ، ثم غزا يوم أحد ، ثم طلب العدو حتى بلغ حمراء الأستد (٥) . ثم غزا قريشاً لموعدهم ، فأخلفوه ، ثم غزا بني النضير الغزوة التي أجلاهم فيها إلى خيبر ، ثم غزا تلقاء نجد يريد مُحارباً وبني ثعلبة ، وهي غزوة ذات الرِّقاع (٢) ، ثم غزوة دومة ، ثم غزوة الخندق ، ثم غزوة بني قريظة ، ثم غزوة بني المصطلق بالمريسيع ، وسبى فيها جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ، ثم غزوة ذات السلاسل ، ثم كانت غزوة قطن قتل فيها مسعود بن عروة ، وغزوة الطرّف بني سليم ، وغزوة الطرّف أن وغزوة الطرّف بني سليم ، وغزوة حيثتى وغزوة الطرّف (٨) ، وغزوة وادي القرى .

# وعن جماعة والسياق للبيهقي قال:

هذه مغازي رسول الله عليه التي قاتل فيها : بدر في رمضان سنة اثنتين ، ثم قاتل يوم أحد في شوال سنة ثلاث ، ثم قاتل يوم الخندق [ ١٢٣ ] وهو يوم الأحزاب ، وبني قريظة في شوال من سنة أربع ، ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان من سنة خمس ، ثم قاتل يوم خيبر من سنة شان ، وقاتل يوم كنين ،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ١ / ١ ، ٣

<sup>(</sup>٢) الكُذر: ماء لبني سلم . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) موضع بنجد من أرض غطفان . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٤) هو معدن بالحجاز في ناحية الفَرَع ، وبين الفَرَع والمدينة ثمانية بَرُد . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٥) موضع على بعد ثمانية أميال من المدينة . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٦) انظر في سبب تسبيتها بهذا الاسم . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « الجوع » وسوف يرد التعريف بها ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٨) الطرف : ماء على بعد ستة وثلاثين ميلاً من المدينة .

وحاصر أهل الطائف في شوال سنة ثمان . ثم حج أبو بكر سنة تسع . ثم حج رسول الله عليه وحجة الوداع لتام سنة عشر . وغزا رسول الله عليه ثنتي عشرة غزوة ، ولم يكن فيها قتال ، فكانت أول غزوة غزاها الأبواء ، وغزوة ذي العُشيرة من قبل يَنبُع يريد كُرُز بن جابر ، وكانت معه قريش . وغزوة بدر الآخرة ، وغزوة غطفان ، وغزوة الخندق يوم الأحزاب ، وغزوة بني سليم بالكُدر ، وغزوة بُواط(۱) ، وغزوة بُحران ، وغزوة الطائف ، وغزوة الحديبية ، وغزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها .

وبعث رسول الله عَلَيْظَ بعوثاً ، فكان أول بَعْثِ بَعَثه رسول الله عَلَيْظِ أن بعث عبيدة بن الحارث بن المطلب نحو قريش ، فلقوا بعثاً عظياً على ماء يُدعى أحياء (٢) وهو بالأبواء .

وبعث رسول الله ﷺ ابن جحش نحو مكة فلقيـه عمرو بن الحضرمي بنخلة ، فقتلـه واقـد بن عبـد الله ، وأسروا رجلين من بني مخزوم : عثمان بن عبـد الله والحكم بن كيسـان ، ففّديا بعدما قدما المدينة .

وبعث رسول الله ﷺ حمزة بن عبد المطلب في ثلاثين راكباً حتى بلغوا قريباً من سيف البحر من الجار (٢) إلى جُهينة . فلقوا أبا جهل بن هشام في ثلاثين ومئة راكب من قريش ، فحجز بينهم مَجدي (١٤) بن عمرو الجهني .

وبعث رسول الله عَلِيَّةٍ أبا عبيدة بن الجراح نحو ذي القَصّة من طريق العراق.

وبعث رسول الله ﷺ المنذر بن عمرو ـ وقال لـه رسول الله ﷺ ـ وقال لـه ـ أُعنَقَ ليَموت (٥) ـ إلى بئر معونة ، فاستشهدوا جميعاً ومن معه .

وبعث رسول الله ﷺ [ ١٢٤ ] زيـد بن حـارثـة أربـع مرات : مرة نحـو بني قَرَد من

<sup>(</sup>١) هو جبل من جبال جهينة من ناحية رضوى . والمغاربة يعتحون الباء والضم أشهر . معجم الىلدان

<sup>(</sup>٢) الأحياء : ماء بالحجاز . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) الحار \_ بتخفيف الراء \_ مدينة على ساحل بحر القلزم معجم البلدان .

<sup>(</sup>٤) رسمت اللفظة في الأصل: « مَجدى » وفوقها حرف « ط » وتكرر الحرف في الهامش . وصحح الاسم إلى جانبه كا أثبتناه . وانظر سيرة ابن هشام : ٢ / ٢٤٥

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « أعنن لتموت » وكتب في الهامش حرف « ط » وكأنه تنبيمه إلى الحطأ . ومعنى العبارة : إن المنية أسرعت به وساقته إلى مصرعه . والعَنَن : اعتراض الموت اللسان : « عنق ، عنن » .

هذيل ، ومرة نحو جُذام من نحو الوادي ، ومرة نحو مؤتة ، وغزوة الجموم من بني سليم .

وبعث رسول الله ﷺ (١١عر بن الخطاب نحو أهل تُربَة (١١) .

وبعث رسول الله عَلِيَّةِ (١) بشير بن سعد الأنصاري أخا بني الحــارث بن الخزرج نحو بني مرة بفَدَك .

وبعث رسول الله مَالِيَّةِ كعب بن عَمير نحو ذات أطْلاح من البلقاء فـأصيب دهب ومنُ

وبعث رسول الله ﷺ عمرو بن العاص نحو ذات السلاسل من مشارف الشام .

وبعث رسول الله مَنْ الله مَنْ أسامة بن زيد نحو وادي القرى يوم قتل مسمود بن عروة . وليس هو الثقفي .

وبعث رسول الله ﷺ علياً كرم الله وجهه فأصيبت بنو بكر بالكَديُّد" .

وبعث رسول الله ﴿ إِلَيْهِ إِلَى القُرطاء (٥) من هوازن .

وبعث رسول الله ﷺ ابن أبي(١) العوجاء قبل بني سليم فقُتل بها ابن أبي(١) العوجاء .

<sup>(</sup>١٠١) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل ، وبعده - سح - ،

<sup>(</sup>٢) تُربِة : وإذ بالقرب من مخه ، معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) في معازي الواقدي ١ / ٣٩٣ ؛ الأسود بن حراعي . وفي تابرة ابن هشام ٢ ، ١٨٧ ؛ حرامي بن أسود

<sup>(</sup>٤) الخديد : موضع بالحجار ، معجم البلدان

<sup>(</sup>٥) المرطاء : من ولد أبي بخر بن أثلاب : قُرط ، وقُر يُط ، وقُر يُطه - أنظر جهزه أسباب المرب ٢٨٢ -

<sup>(</sup>١) هـ الأسل : «أنا الموجاء » وقوق اللفظة في الموضع الثاني سبّه ، وقند أشير إلى هندا الخطباً عنوف « ط » في المسامش ، وفي سبرة اللى هشتام : «أبو المتوجباء » ، وسنوف برد الاسم سجيحاً من هذا الحرم ، وهو موافق لما في الواقدي ١ / ٦ / ٢ / ٢ / ٢

وبعث رسول الله عَلِيْكِيْم عُكَاشة بن محصّن نحو الغَمرة (١) . وبعث رسول الله عَلِيْكِيْم عاصم بن الأفلح وأصحابه نحو هُذيل . وبعث رسول الله عَلِيْكِيْم سعد بن أبي وقاص إلى الحجاز وهو الحرّار .

وكان رسول الله عَلِيْكَ اعتر ثلاث عُمَر: اعتر من الجَحْفة [ ١٢٥ ] عام الحديبية - وفي رواية: من ذي الحُليفة عام الحديبية - فصده الذين كفروا في ذي القعدة سنة ست ، واعتر العام المقبل في ذي القعدة سنة سبع آمناً هو وأصحابه ، ثم اعتر الثالثة في ذي القعدة سنة ثان يوم أقبل من الطائف من الجعرانة (٢) .

قال عُبيد الله بن أبي زياد :

هذا كتابُ ما ذكر لنا محمد بن مسلم الزهري مما سألناه عنـه من أول مخرج النبي ﷺ . فذكر صدراً من الحديث وقال :

فكان أول مشهد شهده رسول الله عَلِيلَةٍ يوم بدر ، ورئيس المشركين يومئذ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس . فالتقوا ببدر يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان ، وأصحاب رسول الله عَلِيلَةٍ يومئذ ثلاث مئة وبضعة عشر رجلاً ، والمشركون بين الألف والتسع مئة ، فكان ذلك يوم الفُرقان يوم فَرَق الله بين الحق والباطل ، فكان أول قتيل قتل يومئذ (٢) من المسلمين مهجّع مولى عمر بن الخطاب .

ثم كانت غزوة بني النّضير ، وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدر ، وكان منزلهم ونخلهم بناحية المدينة . فحاصرهم رسول الله عَلِيْكُ حتى نزلوا على الجلاء ، وعلى أنّ لهم ما أقلت الإبل من الأموال والأمتعة إلا الحَلْقة وهو السلاح . فأجلام رسول الله عَلَيْكُ وَلِيَخُونِيَ قبل الشام . فأنزل الله عز وجل فيهم من أول سورة الحشر إلى قوله : ﴿ وَلِيَخُونِيَ الْفَاسِقِين ﴾ (1) .

<sup>(</sup>١) الغمرة : من أعمال المدينة على طريق نجد . معجم البلدان .

 <sup>(</sup>٢) الجمرانة : في ضبط الراء خلاف : فالمحدثون يشددونها ويكسرون العين . وأهل الأدب يخففونها ويسكنون العبن . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) اللفظة مستدركة في هامش الأصل .

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر ٥٩ / ١ .. ٥

ثم كانت وقعة أحد في شوال على رأس ستة أشهر من وقعة بني النَّضِير ، ورئيس المشركين يومئذ أبو سفيان بن حرب . فلما نزل أبو سفيان بالمشركين أُحُداً قال رسول الله صَلِيْتُ لأصحابه : إني رأيت الليلة أني في درع حصينة . وإني أوّلتها المدينة ، فاجلسوا في صِنْعكم(١) وقاتلوا من ورائه ، وكانوا قد سَكُوا أزقة المدينة بالبنيان ، فقال رجال من أصحاب رسول الله عَلِيَّةِ لم يكونوا شهدوا بدراً : [ ١٢٦ ] يا رسول الله ، اخرج بنا إليهم . فلم يزالوا برسول الله عَلِيَّةِ حتى دعا بلاَّمْته فلبسها ، فلما لبس رسول الله عَلِيَّةِ لأَمْته قال : أما إني أظن الصرعى ستكثر منكم ومنهم اليوم . إني رأيت في النوم بقراً مُنحّرة فأراني أقول : (٢) بَقَرّ والله خير(٢) ، فتقدم الذين كانوا يدعونه إلى الخروج فقالوا : يا رسول الله ، امكث . قال رسول الله عَلَيْهُ : إنه لا ينبغى لني أن يلبس لأمته ثم ينثني حتى يأتي الناس . فخرج رسول الله والله عليم بأصحابه حتى التقوا هم والمشركون بأحد ، والمسلمون يومئذ قريب من أربع مئة ، والمشركون قريب من ثلاثة آلاف ، فاقتتلوا . قـال الله تعـالى : ﴿ وَلَقَـدُ صَـدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّوْنَهُمُ بِاذْنِهِ ﴾ (٢) إلى قول ه : ﴿ واللهُ خبيرٌ بمَّا تَعْمَلُون ﴾ (٢) وكان فين قتل من أصحاب رسول الله عَمَالِمُ يسومند : حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عُمير من بني عبد الدار ، وهو أول من جمّع الجمعة بالمدينة قبل أن يقدمها رسول الله عَلَيْتُم ، فذلك يوم نَجمَ النفاق ، وسُمّوا المنافقين ، وهم الندين حدثوا رسول الله عَلَيْ عين نهض إلى المشركين بأحد ، وكانوا قريباً من ثلث أصحاب رسول الله عَلَيْتُهُ ، فشوا إلى رسول الله عَلَيْتُهُ حتى إذا بلغوا الجبّانة ويرزوا من دور المدينة انصرفوا إلى أهلهم ، ورأسهم يومُّند عبد الله بن أبيّ ، وكان عظيم تلك البَحيرَة<sup>(٤)</sup> في الجاهلية .

<sup>(</sup>١) الصَّنْم : « الموضع الذي يتخذ للماء » . ولعل المراد به هنا : الحصن . النهاية : « صنع » .

<sup>(</sup>٢.٢) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ٣ / ١٥٢ ، ١٥٣

<sup>(</sup>٤) البّحيرة : من أسهاء مدينة الرسول . معجم البلدان .

<sup>(</sup>ه) الأزّل : الضيق والشدة . اللسان : « أزل » .

أخبر سعيد بن المسيّب - : اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك ، اللهم إنك (١) إن تشأ لا تعبد . وأرسلت بنو قريظة إلى أبي سفيان ومن معه [ ١٢٧ ] من الأحزاب أن اثبتوا ، فإنا سنغير على قبضة المسلمين من ورائهم ، فسمع بذلك نعيم بن عمرو الأشجعي وهو موادع لرسول الله علي قبضة المسلمين من ورائهم ، فسمع بذلك نعيم بن عمرو الأشجعي وهو موادع لرسول الله علي م الله علي الله علي من عرف الله علي الله عن الله عن الله عليه الربيح حتى ما يكاد أحد منهم يهتدي لموضع رجله . فارتحلوا وولوا منهزمين فأنزل الله عن وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَتُكُمْ جُنُودٌ ﴾ [الى قوله : وجل : ﴿ يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَتُكُمْ جُنُودٌ ﴾ [الى قوله : ﴿ وما تَلَبُشُوا بِهَا إِلاّ يَسِيْرا ﴾ (١) . فلما ولى الكفار طلبهم رسول الله عَلَيْكُمْ اللهُ المُؤْمِنِينَ اللهُ المُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيْرا ﴾ (١) فأنزل الله هذا في طلبهم ، وسار الله عَلَيْكُمْ إِنْ معه إلى بني قريظة ، فحاصره حتى نزلوا على حكم سَعْد بن معه إلى بني قريظة ، فحاصره حتى نزلوا على حكم سَعْد بن معاذ .

ثم كانت غزوة الحُديْبِية (٤) وأهل النبي عَلِيْ من ذي الحُليفَة بعُمرة ، ومن معه يومئذ بضع عشرة مئة من المسلمين ، فقال رسول الله عَلَيْ : إنا لم نأت لقتال أحَد ، ولكنا جئنا لنطوف بالبيت فمن صدّنا عنه قاتلناه ، ورئيسهم يومئذ أبو سفيان بن حرب ، فنحر رسول الله عَلَيْ هديّة وحلق رأسه ، ثم انصرف إلى المدينة على أن يُخلّوا بينه وبين البيت عاماً قابلاً ، فيطوف به ثلاث ليال ، ونزل بخيبر وأنزل الله تعالى ذكره : ﴿ وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُدُونَها ﴾ (٥) الآية . فغزاها رسول الله عَلَيْ وفتحها ، وقسم فيها لمن بايعه بالحديبية تحت الشجرة ، مِنْ غائب أو شاهد من أجل أن الله كان وعدهم إياها . وخس رسول الله عَلَيْ في القعدة في المدة آمناً [ ١٢٨ ] أهل الحديبية ، ثم اعتمر رسول الله عَلَيْ العام القابل في ذي القعدة في المدة آمناً [ ١٢٨ ] فخرج كفار قريش من مكة وخلوها لرسول الله عَلَيْ وخلفوا حُوَيْطب بن عبد العزى ، وأمروه إذا طاف رسول الله عَلَيْ بالكعبة ثلاث ليال أن يأتيه فيسأله أن يرتحل ، فأق

<sup>(</sup>١) اللفظة مستدركة في هامش الأصل.

<sup>(</sup>۲) سورة الأحزاب ۱۲ / ۹ - ۱٤

<sup>(</sup>٣) السورة نفسها / ٢٥ ـ ٢٧

<sup>(</sup>٤) انظر الخلاف في تشديد الياء الثانية أو تخفيفها معجم البلدان .

<sup>(</sup>۵) سورة الفتح ۱۸ / ۲۰

حُو يطب رسول الله ﷺ بعد ثلاث فكامه في الرحيل ، فارتحل قافلاً إلى المدينة .

ثم خرج رسول الله عني معه من المسلمين وبن أسلم يوم الفتح من قريش وبني كنانة قبل حنين . وحنين واد قبل الطائف ذو مياه ، به من المشركين يومئذ العجز من هوازن ، معهم ثقيف ، ورئيس المشركين يومئذ مالك بن عوف النَّشري . فاقتتلوا بحنين فنصر الله نبية والمسلمين ، وكان يوما شديد الباس . فأنزل الله تعالى : ﴿ لقد نصركُمُ الله في مواطن كثيرة ﴾ (٢) الآية . فسي رسول الله علي يسومئذ ستة الاف سي من النساء والذراري . وأخذ من الإبل والشاء ما لا يُدرى ما عدده . وخمس رسول الله عليه السبئي السبئي والأموال ، ثم جاءه وفد هوازن مستأمنين فقالوا : قد اجتحت نساءنا وذرارينا وأموالنا فاردد إلينا ذلك . قال : لست رادًا إليكم كله ، فاختاروا : إن شئم فالنساء والذراري ، وإن فاردد إلينا ذلك . قال : لست رادًا إليكم كله ، فاختاروا : إن شئم فالنساء والذراري ، وإن شئم [ ١٢٩ ] الأموال . قالوا : فإنا نختار نساءنا وذرارينا . فرد رسول الله بها إليهم نساءهم وذراريهم ، وقسم النَّعم والشاء بين من معه من المسلمين بالجعرانة . ثم أهل منها رسول الله عنه على الحج .

ثم غزا رسول الله ﷺ غزوة تبوك ، وهو يريد الروم وكفار العرب بالشام ، حتى إذا بلغ تبوك أقام بها بضع عشرة ليلة ، ولقيه بها وفد أذُرُح ووفد أيْلية فصالحهم رسول الله ﷺ

 <sup>(</sup>١) كذا وردت المبارة في الأصل . وقد أشهر إلى هدا الاصطراب بحروب « ط » في الهمامش . والمراد هو رفع السلاح عنهم ، فرفع . وانظر سيرة ابن كثير ٣ / ٥٦٣

<sup>(</sup>٢) سورة النصر ١١٠ / ١

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ١ / ٢٥

على الجَوْنَة (١) ، ثم قفل رسول الله عَلَيْ من تبوك ولم يُجاوزها فأنزل الله تبارك وتعالى : و لَقَدْ تَابَ الله عَلَى النَّبِيِّ والمُهَاجِرِيْنَ والأَنْصَارِ ﴾ (١) الآية ﴿ وَعَلَى الشَّلاتَةِ السَّذِيْنَ خَلَّفُوا ﴾ (١) ، وكانوا قد تخلفوا عن رسول الله عَلِيْ في تلك الغزوة في بضعة وثمانين رجلاً . فلما رجع رسول الله عَلَيْ صَدَقه أولئك الثلاثة ، واعترفوا بذنبهم ، وكذب سائرهم ، فحلفوا للرسول عَلِيْ ما حبسهم إلا عُذر ، فقبل منهم رسول الله عَلِيْ ، ووكلَهم في سرائرهم إلى الله عز وجل .

ولم يغز رسول الله ﷺ غزوة بعدُ حتى توفّاه الله عزّ وجلّ . فكانت وفاته في شهر ربيع الأول سنة عشر . ولم يغز رسول الله ﷺ غزوة قطّ يجلس فيها تحت لواء أو شُهر فيها سيوف إلا ذُكر في القرآن .

ثم حجّ رسول الله عَلَيْكُ حجّة الوداع ، وتمتّع فيها بعُمرة ، وساق الهَدْي معه . فلما قضى رسول الله عَلِيْكُ حجّة الوداع قفل إلى المدينة فلبث شهرين وبعض شهر . ثم اشتكى شكواه الله عزّ وجلّ فيه .

وروى الحافظ عن جماعة من المشايخ قالوا :

قدم رسول الله علي المدينة يوم [ ١٣٠ ] الاثنين لثنتي عشرة مضت من ربيع الأول ، ويقال لليلتين خلتا من ربيع الأول والثبت لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول و فكان أول لواء عقده رسول الله علي المرة بن عبد المطلب في شهر رمضان على رأس تسعة أشهر من مهاجر الذي علي ألي يعترض لعير قريش .

ثم لواء عُبَيدة بن الحارث في شوال على ثمانية أشهر إلى رابغ ، وهي على عشرة أميال من الجُحُفّة ، وأنت تريد قُديداً ، وكانت في شوال على رأس تسعة أشهر .

ثم سريّة سعد بن أبي وقاص إلى الخرّار رأس تسعة أشهر في ذي القعدة .

ثم غزا رسول الله عَلِيَّةِ في صفر على رأس أحد عشر شهراً حتى بلغ الأبواء ، ثم رجع ولم يلق كَيْداً . وغاب خس عشرة ليلة .

<sup>(</sup>١) الجَوْنة : قرية بين مكة والطائف . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ٩ / ١١٧ ـ ١١٨

ثم غزا بُواط في شهر ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهراً يعترض لعير قريش فيها أمية بن خلف ومئة رجل من قريش وألفان وخمس مئة بعير . ثم رجع ولم يلق كيداً . وبُواط هي من الجُحْفة قريب .

ثم غزا في شهر ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهراً في طلب كرز بن جابر الفهري حتى بلغ بدراً ، ثم رجع .

ثم غزا في جمادى الآخرة على رأس ستة عشر شهراً يعترض لعيرات قريش حين بدت إلى الشام ، وهي غزوة ذي العُشَيْرة ، ثم رجع .

فبعث عبد الله بن جحش إلى نَخُلة (١) في رجب على رأس سبعة عشر شهراً .

ثم غزا بدر القتال صبيحة سبع عشرة من رمضان يوم الجمعة على رأس تسعة عشر شهراً .

ثم سريّة عصاء بنت مروان قتلها عمرو بن عدي بن خَرَشة . قتلها لخس ليال بقين من رمضان على رأس تسعة عشر شهراً .

ثم سريّة سالم بن عميرة قتل أبا عَفَك في شوال على رأس عشرين شهراً .

ثم غزوة قَيْنُقاع في النصف من شوال على رأس عشرين شهراً .

ثم غزا رسول الله ﷺ غزوة السُّويـق في ذي الحجـة [ ١٣١ ] على رأس اثنين وعشرين شهراً .

ثم غزا النبي ﷺ بني سُليم بالكُدْر في الحرم على رأس ثلاثة وعشرين شهراً .

ثم سرية قتل ابن الأشرف في ربيع الأول على رأس خمسة وعشرين شهراً .

ثم غزوة غطفان إلى نجد ، وهي ذو أمر $^{(1)}$  في ربيع الأول على رأس خسة وعشرين شهراً .

<sup>(</sup>١) نخلة : بين مكة والطائف ، ولعلها التي تسمى نخلة محود . انظر معجم البلدان ، وسيرة ابن هشام ٢ / ٢٥٢

<sup>(</sup>٢) أُمَّر .. بلفظ الفِعل . : موضع بنجد من ديار غطفان . معجم البلدان .

ثم سرية عبد الله بن أنيس إلى سفيان بن خالد بن نُبَيح الهُذلي . قال عبد الله : خرجت من المدينة يوم الاثنين لخس ليال خَلَوْن من الحرم على رأس خمسة وثلاثين شهراً فغبت ثمان عشرة ليلة ، وقدمت يوم السبت لتسع بقين من الحرم .

ثم غزا رسول الله ﷺ بني سُليم ببُجران في جمادى الأولى على رأس سبعة وعشرين شهراً .

ثم سرية القردة (١) ، أميرُها زيد بن حارثة في جمادى الآخرة على رأس ثمانية وعشرين شهراً فيها أبو سفيان بن حرب .

ثم غزا النبي عَلِيْكُم أحد في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهراً.

مْ غزا النبي عَلِيْجُ حمراء الأسد في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهراً .

ثم سرية أميرُها أبو سَلَمة بن عبد الأسد إلى قطن (٢) إلى بني أسد على رأس خسة وثلاثين شهراً في المحرم .

ثم غزوة بئر معونة ، أميرُها المنذر بن عَمرو في صفر على رأس ستة وثلاثين شهراً .

ثم غزوة الرَّجيع في صفر على رأس ستة وثلاثين شهراً . أميرها مَرْتَد .

ثم غزا النبي عليه بني النضير في ربيع الأول على رأس سبعة وثلاثين شهراً .

ثم غزا النبي عليه بدر الموعد في ذي القعدة على رأس خسة وأربعين شهراً .

ثم سرية ابن عَتِيك إلى ابن أبي الحقيق في ذي الحجة على رأس ستة وأربعين شهراً . فلما قُتـل سلام بن أبي الحقيـق فـزعت يهـود إلى سلام بن مِشْكم بخيبر فـأبى أن يرأسهم ، فقـام

<sup>(</sup>١) المتفق عليه أنه موضع بنجد . واختلفوا في تحقيقه بين القاف والفاء . كا اختلفوا في ضبطه بين فتحها أو كسرهما . انظر معجم الىلدان : « قردة ، فردة » .

<sup>(</sup>٢) قَطَن : مَاء \_ ويقال : جبل \_ من أرض بي أسد بناحية فَيْد . معجم البلدان .

أسير بن رازم<sup>(۱)</sup> يُحزِّبهم<sup>(۲)</sup> .

ثم غزا النبي عَلِيلي ذات الرّقاع في الحرم على رأس سبعة وأربعين شهراً .

ثم غزا دومة الجندل في ربيع الأول على رأس تسعة وأربعين شهراً .

ثم غزا [ ١٣٢ ] النبي ﷺ المُرَيْسيع في شعبان سنة خمس .

مُ غزا النبي عَلِيِّكُ الخندق في ذي القعدة سنة خس .

ثم غزا النبي عَلِيلَةُ بني قريظة في ليالٍ من ذي القعدة وليالِ من ذي الحجة سنة خمس.

ثم سريّة ابن أنيس إلى سفيان بن خالد بن نُبَيْح في المحرم سنة ست .

ثم سريّة محمد بن مَسْلَمة في الحرم سنة ست إلى القُرَطاء .

مْ غزا النبي عَلِيْهُ بني لِحْيان إلى الغابة في ربيع الأول سنة ست .

ثم غزا النبي ﷺ الغابة في ربيع الآخر سنة ست .

ثم سريّة عُكاشة بن مِحْصَن إلى الغَمْرة (٢٦ في ربيع الآخر سنة ست .

ثم سرية محمد بن مَسْلمة إلى ذي القَصّة في ربيع الآخر سنة ست .

(4) ثم سرية أميرها أبو عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة في ربيع الآخر سنة ست(٤) .

ثم سرية زيد بن حارثة إلى بني سُليم بالجَموم في شهر ربيع الآخر سنة ست . وكانتا في شهر واحد .

الجَموم : ما بين بطن نخلة والنُّقُرة (٥) .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل في هذا الموضع . وفي تماريخ خليفة ٧٧ وتماريخ الطبري ٣ / ١٧١ والبداية والنهاية ٤ / ٢٢١ : « يُسَير بن رزام » . وفي سيرة ابن هشام ٤ / ٢٦٦ : « اليّسَير بن رِزام . قمال ابن هشمام : ويقمال : ابن رازم » . وفي الإصابة مد ترجمة عبد الله بن رواحة مد أسير بن رقرام » ولعل الاسم الثاني محرف ، وسوف يرد الاسه بعد : « أسير بن زارم » بإعجام الأول ، وإشارة إهمال فوق الثاني . وهو موافق لما في مغازي الواقدي . انظر الفهرس .

<sup>(</sup>٢) يحزَّمهم : أي يقوّيهم ويشدّ منهم ويجعلهم من حزبه . اللسان : « حزب » .

<sup>(</sup>٢) في الاصل : « الغمر » . وقد تقدم التعريف به ص ١٩١

<sup>(</sup>٤ ـ ٤) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل .

<sup>(</sup>٥) انظر الخلاف في ضبطها معجم البلدان .

ثم سرية زيد بن حارثة إلى العرش (١١) في جمادي الأولى سنة ست. ثم سرية زيد بن حارثة إلى الطَّرَف في جمادي الآخرة سنة ست. والطَرَف : على ستة وثلاثين ميلاً من المدينة . ثم سرية زيد بن حارثة إلى حسمى في جادى الآخرة سنة ست . وحشبى وراء وادي القرى . ثم سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى في رجب سنة ست . ثم غزوة على عليه السلام إلى فَدَك في شعبان سنة ست . ثم غزوة زيد بن حارثة إلى أم قرفة في رمضان سنة ست . وكانت أم قرفة ناحية وادي القرى إلى جنبها . ثم غزوة ابن رواحة إلى أسير بن زارم في شوال سنة ست . ثم سرية كُرز بن جابر إلى العُرَنيين في شوال سنة ست . ثم اعتر النبي والله عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست . ثم غزا النبي عَلِيَّةُ خيبر في جمادي الأولى [ ١٣٣ ] سنة سبع . ثم انصرف من خيبر إلى وادي القرى في جمادي الآخرة فقاتل بها سنة سبع. ثم سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تُربَّة في شعبان سنة سبع . ثم سرية أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه في شعبان إلى نجد سنة سبع . ثم سرية بَشير بن سعد إلى فَدَك في شعبان سنة سبع . ثم سرية غالب بن عبد الله إلى المَيْفَعة في رمضان سنة سبع . والمنفعة ناحية نحد . ثم (٢) سرية بشير بن سعد فَدَك في شعبان سنة سبع . ثم سرية بشير بن سعد إلى الجناب في شوال سنة سبع . ثم اعتر الني عَلِيلِهُ عرة القضيّة [ في ] ذي القعدة سنة سبع . ثم غزوة ابن أبي العوجاء السلمي في ذي الحجة سنة سبع .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . والعرض : كل واد فيه قرى ومياه . وقال الأصععي : أخصب ذلك العرض وأخصبت أعراض المدينة ، وهي قراها التي في أوديتها . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) لعل هذا التكرار سهو .

ثم غزوة غالب بن عبد الله إلى الكديد في صفر سنة ثمان .

والكديد وراء قُديد .

ثم سرية شجاع بن وهب في ربيع الأول سنة ثمان إلى بني عامر بن الملوِّح.

ثم غزوة كعب بن عمير الغِفاري من سنة ثمان في ربيع الأول إلى ذات أطلاح . ناحية الشام ، من البلقاء على ليلة .

ثم غزوة زيد بن حارثة إلى مؤتة سنة ثمان .

ثم غزوة عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل في جمادى الآخرة سنة ثمان .

ثم غزوة الخَبَط (١) أميرها أبو عبيدة بن الجراح في رجب سنة ثمان .

ثم سرية حضره أميرها أبو قتادة في شعبان سنة ثمان .

وحِشْرة ناحية نجد على عشرين ميلاً عند بستان أبي عامر .

ثم سرية أبي قتادة إلى إضم (٢) في رمضان سنة ثمان .

ثم غزا النبي عَلَيْهُ عام الفتح في ثلاث عشرة مضت من رمضان سنة ثمان .

ثم هدم العُزّى لخس ليال بقين من رمضان سنة ثمان . هدمها خالد بن الوليد .

ثم هدم سُواع . هدمه عمرو بن العاص ، وكان في رمضان .

ثم هدم مناة ، هدمها سعد بن زيد الأشهلي في رمضان سنة ثمان .

ثم غزوة بني جديمة [ ١٣٤ ] غزاها خالد بن الوليد في شوال سنة ثمان .

مْ غزاة النبي عَلِيلًا حُنيناً في شوال سنة ثمان .

ثم غزاة النبي عَلِين الطائف في شوال سنة ثمان .

وحجّ الناس سنــة ثمــان . ويقــال إن النبي ﷺ استعمل عَتّــاب بن أسيــد على الحجّ . ويقال حج الناس أوزاعاً<sup>(٢)</sup> بلا أمير .

ثم سرية عُيينة بن حِصن إلى بني تميم في المحرم سنة تسع .

ثم سرية قُطُّبة بن عامر إلى خَثْعم في صفر سنة تسع .

<sup>(</sup>١) الحَبَط : موضع بأرض حهينة ، يينها وبين المدينة خمسة أيام . وهي بناحية ساحل البحر . معحم البلدان .

<sup>(</sup>٢) إضم : ماء يطؤه الطريق بين مكة واليامة . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) هم أوزاع أي متمرقون . من التوزيع . اللسان : « وزع » .

ثم سرية بني كلاب في ربيع الأول سنة تسع . أميرها الضحاك بن سفيان . ثم سرية عَلْقمة بن مجزّز إلى الحبشة في ربيع الآخر سنة تسع .

ثم سرية علي عليه السلام إلى الفُلُس<sup>(١)</sup> في ربيع الآخر سنة تسع .

ثم غزوة النبي عَلِيُّكُ تبوك في رجب سنة تسع .

ثم سرية خالد بن الوليد إلى أكيدر في رجب سنة تسع .

ثم هدم ذي الكَفَّيْن صنم عَمرو بن حُمَمَة الدوسي .

وحج أبو بكر سنة تسع .

ثم غزوة خالد بن الوليد إلى بني عبد المدان في ربيع الأول سنة عشر .

وسرية علي عليه السلام إلى الين . يقال مرتين ، إحداهما في رمضان سنة عشر .

وحج النبي عَلِيكُ بالناس سنة عشر . ورجع من مكة فمرض بضع عشرة ليلة . وعقد لأسامة بن زيد في مرضه إلى الشام .

وتوفي النبي ﷺ ، ولم يخرج حتى بعثه أبو بكر بعد وفاة النبي ﷺ .

وتوفي يوم الاثنين اثنتي عشرة مضت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة .

فكانت مغازي النبي ﷺ التي غزا بنفسه سبعاً وعشرين غزوة .

وكان ما قاتل منها تسعاً : بدر القتـال ، وأحـد ، والمريسيع ، والخنـدق ، وقريظـة ،

وخيبر ، والفتح ، وحنين ، والطائف .

وكانت السرايا سَبْعاً وأربعين سرية .

واعتمر ثلاث عُمر.

ويقال : قد قاتل في بني النضير ، ولكنّ الله جعلها له نَفَلاً خاصة .

وقاتل في [ ١٣٥ ] غزوة وادي القرى مُنصرَفَه من خيبر . وقُتل بعض أصحابه .

وقاتل في الغابة حتى قُتل مُحْرِز بن نَضْلة . وقتل من العدوّ ستة .

<sup>(</sup>١) الفُلُس : صنم كان لطىء : بعث إليه رسول الله عَلِيَّةٍ علياً ليهدمه . معجم البلدان .

### ما ذكر من شجاعته وشدته

عن علي قال:

كنا إذا احمر البأس ، ولقي القومُ القومَ اتقينا برسول الله عَلِيَّةٍ . فما يكون منّا أحـد أقرب إلى القوم منه .

وعنه قال:

لما حضر البأس يوم بدر اتقينا برسول الله على . وكان من أشدّ الناس ، ما كان أحد أقرب إلى المشركين منه .

وعنه قال:

لقد رأيتنا يوم بدر ، ونحن نلوذ برسول الله ﷺ ، وهو أقربَنا إلى العدو . وكان أشـــ الناس بأساً .

وعن ابن إسحاق ، قال :

قال رجل للبراء: أيُ أبا عمارة ، أكنتم يوم حنين ولّيتم ؟ قال : لا والله ما ولّى رسول الله عَلَيْتُ ، ولكنا لقينا قوماً رماة ، لا يكاد يسقط لهم سهم . جمع هوازن ، فرشقونا رشقاً ما يكادون يُخطئون . قال : فأقبلوا هناك إلى رسول الله عَلَيْتُ ، ورسول الله عَلَيْتُ على بغلته البيضاء . وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به . قال : فنزل رسول الله عَلَيْتُ واستنصر ثم قال :

أنـــا النبي لا كـــنب أنـا ابن عبــد المطلب قال : ثم صفّهم ، أو قال : صفّنا .

وعن البراء

أن رسول الله عَلِيْتُم لَمَا لقي المشركين يوم حنين نزل عن بغلته فترجّل .

وعن العباس بن عبد المطلب قال:

شهدت مع (١) النبي ﷺ يوم حُنين فلزمتُ أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسولَ الله عَلِيَّةِ ، فلم نفارقه ، ورسولُ الله عَلِيَّةِ على بغلة له شهباء أهداها له فروة بن تعلية وقيل ابن نُفاثة الجُذامي(٢) . وهو الصواب . فلما التقى المسلون والكفار ولي المسلون [ ١٣٦ ] منهزمين ، وطفق رسول الله ﷺ يَركُض بغلتَه نحو الكفار . قال عباس : وأنا آخــٰذ بخطام بغلة النبي عَلَيْتُهُ أَكفِّها ، إرادةَ ألا يسرع ، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله عَلَيْتُهُ ، فقال رسول الله ﷺ : أي عباس ، ناد في أصحاب السُرة (٢٠) . قال عباس : وكنت رجلاً صيّمًا(١) ، فقلت بأعلى صوتى : أين أصحاب الشجرة - وقيل السُرة - قال : فووالله لكأن عَطْفَتَهم ، حين سمعوا صوتى ، عطْفَة البقر على أولادها ، فقالوا: يا لبيك يا لبيك . فاقتتلوا هم والكفار . والدعوة في الأنصار : يا معشر الأنصار ، يا معشر الأنصار . ثم قُصرت المدعوة على بني الحارث بن الخزرج . فقالوا : يا بني الحارث بن الخزرج . فنظر رسول الله ﷺ وهـو على بغلتـه كالمتطـاول عليهـا إلى قتـالهم ، فقـال النبي ﷺ : هـذا حين حَمى الوطيس . قال : ثم أخذ رسول الله عليَّة حَصَيَات فرمي بهنَّ وجوه الكفار ، ثم قال : انهزَّموا وربيّ محمد . قال : فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته على ما أراه . قال : فوالله ما هو إلا أن رماهم رسول الله وَإِيالَةٍ بِحَصَيَاته . قال : فما زلت أرى حَدُّهم كليلاً وأمرهم مدبراً \_ وفي رواية : حتى هزمهم الله ـ قال : فكأني أنظر إلى النبي ﷺ يَركُض خلفهم على بغلته . وكان عبد الرحمن بن أزهر يحدث أن خالد بن الوليد يومئذ خرج وهو على الخيل خيل رسول الله عِينَة . قال ابن أزهر: فلقد رأيت رسول الله عَلَيْة بعدما هزَم الله الكفار، ورجع المسلمون إلى رحالهم عشى في الناس ويقول : من يدل على رحل خالد بن الوليد ؟ حتى دللناه على رحله ، فإذا خالد مُستند إلى مؤخرة رحله ، فأتاه رسول الله عَلَيْتُهُ فنظر إلى جرحه ، قال الزهري : وحسبت أنه قال : وتفل فيه رسول الله عَلَيْتُم .

<sup>(</sup>١) اللفظة مستدركة في هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) اللفظة مستدركة في هامش الأصل.

 <sup>(</sup>٣) هي الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان عام الحديبية . اللسان : « سمر » .

<sup>(</sup>٤) رجل صيّت : شديد الصوت عاليه . اللسان : « صوت » .

وعن أنس بن مالك قال:

كان رسول الله عَلَيْتُ أَجَلَ الناس وجها ، وأجرأ الناس صدراً . وأشجع الناس قلباً . ولقد فزع أهل المدينة يوماً فركب [ ١٣٧ ] رسول الله عَلَيْتُ فرساً لأبي طلحة عُرْياً (١) وفي رواية : وفي عنقه السيف (١) مثم قال : لن تُراعوا ، لن تُراعوا . مرتين . إنه وجدتُه بحراً (١) .

وعن ابن عبر قال:

ما رأيت أحداً أشجع ولا أجود ولا أوضاً من رسول الله ﷺ.

وعن أنس قال : قال رسول الله على :

فُضَّلتً على الناس بأربع : بالسماحة ، والشجاعة ، وكثرة الجماع ، وشدة البطش .

<sup>(</sup>١) فرس عُرْي : لا سرج عليه ، اللسان : « عرا » .

<sup>(</sup>٢-٢) ما بين الرقين مستدرك في هامس الأصل .

<sup>(</sup>٣) المقصود بالبحر : فرس أبي طلحة . وكان يُبَطأ شبهه الرسول بالبحر في سرعة جريه . انظر صحيح مسلم كتاب الفضائل .

## ما روي في فصاحة لسانه ومنطقه وبيانه

عن عمر بن الخطاب أنه قال:

يا رسول الله ، ما لك أفصحُنا ولم تخرج من بين أظهرنا ؟! قال : كانت لغة إساعيل عليه السلام يحفّظنيها .

وروى ابن دريد<sup>(١)</sup> قال:

بينا رسول الله عَلَيْ ذات يوم جالساً مع أصحابه إذ نشأت سحابة فقالوا : يا رسول الله ، هذه سحابة ، فقال : كيف ترون قواعدها ؟ قالوا : ما أحسنها وأشد تمكنها ! قال : فكيف ترون رحاها ؟ قالوا : ما أحسنها وأشد استدارتها ! قال : فكيف ترون بواسقها ؟ قالوا : ما أحسنها وأشد استقامتها ! قال : فكيف ترون برقها ، أوميضاً أو خَفُواً أم يَشُق شقاً ؟ قالوا : ما أحسنه وأشد سواده ! شقاً ؟ قالوا : بل يَشُق شقاً . قال : فكيف ترون جَوُفها ؟ قالوا : ما أحسنه وأشد سواده ! فقال رسول الله عما أفصحك ! ما رأينا الذي هو أفصح منك . قال : وما يمنعني وإنما نزل القرآن بلسان عربي مبين ؟ .

قال أبو بكر بن دريد: تفسير الكلام: قواعدها: أسافلها. ورحاها: وسطها ومعظمها. وبواسقها: أعاليها و إذا استطار البرق من أعاليها إلى أسافلها فهو الذي لا يُشَكّ في مطره. والخَفْو: أضعف ما يكون من البرق، والوميض نحو التبسم الخَفيّ. يقال: وَمَض وأَوْمَض.

وعن النبي ﷺ أنه قال :

أنا أفصح العرب ، رُبِّيت في أخوالي بني سعد ، بيد أني من قريش .

<sup>(</sup>١) انظر كتاب وصف المطر والسحاب ، لابن دريد ص ٣

وقال رجل من بني سلول :

يا رسول الله ، أيدالِكُ الرجل امرأته ؟ قال : نعم ، إذا كان مُلْفَجا [ ١٣٨ ] فقال له أبو بكر : يا رسول الله مأ قال لك ، وما قلت له ؟ قال له رسول الله مؤليليم : إنه قال : أياطل الرجل أهله ؟ فقلت له : نعم ، اذا كان مُفلساً ، فقال أبو بكر : يارسول الله ، لقد طُفْتُ في العرب ، وسمعت فصحاءهم فما سمعت أفصح منك ، فن أدّبك ؟ قال : أدّبني ربي ونشأتُ في بني سعد .

وعن علي بن أبي طالب

في قوله عزّ وجلّ : ﴿ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْك ﴾ (١) .

تال:

وعن أنس قال:

ما بعث الله نبياً قبط إلا حسن البوجمة ، حسن الصوت . وكان نبيَّكُم مَرَّالِيُّ حسن الوجه ، حسن الصوت إلا أنه كان لا يرجِّع .

وعن البراء بن عازب قال :

قرأ النبي ﷺ في العشاء : ﴿ والتَّيْنِ وَالزَّيْتُونَ ﴾ (٢) \_ وفي حديث أخر : في العشاء ، يعني : الآخرة \_ قال : فلم أسمع أحسن صوتاً ، ولا أحسن صلاة منه ﷺ .

وعن بيماك بن حرب قال : قلت لجابر بن ممَّرة :

أكنت تجالس النبي ﷺ ؟ قال : نعم ، وكان طويسل الصت ، وكان الصحابة يتناشدون الشعر ويضحكون فيبتسم رسول الله ﷺ إذا ضحكوا .

وعن أبي موسى الأشمري قال : قال رسول الله يُغِيِّج :

أعطيت فواتح الكلام وخواتمه وجواممه . فقلنا : يا رسول الله ، علمنا مما علمك

الله . فعلَّمنا التشهد في الصلاة .

<sup>(</sup>١) سورة المؤس ٤٠ / ٧٨

<sup>(</sup>٢) سورة التين ٩٥ / ١

وعن عمر بن الخطاب عن النبي عَلَيْ قال :

أعطيت جوامع الكلام ، واختصر لي الحديث اختصاراً .

وعن أنس بن مالك

أن رسول الله عَلَيْثِ كان إذا تكلم بالكلمة ردّدها ثلاثاً . وإذا لقي قوماً فسلم عليهم سلم عليهم عليهم ثلاثاً .

وعن أنس قال:

كان رسول الله ﷺ يعيد الكلمة ثلاثاً ليُعقَل عنه .

وعن عروة بن الزبير قال :

جلس رجل بفناء حجرة عائشة فجعل يتحدث [ ١٣٩ ] قال : فقالت عائشة : لولا أني كنت أسبّح لقلت له : ما كان رسول الله عَلَيْثُ يَسرُد الحديث كَسَرُدكم . إنما كان حديث رسول الله عَلَيْثُ فَصُلا ، تفهمه القلوب .

وعن عائشة قالت :

كان كلام رسول الله علي فصلاً يفقه كلّ أحد . لم يكن يسرده سرداً .

وعنها قالت:

لم يكن رسول الله عَلِيْنَ يسرّد الكلام كسَرْدِكم هذا . كان إذا جلس تكلّم بكلام يبيّنه ، يخفظه من سَمقه (۱) .

وعن ابن عباس قال:

كان رسول الله ﷺ أفلج الثنيَّتين ، إذا تكلم رُبِّي كالنور يخرج من بين ثناياه .

وعن جابر بن عبد الله قال :

كان في كلام رسول الله ﷺ ترتيل ، أو ترسيل .

<sup>(</sup>١) اللفظة غير واضحة في الأصل . ولذلك تكررت في الهامش مضبوطة بالشكل . وكتب فوقها : « بيان ، صح » .

# ما عرف من جوده وسخائه وبذله وعطائه

عن ابن عباس قال:

كان رسول الله علية أجود الناس بالخير ، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان . إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان . وقيل في كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ ، فيعرض عليه القرآن . فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان رسول الله عَلِيَةُ أجود بالخير من الريح المرسلة .

وعن ابن عباس قال:

كان رسول الله عَلِيَّةِ أَجُود البشر ، فما هو إلا أن يدخُل شهر رمضان فيُدارسُه جبريل القرآن ، فلهو أُجُود من الريح .

وعنه قال :

كان رسول الله علية إذا جاء رمضان أعتق كلّ أسير ، وأعطى ابن السبيل ، و إذا كان حديث عهد بجبريل كان أسرع بالخير من الربح المرسلة .

وعن عائشة قالت :

كان ـ تعني رسول الله عَلِيَّةِ ـ إذا كان حديث عهد بنزول جبريل يُدارسُه كان أجود من الريح المرسلة .

وعن جابر بن عبد الله قال :

ما سئل رسول الله مُزَّلِيِّنُم شيئاً قطَّ فقال : لا . وما ضرب بيده شيئاً قط .

وعن جابر بن عبد الله قال : قال لي رسول الله ١٠٠٠ :

لو قد جاءنا مالُ البحرين [ ١٤٠ ] لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا . وقال سفيان بيديه جميعاً : هكذا . ثلاث مرات . فقُبض رسول الله مَلِيَّةٍ قبل أن يجيء مال البحرين ،

وعن أنس

أن رجلاً أتى إلى النبي ﷺ فأسلم ، فسأله فأعطاه غناً بين جبلين ، فأتى الرجلُ قومه فقال : أيُّ قوم أسلِموا ، فوالله إن محمداً يعطي عطاء رجلٍ ما يخاف فاقة . وإن كان الرجل ليأتي النبي عَلَيْتُهُ ما يريد إلا دنيا يُصيبها ، فما يُمسي حتى يكون دينه أحبُّ إليه من الدنيا وما فيها .

وعنه قال:

لم يُسأل رسول الله عَلِيَّةِ شيئاً قطّ على الإسلام إلا أعطاه . وذكر باقي الحديث .

وعن زيد بن ثابت قال :

جاء رجل من العرب إلى رسول الله ﷺ فسأله أرضاً بين جبلين فكتب له بها ، فأسلم ، ثم أتى قومه ، فقال لهم : أسلِموا فقد جئتكم مِن عند رجل يُعطي عطية مَنْ (١) لا يخاف الفاقة .

وعن أنس قال:

كان رسول الله عليه أحسن الناس ، وأجود الناس ، وأشجع الناس .

وعن أنس بن مالك

أن النبي عَلَيْتُ عام حُنين حين سأله الناس فأعطاهم من البقر والغنم والإبل حتى لم يبق من ذلك شيء . فقال رسول الله عَلَيْتُهُ : قد أعطيتكم من البقر والغنم والإبل حتى لم يبق شيء من ذلك ، فماذا تريدون ؟ أتريدون أن تُبخُّلوني ؟ فوالله ما أنا ببخيل ، ولا جبان ،

<sup>(</sup>١) اللفظة مستدركة في هامش الأصل ، وبعدها « صح » .

ولا كذوب . فجذبوا ثوبه حتى بدت رقبته ، وكأنما أنظر حين بدا منكبه مثل شقة القمر من بياضه .

### [ ١٤١ ] وعن أبي سعيد قال:

دخل رجلان على رسول الله على أسألاه في ثمن بعير ، فأعانها بدينارين . فخرجا من عنده فلقيهم عمر ، فقالا ، وأثنيا معروفاً وشكراً ما صنع بها رسول الله على الله على النبي النبي الما النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي الن

#### وعن علي قال :

لما نزلت هذه الآية : ﴿ وَأَنْدَرُ عشيرتك الأَقْرِبِينِ لَهُ ('' قال : جمع النبي مِهِلِيَّةٍ من أهل بيته ، فاجتمع ثلاثون فأكلوا وشربوا . قال : فقال لهم : من يضمن عني ('') ديُني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ، ويكون خليفتي في أهلي ؛ فقال رجل لم يسمّه شريك ('')يارسول الله : أنت كنت بحراء ('') من يقوم بهذا ؛ قال : ثم قال لاخر ، قال : فعرض ذلك على أهل بيته ، فقال على : أنا ،

وعن جُبير بن مُطعم أنه سمع رسول الله يُؤلِمْ يقول :

لوُ أَفاء الله ـ فقال علي : نعماً ـ عدد هذه العضاه ، لقسمتهـا بينـم ، ثم لا تجـدوني بخيـلاّ ولا جباناً ولا كذاباً .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ٢٦ / ٢١٤

 <sup>(</sup>٢) قال أس فثير في تفسيره : " ومعنى سؤاله يَزْنِعُ لأخامه وأولادهم أن بقدوا عنه دينه و خلفوه في أهليه بعنى إن قُتل في سبيل الله . كأنه حشى إذا قام بأعاء الإبدار أن نقتل " .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأنبل: «أحد رواة الحديث».

<sup>(</sup>٤) أي « بجراء « الجبل المعروف عائمة بالكسر والمد . « قال الحطاني : كثير من المحدثين بعلطون فينه فيفتحون حاده وانقصرونه و بميلونه ، ولا تحوز إمالته لأن الراء قبل الألف معتوجه .. « . اللسبان : ، حربي « . وانظر الحديث في مسد الإمام أحمد ١ / ١١١

وعن سهل بن سعد الساعدي قال:

حِيكت لرسول الله عِلَيْكَ جبة من صوف أغار (١) فلبسها ، فما أعجب بثوب ما أعجب بها ، فجعل يسحها بيده ويقول : انظروا ما أحسنها ! وفي القوم أعرابي فقال : يا رسول الله ، هَبها لي ، فخلعها فدفعها في يده ، وكان عَلَيْكُ حيباً لا يُسأل شيئاً إلا أعطاه ، ثم أمر عبله أن يُحاك ، فتوفى رسول الله عَلَيْكُ وهو في الحاكة (١) .

وعن سهل بن سعد قال:

جاءت امرأة ببردة \_ فقال سهل : هل تدرون ما البردة ؟ قالوا : نعم ، هذه الشَّملة منسوج في حاشيتها \_ فقالت : يا رسول الله ، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها ، فأخذها رسول الله عِلَيْكُمْ عتاجاً إليها [ ١٤٢ ] فخرج إلينا وإنها لإزارة فجسّها رجل من القوم فقال : يا رسول الله ؛ أكسنيها قال : نعم ، فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه . فقال له القوم : ما أحسنت ، سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يردّ سائلاً ، فقال الرجل : والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت ، قال سهل : فكانت كفنه .

وعن الرُّ بَيِّع بنت معوَّذ بن عفراء قالت :

أتيت النبي عَلَيْكُ بقِناع (٢) من رُطَب وأُجْرٍ زُغْب (٢) فأعطاني ملء كفيه أو كفه حلياً أو ذهباً .

<sup>(</sup>١) لعلها ذات خطوط . ففي القاموس « نمر » : والأنمار :خطوط على قوائم التور الوحشي .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل حرف a ط a ولعله يريد الصواب : a أمر بمثلها ... تُحاك .. وهي .. a .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « قباع » . وهو المكيال الصخم . والقناع : الطبق الـذي يؤكل عليه الطعام ، ويجعل فيه الفاكهة . وأجر : ج جِرو وجِروة ، وهـو الصغير من كل شيء حتى من القشاء . أراد : صعار القشار المزغب . انظر اللسان : « زغب ، جرو ، قنع » .

### ما عُرف من حسن بشره ووصف من طيب نشره

وعن كعب بن مالك قال:

كان رسول الله ﷺ إذا سُرَ استنار وجهه ، حتى كأنَّ وجهه شقّة قمر . فكنا نعرف ذلك فيه .

وعن الحسين بن علي قال :

قلت لعلي : كيف كانت سيرت في مجلسه يعني : النبي ﷺ فقسال : كان رسول الله على البشر ، سهل الخُلُق ، ليّن الجانب ، ليس بفظ ولا غليظ ، ولا سخّاب ولا فحماش ولا عيّاب ولا مدّاح .

وعن عبد الله بن الحارث بن جزء الزُّ بُبدي قال :

ما رأيت رسول الله ﴿ لِللَّهِ عَلَيْتُكِ قَطَّ إِلَّا مُتَبِّسُما .

وعنه قال :

ما رأيت أحداً كان أكثر تبسّماً من رسول الله ﷺ.

وعن عمرة قالت :

سألت عائشة قلت : كيف كان رسول الله ﷺ إذا خلا ؟ قالت : كان رجلاً من رجالاً من رجالاً من رجالاً من رجالكم ، كان أحسن الناس خُلُقاً ، وكان ضحافاً بساماً .

وعنها قالت :

سألت عائشة : كيف كان رسول الله ﷺ إذا خلا في البيت ؟ قـالت : ألَّين النـاس ، بسّاماً ضحّاكاً .

وعن وائل بن حجر

أن النبي ﷺ أتي بدلو من ماء زمزم فاستنثر خارجاً من الـدلو ، ومضض وقح فيــه مسكاً أو أطيب من المسك .

وعن جابر بن مَمُرة قال :

صليت مع رسول الله [ ١٤٣ ] عَلِيْكُ صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله ، وخرجت معه ، فاستقبله ولدان ، فجعل يسح خدين أحدهم واحداً واحداً . قال : وأما أنا فسح خدي فوجدت ليده برداً أو ريحاً كأنما أخرجها من جُونة (١) عطار .

وفي حديث جابر بن يزيد بن الأسود السُّوائي عن أبيه قال :

ثم ثار الناس يأخذون يده يسحون بها وجوههم . قال : وأخذت يده فسحت بها وجهى فوجدتها أبردَ من الثلج وأطيبَ ريحاً من المسك .

وعن يزيد بن الأسود قال :

حججنا مع رسول الله على حجة الوداع . قال : فصلّى بنا صلاة الصبح . قال : فانحرف جالساً ، فاستقبل الناس بوجهه فإذا هو برجلين من وراء الناس لم يصليا مع الناس . قال : ائتوني بهذين الرجلين . قال : فأتي بها ترعد فرائصها . قال : ما منعكا أن تصليا مع الناس ؟! قالا : يا رسول الله ، صلينا في الرحال . قال : فلا تفعلا . إذا صلّى أحدكم في رحله ، ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه ، فإنها له نافلة ، يعني : ، ونهض الناس إلى رسول الله على ونهضت وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده ، قال : فا زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله على يا وجهي أو على صدري ـ فما وجدت شيئاً الطيب ولا أبرد من يد رسول الله على يومئذ في مسجد الخيف .

وعن أنس قال:

كان رسول الله ﷺ إذا مرّ في طريق من طرق المدينة وجدوا من ذلك الطريق رائحة المسك ، قالوا : مرّ رسول الله ﷺ في هذا الطريق \_ وفي رواية (٢) : اليوم .

وعن جابر بن عبد الله قال :

كان في رسول الله ﷺ خِصال ، لم يمرّ في طريق فيتبعُه أحد إلا عرّف أنه قد سلكه من طيب عَرقه ، أو ريح عَرقه \_ والشك من إسحاق (٢) \_ ولم يكن يمرّ بحجر ولا شجر إلا سحد له .

<sup>(</sup>١) الجونة وتُّهمز : الجؤنة : التي يعد فيها الطيب ويحرز . اللسان : « جون » .

<sup>(</sup>٢) قوله : « وفي رواية » : مستدرك في هامش الأصل .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل عبارة : « أحد رواة الحديث » .

وعن [ ١٤٤ ] أنس قال :

ما رأيت رجلاً قط التقم أذن رسول الله عَلَيْنَ فَيُنَحَى رأسه حتى يَنَحَى الرجل رأسه . وما رأيت رجلاً قط أخذ بيد رسول الله عَلَيْنَ فيُنزل يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزل يده . وما مسست قط ألين من قدم رسول الله عَلَيْنَ ، وما وجدت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله عَلَيْنَ .

وعنه قال:

ما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب رائحة من رسول الله ﷺ ، ولا مسست خزّة ولا حريرة أليّن من كفّ رسول الله ﷺ .

وعنه قال:

صحبت رسول الله ﷺ عشر سنين وشممت العطر كله فلم أشمّ نكهة أطيب من نكهة رسول الله ﷺ .

وعن عبد الجبار بن واثل عن أبيه قال:

كنت أصافح النبي ﷺ أو يمس جلدي جلده فأعرف في يدي ـ بعد ثالثة ـ أطيب من ريح الملك .

وعن أبي هريرة قال:

جاء رجل إلى الذي عَلَيْ فقال : يا رسول الله ، إني زوجت ابني ، وأنا أحب أن تُعيني بشيء . قال : ما عندي شيء . ولكن إذا كان غدّ فائتني بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة ، فإنه بيني وبينك أن تدق ناحية الباب . قال : فلما كان من الغد أتاه بقارورة واسعة الرأس ، وعود شجرة . قال : فجعل النبي عَلَيْنَ يسلُتُ (۱) العرق عن ذراعيه حتى امتلأت القارورة ، فقال : خذها ومر ابنتك أن تغمس هذا العود في القارورة وتطيّب به ، قال : فكانت إذا تطيبت شمّ أهل المدينة رائحة ذلك الطيب . فشموا بيوت المطيّبين .

<sup>(</sup>١) سلت العرق : أخذه ومسحه ، المغرب : « سلت » .

### ما ذكر من حيائه وظهر من عهده ووفائه

عن أبي سعيد الخدري قال :

كان رسول الله ﷺ أشدَّ حياء من العذراء في خدرها . وكان إذا رأى شيئاً يكرهه عرفنا ذلك في وجهه .

وعن عائشة [ ١٤٥ ] رضي الله عنها قالت :

كان رسول الله ﷺ أشد حياء من العواتق في خدورهن .

أخبر الحسن بن علي بن أبي رافع أن أبا رافع أخبره

أنه أقبل ركبان من قريش إلى رسول الله عَلَيْ . قال : فلما رأيت النبي عَلَيْ أُلقي في قلبي الإسلام . فقلت : يا رسول الله ، إني والله لا أرجع إليهم أبداً ، فقال رسول الله عَلَيْ : إني لا أخيس بالعهد ، ولا أحبس البُرُد ، ولكن ارجع إليهم ، فإن كان في قلبك الذي في قلبك الآن فارجع . قال : فرجعت إليهم ، ثم إني أقبلت إلى رسول الله عَلَيْ فأسلمت . وكان أبو رافع قبطياً .

وعن عائشة قالت :

جاءت عجوز إلى النبي عَلَيْكُ وهو عندي فقال لها رسول الله عَلِيْكُ : من أنت ؟ قالت : أنا حنانة المَزنيّة . قال : بل أنت حسانة المزنية \_ وفي رواية قالت : أنا حثامة المزنية . قال : بل أنت حضانة \_ كيف أنتم ؟ كيف حالكم ؟ كيف كنتم بعدنا ؟ قالت : بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله . قالت : فلما خرجَتُ قلت : يا رسول الله ، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال ! قال : إنها كانت تأتينا زمن خديجة . وإن حسن العهد من الإيان .

وعن عائشة رضى الله عنها قالت:

كانت عجوز تـأتي النبي ﷺ فيبَشّ بهـا ويكرمهـا . فقلت : بـأبي أنت وأمي ، إنـك

لتصنع بهذه العجوز شيئاً لا تصنعه بأحد ! قال : إنها كانت تأتينا عند خديجة . أما علمت أن كَرَم الود من الإيمان ؟

وعن عبد الله بن أبي الحمشاء قال:

بايعت النبي عَلِيْكُمُ (۱) قبل أن يبعث (۱) ببيع ، فبقي له عليّ شيء فوعدته أن آتيه مكانه ، فنسيت أن آتيه يومه ذلك ومن الغد ، فأتيته اليوم الثالث ، فوجدته في مكانه ذلك . فقال لي : لقد شققت عليّ ، أنا ههنا منذ ثلاثة أيام \_ وفي رواية : أنتظرك .

وعن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله عِليَّ :

ثلاث ليس لأحد من الناس فيهن رخصة : برّ الوالدين مسلماً كان أو كافراً ، والوفاء بالعهد لمسلم كان أو كافر .

<sup>(</sup>١-١) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل . وبعده « صح » .

### [١٤١] ما ورد من مزاحه وسعة صدره

عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال :

لا أقول إلا حقاً . فقال بعض الصحابة : فإنك تداعبنا يارسول الله . فقـال : لا أقول إلا حقاً .

وعنه قال:

قلنا : يا رسول الله ، إنك تمزح معنا ، قال : لا أقول إلا حقاً .

وعن عائشة

أنها مزحت عند رسول الله ﷺ فقالت : إنها بعض دعابات هذا الحي من بني كنانـة . فقال رسول الله ﷺ : بل بعض مزحنا ، هذا الحي من قريش .

وعن أنس قال:

كان النبي ﷺ من أفكه الناس.

وعن عائشة

أن النبي عَلِيْتُهُ كان مزّاحاً ، وكان يقول : إن الله لا يؤاخذ المزّاح الصادق في مزاحه .

وعن عكرمة قال:

كان في رسول الله ﷺ دُعابة قليلة . يعني المزاح .

وعن أنس بن مالك قال:

كان لي أخ يقال له : أبو عمير ، وكان له عصفور يلعب به فمات العصفور ، وكان النبي عَلَيْنَةٍ يدخل بيتنا فيقول : ياأبا عمير مافعل النَّغَير ؟

وفي حديث آخر :

كان رسول الله عليه أحس الناس خلقاً . وكان لي أخ يقال لـ ه : أبو عمير أحسبـ ه فطياً ، وكان إذا جاء قال : ياأبا عمير مافعل النّغير .

وعن أنس بن مالك

أن رجلاً أنّى النبي عَلِيلَةٍ يستحمله فقال له رسول الله عَلِيلَةٍ : إنا حاملوك على ولد الناقة . فقال : فقال رسول الله عَلَيْلَةٍ وهل تلد الناقة ؟! قال : فقال رسول الله عَلَيْلَةٍ وهل تلد الإبل إلا النوق ؟ .

وعن ابن عباس

أن رجلاً سأله فقال : أكان رسول الله عَلَيْتُهُ عَزِح ؟ قال ابن عباس : نعم . فقال الرجل : فما كان مزاحه ؟ قال ابن عباس إنه عَلَيْتُهُ كسا ذات يوم امرأة من نسائه ثوباً واسعاً ، فقال لها : البسيه واحمدي الله وجُرّي منه ذيلاً كذيل العروس .

وعن أنس قال:

قال لي رسول الله ﷺ ذات يوم (١) : ياذا الأذنين .

وعن سفينة قال:

كنا مع رسول [ ١٤٧ ] الله ﷺ في سفر ، وكان إذا أعيا بعض القوم ألقى عليّ سيف ، ألقى على سيف ، ألقى على سيفة . ألقى على ترسه . حتى حملتُ من ذلك شيئاً كثيراً ، فقال النبي ﷺ : أنت سفينة .

وعن عائشة قالت :

أتيت الذي عَلَيْ بحريرة طبختُها ، فقلت لسودة والذي عَلَيْ بيني وبينها : كلي فأبت . فقلت : لتأكُلِنَ أولاً لطّخنُ وجهها ، فوضعت يدي فيها فطليْتُ وجهها ، فضحك الذي عَلَيْ فوضع فخذه لها وقال لها : الطخي وجهها ، فلطخت وجهي ، فضحك الذي عَلَيْ فوضع فخذه لها وقال لها : الطخي وجهها ، فلطخت وجهي ، فضحك الذي عَلَيْ فوضع فخذه لها وقال : ياعبد الله ، ياعبد الله ، فظن الذي عَلَيْ أنه سيدخل فقال : قوما فاغسلا وجوهكا . فقالت عائشة : فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله عَلَيْ منه .

<sup>(</sup>١) لفظتا « ذات يوم » مستدركتان في هامش الأصل .

وعن أنس بن مالك

أن النبي عَلِينَةٍ قال لعائشة ذات يوم : مأكثر بياض عينك .

وعن أبي جعفر الخطمي

أن رجلاً كان يكنى أبا عمرة فقال لـه النبي بَهِي : يـأم عمرة ، فضرب الرجل يـده إلى مذاكيره ، فقال لـه النبي يَهِي : مَـهُ . قـال : والله مـاظننت إلا أني امرأة لمـا قلت لي يـأم عرة . فقال النبي يَهِي : إنما أنا بشر مثلكم أمازحكم .

وعن خوّات بن جُبير قال :

نزلت مع رسول الله عَلِيْتُ مَرّ الظّهران (١) ، خرجت من خبائي فإذا نسوة يتحدثن . قال : فأعجبنني . قال : فرجعت فأخرجت حُلة في من عندي فلبستها ثم جلست إليهن ، وخرج رسول الله عَلِيْتُ من قبته فقال : أبا عبد الله ، مايجلسك إليهن ؟! قال : فهبت رسول الله عَلِيْتُ فقلت : يارسول الله ، جَمَل في شَرود ، فأنا أبتغي له قيداً . قال : فمضى رسول الله وتبعته . قال : فالقى إليّ رداءه ودخل الأراك . فلكأني أنظر إلى بياض قدميه في خضرة الأراك ، فقضى حاجته وتوضأ ثم جاء فقال : أبا عبد الله ، مافعل شراد جَمَلك ؟ ثم ارتحلنا فجعل لا يلحقني في المسير إلا قال [ ١٤٨ ] السلام عليكم أبا عبد الله ، مافعل شراد جَمَلك ؟ قال : فتعجلت إلى المدينة ، واجتنبت المسجد ومجالسة رسول الله عَلِيْتُ . فلما طال ذلك علي تحيّنت ساعة خلوة المسجد ، فأتيت المسجد فجعلت أصلي ، فخرج رسول الله عَلِيْتُ من بعض حجره . قال : فباء فصلى ركعتين خفيفتين ثم جلس ، وطوّلت الصلاة رجاءً أن يذهب ويدعني فقال : طوّل أبا عبد الله ماشئت ، فلست بقائم حتى تنصرف . فقلت : والله لأعتذرن إلى رسول الله عَلِيْتُ ولأبرئن صدره . قال : فانصرفت ، فقال : السلام عليك ياأبا عبد الله ، مافعل شراد جلك ؟ فقلت : والذي بعثك بالحق ، ماشرد ذاك الجمل منذ أسلت . فقال : رحمك ، مرتين أو ثلاثاً . ثم أمسك عني فلم يعد .

وسئل بعض السلف عن مَرّح الرسول عِنْ فقال :

كانت له مهابة . فكان يبسط الناس بالدعابة .

 <sup>(</sup>١) الظّهران : وإد قرب مكة ، وعنده قرية يقال لها : مَرّ ، تضاف إلى هـذا الوادي فيقـال : مَرّ الظهران بهـا
 عيون كثيرة ونخيل لأسلم وهذيل وغاضرة . معجم البلدان .

# باب جامع في صفة أحواله وأفعاله وأقواله

#### وعن عائشة قالت :

كان أحب الأعمال إلى رسول الله عَلِيَّةُ أربعة ؛ فعملان يُجهدان ماله ، وعملان يُجهدان جسده . فأما اللذان يجهدان ماله فالجهاد والصدقة ، وأما اللذان يجهدان جسده فالصوم والصلاة .

#### وعن أنس بن مالك قال:

ماأخرج رسول الله عَلَيْتُم وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبداً وكبتيه بين يَديُ جليس له ، ولا ناول يده أحداً قطّ فتركها حتى يكون هو يَدعها . وما جلس إلى النبي عَلَيْتُم أحدً قطّ فقام حتى يقوم . وما وجدت ريحاً قطّ أطيب ريحاً من رسول الله عَلَيْتُم .

### وعن أنس بن مالك قال :

كان النبي عَلِيْكُ إذا استقبله الرجل فصافحه لاينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع ، ولا يصرف [ ١٤٩ ] وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرف . ولم يُر مقدّماً ركبتيه بين يدي جليس له .

وعن أبي غالب قال : قلت لأبي أمامة : حدثنا ماسمعت من رسول الله عِلَيْ قال :

كان حديث رسول الله عَلِيَّةِ القرآن ، ويكثر الـذكر ، ويقل اللغو ، ويطيل الصلاة ، ويقصِّر الخطبة ولا يأنف ، ولا يَستكبر أن يمشي مع الضعيف والمسكين حتى يقضي حاجته ـ وفي رواية : والأرملة .

وعن جابر بن عبد الله

أن رسول الله ﷺ كان لايلتفت وراءه إذا مشى ، وكان ربما يتعلق رداؤه بالشجرة ولا

يلتفت حتى يرفعوه عليه . قال : لأنهم كانوا يمزحون ويضحكون قد أمنوا التفاته .

وعن عائشة أنها سئلت :

ماكان رسول الله عَلَيْكَ في بيته ؟ قالت : ماكان إلا بشراً من البشر ، كان يفلي (١) ثوبه ، ويحلب شاته ، ويخدم نفسه .

وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال:

قيل لعائشة : ياأم المؤمنين ، ماكان رسول الله عَلَيْدُ يصنع إذا خلا في بيته ؟ فقالت : والله ماكان إلا بشراً ، ولكن الله أكرمه ، والله إن كان ليخصف نعله ، ويعالج ثوبه ، وأشباه ذلك ، ويحدث أحاديث الناس ، ولقد كان يحدثنا عن حديث من قد مض .

وعن عائشة

أنها سئلت : ماكان النبي ﷺ يعمل في بيته ؟ قالت : كان يخيط ثوبه ، ويخصِف نعله ، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم .

وعن أبي بردة قال :

قلت لعائشة : ماكان النبي ﷺ يصنع في بيته ؟ قالت : كان في مِهنـة أهلـه ، يعني : خدمتهم .

وعن جابر بن مُمْرة قال :

كان رسول الله ﷺ طويل العمد .

وعن عائشة قالت:

كان رسول الله علية بحب التيامن مااستطاع ، في طهوره ونعله وترجُّله ، وفي شأنه كله .

وعن ابن عباس قال:

كان رسول الله عَلِيُّةِ إذا نظر في المرآة قــال : الحمــد لله الــذي حسَّن خَلْقي [ ١٥٠ ]

<sup>(</sup>١) فلا يفلو ويَغْلِي وفلَّى يُفَلِّي رأسه : بحثه عن القمل . اللسان . • فلا ء .

وخُلُقي وَزان منّي مساشسانَ مِن غيري ، وإذا اكتحل جعل في [كلّ ] عين اثنين وواحسد بينها ، وكان إذا لبس نعليه بدأ باليين . وإذا خلع باليسرى . وكان إذا دخل المسجد أدخل رجله اليني ، وكان يحب التَّيُّن (١) في كل شيء أخذ وإعطاء .

وعن أبي هريرة قال:

كان رسول الله ﷺ إذا عطس خّر(٢) وجهه ، وغض أو خفض بها صوته .

وعن ابن عباس قال:

كان رسول الله ﷺ عشي مشيآ نعرف أنه ليس بعاجز ولا كسلان .

وعن عائشة قالت :

مارأيت رسول الله عَلِينَ مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى لَهَواته ، إنما كان يتبسّم .

وعن مماك بن حرب قال : قلت لجابر بن ممرة :

أكنت تجالس النبي عَلَيْكُم ؟ قال : نعم ، وكان أصحابه يجلسون فيتناشدون الشعر ، ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية ، فيضحكون ، ويتبسّم معهم إذا ضحكوا . يعني : النبيّ .

وعن أنس بن مالك الأشجمي عن أبيه قال :

كنا نجلس إلى النبي عَلِيَّةً ، فما رأيت أطول صمتاً منه ، فكانوا إذا أكثروا تبسّم .

وعن البراء قال:

كان النبي عَلِيْتُم إذا غضب رأينا لوجهه ظلالاً .

وعن أبي هريرة قال:

ماعــاب رسول الله ﷺ طعــامــاً قــط . كان إذا أتي بــه إن اشتهى أكلــه ، وإن كرهــه تركه . وفي رواية : إن اشتهاء أكله ، وإلا تركه .

<sup>(</sup>١) التمّن: الابتداء في الأفعال باليد اليني والرَّجْل اليني والجانب الأين . اللسان : ين .

<sup>(</sup>٢) خمر الشيء : ستره . اللسان : « خمر » .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وعن كعب بن مالك

أن رسول الله عَلِيُّ كان إذا أكل طعاماً يلعَق أصابعه الثلاث التي ينال بهنّ الطعام .

وعنه قال:

كان رسول الله ﷺ يأكل بثلاث أصابع ، ولا يسح يده حتى يلعقها .

وعن أنس

أن النبي عَلَيْكُ كان إذا شرب تنفّس في الإناء ثلاثاً . وقال : هو أهناً ، وأمراً ، وأبراً .

# ماورد في شعره وشيبه وخضابه وثيابه

عن أنس قال:

كان شَعر النبي ﷺ إلى أنصاف أذنيه \_ وفي رواية : [ ١٥١ ] إلى شحمة أذنيه \_ وفي رواية : يضرب منكبيه .

وعن قتادة قال :

قلت لأنس : كيف كان شعر رسول الله ﷺ ؟ قال : كان شعراً رجُلا ، ليس بالجمـد ولا بالسُّبط ، بين أذنيه وعاتقه .

وعن أنس قال:

كان لرسول الله ﷺ جَمَّة<sup>(١)</sup> جعدة .

وعن زيد بن ثابت

أن النبي ﷺ فرق شعره ، وكانت له جُمَّة .

وعن البراء قال :

كان النبي عَلِيليم شديد البياض ، كثير الشعر ، يضرب شعره منكبيه .

وعن جابر ين سمرة قال :

كأني أنظر إلى رأس رسول الله ﷺ ، وجُمت تشرب هذا المكان ، ويضرب بيـده على

صدره فوق تُندؤته . وفي رواية : فوق ثدييه .

<sup>(</sup>١) الجُمَّة من شمر الرأس: ماسقط على المنخس، اللسان: ١٠ حمم ١٠

وعن أبي رمثة قال:

كان النبي عَلِيلًا يخضب بالحناء والكتم . وكان شعره يبلغ كتفيه ، أو منكبيه .

وعن عروة قال : قالت لي عائشة :

يا بن أختي ، كان شعر رسول الله عَلِيَّةٍ فوق الوَفرة ودون الجُمَّة .

وعن ابن عباس قال:

كان المشركون يفرُقون رؤوسهم ، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم ، وكان رسول الله عَلَيْنَ يَجب موافقة أهل الكتاب في بعض مالم يؤمر فيه بشيء ، فسدل رسول الله عَلَيْنَ ناصيته ثم فَرَق بعد .

روى محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت :

كنت إذا فَرَقتُ لرسول الله عَلَيْتُ رأسه صدعت فرقيه عن يافوخه ، فأرسلت ناصيته بين عينيه ، فالله أعلم أذلك لقول رسول الله عَلَيْتُ : كنا لانكف شعراً ، ولا ثوباً أم هي سياء كان يتسوّم بها ، وقد قال محمد بن جعفر بن الزبير : وكان فقيها : ماهي إلا سياء من سياء الأنبياء تمسكت بها النصارى من بين الناس .

وعن أم هانئ قالت :

قدم رسول الله ﷺ مكة ، وله أربع غدائر ، يعني : ذوائب .

وعن أبي إياس قال:

سئل أنس عن شيب رسول الله يَؤْثِ فقال :

ما شانه الله عز وجل ببيضاء .

لعل أنساً أراد : بلحية بيضاء . فقد رُوي عنه وعن غيره من الصحابة [ ١٥٢ ] أنه كان شاب بعض شعره عَلَيْهِ .

وعن محمد بن سيرين قال :

سألنا أنساً : هل كان رسول الله ﷺ خضب ؟ قال : لم يبلغ الخضاب ، كانت في سألنا أنساً : هل كان رسول الله ﷺ خضب ؟ قال : لم يبلغ الخضاب ، كانت في سألنا أنساً : هل كان رسول الله ﷺ خضب ؟ قال : لم يبلغ الخضاب ، كانت في

لحيته شعرات بيض قال : فقلت له : أكان أبو بكر يخضب قال : فقال : نعم بالحناء والكتم .

وفي حديث أخر(١) عن قتادة قال:

سألت أنساً : هل خضب رسول الله ﷺ ؟ قال : لم يبلغ ذلك . إنحا كان شيبه في صدغيه (١) ، ولكنّ أبا بكر وعمر خضبا بالحناء والكتم .

وعن ثابت قال:

سئل أنس عن خضاب رسول الله عَلِينَ فقال : لو شئتُ أن أعد شعرات في رأسه لفعلت . وقال : لم يختضب ، وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم ، واختضب عمر بالحنّاء .

وعن أنس بن مالك قال:

لم يبلغ الشيب الذي كان بالنبي بَلِيلَةٍ عشرين شعرة .

وعن يحيى بن سعيد الأنصاري قال :

كان الشيب الذي كان بالنبي بَلِي الله سبع عشرة شعرة شيبة .

وعن حُميد قال :

سئل أنس عن الخضاب فقال : خضب أبو بكر بالحناء والكتم ، وخضب عمر بالحنّاء وحده . فقيل : رسول الله ﷺ ؟ فقال : لم يكن في لحيته عشرون يعني : شعرة بيضاء . قال : وأصغى حُميد إلى رجل إلى جنبه فقال : كنّ سبع عشرة . يعني : شعرة .

وعن عبد الله بن محمد بن عقيل قال :

قلت لأنس : أكان رسول الله ﷺ خضب قبال ؛ مباأرى كان في رأسه ولحيت خمس عشرة بيضاء . قال : قلت : فإني رأيت في شعر رسول الله ﷺ الذي كان في بيتنا شعراً فيمه صفرة . فقال له : كان يمس أصوله الصفرة .

قال أبو بكر بن عياش:

قلت لربيعة ، جالست أنس بن مالك ؟ قال : نعم ، قلت : سمعت منه ؟ قال :

A mediation of their empire negative appropriate appropriate and part of each of managements, increased in

<sup>(</sup>١ - ١) مايس الرفين في هامش الأصل ، وبعده « صح » .

نعم . قال : كان رسول الله عليه لا يخضب . قد شاب في مقدّم لحيته شيبة لو عدّها العاد أحصاها . قال له أبو بكر : شبت يارسول الله ! قال : شيبتني سورة هود والواقعة .

وعن جابر بن سمرة قال:

كان رسول الله عَلَيْكُ قد شَمِط مقدَّم رأسه ولحيته . فإذا ادّهن ومشَّطه لم يتبين ، وإذا شعث رأيته . وكان كثير [ ١٥٣ ] الشعر واللحية . فقال رجل : وجهّه مثل السيف ، قال : لا ، مثلُ الشهس والقمر ، مستدير . قال : ورأيت خاتمه عند كتفه مثل بيضة النعامة تشبه حسده .

وعن عبد الله بن همام قال:

قلت : ياأبا الدرداء ، أي شيء كان يخصِب رسول الله عَلَيْهُ ؟ قال : يابن أخي - أو يابني \_ ماكان بلغ من الشيب أن يخصِب . ولكن قد كان منه هاهنا - وأشار بيده إلى عَنْفَقَته (١) شعرات بيض \_ فكان يغسله بالحناء والسّدر .

وعن إمماعيل بن أبي خالد عن أبي جُعيفة قال :

رأيت النبي عَلِيلًا فقلت : صفه لي فقال : أبيض قد شيط .

قال حَريز : لقيت عبد الله بن بُسر السلمي فقلت :

أكان رسول الله عَلِيْتُكُ شيخاً قال : كان في عَنْفَقَته شعرات بيض .

وعن القامم بن زهر الأسلمي قال :

رأيت شيب رسول الله مَا الله مَا عَنْفَقَته وناصيته . حزرته يكون ثلاثين شيبة عدداً .

وعن بشير مولى المازنيين قال :

سألت جابر بن عبد الله : هل خضب رسول الله ﷺ فقال : لا . ماكان شيبه يحتاج إلى الخضاب . كان وضح في عَنْفَقَته وناصيته ، لو أردنا أن نحصيها أحصيناها .

قال محمد بن سيرين :

سألنا أنساً : هل كان رسول الله عِلِيِّةِ خضب ؟ قال : فقال : نعم ، بالحناء والكَتّم .

<sup>(</sup>١) العنفقة : شعرات من مقدمة الشفة السفلي . اللسان : « عنفق » .

وعن أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت :

أتينا بُمشاقة(١) من شعر رسول الله ﷺ مخضوبة بالحناء .

وعن أبي سعَيْد ، رجل من أهل الشام قال :

دخلت مع مولاي على بعض أزواج النبي ﷺ فأخرجتُ إلينا شَعراً أحمر فقالت : هـذا شَعر النبي ﷺ .

وقد روي أنه خضب بالصفرة . قال عُبيد بن جُريج :رأيت ابن عمر يصفّر لحيته ، فقلت له في ذلك فقال : إني رأيت رسول الله ﷺ يصفّر لحيته .

وعن عُبيد بن جُريج أنه قال لعبد ألله بن عمر:

وعن أبي بكر الصديق قال:

قلت : يارسول الله ، عجَّلَ عليك الشيب ! قال : شيّبتني هود وصواحباتها ، يعني : الواقعة ، والمرسلات ، وع يتساءلون ، وإذا الشهس كوّرت .

وعن ابن عباس قال:

ألظ النبي عَلَيْتُ بالواقعة ، والحاقة ، وع يتساءلون ، والنازعات ، وإذا الشمس كُوّرت ، وإذا السماء انفطرت ، فاستطار منه القتير (١) . فقال له أبو بكر : قد أسرع فيك

<sup>(</sup>١) المشاقة : المشاطة ، أي الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط . النهاية : ٥ مشط ، ٠

<sup>(</sup>٢) ألظ بالكلمة : لزمها ، اللسان : « لظ » .

<sup>(</sup>٣) القتير: الشيب . اللسان: « قتر » .

القَتير ، بأبي وأمي ، قال : شيّبتني هود وصواحباتها هذه ، وفيها المرسلات . وقال عطاء : أخواتها : اقتربت الساعة ، والمرسلات عُرُفاً ، وإذا الشمس كوّرت .

وعن أنس بن مالك قال:

بينا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب جالسان في نحو المنبر إذ طلع عليها رسول الله عليها أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب جالسان في نحو المنبر إذ طلع عليها رسول الله اكثر شيباً من رأسه . فلما وقف عليها ، قال أنس : وكان أبو بكر رجلاً رقيقاً ، وكان عمر رجلاً غليظاً ، فقال أبو بكر : بأبي وأمي ، لقد أسرع إليك الشيب يارسول الله ! فرفع لحيته بيده فنظر إليها ، فاغرورقت عينا أبي بكر ، ثم قال رسول الله يَوْلِيَّةٍ : أجل ، شيّبتني هود وأخواتها . [ ١٥٥ ] قال أبو بكر : بأبي وأمي ، وما أخواتها ؟ قال : الواقعة ، والقارعة ، وسأل سائل بعذاب واقع ، وإذا الشمس كوّرت .

وفي رواية : قال أبو صخر :

فأخبرت هذا الحديث ابن قُسَيْط فقال : ياحميد ، مازلت أسمع هذا الحديث من أشياخي فما تركت الحاقة ماالحاقة .

وعن جعفر بن محمد عن أبيه

أن رجلاً قال للنبي ﷺ : أنا أكبر منك مُولداً ، وأنت خيرٌ مني وأفضل . فقـال رسول الله ﷺ : شيّبتني هود وأخواتها . وما فُعل بالأمم قبل .

قال أبو علي الشبّوي:

رأيت النبي عَلِيَّةٍ في المنام فقلت له: روي عنك أنك قلت: شيّبتني هود. قال: نعم. فقلت له: ماالذي شيبك منها، قصص الأنبياء وهلاك الأمم؟ فقال: لا، ولكن قوله: ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْت ﴾(١).

وعن أنس

أن النبي ﷺ أراد أن يكتب إلى الأعاجم فقيل له : إنهم لايقبلون كتاباً إلا بخاتم . فاتخذ رسول الله على أنظر إلى بصيصه في يده .

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۱۱ / ۱۱۳ ، وسورة الشوري ۲۲ / ۱۵

وفي رواية عنه أيضاً :

لما أراد رسول الله ﷺ أن يكتب إلى الروم . وذكر باقي الحديث .

وعنه قال:

كان نقش خاتم النبي عَلِيَّةً ثلاثة أسطر : سطر محمد ، وسطر رسول ، وسطر الله .

وعنه قال:

كان خاتم النبي ﷺ من فضة كله ، وفَصّه منه ، قال : فسألت حميداً عن الفَصّ كيف هو ، فحدثني أنه لايدري .

وعن أنس

أن رسول الله عَلِيُّكُمْ اتخذ خاتمًا من وَرق له فَصّ حبشي ، ونقشه : محمد رسول الله .

وعنه

أن رسول الله عَلَيْثِ لبس خاتماً من فضة في يمينه فيه فص حبشي ، وكان يجعل فصه في بطن كفه .

وعثه

أن معاذ بن جبل بعث إلى رسول الله ﷺ بخاتم من الين من وَرق ، فصّه حبشي كتب عليه : محمد رسول الله ﷺ يتختم به ، ويتختم به أبو بكر ، ويتختم به عبان ست سنين من إمارته ، فبينا هو على بئر أريس (٢) سقط منه فنُزحت البئر فلم يوجد .

[ ١٥٦ ] وعن أنس بن مالك

أنه رأى رسول الله ﷺ في يـده خـاتم من وَرِق يومـاً واحـداً ، ثم إن النـاس اصطنعوا الحواتِم من وَرِق ولبسوها ، فطرح رسول الله ﷺ خاتمه ، فطرح الناس خواتِمهم .

قال البيهقي:

ويُشبه أن يكون ذكر الوَرِق وهماً سبق إليه لسان الزهري فحملوه منه على الوهم .

<sup>(</sup>١ ـ ١ ) مابين الرقين مستدرك في هامش الأصل .

<sup>(</sup>٢) بئر بالمدينة عليها مال لعثمان رضي الله عنه . وفيها سقط خاتم رسول الله ﷺ . معجم البلدان .

وهذا كما قال البيهقي رحمه الله . فإن الخاتم الذي طرحه النبي يَوْلِيَّهُ كان من ذهب ، ويبدل على ذلك ما روي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَوْلِيَّهُ كان يلبس خاتاً من ذهب ، ثم قام رسول الله يَوْلِيَّهُ فنبذه وقال : لا ألبسه أبداً ، فنبذ الناس خواتيهم .

وعنه

أن رسول الله عَلَيْ صنع خاتماً من ذهب ، وكان يجعل فَصّه في بطن كفه إذا لبسه في يعده اليني . فاصطنع الناس خواتيم من ذهب ، فجلس رسول الله عَلَيْ على المنبر فنزعه وقال : إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجمل فَصّه في بطن كفي ، فرمى به وقال : والله لا ألبسه أبداً ، فنبذ رسول الله عَلَيْ ، ونبذ الناس خواتيهم .

وعنه

أن النبي ﷺ اتخذ خاتماً من ذهب ثم ألقاه ، واتخذ خاتماً من وَرِق ونقش محمد رسول الله ، ﷺ . ونهى الناس أن ينقَشوه ، فكان إذا لبسه جعل الفصّ بما يلي بطن كفه ، وهو الخاتم الذي سقط من مُعَيْقيب في بئر أريس .

وهذا لفظ العباس . وقال إبراهيم : لبس النبي ﷺ الخاتم وجعل فصّه مما يلي كفه ، وقال : لا ينقش أحد على نقش خاتمي .

وعنه

أن رسول الله على الخذ خاتماً من ذهب فلبسه ثلاثة أيام ، ففشت خواتيم الذهب في أصحابه فرمى به ، واتخذ خاتماً من وَرِق نقش فيه : محمد رسول الله . فكان في يده حتى مات . وفي يد عمر حتى مات ، وفي يد عمان ست سنين . فلما كثرت عليه الكتب دفعه إلى رجل من الأنصار يختم به ، فأتى قليباً لعممان فسقط فيها ، فالتمسوه فلم يجدوه ، فاتخذ خاتماً من وَرق [ ١٥٧] نقش فيه : محمد رسول الله .

حدث إياس بن الحارث بن مُعَيْقيب عن جده المعيقيب ، وجده من قِبَل أمه ابن أبي ذَباب (١) قال : كان خاتم النبي ﷺ ملوًى بفضة . فربما كان في يدي ، وكان مُعَيْقيب على خاتم رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « من قبل أمه أبو ذباب » . وهو ابن أبي ذباب . روى عنه سبطه إياس بن الحارث . تهديب التهذيب ١ / ٣٨٧ .

وعن عمرو بن يحيى بن سعيد القرشي عن جده قال:

دخل عمرو بن سعيد بن العاص حين قدم من الحبشة على رسول الله عَلِيْ فقال : ما هذا الخاتم في يدك يا عَمرو ؟! قال : هذه حلقة يا رسول الله . قال : فما نقسُها ؟ قال : محد رسول الله ، قال : فأخذه رسول الله عَلَيْ فتختمه ، فكان في يده حتى قبض ، ثم في يد عَمن . فبينا هو يحفر بئراً في يد عَمن . فبينا هو يحفر بئراً لأهل المدينة يقال لها بئراً ريس ، فبينا هو جالس على شفتها يأمر بحفرها سقط الخاتم في البئر ، وكان عثان يُكثر إخراج خاتمه من يده وإدخاله ، فالتمسوه فلم يقدروا عليه .

وفي حديث أنس: قال أنس:

فاختلفنا مع أمير المؤمنين ثلاثة أيام ، نطلبه فلم نقدر عليه .

وعن عبد الله بن جعفر

أن رسول الله ﷺ كان يتختم في يمينه .

وروى قتادة عن أنس بن مالك قال:

كأني أنظر إلى وميض خاتم رسول الله ﷺ في يده اليسرى ، وهو يخطبنا .

وعن نافع بن عمر

أن رسول الله ﷺ كان يتختم في يساره .

ووجُهُ الجمع بين هذه الروايات أنه ﷺ لبس الخاتم الـذهب في يمينه ثم نبـذه ، واتخـذ خاتم الوَرق ولبسه في يساره . يبين ذلك ما رواه جعفر بن محمد عن أبيـه أن رسول الله ﷺ تختم خاتماً من ذهب في يده اليني على خنصره ، حتى رجع إلى البيت فرماه فما لبسـه ، ثم تختم خاتماً من وَرِق فجعله في يساره . وأن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وحسناً وحسناً رضي الله عنهم كانوا يتختمون في يسارهم .

[ ١٥٨ ] وعن عائشة

أن النبي ﷺ كان يتختم في يمينه ثم حوّله في يساره .

وعن جابر

أن النبي ﷺ دخل يوم الفتح مكة وعليه عمامة سُوداء .

وروى الزهري عن أنس بن مالك قال :

دخل رسول الله ﷺ وعليه عمامة سوداء .

قال : ولا يصح هذا عن الزهري إنما حديثه :

دخل رسول الله ﷺ مكة يوم الفتح وعلى رأسه المِغْفَر .

وعن أنس بن مالك

أنه رأى النبي ﷺ يعتمّ بعِمامة سوداء .

وعن جابر قال:

كان للنبي عَلِيْتُهُ عمامة سوداء ، يلبسها في العيدين ويُرخيها خلفه .

وعن ابن عباس

أن النبي عَلِيْتُهُ خطب الناس وعليه عصابة دَسِمة (١) ، ورُوي دسماء .

وعن عبد الله بن عُمر وأبي هريرة قالا :

ما خرج رسول الله ﷺ في يوم جمعة قبطُّ إلا وهـو معمٌّ ، وإن كان في إزار ورداء .

وإن لم يكن عنده عمامة وصل الخِرَق بعضها إلى بعض واعتمّ بها .

قال أبو عبد السلام:

سألت ابن عمر : كيف كان النبي عَلِيلَةٍ يعتم ؟ قال : كان يدير العهامة على رأسه ، ويغرزها من ورائه ، ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه .

وعن عبد الرحمن بن عوف قال:

عَمني رسول الله ﷺ فأرسلها من بين يدّي ومن خلفي .

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن رسول الله عَيْنَ

أنه كان يلبس القلانس البيض والمزرورات وذوات الأردان .

وعن ابن عُمر وعن أنس

أن النبي عَلِيْنَةً كان يلبس كُمّة (٢) بيضاء .

<sup>(</sup>١) عمامة دسمة أو دسماء : سوداء . اللتمان « دسم » .

<sup>(</sup>٢) الكَمّة : القلنسوة . اللسان : « كم » .

وعن عائشة قالت:

كان لرسول الله والله والله المائة (١) يلبسها .

وعنها قالت :

كان رداء رسول الله عَلَيْدُ أربعة أذرع وشبراً في ذراع وشبر.

وعن ابن عبر قال:

كان النبي ﷺ يلبس رداء مربعاً .

وعن أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت :

لم يكن من الثياب شيء أحبَّ إلى رسول الله عَلَيْتُم من القميص.

وعن ابن عباس قال:

كان النبي عَلِيَّةٍ يلبس قيصاً [ ١٥٩ ] فوق الكعبين مستوي الكين بأطراف أصابعه .

وعن أنس بن مالك قال:

كان رسول الله ﷺ لمه قميص قبطي قصير الطول ، قصير الكين ـ وفي رواية : قميص قطنى .

وعن أسماء بنت يزيد قالت :

كان كمّ رسول الله إلى الرُّصْغ<sup>(٢)</sup> .

وعن المغيرة

أن النبي ﷺ لبس جُبة رومية ضيقة الكمين .

وعنه قال:

خرجت مع رسول الله عليه في بعض ما كان يسافر ، فسرنا ، حتى إذا كان في وجه الصبح انطلق حتى توارى عنا ، ضرب الخلاء ، ثم جاء فدعا بطهور وعليه جبة شامية ضيقة الكين ، فأدخل يده من تحت الجبة ثم غسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين .

<sup>(</sup>١) لاطئة : لازقة . اللسان : « لطأ » .

<sup>(</sup>٢) الرصغ : لغة في الرسغ ، اللسان : « رصغ » ،

وعن طارق بن عبد الله الحاربي قال :

رأيت رسول الله والله المالية بسوق ذي الجاز وعليه جبة حمراء .

وعن المغيرة بن شعبة قال:

كان النبي ﷺ يصلي ، ويستحبّ أن يصلي على فروة مدبوغة .

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله يَالِيُّدُ :

عليكم بالثياب البيض فيلبسُها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم ، وعليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر ، وينبت الشعر .

وفي رواية مَمُرة بن جندب قال : قال رسول الله عَلِيَّةِ :

البسوا الثياب البياض ، وكفنوا فيها موتاكم ، فإنها أطهر وأطيب . وفي رواية : فإنها من خير ثيابكم .

وفي حديث أخر عنه :

وقد كان ﷺ يعجبه لبس الحبرات(١) وهي البرود اليانية .

وقال قتادة :

سألت أنساً : أي اللباس كان أحب إلى رسول الله عِلَيْلَتْم ، أو أعجب ، قال : الحِبَرَة .

وعن قدامة الكلابي قال:

رأيت رسول الله عَلِيَّة عشية عَرفة وعليه حلة حبرة .

وعن جابر بن سليم ، أو سليم بن جابر قال :

أتيت النبي عَلِيْتُهُ ، وإذا هو جالس مع أصحابه . قال : فقلت : أيّكم النبي عَلِيْتُهُ ؟ قال : . فإما أن يكون أوما إلى نفسه ، وإما أن يكون أشار إليه القوم . [ ١٦٠ ] فإذا هو مُحتب ببردة قد وقع هدبها على قدميه . قال : فقلت : يا رسول الله ؛ أجفو عن أشياء فعلمني . قال : اتق الله عزّ وجلّ ، ولا تحقرَن من المعروف شيئاً ولو أن تُفرغ من دلوك في إناء المستسقي ، وإياك والمَخيلة ، فإن الله تبارك وتعالى لا يحب المَخيلة ، وإن امرؤ شتمك

<sup>(</sup>١) الحبرات ج خبرة . ضرب من برود البين مسمَّر . اللسان : « حبر ه .

وعيّرك بأمرٍ يعْلَمه فيك فلا تعيّره بأمر تعلمه فيه ليكون لك أجره ، وعليه إثمه ، ولا تشمَّن أحداً . وقد لبس النبي يَرَافِيْدِ الثياب السود .

وعن عائشة أنها قالت :

صنعت لرسول الله عَلِيَّةِ بردة سوداء من صوف فلبسها فأعجبته ، فلما عرق فيها ، فوجد فيها ريح النَّمرة (١) قذفها .

وعن عائشة قالت :

خرج النبي عَلِيلًا ذات غداة وعليه مِرْط مرحًل (٢) ، من شعر أسود . وقد لبس النبي عَلِيلًا النبي الخضر .

عن أبي رمثة قال :

قدمت المدينة ولم أكن رأيت رسول الله ﷺ . قال : فخرج وعليه ثوبان أخضران . وذكر الحديث .

قال قتادة:

خرجنا مع أنس بن مالك إلى أرض له يقال لها الراوية ، فقال حنظلة السدوسي : ما أحسن هذه الخضرة ، فقال أنس : كنا نتحدد أن أحب الألوان إلى الله عز وجل الخضرة .

وقد لبس النبي عَنْ الثياب الصفر.

وعن عبد الله بن جعفر قال:

رأيت رسول الله ﷺ وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران : رداء وعمامة .

وعن قيلة

أنها رأت رسول الله عَلِيَّةِ وهو قاعد القرفصاء ، وعليه أسمالُ مُلَيَّتَيْن (٢) كانتا تزعفران وقد نفضتا .

<sup>(</sup>١) النَّمرة : بردة مخططة يلبسها الأعراب ، كأنها أخذت من لون النمر . اللسان والنهاية : « نمر » .

<sup>(</sup>۲) مرط مرحل : إزار من خز عليه تصاوير رحل ، اللسان : « مرط ، رحل » .

<sup>(</sup>٣) اللَّيَّة : تصغير مُلاءة متناة المحفقة الهمز . اللسان : « ملأ » .

وقد لبس النبي ﷺ الثياب الحمر .

وعن عون عن أبيه

أن النبي ﷺ خرج في حُلة حمراء ، فركز عَنَزَةً ، فجعل يصلّي إليها بالبطحاء يمرّ من ورائها الكلب والحمار والمرأة .

وعن البراء بن عازب قال:

ما رأيت رجلاً قطّ أحسنَ من رسول الله عَلِيُّكُم في حُلة حمراء .

وعن جابر

أن رسول الله عَلِيُّهُ كان يلبس برده الأحمر [ ١٦١ ] في الجمعة والعيدين .

وعن نافع قال : سمعت ابن عمر يقول :

والله ما شمل النبي عليه في بيته ولا خارج بيته ثلاثة أثواب . ولا شمل أبو بكر في بيته ولا خارج بيته ثلاثة أثواب ، ولا شمل عمر في بيته ولا خارج بيته ثلاثة أثواب ، عير أني كنت أرى كساءهم إذا أحرموا ، كان لكل واحد منهم مئزر ومشمل لعلها كلها بثن درع أحدكم . والله لقد رأيت النبي عليه ثوبه ، ورأيت أبا بكر تخلّل العباء(١) ورأيت عمر يرقع جبته برقاع من أدم وهو أمير المؤمنين . وإني أعرف في وقتي هذا من يجيز بالمئة ولو شئت لقلت ألفاً .

وعن أبي هريرة قال:

دخلت مع رسول الله عَلَيْ السوق ، فقعد إلى البزّازين ، فاشترى سراويل بأربعة دراهم . قال : وكان لأهل السوق رجل يزن بينهم الدراهم يقال له : فلان الوزّان . قال : فجيء به يزن ثمن السراويل فقال له النبي عَلَيْ أتزن وأرجح ؟ فقال له الوزان : إن هذا القول ما سمعته من أحد من الناس ، فن هذا (٢) الرجل ؟ قال أبو هريرة : قلت : حسبك من الزهو والجفاء في دينك ألا تعرف نبيك عَلِينٍ . قال : فقال : أهذا رسول الله عَلَيْ ؟

<sup>(</sup>١) العباءة والنباء : ضرب من الأكسية . اللسان : « عبأ » . وتحلّل الكساء : حمع بين طرفيه بخلال من عود أو حديد . اللسان : « خلل » .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل حرف ه ط ، .

قال: فأخذها - يعني يده - ليقبّلها فجذبها رسول الله على وقال: مه إنما تفعل هذا الأعاجم علوكها . وإني لست علك ، وإنما أنا رجل منكم . قال: ثم جلس ، فاتزن الدراهم وأرجَح كا أمره النبي على السم المرون السراويل من رسول الله على لأحلها عنه ، فنعني وقال : صاحب الشيء أحق محمله إلا أن يكون ضعيفا ، يعجز عنه ، فيعينه عليه أخوه المسلم . قلت : يا رسول الله ، وإنك لتلبس السراويل ؟ قال : نعم . بالليل والنهار ، وفي السفر والحضر . قال الإفريقي : وشككت في قوله : مع أهلي - إني أمرت بالتستر ، فلم أجد ثوباً أستر من السراويل .

وعن علي قال:

كنت قاعداً عند النبي ﷺ [ ١٦٢ ] بالبقيع في يوم دجن مطر ، فمرت امرأة على حمار ، معها مكاري ، فهوت يد الحمار في وهدة من الأرض فسقطت المرأة ، فأعرض النبي عنها بوجهه . فقالوا : يا رسول الله ، إنها متسرولة فقال : اللهم اغفر للمتسرولات من أمتي . ثلاثاً . يا أيها الناس ، اتّخِذُوا السراويلات ، فإنها مِن أستر ثيابكم ، وخُصُّوا بها نساءكم إذا خرجن .

وعن أنس قال :

كان لنعل النبي علية قبالان(١).

وعن تمّام قال:

نظر هشام بن عروة إلى نعل الصلت بن دينار ولها قِبالان . فقال هشام : عندنا نعل الني عَلِيْهُ مُعَقَّبة (٢) عضرة (٢) مُلسّنة (١) .

وعن عبرو بن حُريث قال :

رأيت رسول الله مِرْتِينَةٍ يصلي في نعلين مخصوفتين .

<sup>(</sup>١) القال : زمام النعل وهو السير الذي يكون بين الاصبعين . اللسان : ٥ قبل ١٠ .

<sup>(</sup>۲) نعل معقبة : لها عقب . اللسان : « عقب » .

<sup>(</sup>٢) يعل محصّرة : قُطع خصراها حتى صارا مستدقين . اللسان : « خصر » .

<sup>(</sup>٤) بعل ملسَّنة : دقيقة على شكل اللسان . اللسان : « لسن » .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

وعن بُريدة

أن النجاشي أهدى إلى رسول الله ﷺ خُفّين أسودين ساذَجين ، فتوضأ ومسح عليها .

وعن عائشة قالت :

كان ضِجاع رسول الله ﷺ الذي ينام عليه وسادة بالليل من أدم حشوُها ليف .

وعن أبي بردة قال:

دخلنا على عائشة ، فأخرجت إلينا إزاراً غليظاً مما يُصنع بالين . وكساء من هذه التي تدعونها الملبَّدة ، فقالت : قبض رسول الله عَلِيْتُه في هذين الثوبين .

# ذكر تواضعه لربه ورحمته لأمته ورأفته بصحبه

عن عمر بن الخطاب عن النبي الله قال:

لا تُطروني كا أطرت النصارى عيسى بن مريم ، فإنما أنا عبده . فقولوا : عبد الله ورسوله .

وعن أنس قال:

إن رجلاً قال لنبي الله عَلِيلَةِ : يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال النبي عَلِيلَةٍ : يا أيها النبي الله . عَلِيلَةٍ : يا أيها الناس ، قولوا بقولكم ولا تستهوينكم الشياطين . أنزلوني حيث أنزلني الله . أنا عبد الله ورسول الله .

وفي رواية عنه :

ولا يستخزينكم الشيطان . أنا محمد بن عبد الله ، رسول الله . ووالله ما أحب<sup>(۱)</sup> [ ١٦٣ ] .

[ ١٦٤ ] إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة . فلما نزل قبال : يما محمد ، أرسَلني إليك ربك : أملكاً نبيماً نجعلك أو عبداً رسولاً ؟ قبال جبريل : تواضع لربك يا محمد . قال : بل عبداً رسولاً .

وعن عائشة قالت :

أتي رسول الله مَزْلِيَّةِ بطعام فقلت : ألا تأكل وأنت متكئ ، فإنه أهون عليك ؟

<sup>(</sup>١) بعد هذه اللفطة ببدأ الورقة ( ١٦٣ ) وهي محرومه من الأصل .

قالت : فأصغى بجبهته حتى كاد يسح بها الأرض قال : آكل كا يأكل العبيد ، وأنا جالس . فما رأيته أكل متكئاً حتى مض لسبيله .

وعن عائشة أن رسول الله عِلِينَم قال :

أتاني ملك جُرُمه يساوي الكعبة . فقال اختَر أن تكون نبياً ملِكاً أو نبياً عبداً . فأومأ إليه جبريل عليه السلام أن تواضع لله تعالى فقال : بل أحبّ أن أكون عبداً نبياً ، فشكر ربي عزّ وجلّ ذلك فقال : أنت أوّل من تنشَق عنه الأرض وأوّل شافع .

وفي حديث آخر عنها قالت : قال رسول الله علية :

يا عائشة ، لو شئت لسارت معي جبال الذهب ، جاءني ملك إنّ حُجْزَتَه (١) لتساوي · الكعبة . وذكر بقية الحديث .

وعن حبيب بن أبي ثابت قال :

قلت لأنس بن مالك : حدثنا بما سمعت من رسول الله عَلَيْتَ ولا تحدثنا عن غيره قال : كان النبي عَلَيْتُ يلبس الصوف ، ويركب الحمار ، ويجلس على الأرض وثيابه عليها . ويجيب دعوة الكهول ، ويعتقل العَنْز<sup>(۱)</sup> ويجلبها .

وسمعته عَلِينَةٍ يقول . لو دعيت إلى كراع لأجبتُ .

قال : كذا قال : وثيابه عليها . قال : وأحسبه : وينام عليها .

وعن أنس قال:

جاء جبريل إلى النبي عَيَّلِيَّةٍ وهو يأكل متكئاً فقال : التَكَأَة (٢) من النعمة فاستوى قاعداً . فما رَبِّي بعد ذلك متَّكئاً . وقال : إنما أنا عبد آكل كا يأكل العبد ، وأشرب كا يشرب العبد .

<sup>(</sup>١) حُجُّزة الإنسان : معقد السراويل والإزار . اللسان : • حجز ، .

<sup>(</sup>٢) اعتقل شاته : وضع رجلها بين ساقه وفخذه وحلبها . اللسان : « عقل ، .

<sup>(</sup>٣) التكأة بوزن الهُمَزة : ما يُتكأ عليه . اللسان : « وكأ » .

وعن علي بن حسين قال :

قيل لرسول الله عَلِيْتُهِ : لو اتخذنا لك شيئاً ترتفع عليه تُكلِّم الناس . فقال : لا أزال بينكم تطوون عقبي حتى يكون الله يرفعني . ثم قال : لا ترفعُوني فوق حقي فإن الله اتخذني [ ١٦٥ ] عبداً قبل أن يتخذني رسولاً .

وعن أبي مومى قال:

كان النبي ﷺ يلبس الصوف ، ويركب الحمار ويأتي مَدعاة الضعيف .

وعن أبي أيوب قال:

كان رسول الله ﷺ يركب الحمار ، ويخصِف النعل ، ويرقع القميص ، ويقول : من رغب عن سنتي فليس مني .

وعن أنس قال:

كان رسول الله علي يعود المريض ، ويركب الحمار ويردف معه ، ويجيب دعوة المسكين .

وعن أنس:

يجيب دعوة العبد .

وعنه قال:

كان رسول الله عَلِيْقَةِ يعود المريض ، ويتبع الجنازة ، ويجيب دعوة الكهول ، ويركب الحمار . وكان يوم خيبر ويوم قريظة والنضير على حمار مخطوم ، بحبل من ليف ، وتحته إكاف من ليف .

وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله يَؤْلِيُّ :

من لبس الصوف ، وانتعل المخصوف ، وركب حماره ، وحلب شاته ، وأكل معه عياله فقد نحّى الله منه الكبر ، أنا عبد ابن عبد ، أجلس جلسة العبد وأكل أكل العبد ـ وذلك أن النبي بَرِيَّتُهُ لم يطرف طعاماً قط إلا وهو جاث على ركبتيه ـ إني قد أوحي إلي أن تواضعوا ، ولا يبغي أحد على أحد . إن يد الله عزّ وجلّ مبسوطة في خلقه . فن رفع نفسه وضعه الله ، ومن وضع نفسه رفعه الله وما يمشي امرؤ(۱) على الأرض شبراً يبتغي فيها سلطان الله إلا أكبّه الله .

<sup>(</sup>١) اللمظة مستدركة في هامش الأصل .

وعن أبي هريرة قال :

كان في رسول الله ﷺ ثــلاث خــلال ليست في الجبــارين : كان يركب الحـــار ، وكان لا يدعوه أسود ولا أحمر إلا أجابه ، وكان يجد التمرة مُلقاة فيلقيها في فيه .

وعن أنس قال:

لما دخل النبي عَزِينَةٍ مكة استشرفه الناس ، فوضع رأسه على رحله تخشُّعاً .

وقال أنس بن مالك :

كان لا يشاء العبد الأسود أن يأتي رسول الله عَلِيَّةِ فيأخذ بيده فيضي بـ عيث سألـ الا أقعى لحاجته .

وخطب عثمان بن عفان فقال :

إنا والله صحبنا رسول الله عَلَيْتُهُ في السفر والحضر ، فكان يعود مرضانا [ ١٦٦ ] ويتبع جنائزنا ، ويواسينا بالقليل والكثير . وإن ناساً يُعلموني به وعسى ألا يكون أحدهم رآه قط .

وعن سهل بن حُنيف قال :

كان رسول الله ﷺ يَأْتِي ضعفاء المسلمين ويعود مرضاهم ، ويشهد جنائزهم .

وعن عاصم بن حَدْرة قال :

ما أكل النبي ﷺ على خُـوان قطّ ، ولا مشى معه سواد ، وما كان له بواب قطّ .

وعن الحسن

أنه ذكر رسول الله عَلَيْتِهِ فقال: لا والله ، ما كانت تُغلق دونه الأبواب ، ولا يقوم دونه الحَجَبة ، ولا يُغدى عليه بالجفان ، ولا يُراح عليه بها ، ولكنه كان بارزاً ، من أراد أن يلقى نبي الله عَلَيْتُهِ لقيه . وكان والله يجلس بالأرض ، ويوضع طعامه بالأرض ، ويلبس الخليظ ، ويركب الحمار ، ويردف معه ويلعق \_ والله \_ يده .

وعن ابن مسعود الأنصاري قال :

إن النبي ﷺ كلّم رجلاً فأرعد فقال : هوّن عليك ، فإني لست بملِك . إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد .

وعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله عِلَيْمُ يقول :

ما بَعث الله عزّ وجلّ نبياً إلا راعي غنم . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط .

وعن أبي سعيد الخدري قال:

افتخر أهل الإبل وأهل الغنم عند رسول الله عَلِيْكُم . فقال رسول الله عَلِيْكُم : السكينة والوقار في أهل الغنم ، والفخر والخيلاء في أهل الإبل . وقال رسول الله عَلَيْكُم : بُعث موسى وهو يرعى غناً لأهلى بأجياد .

وعن أنس

أن نبيّ الله عَلِيْنَةِ قال : إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوّز في صلاتي ليا أعلم من شدة وجُد أمه من بكائه .

وعنه قال:

كان رسول الله علي أرحم الناس بالعيال والصبيان .

وعنه قال:

كان رسول الله عَلَيْكُم [ ١٦٧ ] في طريق ومعه أناس من أصحابه ، فعرضت لـه امرأة فقالت : يـا رسول الله ، لي إليـك حـاجـة ، فقـال : يـا أمَّ فلان ، اجلسي في أدنى نواحي السّكك حتى أجلس إليك ، ففعلت فجلس إليها حتى قضت حاجتها .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله علية :

اللهم ، إني اتخذت عندك عهداً لن تُخْلِفَنيه ، إنما أنا بشر ، فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقرّبه بها يوم القيامة .

وعن أبي سعيد الخدري قال :

غشي رسول الله عليه الأمداد من أهل الين وهو في المسجد مسجده ، فجعلوا يتمسحون به فلما غشوه قام مُوائلاً إلى بيته \_ يقول : فاراً \_ وركبوه . قال أبو سعيد : وكنت فين

<sup>(</sup>١) واعل إلى المكان : بادر . اللسان : « وأل ، .

يدفع عنه ، وغلبونا عليه حتى انتزعوا رداءه وحتى أصاب منكبّه البابُ فأوجعه ، وقعد في حجرة عائشة منبهراً بما لقي منهم يقول : اللهم العنهم ، اللهم العنهم . فلما سُرّي عن رسول الله عائشة : هلك والله القوم يا رسول الله . قال : وما ذاك يا عائشة . قالت : أو لم أسمعك تقول : اللهم العنهم ؟ فقال علي كلا والله ، لقد اشترطت على ربي فقلت : اللهم ، إنما أنا بشر أغضب كا يغضبون وأجد كا يجدون ، فأي المسلمين ضربت أو سببت أو لعنت أو آذيت فاجعلها له مغفرة ورحمة وقربة تقرّبه بها يوم القيامة . كلا والله يا عائشة .

وعن الفضل بن عباس قال:

دخلتُ على النبي ﷺ في مرضه وعلى رأسه عصابة حمراء . أو قـال : صفراء . فقـال : ابن عمي ، خذ هذه العصابة فاشدد بها رأسي . فشددت بها رأسه : قال : ثم توكأ على حتى دخلنا المسجد فقال: يا أيها الناس، إنا أنا بشر مثلكم. ولعله أن يكون قد قَرُب منى خُفُوف(١) من بين أظهر كل . فمن كنت أصبت من عرضه أو من شَعره أو من بَشَره أو من مالـ ه شيئاً ، هذا عرض محمد وشعره وبشره وماله فليقم فليقتص ، ولا يقولَن أحد منكم : إني أتخوف [ ١٦٨ ] من محمد العداوة والشحناء . ألا وإنها ليسا من طبيعتي وليسا من خُلُقي . قال : ثم انصرف . فلما كان من الغد أتيته فقال : ابن عمى ، لا أحسب أن مقامى بالأمس أجزأ عنى ، خذ هذه العصابة فاشدد بها رأسى . قال : فشددت بها رأسه . قال : ثم توكَّأُ عليَّ حتى دخل المسجد فقال مثل مقالته بالأمس تم قال: فإنّ أحبكم إلينا من اقتص . قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله ، أرأيت يوم أتاك السائل فسألك فقلت: من معه شيء يُقرضنا فأقرضتك ثلاثة دراهم ؟ قال : فقال : يا فضل ، أعطه . قال : فأعطيته . قال : ثم قال : ومن غلب عليه شيء فليسألنا ندع له . قال : فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إني رجل جبان كثير النوم . قال : فدعا له . قال الفضل : فلقد رأيته أشجعنا وأقلَّنا نوماً . قال : ثم أتى بيت عائشة فقال للنساء مثلما قال للرجال . ثم قال : ومن غلب عليه شيء فليسألنا ندع له . قال : فأومأت امرأة إلى لسانها . قال : فدعا لها . قالت : فلربا قالت لي : يا عائشة ، أحسني صلاتك .

<sup>(</sup>١) الحفوف : قرب الارتحال . يريد قرب أحله . اللسان : « خفف »

وعن عبد الله بن عمرو

أن النبي عَلِيْ تلا قول الله عز وجل في إبراهيم ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبَعَني فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيْم ﴾ (١) وقال عيسى : ﴿ إِنْ تَعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَعَفَرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ العَزِيْزُ الحَكِيْم ﴾ (١) ورفع يديه ثم قبال : اللهم ، أمتي أمتي وبكى . فقبال الله عز وجل : يا جبريل ، اذهب إلى محسد ـ وربك أعلم ـ فياساك ما يبكيك ؟ فأتاه جبريل فسأله ، فأخبره رسول الله عرفي أمتك ولا نسوءك .

وعن أبي ذر قال :

قام النبي ﷺ بِاَيَة حتى أصبح يردّدها . والآية ﴿ إِنْ تَعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَـادُكَ وَإِنْ تَغُفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾(٢)

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ١٤ / ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٥ / ١١٨.

## ذكر تقلله وزهده وتبتله في العبادة

[ ١٦٩ ] عن عائشة قالت :

ما شبع رسول الله ﴿ وَلِيُّهُ فِي يُومُ مُرتَينَ حَتَى مَاتَ .

#### وعنها قالت:

إِنْ كَانَ لَيرٌ بِنَا الشَّهِرِ وَنَصَفَ الشَّهِرِ مَا تُوقِد فِي بِيت رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ نَار لَمُسَاح ولا لغيره . قال : قلت : سبحان الله ! فبأي شيء كنتم تعيشون ؟ قالت : بالماء والتمر ، كان لنا نسوة جيران من الأنصار لهن منائح ، فربما أهدوا إلينا منها شيئاً .

وفي رواية أخرى<sup>(١)</sup> قالت :

#### وعنها قالت :

كان يأتي على آل محمد الشهر ما يوقدون فيه ناراً ، إنما هو التمر والماء ، إلا أن يؤتى باللحم .

#### وعن عائشة قالت :

لقد أهدى لنا أبو بكر رِجل شاة لحم ، فإني لأقطعها أنا ورسول الله ﷺ في ظلمة البيت ، فقلت لها : هلا أسرجم ؟ فقالت : لو كان لنا ما نُسرج به لأكلناه .

<sup>(</sup>١ \_ ١) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل. وتكررت عبارة كان لنا حيران في الهامس.

وعن عائشة قالت :

لقد مات رسول الله عَلِيَّةِ وما في بيتي إلا شطر من شعير فكِلته ففَنِي ، فلميتنبي لم أكِله .

وقالت :

توفي رسول الله ﷺ وما خلّف ديناراً ولا درهماً ولا شاة ولا بعيراً .

وعنها قالت :

لقد مات رسول الله عَلِيُّةٍ وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين .

وعنها قالت:

والذي بعث محمداً بالحق ، ما رأى منخلاً ولا أكل خبراً منخولاً مذ بعثه الله إلى أن قبض عليه . أف ، أف ، أف .

وعن عائشة قالت :

ما رَفع النبي عَلِيَّةٍ غداءً لعَشاء ولا عشاء قط لغداء . ولا اتخذ من شيء زوجين : لا قيصين ، ولا رداءين ، ولا إزارين ولا من النّعال ، ولا رُئي قط فارغاً في بيت . إنحا يخصف نعلاً لرجل مسكين أو يخيط ثوباً لأرملة .

وعن عائشة أنها قالت :

ما شبع آل محمد ثلاثة أيام متتابعات من خبز البُرّ حتى ذاق محمد عَلَيْكُم المحوت . وما زالت الدنيا علينا عسرة كَدِرة حتى مات النبي عَلِيْكُم . فلما مات النبي عَلِيْكُم [ ١٧٠ ] انصبت الدنيا علينا صبّاً .

وعنها قالت:

لقد توفي رسول الله عَلِيْكِيْر وما في بيتي شيء يأكله ذو كبـد ، إلا شطر شعير في رفت ليي . فأكلت منه حتى طال علي فكِلته ففني .

قال مسروق:

دخلت على عائشة يوماً فدعت لي بطعام ، فقالت لي : كل . فلقلًا أَشْبَعُ من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت . قال : قلت : يا أم المؤمنين ، وذاك مِمّه ؟ قالت : أذكر الحال التي فارقنا رسول الله عَلَيْتُهُ في يوم مرتين من خبز الشعير حتى لحق بالله عزّ وجلّ .

وعن عائشة قالت:

توفي رسول الله عَيْلِيِّ ولم يترك ديناراً ولا درهماً ولا شاة ولا بعيراً ، ولم يوص بشيء .

وعن عمرو بن الحارث ختن رسول الله عِلَيْ أخى جوبرية بنت الحارث قال :

والله ، ما ترك رسول الله ﷺ عند وفاته ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أَمَة ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء ، وسلاحه ، وأرضاً جعلها صدقة .

وعن ابن عباس

أن النبي عَلَيْ التفت إلى أحد فقال: والذي نفسي بيده ما يسرني أن أحداً تحوّل لآل محمد ذهباً أنفقه في سبيل الله ، أموت يوم أموت أدع منه دينارين ، إلا دينارين أحدها لدّين إن كان . قال : فات وما ترك ديناراً ولا درها ولا عبداً ، ولا وليدة ، وترك درعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعاً من شعير .

### وعن عائشة قالت :

دخلت عليّ امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله عَلَيْتُ قطيفة ـ وقيل : عباءة ـ مثنيّة ، فانطلقت فبعثت إليّ بفراش حشوه صوف ، ودخل علي رسول الله عَلَيْتُ فقال : ما هذا يا عائشة ؟ ! قالت : قلت : يا رسول الله ، فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك ، فذهبت فبعثت إليّ بهذا . فقال : ردّيه يا عائشة . فوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة . قالت : فلم أردّه ، وأعجبني أن يكون في بيتي ، حتى قال لي ذاك ثلاث مرات [ ١٧١ ] قالت : فقال : ردّيه يا عائشة ، فوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة .

وعن زر بن حُبيش قال :

سألت عائشة أم المؤمنين عن ميراث رسول الله ﷺ . قالت : عن ميراث رسول الله ﷺ تسأل لا أبالك ؟ ! والله ما ورّث رسول الله ﷺ ديناراً ولا درهماً ولا شاة ولا بعيراً ولا عبداً ولا أمة .

وعن عائشة قالت :

لو أردت أن أخبركم بكل شَبعة شبعها رسول الله مُؤلِيَّةٍ حتى مات لفعلت .

وعن عران بن يزيد قال : حدثني والدي قال :

دخلنا على عائشة فقلنا : سلام عليك يا أمّه فقالت : وعليك ، ثم بكت فقلنا : ما بكاؤك يا أمّه . قالت : بلغني أن الرجل منكم يأكل من ألوان الطعام حتى يلتس لذلك دواء يَمريه ، فذكرت نبيكم عَلِي . فذلك الذي أبكاني . خرج من الدنيا ولم يلأ بطنه في يوم من طعامين . كان إذا شبع من التر لم يشبع من الخبز ، وإذا شبع من الخبز لم يشبع من التر .

وعن عائشة قالت:

اشتد وجع رسول الله على عندي ، قال : فتصدقي بها . قال : يا عائشة ، ما فعلت تلك النهب ؟ قالت : هي عندي ، قال : فتصدقي بها . قالت : فشغلت ، ثم قال : يا عائشة ، ما فعلت تلك النهب ؟ فقلت : عندي ، قال : تصدقي بها . قالت : فشغلت ثم قال الثالثة : ما فعلت تلك النهب ؟ فقلت : هي عندي فقال : ائتني بها ، فوضعها في يده ثم قال : ما ظن محمد لو لقي الله وهذه عنده .

وفي رواية قالت : 🔻

فأخذها فبددها .

وعن عطاء قال :

زار أبو هريرة قومه فأتوه برقاق من الرقاق الأول . فلما رآه بكى . فقيل له : ما يبكيك يا أباهريرة ؟ فقال : ما رأى رسول الله ﷺ هذا بعينه قط .

وعن أبي هريرة قال :

إنْ كان لَير بآل رسول الله ﷺ الأهلَّة ما يُسرَج في بيت أحد منهم سراج ، ولا توقد فيه نار . إن وجدوا زيتاً ادّهنوا به ، وإن وجدوا وَدَكاً أكلوه .

[ ۱۷۲ ] وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ :

اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً .

وعنه عن رسول الله علي أنه قال :

والله لا يقسم ورثتي ديناراً ، ما تركت من شيء بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة .

وعنه قال:

جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله ، ما في أرى لونك مُنكفتاً (١)! قال: الخَمْص (٢). فانطلق الأنصاري إلى رحله فلم يجد فيه شيئاً ، فخرج يطلب فإذا هو بيهودي يسقي نخلاً له فقال الأنصاري لليهودي: أسقي نخلك ؟ قال: نعم ، كلَّ دَلُو بترة ، واشترط الأنصاري عليه ألاّ يأخذ منه خدرة (٢) ولا تارزة (٤) ولا حَشَفة ، ولا يأخذ إلا جيّده . فاستقى له بنحو من صاعبن تمراً ، فجاء به إلى رسول الله عَلَيْتُهُ فقال: من أين لك هذا ؟ فأخبره الأنصاري . وكان يسأل عن الشيء إذا أتي به ، فأرسل إلى نسائه بصاع ، وأكل هو فأحجاه صاعاً . وقال للأنصاري : أتحبني ؟ قال: نعم ، والذي بعثك بالحق ـ يعني : إني وأصحابه صاعاً . وقال للأنصاري : أتحبني فاتخذ البلاء كفافاً ، فوالذي نفسي بيده للبلاء أسرع إلى من وأصحابه عن الجاري من قلب الجبل إلى حضيض الأرض ثم قال : اللهم ، فمن أحبني فارزقه العفاف والكفاف ، ومن أبغضني فأكثر ماله وولده .

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل . ورواية الحديث في سنن ابن ماجه : ٢ / ٨١ والنهايـة واللسـان : « كفـاً » : « منكفئـاً »
 وفي اللسان : « رأيت فلاناً مُكفّاً الوجه ومتكفّع اللون ومنكفت اللون أي متغير اللون » .

<sup>(</sup>۲) أي الجوع . اللسان : « خمص » .

<sup>(</sup>r) في الأصل : « خرزة » . خطأ . وتمرة خدرة : عفنة ، اسود باطنها . النهاية : « خدر » .

<sup>(</sup>٤) تمرة تارزة أي حشفة يابسة . النهاية : « ترز » .

وعن أنس قال:

مَا أَكُلَ النبي ﷺ على خوان ولا في سُكُرُّجَة (١) ، ولا خَبْر لـه مرقَق . قـال : قلت (٢) لقتادة : فعلام كانوا يأكلون ؟ قال : على السفر .

وعن أنس:

أن النبي عَلِيَّةً كان لا يدّخر شيئاً لغد .

وعن أبي الربيع قال:

كنا مع أنس بن مالك في بستان له إذ ألقيت له طنفسة ، ثم جيء بخوان فوضع ، ثم جيء بزهومة فوضعت على الخوان ، فلما رأى (٢) ذلك أنس بكى . قال : قلنا : ما يبكيك يا أبا حزة ؟ قال : ما رأيت رسول الله عَلَيْتُ قاعداً على طنفسة قط . ولا رأيت بين يديه خواناً قط .

[ ۱۷۳ ] وعن أنس:

أن خياطاً بالمدينة جعل للنبي عَيِّلِيَّةٍ طعاماً فأتى بخبز شعير وإهالة سنخـة (١) وإذا فيهـا قَرْع ، فرأيت النبي عَيِّلِيَّةٍ يعجبه القرع ، فجعلت أقرّبه قـدامـه . قـال أنس : فلم يزل القرع يعجبني منذ رأيت رسول الله عَيِّلِيَّةٍ يعجبه .

وعن أنس قال:

كان رسول الله عَلِيْلَةِ يُدعى إلى خبز الشعير والإهالة السُّنخة فيجيب ، ولقد كانت لـ مدرع رهناً عند يهودي . فما وجد ما يفتكها حتى مات عَلِيْلَةٍ .

وعن أنس قال:

لبس رسول الله عليته الصوف ، واحتذى المخصوف .

(١) هي إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم . اللسان : « سكرج » .

(٢) لفظتا « قلت لقتادة » مستدركتان في هامش الأصل .

(٣) اللفظة مستدركة في هامش الأصل.

(؛) الإهالة : اللسم ، ما كان . السنخة : المتغيرة . ويروى بالزاي . اللسان : • زنخ ، سنخ • .

وقال : أكل رسول الله ﷺ بَشِعاً ، ولبس خشناً . قبال : سئل الحسن : ما البَشِع ؟ قال : غليظ الشعير ، لا يكاد يُسيغه إلا بجرعة ماء .

وعن أنس

أن فاطمة جاءت بكسرة خبز لرسول الله عليه فقال : ما هذه الكسرة يا فاطمة ؟ قالت : قرص خبزته ، فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة فقال : أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام .

وعن جابر بن عبد الله قال:

لما حفر النبي عَلَيْتُهُ وأصحابه الخندق أصاب النبي عَلِيْتُهُ والمسلمون جهداً شديداً ، فكثوا لا يجدون طعاماً حتى ربط النبي عَلِيْتُهُ على بطنه حجراً من الجوع .

وعن ابن البُجير ، وكان من أصحاب النبي ﷺ قال :

أصاب يوماً النبيّ يَرِيّليّ الجوعُ ، فوضع على بطنه حجراً ثم قال : ألا رُبّ نفس طاعمة ناعمة في الدنيا ، جائعة عارية يوم القيامة ، ألا يا رُبّ نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة . ألا يا رُبّ مُكرِم لنفسه وهو لها مُهين ، ألا يا رُبّ مُهين لنفسه وهو لها مُكرِم . ألا يا رُبّ منحوض (١) ومتنعم فيا أفاء الله على رسوله . ما له عند الله من خلاق ، ألا وإن عمل الجنة حَزْنة بربوة ، ألا وإن عمل النارسهل بشهوة . ألا يا رُبّ شهوة ساعمة أورثت حزناً طويلاً .

وعن [ ١٧٤ ] سِماك أنه سمع النَّمان بن بَشير يخطب وهو يقول :

احمدوا الله تبارك وتعالى : فربما أتى على رسول الله ﷺ الشهر يظلّ يتلوّى ، ما يشبع من الدَّقَل (٢) .

وعن أبي حازم قال :

سألت سهل بن سعد فقلت : هل أكل رسول الله بَيْكِيُّ النَّقِي فقال سهل : ما رأى

<sup>(</sup>١) المنحوص هنا : كتير اللحم . وهو من الأنداد . اللسان : • نحض

<sup>(</sup>٢) الدقل : رديء القر اللسان : • دقل »

رسول الله النَقِيَ (۱) من حين بعثه الله حتى قبضه الله . قال : فقلت : هل كانت لكم في عهد رسول الله على الله على

وعن أحمد بن عبد الله العجلي قال:

سألت نعيم بن حماد قلت : جماء عن النبي ﷺ أنه لم يشبع في يوم من خبز مرتين . وجاء عنه أنه كان يعد لأهله قوت سنة ، فتنزل به النازلة فيقسّمه فيبقى بلا شيء .

وعن عمر بن الخطاب

أنه دخل على رسول الله عَلَيْتُ حين هجره نساؤه فوافاه على سرير رّمال (٢٠ يعني مُرْمولاً معتوسداً وسادةً من أدم محشوة ليفاً . فقال عمر : التفت في البيت فوالله ما رأيت شيئاً يردّ البصر إلا العباء من أدم معطونة (١٠ ريحها ، فبكيت ، فقلت : يا رسول الله ، أنت رسول الله وخيرته وهذا كسرى وقيصر في الذهب والحرير ، فاستوى رسول الله عَلَيْتُهُ جالساً فقال : أو في شك أنت يابن الخطاب ! أولئك قوم عُجّلت ، يعني : طيباتهم في حياتهم الدنيا .

وعن ابن عباس:

أن رسول الله مُتَلِيَّةٍ كان يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عشاء . قـال : وكان عامة خبزهم خبز الشعير .

وعن ابن عمر أنه قال:

إن جبريل عليه السلام أتى النبي ﷺ فخيره بين الدنيا والأخرة ، فـاختــار الاخرة ولم يُرد الدنيا .

١) المقي ؛ الحبر الأبيض الحواري ، اللسان : « مفي » .

<sup>(</sup>٢) ثرَى التراب والسُّويق : إذا لله ، اللسان والنهاية : « ثرا « ،

<sup>(</sup>٣) الرَّمَال : ما رَّمَل أي سبح ، اللسان : « رمل » .

<sup>(1)</sup> المعطون : المنتن : اللسان : « عطن » .

[ ١٧٥ ] وعن ابن عمر قال :

خرجت مع النبي عَلِيْكُمْ حتى دخل في بعض حيطان الأنصار ، فجعل يلتقط من التر ويأكل ، فقال لي : يابن عر ، مالك لا (١) تأكل ؟! قال : قلت : يا رسول الله ، لا أستهيه ، قال : لكنني أشتهيه ، وهذه صبح رابعة مذ لم أذق طعاماً ولم أجده ، ولو شئت لدعوت ربي عز وجل فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر ، فكيف بك يابن عر إذا بقيت في قوم يخبَؤون رزق سنتهم بضعف اليقين ؟ فوالله ما برحنا ولا رُمنا حتى نزلت ﴿ وَكَأَيّن مِنْ دابّة لا تَحْمِلُ رِزْقَها الله يَرُزُقُها وإيّاكُمْ وَهُوَ السّميعُ العَلِيمُ (١) كه فقال رسول الله عَلِيكُمْ : إن الله عز وجل لم يأمرني بكنز الدنيا ولا اتباع الشهوات ، فمن كنز دنيا يريد بها حياة باقية فإن الحياة بيد الله . ألا وإني لا أكنز ديناراً ولا درهماً ولا أخباً رزقاً لغد .

وعن ابن عمر :

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوَّةً حَسَنَة ﴾ (٣) قال : في جوع رسول الله ﷺ .

وعن عبد الله قال :

اضطجع رسول الله عَلِيَّةٍ على حصير ، فأثّر الحصير بجلده . فلما استيقظ جعلت أمسح عنه وأقول : ألا أذِنْتنا فنبسُط لك عليه شيئاً يقيك منه ؟ فقال : ما لي وللدنيا ، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها .

وعن نوفل بن إياس المُذلي أنه قال:

كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليساً ، وكان نِعْم الجليس ، وإنه انقلب بنا ذات يوم إذ أدخلنا بيته ، ودخل فاغتسل ، ثم خرج فجلس معنا ، وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم . فلما وُضعت بكى عبد الرحمن ، فقلت له : يا أبا محمد ، ما يبكيك ؟! قال : هلك رسول الله عَلَيْتِي ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير ، ولا أرانا أخرنا لما هو خير لنا .

<sup>(</sup>١) لفظة « لا » مستدركة في هامس الأصل .

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت ٢٩ / ٦٠

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ٢٢ / ٢١

وعن عبرو بن العاص قال : وهو على المنبر بمصر (١) للناس :

ما أبعدَ هديكم من هدي نبيّكم عَرَائِيمُ ، أما هو فأزهد الناس في الدنيا ، وأما أنتم فأرغب الناس فيها .

وعن عبرو بن العاص قال:

لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون [ ١٧٦ ] فيا كان رسول الله عَلَيْنَةٍ يـزهـد فيـه ؛ أصبحتم ترغبون في الدنيا ، وكان رسول الله عَلَيْنَةٍ يزهد فيها . والله ما أتت على رسول الله عَلَيْنَةٍ ليلـة من دهره إلا كان الذي عليه أكثر ممّا لَهُ . قال : فقال له بعض أصحاب رسول الله عَلَيْنَةٍ : قـد رأينا رسول الله عَلَيْنَةٍ يستسلف .

وفي رواية :

والله ، والله ما مرّ برسول الله عِلَيْ ليلة من الدهر إلا والذي عليه أكثر من الذي له .

وعن أبي البختري قال:

صحب سلمان رجل من بني عبس ، فكان لا يستطيع أن يفضله في عمل : إن عجن خبر ، وإن سقى الركاب هيا العلف للدواب ، حتى انتهى إلى دجلة وهي تطفح ، فقال له سلمان : انزل فاشرب . قال : فشرب ، فقال : ازدد فازداد . قال : كم تراك نقصت منها ؟ فقال : ما عسى أن أنقص من هذه . قال : فقال له سلمان : فكذلك(٢) العلم تأخذ منه ولا تنقصه ، فعليك بما ينفعك . قال : فعبرنا إلى نهر دن (١) فإذا الأكداس عليه من الحنطة والشعير فقال : يا أخا بني عبس ، أما ترى الذي فتح خزائن هذه علينا كان برأها وعمد من عليه عنه ونصبح وما وعمد من قد كنا نمبي ونصبح وما فينا قفيز من قمح . ثم سار حتى انتهى إلى جلولاء (١) فذكر ما فتح الله عز وجل عليهم فيها فينا قفيز من قمح . ثم سار حتى انتهى إلى جلولاء (١) فذكر ما فتح الله عز وجل عليهم فيها

<sup>.</sup> 

<sup>(</sup>١) اللفظة مستدركة في هامش الأسل.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل حرف « ط » .

<sup>(</sup>٢) نهردن : من أعمال بغداد بقرب إيوان كسرى . معجم الملدان .

 <sup>(</sup>٤) حلولاء : موضع في الطريق إلى خراسان قريب من خانقين . بمه كانت الوقعة المشهورة بين المسلمين والفرس سنة ١٦ هـ .

من الذهب والفضة . فقال : يا أخا بني عبس ، أما ترى الـذي فتح هـذه علينـا كان برأهـا ومحمد علينيًا حي ؟ قلت : بلى . قال : فوالذي لا إله غيره . لقد كانوا يسون ويصبحون وما فيهم دينار ولادرهم .

وعن أبي أمامة أن رسول الله عَلَيْ قال :

عرض عليّ ربّي بطحاء مكة ذهباً ، فقلت : لا يا رب ، ولكن أشبع يوماً ، وأجوع يوماً . فإذا جعت تضرعت إليك ، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك .

وعن أبي عسيب قال:

خرج رسول الله عَيِّكَ ليلاً فدعاني فخرجت إليه ، ثم مرّ بأبي بكر فدعاه فخرج إليه ، ثم مرّ بعمر فدعاه فخرج إليه ، فانطلق يشي ونحن معه [ ١٧٧ ] حتى دخل بعض حوائط الأنصار فقال : أطعمنا بسراً ، فجاء بعذق فأكلوا ، وجاء بماء فشربوا . فقال عمر : يا رسول الله : إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة ؟ قال : نعم إلا من ثلاث ي: إلا من كسرة يسد بها الرجل جَوْعته ؛ وخرقة يواري بها عورته ، وجُحر يتدخّل فيه من الحرّ والقُرّ .

وعن الحسن :

حدثني من صحب رسول الله عليه فل يره وضع قصبة على قصبة ولا لَبِنة على لَبنة .

وعن أبي هريرة عن النبي إلى

أنه لما نزلت هذه الآية ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحاً مَبِيْنَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخُر (١) ﴾ قام وصلّى حتى انتفخت قدماه ، وتعبّد حتى صار كالشنّ البالي . فقالوا : يا رسول الله ! أتفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟! قال : أفلا أكون عبداً شكوراً ؟.

وعن سفينة قال:

اعتزل رسول الله ﴿ وَلِللَّهِ نساءه قبل أن يموت بشهرين ، وتعبَّد حتى صار كالشنَّ البالي .

(١)سورة الفتح ٤٨ / ١ ، ٢

وعن عطاء قال :

دخلت على عائشة فقلت : أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله على في فبكت وقالت : وأي شأنه لم يكن عجباً ؟ إنه أتاني في ليلة فدخل معي في فراشي ـ أو قالت : في لحافي ـ حتى مس جلدي جلده نم قال : يا بنت أبي بكر ذريني أتعبّد لربي ، قالت : قلت : إني أحب قربك ، فأذنت له فقام إلى قربة من ماء فتوضأ فأكثر صب الماء ، ثم قام يصلي فبكى حتى سالت دموعه على صدره ، ثم ركع فبكى ، ثم سجد فبكى ، ثم رفع رأسه فبكى ، فلم يزل كذلك حتى جاء بلال فأذن بالصلاة ، فقلت : يا رسول الله ، ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟! قال : أفلا أكون عبداً شكوراً ، ولم لا أفعل وقد أنزل على ﴿ فَا فَا لَا الله وَا الله الله الله الله المناوات والأرض ﴾ (١) الآية .

وعن ابن عباس قال:

[ ۱۷۸ ] وعنه :

أن النبي ﷺ أول ما نزل عليه الوحي كان يقوم على مسدر قسميسه إذا صلى ، فأنزل الله عزّ وجلّ ﴿ طَه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرّانِ لتشْقى ﴾ (٢) .

وعن عامم بن ضمرة قال :

سألنا علياً عليه السلام عن صلاة رسول الله عليه من النهار فقال : إنكم لا تطيقون ذلك ، قال : قلنا : من أطاق ذلك منا ، فقال : كان إذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند العصر صلّى ركعتين ، وإذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند الظهر صلّى أربعاً ، ويصلّي قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين ، وقبل العصر أربعاً يفصل بين كل ركعتين بسالتسليم على المسلائكسة المقربين والنبيين ومن تبعهم من النبيّين والمرسلين .

<sup>(</sup>۱) سورة ال غران ۲ / ۱۹۰

<sup>(</sup>۲) سورة طه ۲۰۱۲ ۲۰

وعن علي عليه السلام قال:

كان النبي يصلّي التطوع ثماني ركعات وبالنهار ثنتي عشرة ركعة . وكان في نسخة : ست عشرة ركعة .

وعن عبد الله قال:

سألت عائشة أم المؤمنين فقلت : يا أم المؤمنين ، هل كان رسول الله عَلَيْتُم يخصّ شيئاً من صيام بعمل ؟ قالت : كان أحبّ الأعمال إليه ما داوم عليه صاحبه ، وأيّكم يستطيع ما كان رسول الله عَلَيْتُم يستطيع ؟.

وعن عائشة:

عن رسول الله ﷺ أنه كان يصلّي قائماً ، فلما دخل في السّن جعل يجلس حتى إذا بقي في السورة ثلاثون آية أو أربعون آية قام فقرأ بها ثم سجد .

وقالت:

ما رأيته يُصلِّي في بيتي صلاة الليل جالساً قطّ حتى دخل في السِّنّ .

وعن مُسلم بن ميخراق قال :

وعن عبد الله بن شقيق قال:

سألت عائشة [ ١٧٩ ] عن صلاة رسول الله على من التطوع فقالت : كان يصلي قبل الظهر أربعاً في بيتي ، ثم يخرج فيصلّي بالناس ، ثم يرجع إلى بيتي فيصلّي ركعتين ، وكان يصلّي بالناس المغرب ، ثم يرجع إلى بيتي فيصلّي ركعتين ، ثم يصلي بهم العشاء ، ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين ، ثم يصلي بهم العشاء ، ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين . وكان يصلّي من الليل سبع ركعات فيهن الوتر ، وكان يصلّي ليلاً طويلاً قائماً . وليلاً طويلاً جالساً . فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم ، وإذا قرأ وهو قاعد .

وعن عائشة

أن رسول الله عَلِيَّةِ كان يصلّي من الليل إحدى عشرة ركعة : منها ركعتان يصلّيها وهو جالس ، ويصلّي إذا طلع الفجر ركعتين قبل الصبح . فتلك ثلاث عشرة ركعة .

وعن عائشة

أن رسول الله عَلِيلِيَّ كان إذا لم يصل من الليل . منعه من ذلك نوم غلبه أو وجع -صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة .

وعن أبي ذر أنه قال:

قلت لرسول الله عَلَيْتُ : إني أريد أن أبيت عندك الليلة فأصلي بصلاتك . قال : لا تستطيع صلاتي . فقام رسول الله عَلِيْتُ يغتسل فسترته بثوب وأنا محول عنه ، فاغتسل ثم فعلت مثل ذلك فقال : هكذا الغسل . ثم قام يصلي فقمت معه حتى جعلت أضرب برأسي الجُدرات من طول صلاته ، ثم أتاه بلال للصلاة فقال : أفعلت ؟ قال : نعم . قال : إنك يا بلال تؤذن إذا كان الصبح ساطعاً في الساء . وليس ذلك الصبح . إنما الصبح هكذا معترضاً . ثم دعا بسحور فتسحر - قال حاتم بن عدي : وكان رسول الله عَلِيْتُ يقول : لا تزال هذه الأمة بخير ما أخروا السُّحور وعجَلوا الفطر - ثم خرج فقامت الصلاة .

وعن أبي أيوب الأنساري قال:

نزل على رسول الله عَلَيْ شهراً فنقبت في عمله كلمه ، فرأيت ه إذا زالت الشهس او زاغت ، أو كا قال الله على يده عمل الدنيا رفضه ، وإن كان ناعًا كأنما يُوقظ له ، فيقوم فيغتسل أو يتوضأ ، ثم يركع ركعات يتمهن ويحسنهن ، ويتكث فيهن . فلما أراد [ ١٨٠ ] أن ينطلق قلت : يا رسول الله ، مكثت عندي شهرا ، ولوددت أنك مكثت عندي أكثر من ذلك فنقبت في عملك كلم فرأيتك إذا زالت الشهس او زاغت افإن كان في يدك عمل من الدنيا رفضته ، وإن كنت ناعًا فكأنما توقيظ له ، فتغتسل أو توضأ ، ثم تركع أربع ركمات تمهن وتحسنهن وتمكث فيهن . فقال رسول الله عليات : إن أبواب الساوات وأبواب الجنة تفتح في تلك الساعة ، فما تُرتبع أبواب الساوات وأبواب الجنة حتى تصلّي الصلاة ، فأحببت أن يصعد في تلك الساعة خير وزاد الأوزاعي فقال : فأحب أن يرفع عملي في أول عمل العامدين .

وعن حذيفة :

أنه انتهى إلى النبي عَلِيَّةٍ حين قام في صلاته من الليل . فلما دخل في الصلاة قال : الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة . ثم قرأ البقرة ، ثم ركع فكان ركوعه نحواً من قيامه . يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم ، ثم رفع رأسه ، فكان قيامه بعد الركوع نحواً من ركوعه يقول : لربي الحمد ، لربي الحمد . ثم سجد فكان سجوده نحواً من قيامه بعد الركوع يقول : سبحان ربي الأعلى ، ثم رفع رأسه فكان بين السجدتين نحواً من سجوده يقول : ربّ اغفر لي ، ربّ اغفر لي حتى صلّى أربع ركعات قرأ فيهن البقرة وآل عران والنساء والمائدة والأنعام .

وعن أنس قال:

ما كنّا نشاء أن نرى رسول الله عَلَيْ مصلّياً إلا رأيناه ، ولا نشاء أن نراه ناعًا إلا رأيناه .

وعن عبد الله بن مسعود قال:

كان رسول الله علي لا يكون في المصلين إلا كان أكثرهم صلاةً ، ولا يكون في الناكرين إلا كان أكثرهم ذكراً .

# ذكر بنيه وبناته وأزواجه وسرياته

عن عملاء وعمرو بن دينار قالا:

ما علمنا ولدت للنبي يُؤلِيُّهُ من أزواجه إلا خديجة .

وعن ابن عباس قال:

كان أكبر وَلَـد رسول الله عَلَيْتُ [ ١٨١ ] القـاسم ثم زينب ثم عبـد الله ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية . فمات القاسم وهو أول ميت من ولـده بمكة ، ثم مات عبد الله . فقال العاص بن وائل السهمي : قد انقطع نسله فهو أبتر ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هَوَ الأَبْتَر ﴾ (١) ثم ولدت له مارية بالمدينة إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة فمات ابن ثمانية عشر شهراً .

قال هشام بن الكلبي : فتزوج زينب بنت رسول الله عَلَيْتُ أبو العاصي بن الربيع بن عبد العزّى بن عبد شمس بن عبد مناف ، فولدت له علياً وأمامة ، وكان يقال لأبي العاصي : جِرُو البطحاء (٢) ، يعني أنه كان مُتْلِداً (٢) بها ، وخرج أبو العاصي بن الربيع في بعض أسفاره إلى الشام فقال : [ البسيط ]

فقلتُ سَقيـــاً لشخص يسكنُ الحَرَمـــا وكلُّ بعــل سيُثنى بـــالـــــذي عَلِما

ذكرتُ زينبَ لمـــــا ورّكَتُ إرَمــــــا<sup>(١)</sup> بنتُ الأمينِ جــزاهــــا الله صـــــالحـــــة

<sup>(</sup>۱) سورة الكوثر ۱۰۸ / ۳

<sup>(</sup>٢) في اللسان « حرا » أن ربيعة بن عبد العزّى هو الدي يقال له جرو البطحاء .

<sup>(</sup>٣) تلد في المكان : أقام فيه . اللسان : " تلد " .

 <sup>(</sup>١) ورّكتُ الجيل توريكاً إذا جاوزته . اللسان : « ورك » . وإرم حبل من حبال حسمي من ديبار خُـنام .
 معجم البلدان .

وتوفيت زينب بنت رسول الله عَلَيْتُهُ سنة ثمان من الهجرة .

وتزوج رقية بنت رسول الله ﷺ عُتْبَة بن أبي لهب .

وتزوج أم كلثوم بنت رسول الله عَلَيْهُ عَتَيْبة بن أبي لهب ، فلم يبنيا بها حتى بُعث النبي عَلِيْهُ . فلما أنزل الله تعالى : ﴿ تَبّتُ يَدا أبي لَهَب ﴾ (١) قال لها أبوهما : رأسي من رأسكا حرام إن لم تطلّقا ابنتيه ، ففارقاهما ، ولم يكونا دخلا بها . فتزوج عثان بن عفان رقية بنت رسول الله عَلِيْهُ فولدت له عبد الله بن عثان الذي تكنّى به ، وبلغ ست سنين فقره ديك على عينه فمات .

وتوفيت رقية بنت رسول الله على الله على نبيه على أله على الله على أله على رقية بنت رسول الله على الله على الله على نبيه على أله الله على الله الله على الله

وزوَّج رسول الله عَلِيَّةِ [ ١٨٢ ] عثمان أيضاً ابنته أم كلثوم فماتت عنده في شعبان سنة تسع من الهجرة ، ولم تلد له شيئاً . فقال رسول الله عَلِيَّةِ : لو كانت عندي ثالثة لزوجتها عثمان .

وتزوج على بن أبي طالب فاطمة بنت رسول الله عَلَيْكُم لليال بقين من صفر في السنة الثانية من الهجرة . فولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب ، بني على . وتوفيت فاطمة بعد النبي عَلِيْكُم بستة أشهر .

قال : وهذا أثبت الأقاويل ، وصلّى عليها العباس بن عبد المطلب ، ونزل في حفرتها هو وعلى والفضل بن العباس .

وعن ابن عباس قال:

ولدت خديجة من النبي ﷺ عبد الله بن محمد . ثم أبطأ عليه الولد من بعده . فبينا رسول الله ﷺ يكلّم رجلاً والعاص بن وائل ينظر إليه إذ قال له رجل : مَن هذا ؟ قال :

<sup>(</sup>١) سورة اللهب ١١١ / ١ .

هذا الأبتر . يعني : النبي ﷺ . وكانت قريش إذا ولد الرجل ثم أبطأ عليه الولد من بعده قالوا : هذا الأبتر . فأنزل الله عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَر ﴾ (١) إن مبغضك هو الأبتر الذي بُتر من كلّ خير . ثم ولدت له زينب ، ثم ولدت له رقيّة ، ثم ولدت له القاسم ، ثم ولدت الطاهر ، ثم ولدت المطهّر ، ثم ولدت الطيّب ، ثم ولدت المطيّب ، ثم ولدت أم كلثوم ، ثم ولدت فاطمة وكانت أصغرهم .

وكانت خديجة إذا ولدت ولداً دفعته إلى من يرضعه . فلما ولـدت فـاطمـة لم يرضعهـا أحد غيرها .

ثم ولدت له مارية بنت شعون إبراهيم ، وهي القبطية التي أهداها إلى رسول الله عليه المقوقس صاحب اسكندرية وأهدى معها أختها سيرين وخصيّاً يقال له مابور ، فوهب رسول الله عليه سيرين لحسان بن ثابت الشاعر ، ولدت له عبد الرحمن بن حسان وقد انقرض ولد حسان بن ثابت .

وأمٌّ بني رسول الله عَلِيَّةٍ غير إبراهيم خديجة \_ وكانت تدعى في الجاهلية الطاهرة \_ بنت خويلد بن أسد بن عبد العزّى [ ١٨٣ ] ابن قصيّ وأمها فاطمة بنت زائدة بن جندّب ، وهو الأصم بن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن مغيص بن عامر بن لؤي .

ويقال إن الطاهر هو الطيب ، وهو عبد الله . والله أعلم ، ويقال إن الطيّب والمطيّب وللطيّب وللطيّب وللطيّب وللطيّب والمطاهر والمطهّر في بطن ،

قال الزهري :

تزوجها في الجاهلية وأنكحه إياها أبوها خويلد بن أسد ، فولدت لرسول الله عليهم . القاسم وبه كان يكني ، وطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم ، وفاطمة رضوان الله عليهم .

فأما زينب بنت رسول الله علي فتزوّجها أبو العاصي بن الربيع بن عبد شمس بن عبد مناف في الجاهلية ، فولدت لأبي العاصي جارية اسمها أمامة فتزوجها علي بن أبي طالب بعدما توفيت بنت رسول الله علي ، فقتل على وعنده أمامة . فخلف على أمامة بعد علي المامة بعد المامة بعد علي المامة بعد علي المامة بعد علي المامة بعد الما

<sup>(</sup>١) سورة الكوثر ١٠٨ / ٣ ،

هذا الأبتر . يعني : النبي عَلِيَّةٍ . وكانت قريش إذا ولد الرجل ثم أبطأ عليه الولد من بعده قالوا : هذا الأبتر . فأنزل الله عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هَوَ الأَبْتَر ﴾ (١) إن مبغضك هو الأبتر الذي بُتر من كلّ خير . ثم ولدت له زينب ، ثم ولدت له رقيّة ، ثم ولدت له القاسم ، ثم ولدت الطاهر ، ثم ولدت المطهّر ، ثم ولدت الطيّب ، ثم ولدت المطيّب ، ثم ولدت أم كلثوم ، ثم ولدت فاطمة وكانت أصغرهم .

وكانت خديجة إذا ولدت ولداً دفعته إلى من يرضعه . فلما ولـدت فـاطمـة لم يرضعها أحد غيرها .

ثم ولدت له مارية بنت شمعون إبراهيم ، وهي القبطية التي أهداها إلى رسول الله عَلَيْتُهُ المقوقس صاحب اسكندرية وأهدى معها أختها سيرين وخصيّاً يقال له مابور ، فوهب رسول الله عَلَيْتُهُ سيرين لحسان بن ثابت الشاعر ، ولدت له عبد الرحمن بن حسان وقد انقرض ولد حسان بن ثابت .

وأمَّ بني رسول الله ﷺ غير إبراهيم خديجة \_ وكانت تدعى في الجاهلية الطاهرة \_ بنت خويلد بن أسد بن عبد العزّى [ ١٨٣ ] ابن قصيّ وأمها فاطمة بنت زائدة بن جندّب ، وهو الأصم بن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن مفيص بن عامر بن لؤي .

ويقال إن الطاهر هو الطيب ، وهو عبد الله . والله أعلم . ويقال إن الطيّب والمطيّب وللطيّب ولدا في بطن ، والطاهر والمطهّر في بطن .

قال الزهري:

تزوجها في الجاهلية وأنكحه إياها أبوها خويلد بن أسد ، فولـدت لرسول الله ﷺ القاسم وبه كان يكنى ، وطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم ، وفاطمة رضوان الله عليهم .

فأما زينب بنت رسول الله عَلِيْتُ فتزوّجها أبو العاصي بن الربيع بن عبد شمس بن عبد مناف في الجاهلية ، فولدت لأبي العاصي جارية اسمها أمامة فتزوجها علي بن أبي طالب بعدما توفيت بنت رسول الله عَلِيَّةٍ ، فقتل علي وعنده أمامة . فخلف على أمامة بعد عليّ

<sup>(</sup>۱) سورة الكوثر ۱۰۸ / ۳ .

المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ، فتوفيت عنده . وأم أبي العاص بن الربيع هالة بنت خويلد بن أسد . وخديجة خالته أخت أمه .

وهلك أبو طالب وخديجة بنت خويلد في عام واحد قبل مُهاجَر رسول الله عَلَيْكُم إلى الله عَلَيْكُم إلى الله عَلَيْكُم الله الله عَلَيْكُم الله الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُم الله الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُم الله الله عَلَيْكُم الله الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُم الله الله عَلَيْكُم الله عَلَ

وعن أنس بن مالك قال:

لما ولد للنبي ﷺ ابنه إبراهيم كأنه وقع في نفسه منه شيء ، فأتــاه جبريل عليــه السلام فقال : السلام عليك أبا إبراهيم .

وعن عبد الرحمن بن زياد قال:

لما حُبِل لرسول الله عَيِّكَ بإبراهيم عليه السلام أتى جبريل فقال : السلام عليك يا أبا إبراهيم ، إن الله تعالى وهب لك غلاماً من أم ولدك مارية ، وأمرك أن تسميه إبراهيم ، فبارك الله لك في إبراهيم ، وجعله قرة عين لك في الدنيا والآخرة . وكان مولد إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة . ومات وهو ابن ثمانية عشر شهراً .

وعن السدّي قال : سألت أنس بن مالك قال : قلت :

كم كان بلغ إبراهيم بن النبي ﷺ قال : قد كان ملاً مهده ، ولـو بقي لكان نبيـاً ، ولكن لم يكن ليبقى لأن نبيكم ﷺ [ ١٨٤ ] آخر الأنبياء .

وعنه قال:

تـوفي إبراهيم ابن رسـول الله عَلِيكِيُّ وهـو ابن ستـة عشر شهراً فقـال النبي عَلِيكِيُّ : ادفنـوه بالبقيع فإن له مرضعاً تتم رضاعه في الجنة .

وعن إمماعيل قال:

سألت ابن أبي أوفى أو سمعتـه يسـأل عن إبراهيم ابن رسول الله ﷺ فقـال : مـات وهو صغير ، ولو قُضي أن يكون بعد النبي ﷺ نبيًّ لعاش .

وعن أنس بن مالك قال:

لما مات إبراهيم ابن النبي عَلِيْتُم قال لهم النبي عَلِيْتُم : لا تـدرجوه في أكفانه حتى أنظر إليه ، فجاء فانكب عليه وبكى حتى اضطرب لحياه وجنباه عِلَيْتُم .

وعن أنس بن مالك قال:

ما رأيت أحداً أرحم بالعيال من رسول الله مَلِيَّةِ . كان إبراهيم مسترضعاً في عوالي المدينة ، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل إلى البيت . وإنه ليدجن (١) وكان ظئره فينا ، فيأخذه فيقبله ثم يرجع .

قال عمرو:

فلما توفي إبراهيم قبال رسول الله عَلَيْكَ : إن إبراهيم ابني ، وإنه مات في الشدي وإن الظئر يُن يُكلان رضاعه في الجنة .

وعن أمهاء بنت يزيد أنها حدثت

أنه لما توفي إبراهيم ابن رسول الله عَلَيْتُ بكى رسول الله عَلَيْتُ ، فقال أبو بكر وعمر : أنت أحق من عِلم لله حقّه ! فقال : تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب ، فلولا أنه وَعْدٌ صادق وموعود جامع وأن الآخر منّا يتبع الأوّل لوجدنا عليك يا إبراهيم وجُداً أشدّ مما وجدنا . وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون .

وعن ابن أبي أوفى قال :

صلَّى رسول الله عَلِيُّةً على ابنه وصلَّيت خُلْفه ، وكبّر عليه أربعاً .

وعن ابن عباس قال:

ات إبراهيم ابن رسول الله عَلَيْتُم قبال رسول الله عَلَيْتُم : إن لمه مرضعاً في الجنة تتم اش لكان صدّيقاً نبياً . ولو عاش لأعتقت أخواله من القبط .

<sup>(</sup>١) دجن وأدجن بالمكان : أقام ، اللسان : " دجن " ،

وعن(١) عروة بن الزبير(١) عن عائشة زوج النبي ﷺ

أن رسول الله عِلَيْ لما قدم المدينة خرجت ابنته زينب من مكة معهم كنانة ـ أو ابن كنانة ـ فخرجوا في إثرها ، فأدركها هَبّار بن الأسود ، فلم يزل يطعن بعيرها برمحه حتى صرعها ، وألقت ما في بطنها وأهريقت دما ، فحملت فاشتجر فيها بنوها من وبنو أمية ، فقالت بنو أمية : نحن أحق بها ، وكانت تحت ابن عهم أبي العاص فكانت عند هند بنت ربيعة ، وكانت تقول لها هند : هذا في سبب أبيك .

فقال رسول الله . قال : خذ خاتمي فأعطها إياه ، فانطلق مرة ، وقال مرة ، فبرك بعيره ، فلم يزل يتلطف حتى لقي راعياً فقال : لمن ترعى ؟ قال : لأبي العاص . قال : فلمن هذه الغنم ؟ قال : لأبي العاص . قال : فلمن هذه الغنم ؟ قال : لزينب بنت محمد فسار معه شيئاً ثم قال له : هل لك أن أعطيك شيئاً تعطيها إياه ولا تذكره لأحد ؟ قال : نعم . فأعطاه الخاتم ، فانطلق الراعي وأدخل غنه ، وأعطاها الخاتم فعرفته فقالت : من أعطاك هذا ؟ قال : رجل . قالت : وأين تركته ؟ قال : بكان كذا وكذا قال : فسكت حتى إذا كان الليل خرجت إليه . فلما جاءته قال لها : اركبي بين يديه على بعيره . قالت : لا ولكن ، اركب أنت بين يدي ، فركب وركبت وراءه حتى أتت ، فكان رسول الله عليه يقول : هي أفضل بناتي أصيبت في ، فبلغ ذلك علي بن الحسين . فانطلق إلى عروة فقال : ما حديث بلغني عنك تحدث به تنتقص فيه حق فاطمة ؟ قال : وأما بعد ذلك فلك ألا أحد أن لي ما بين المشرق والمغرب وإني أنتقص فاطمة حقاً لها . وأما بعد ذلك فلك ألا أحدث به أبداً .

وتوفيت زينب بنت رسول الله والله والله عليه في أول سنة غان من الهجرة .

[ ١٨٦ ] وعن أمهاء بنت أبي بكر قالت :

كنت أحمل الطعام إلى رسول الله ﷺ وأبي ، وهما في الغار . قالت : فجاء عثان إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله ، إني أسمع من المشركين من اللفَى (٢) فيك ما لا صبر لي عليه ، فوجهني وجهاً أتوجهه ، فلأهجرنهم في ذات الله فقال له النبي ﷺ : أزمَعت بذاك

<sup>(</sup>١ \_ ١) ما بين الرقيي مستدرك في هامش الأصل ، وبعده ه صح ، .

<sup>(</sup>٢) اللغو واللغى بعنى . اللسان : « لغا » .

يا عثان ؟ قال : نعم . قال : فليكن وجهك إلى هذا الرجل بالحبشة \_ يعني : النجاشي \_ فإنه ذو وفاء ، واحمل معك رقية فلا تخلفها ، ومن رأى معك من المسلمين مشل رأيك فليتوجهوا هناك ، وليحملوا معهم نساءهم ، ولا تخلفوهم . قال : فودع عثان نبي الله وقبل فليتوجهوا هناك ، فليتوجهوا معهم نساءهم ، ولا تخلفوهم . قال : فبلغ عثان المسلمين رسالة رسول الله وقال لهم : إني خارج من تحت ليلتي فقيم لكم بجدة ليلة أو ليلتين فإن أبطأتم فوجهتي إلى باضع (() جزيرة في البحر . قالت : فحملت إلى رسول الله ويتلقي فقال : ما فعل عثان ورقية ؟ قلت : قد سارا فذهبا . قالت : فعم . فالتفت إلى أبي بكر فقال : زعمت أساء أن عثان ورقية قد سارا فذهبا ، والذي نفسي بيده إنه لأول من هاجر بعد إبراهيم ولوط عليها السلام .

وعن ابن عباس قال:

لما عُزّي رسول الله عَرِّكُمْ بابنته رقية امرأة عثمان بن عفان قال : الحمد لله ، دفن البنات من المكرمات .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ١٠٠٠٪ :

أتاني جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تزوّج عثمان أم كلثوم على مثل مسداق رقية وعلى مثل صحبتها .

وعن أبي أمامة قال :

لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله يَهَا في القبر قال رسول الله يَهَا في الله على الله منها خَلَقْنَاكُمْ وفيها نُعيْدُكُمْ ومنها نُخْرِجُكُمْ تارةً أُخْرى (٢) ثم قال : بسم الله وفي سبيل الله ، وعلى مِلّة رسول الله ، فطفق يطرح إليهم الجبوب(٢) ويقول : سَدّوا خلال القبر ، ثم قال : إلاّ أنّ هذا ليس بشيء ، ولكن يَطيب بنفس الحيّ .

وفي سنة تسع [ ١٨٧ ] ماتت أم كلثوم ابنة رسول الله(١١) .

<sup>(</sup>١) باضع : جزيرة في بحر الين . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) سورة طه ٢٠ / ٥٥

<sup>(</sup>٣) الحبوب : التراب ، اللــان : « حبب » .

<sup>(</sup>٤) فوله : « انبة رسول الله » مستدرك في هامش الأصل .

وعن أبي جعفر قال :

دخل العباس على على بن أبي طالب وفاطمة وهي تقول : أنا أسنّ منك . فقال العباس : أمّا أنت يا فاطمة فولدت وقريش تبني الكعبة والنبي عَلَيْثُمُ ابن خس وثلاثين سنة . وأما أنت يا على فولدت قبل ذلك بسنوات .

وتـزوج عليّ فـاطمـة في رجب بعـد مَقْـدَم النبيّ عَلِيَّةٍ المدينـة لخسـة أشهر . وبني بهـا مرجعه من بدر ، وفاطمة يوم بني بها عليّ بنت ثمان عشرة سنة .

قال جعفر بن سليمان :

ولدت فاطمة سنة إحدى وأربعين من مولد النبي عَلِيلَةٍ . وماتت فاطمة وهي ابنة إحدى وعشرين سنة . وكانت كنية فاطمة عليها السلام أم أبيها .

وعن عائشة قالت :

اجتمع نساء رسول الله عَلِيْتُهُ عند رسول الله عَلِيْتُهُ فلم تغادر منهن امرأة . فجاءت فاطمة تمشي ، ما تخطئ مشيتها مشية أبيها صلوات الله عليه فقال : مرحباً يا بنتي ، فأقعدها عن يينه ـ أو عن شاله ـ فسارّها بشيء فبكت ، ثم سارّها بشيء فضحكت ، فقلت لها : خصّه كرسول الله عَلِيْتُهُ مِن بيننا بالسّرار فتبكين ؟ فلما قام قلت لها : أخبريني بما سارّك ؟ قالت : ما كنت لأفشي على رسول الله عَلِيْتُهُ سرّه . فلما توفي عَلِيْتُهُ قلت لها : أسألك بما لي عليك من حق لما أخبريني . فقالت : أمّا الآن فنعم . قالت : سارّني فقال : إن جبريل عليه السلام كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة ، وإنه عارضني العام مرتين ، ولا أرى ذلك إلا عند اقتراب الأجل ، فاتقي الله واصبري ، فنعم السّلف أنا لك . فبكيت ، ثم سارّني فقال : أمّا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو قال : سيدة نساء هذه الأمة ؟

وعن المسوّر بن مخرمة أن رسول الله ﷺ قال :

إنما فاطمة بضعة مني ، يؤذيني ما آذاها ، ويغضبني ما أغضبها .

وعن علي [ ١٨٨ ] أن النبي إليَّ قال لفاطمة :

يا فاطمة ، إن الله لَيغضب لغضبك ، ويرضى لرضاك .

وعن أبي الزبير أن النبي ﷺ قال لغاطمة :

أنت أول أهلي يلحق بي ، فلم تمكث (١) بعده إلا شهرين .

وعن أبي جعفر قال:

ماتت بعد النبي ﷺ بستة أشهر .

وعن عمرو بن دينار :

بثانية أشهر .

وقال المائتي :

ماتت ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة ، وهي ابنة تسع وعشرين سنة ، ولدت قبل النبوة بخمس سنين .

قالت عائشة :

ودفنت ليلاً .

وعن ابن عباس

أن النبي عَلِيْتُ قبض عن تسع ، وكان يقسم لثان .

وعن أنس بن مالك وابن عباس قالا:

تزوج رسول الله مَالِئةِ عدة من نساء فوافى ذلك تخيير النبي مَلِئةِ نساءه وقصره الله على أزواجه اللاتي خيرهن وأتماهن أجورهن وكان اللاتي حرّم منهن حراماً بيناً ، ودخل بهن دخولاً ثابتاً خس عشرة ، وتوفي عن تسع .

فأما اللتمان كملتما النسوة خس عشرة فها عمرة والشنباء . فأما عمرة بنت يمزيمه النفارية فإن النبي عَلِيَّةً لما أدخلت عليه وجرّدها للباءة رأى بها وضحاً فردّها ، وقمد أوجب لها المهر وحرّمت على من بعده ، وصارت سُنّة ، فين أدخلت عليه امرأة فأغلق باباً أو أرخى ستراً أو جرّد ثوباً أو خلا للباءة أفضى أو لم يفض فقد وجب عليه الصداق .

 <sup>(1)</sup> اللفظة في من الأنسل عبر واسحة ولدلك تخررت في المامش.

وعن أبي الزبير أن النبي ترييخ قال لفاطمة :

أنت أول أهلى يلحق بي ، فلم تمكث ١١١ بعده إلا شهرين .

وعن أبي جمفر قال :

ماتت بعد النبي علية بستة أشهر .

وعن عمرو بن دينار ؛

بثانية أشهر ،

وقال المدائني :

ماتت ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحمدى عشرة ، وهي ابنة تسع وعشرين سنة ، ولدت قبل النبوة بخمس سنين .

قالت عائشة:

ودفنت ليلاً .

وعن ابن عباس

أن النبي ﷺ قبض عن تسع ، وكان يقسم لثان .

وعن أنس بن مالك وابن عباس قالا:

تزوج رسول الله ﷺ عدة من نساء فوافى ذلك تخيير النبي ﷺ نساءه وقصره الله على أزواجه اللاتي خيرهن وأتباهن أجورهن وكان البلائي حرّم منهن حراماً بيناً ، ودخيل بهن دخولاً ثابتاً خس عشرة ، دخل بثلاث عشرة واجتم عنده إحدى عشرة ، وتوفي عن تسع .

فأما اللتان كلتا النسوة خمس عشرة فها عَمْرة والشنباء . فأما عمرة بنت يمزيد الغفارية فإن النبي عَلِيَّةٍ لما أدخلت عليه وجرَّدها للباءة رأى بها وضحاً فردّها ، وقد أوجب لها المهر وحرّمت على مَن بعده ، وصارت سُنّة ، فين أدخلت عليه امرأة فأغلق بابا أو أرخى ستراً أو جرّد ثوبا أو خلا للباءة أفضى أو لم يفض فقد وجب عليه الصداق .

<sup>(</sup>١) اللفظة في متن الأصل عبر واضحة . ولذلك تكررت في المامش .

وأما الشَّنباء فإنها لما أدخلت عليه لم تكن بالمسيرة (١) ، فانتظر بها اليَسْرَ . ومات إبراهيم ابن رسول الله عَلِيَّةِ على تفئة (١) ذلك ، فقالت : لو كان نبياً ما مات أحبّ الناس إليه وأعزّه عليه وطلقها ، وأوجب لها المهر ، وحرَمت على الأزواج .

وأما الثلاث عشرة اللاتي بنى بهنّ [ ١٨٩ ] فخديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزّى . وكانت قبله عند أبي هالة زُرارة بن النباش بن زُرارة بن حبيب أحد بني أسيّد بن عمرو بن تميم ، وقبله عند عتيق بن عائذ (٢) .

وسودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد وَد بن نصر بن مالك بن حِسل بن عامر بن لؤي . وكانت قبله تحت السكران بن عَمرو بن عبد شمس ، ابن عمها .

وعائشة بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعـد بن تميم بن مرة . لم يتزوج بكراً غيرها .

وحفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزّى بن رياح بن عبد الله بن قيس بن قُرط بن رَزَاح بن عدي بن كعب ، وكانت قبل عنت خُنيْس بن حُدافة بن قيس بن عديّ بن سَعْد بن سَهْم .

وأم سَلَمة واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبـ د الله بن عمر بن مخزوم . وكانت قبله عند أبي سَلَمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم .

وأم حبيبة واسمها رَمُلة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . وكانت قبله تحت عبيد الله بن جحش بن رياب بن يَعْمَر بن صَبِرة بن مرة بن كبير بن غَنْم بن دُودان بن أسد بن خزية .

وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن الحارث بن مالك بن المصطلق بن سعد بن

<sup>(</sup>١) في هامس الأصل حرف و ط ، لعله أراد الصواب : و لم تكن باليَسْرَة ، أي لم تكن لينة الانتياد . اللسان :

<sup>(</sup>٢) أي على إثر ذلك . النهاية واللسان : « تفأ ، .

<sup>(</sup>٣) رسم الاسم في الأصل بالإهمال وما هنا عن جهرة أنساب العرب ١٤٢ .

عمرو الخزاعي . وكانت قبله تحت مالك بن صفوان بن تولب بن ذي الشفر بن أبي سرح بن مالك بن المصطلق .

وزینب بنت جحش بن ریـــاب بن یغمر بن صبرة بن مرّة بن کبیر بن غنم بن دودان بن أسد بن خُزیْمة . كانت قبله تحت زید بن حارثة بن شراحیل .

وزينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة ، وهي أم المساكين . وكانت قبله تحت الطفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف .

وصفية بنت حُيي بن أخطب بن سقية بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن الخزرج بن أي حبيب بن النّضير . وكانت قبله عند سلام بن مشكم بن [ ١٩٠ ] الحكم بن حارثة بن الخزرج بن كعب بن الخزرج بن أبي حبيب . ثم خلف عليها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق بن كعب بن الخزرج بن أبي حبيب .

وميونة بنت الحارث بن حزن بن بُجيْر بن الهُزم بن عبد الله بن رويبة بن هلال بن عامر بن صعصعة . وكانت قبله تحت عُمير بن عمرو أحد بني عُقْدة بن غيرة من ثقيف .

وأم شريك بنت جابر بن عُكيم أحد بني عُويْس بن عامر بن لؤي . وكانت قبله تحت أبي العُكَيْر الأزدي ، وكان بنو عكيم حلفاء في الأزد . ثم انقرضوا فلم يبق منهم أحد .

والشاه بنت رفاعة . وبنو رفاعة هؤلاء من بني كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . وكانوا حلفاء في بني قريظة في بني رفاعة من بني قريظة ، فأصيبوا معهم يوم أصيبوا فانقرضوا .

فأما خديجة بنت خويلد فماتت قبل أن يُجامع أحداً من نساء النبي مُؤْلِكُم .

وأما الشاه ـ حين خيّر نساءه بين الدنيا والآخرة ـ فاختارت أن تزوَّج بعده فطلقها .

وأما المجتمعات عنده فسودة ، وعائشة ، وحفصة ، وأم سلمة ، وأم حبيبة ، وجويرية ، وصفية ، وزينب بنت خُزيمة ، وميونة ، وأم شريك .

وأما اللواتي توفي عنهن فعائشة ، وحفصة ، وأم سلمة ، وأم حبيبة ، وجويرية ، وصفية ، وزينب ـ والصواب : وسودة ـ وميونة .

وكانت لـه ﷺ سُرِّيتان يقسم لها مع أزواجـه : مـاريـة القبطيـة ، أم إبراهيم ، وريحانة بنت شمعون الخنافية ، إحدى بني النضير .

قال ابن أبي مُلَيكة :

فسألتُ عائشة عن قسمة النبي عَلِيلاً لأمَّي ولده فقالت: كان يقسم لهما مرة ويدعها مرة ، فإذا قسم أضعف قسمنا ، فلإحداهن يوم ولنا يومان ، وعلى ذلك قسم للمرأة المملوكة النصف مما قسم للحرة ، وأجمع عُمر والمسلمون أن أم الولد كالمدبرة ، إنها(١) مملوكة حياة مولاها ، ثم هي حرة بعد مولاها [ ١٩١] حفظاً للفروج .

وروى سهل بن حُنيف في حديث قال :

ثم أعتق ريحانة من بني قريظة فلحقت بأهلها ، واحتجبت وهي عند أهلها . وطلق رسول الله عليه العالية بنت ظبيان . وفارق أخت بني عمرو بن كلاب ، وفارق أخت بني الجون الكندية من أجل بياضٍ كان بها . وتوفيت زينب بنت خزيمة الهلالية ورسول الله عرّ وجلّ عليه عرق على العالية بنت ظبيان تزوجت قبل أن يحرم الله عرّ وجلّ نساءه . فنكحت ابن عم لها من قومها وولدت فيهم .

(<sup>۲)</sup>وزيد بن حارثة التي كانت عنده زينب بنت جحش هو الذي أنعم الله عليه ورسوله وفيها نزلت هذه الآية لأنها وقعت في نفسه . فقالت عائشة : وقال لها أناس من أهل العراق إنه يقال إن عندكم شيئاً من كتاب الله عزّ وجلّ لم تُظهروه فقالت : لو كتم محمد من انزل الله عزّ وجلّ عليه لكتم هذه الآية : ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ ﴾ (<sup>۲)</sup> إلى آخر الآية .

وقسم عمر بن الخطباب في خلافتــه لنســاء رسـول الله ﷺ اثني عشر ألف درهم لكل

<sup>(</sup>١) استدركت اللفظة في هامش الأصل .

<sup>(</sup>٢) إلى جانب هذا الخبر في الأصل: • آخر الجزء التا ... من الأصل • .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ٢٣ / ٣٧

امرأة ، وقسم لجويرية وصفية ستة آلاف لأنها كانتا سبياً . وقد كان النبي ﷺ قسم لها وحجبها .

وقال ابن منده : وحج بها .

وفي حديث آخر :

وتــزوج رســول الله ﷺ أخت بني الجــون الكنــدي ، وهم حلفــاء في بني فــزارة ، فاستعاذت منه فقال : لقد عذت بعظيم . الحقي بأهلك ، فطلقها ولم يدخل بها .

قال أبو جعفر:

بعث رسول الله عَلِيَّةِ عمرو بن أمية الضري إلى النجاشي فـزوجــه أم حبيبــة بنت أبي سفيان وساق عنه أربع مائة دينار .

كان عمار بن ياسر إذا سمع ما يتحدث به الناس عن تزويج رسول الله عليه وما يكثرون فيه يقول: أنا أعلم الناس بتزويجه إياها. إني كنت له ترباً ، وكنت له إلفا وخدناً ، وإني خرجت مع رسول الله صلى [ ١٩٢] الله عليه وسلم ذات يوم حتى إذا كنّا بالحَرْورة (١) أجزنا على أخت خديجة وهي جالسة على أدَم (١) تبيعها فنادتني فانصرفت إليها . ووقف لي رسول الله على أخت خديجة وهي جالسة على أدَم عن حاجة في تزويج خديجة ؟ قال عمار: فرجعت إليه فأخبرته ، فقال : بلى لعمري ، فذكرت لها قول رسول الله عليه فقالت : اغدوا علينا إذا أصبحنا . فغدونا عليهم . قال : فوجدناهم قد ذبحوا بقرة وألبسوا أبا خديجة حُلة وصفرت لحيته ، وكلمت أخاها فكلم أباه \_ وقد سقي خراً \_ فذكر له رسول الله عليه ومنعوا من البقرة طعاماً ، فأكلنا منه . ويأم أبوها ثم استيقظ صاحياً فقال : ما هذه الحلة ، وهذه النقيعة ، وهذا الطعام ؟! فقالت له ابنته التي كانت كلمت عماراً : هذه حلة كساكها محمد بن عبد الله ختنك ، وبقرة أهداها له ابنته التي كانت كلمت عماراً : هذه حلة كساكها محمد بن عبد الله ختنك ، وبقرة أهداها له ، فذبحناها حين زوجته خديجة . فأنكر أن يكون زوجه ، وخرج يصبح حتى جاء لك ، فذبحناها حين زوجته خديجة . فأنكر أن يكون زوجه ، وخرج يصبح حتى جاء

<sup>(</sup>١) في الأصل تتمديد الواو . قبال يباقوت : « ببالفتح ثم السكون وفتح النواو ... وقبال الدارقطني : كذا صوابه ، والمحدتون يفتحون الزاي ويشددون الواو ، وهو تصحيف . وكانت الحزورة سوق مكة ، وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه » .

<sup>(</sup>٢) الأدَّم مذكر إلا أن يقصد قصد الجلود ، فتقول : هي الأدَّم . اللسان : « أدم » .

الحجر ، وخرجت بنو هـاشم برسـول الله ﷺ فجـاؤوه فكلمـوه فقـال : أين صـاحبكم الـذي يزعمون أني زوجته ، فبرز له رسول الله ﷺ فلما نظر إليـه قـال : إن كنت زوّجته فسبيل ذلك ، وإن لم أكن فعلت فقد زوّجته .

قال المؤمّلي:

والمجتمع أن عمها عمرو بن أسد الذي زوّجها .

وتزوجها وهو ابن خمس وعشرين سنة قبل أن يبعثه الله نبياً بخمس عشرة سنة ، ولم يتزوج عليها حتى ماتت .

وقيل : إنه تزوجها وهو ابن ثلاثين سنة .

وقال الواقدي : إنها كانت لما تزوجها رسول الله عَلِيَّةٍ بنت خس وأربعين سنة .

وروي عن ابن عباس قال :

كانت خديجة يوم تزوجها رسول الله ﷺ ابنة ثمان وعشرين سنة . ومهرها ثنتي عشرة أوقية . وكذلك كانت مهور نسائه .

[ ۱۹۳ ] وقال حكيم بن حزام :

تىزوج رسول الله ﷺ خدىجة وهي ابنة أربعين سنة ورسول الله ﷺ ابن خمس وعشرين سنة . وكانت أسن مني بسنتين . ولدت قبل الفيل بخمس عشرة . وولدت أنا قبل الفيل بثلاث عشرة سنة .

وتوفيت خديجة في شهر رمضان سنة عشر من النبوة وهي يومئذ ابنة خمس وستين سنة . فخرجنا بها من منزلها حتى دفناها بالحُجُون . ونزل رسول الله عَلَيْكَم ، في حفرتها . ولم تكن يومئذ سنة الجنازة والصلاة عليها . قيل : ومتى ذلك ياأبا خالد ، قال : قبل الهجرة بسنوات ثلاث أو نحوها ، وبعد خروج بني هاشم من الشّعب بيسير .

قالت عائشة:

كان رسول الله ﷺ إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من ثناء عليها واستغفار . فذكرها ذات يوم ، فاحتملتني الغيرة فقلت : لقد عوّضك الله من كبيرة السن ، قال : فرأيت رسول

الله علي غضب غضب أسقطت في جلدي وقلت في نفسي : اللهم إنك إن أذهبت غضب رسول الله عني لم أعد أذكرها بسوء مابقيت . فلما رأى النبي علي مالقيت قال : كيف قلت ؟ والله لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس ، وآوتني إذ رفضني الناس ، وصدقتني إذ كذبني الناس ورزقت منى الولد إذ حرمتموه منى . قالت : فغدا وراح على بها شهراً .

ولما هلكت خديجة جاءت خولة بنة حكيم امرأة عثمان بن مظعون قالت : يارسول الله ألا تزوِّج ؟ قبال : مَن ؟ قبالت : إن شئت بكراً وإن شئت ثيباً . قبال : فمن البكر ؟ قالت : ابنة أحب خلق الله إليك ، عائشة بنة أبي بكر . قال : ومن الثيب ؟ قالت : سودة بنة زمعة قد آمنت بك واتبعتك على ماتقول . قال : فاذهبي فاذكريها على . فدخلتُ بيت أبي بكر فقالت : ياأم رومان ، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة ؟! قالت : وما ذاك ؟ قالت : أرسلني رسول الله [ ١٩٤ ] عَلِيْكُ أخطب عليه عائشة . قالت : انتظري أبا بكر حتى يأتى . فجاء أبو بكر قالت : ياأبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة ؟! قال : وماذا ؟ قالت : أرسلني رسول الله ﷺ أخطب عليه عائشة . قال : وهل تصلح لـ ، إنما هي بنت أخيه ، فرجعت إلى رسول الله عَلَيْتُهُ فَذَكَرَتَ ذَلَكُ لَه . فقيال : ارجعي إليه فقولي له : أنا أخوك في الإسلام ، وأنت أخى في الإسلام ، وابنتك تصلح لي ، فرجعت فذكرت ذلك له . قال : انتظري ، وخرج . قالت أم رومان : إن مطعم بن عـدي قـد كان ذكرها على ابنه ؛ فوالله ماوعد وعداً قطّ فـأخلف لأبي بكر . فـدخل أبو بكر على مطعم بن عدي وعنده امرأته أم الفتي فقالت : يابن أبي قحافة ، لعلك مُصَّبئ صاحبنا فمدخله في دينك الذي أنت عليه إن تروّح إليك ، قال أبو بكر للمطعم بن عـدي : أقوَّلٌ هـذه تقول ؟ قال : إنها تقول ذلك . فخرج من عنده ، وقد أذهب الله ماكان في نفسه من عدته التي وعده ، فرجع فقال لخولة : ادعى لي رسول الله ﴿ لِلَّهُ مِ فَالِكُمْ فَدُوجِهَا إِياه ، وعائشة يومنه ذ ست سنين .

ثم خرجت ، فدخلت على سؤدة بنة زمعة فقالت : ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة ؟! قالت : وما ذلك ؟ قالت : أرسلني رسول الله مُلِكِم أخطبك عليه . قالت : وددت . ادخلي إلى أبي فاذكري ذلك له ـ وكان شيخاً كبيراً قد أدركته السن قد تخلف عن الحج ـ فدخلت عليه فحيّته بتحية الجاهلية فقال : من هذه ؟ فقالت : خولة بنة حكيم .

قال : فما شأنك ؟ قالت : أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة . قبال : كُفُو كريم . ماذا تقول صاحبتك ؟ قالت : تحبّ ذلك . قال : ادعيها لي فدعتها : قبال : أي بنية إن هذه تزع أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يحطبك ، وهو كفوء كريم . أتحبين أن أزوجكه ؟ [ ١٩٥ ] قبالت : نعم . قبال : ادعيه ، فجاء رسول الله عَلَيْ إليه فزوجها أن أزوجكه ؟ وهوا عبد بن زمعة من الحج فجعل يحثي في رأسه التراب ، فقال بعد أن أسلم : لعمرك إني لسفية يوم أحثى في رأسى التراب أنْ تزوّج رسول الله عَلَيْ سودة بنت زمعة .

#### قالت عائشة:

فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج في السنح. قالت: فجاء رسول الله على فدخل بيتنا ، واجتع إليه رجال من الأنصار ، ونساء ، فجاءت إلي أمي ، وإني لَفي أرجوحة بين عَذْقين ترجح بي ، فأنزلتني من الأرجوحة ولي جُمية ، ففرقتها ومسحت وجهي بشيء من ماء ثم أقبلت تقودني حتى وقفت بي عند الباب وإني لأنهج (١) حتى سكن من نفسي ، ثم دخلت بي فإذا رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على ونساء من الأنصار فأجلسني في حجره ، ثم قالت : هؤلاء أهلك فبارك الله لك فيهم وبارك لهم فيك . فوثب الرجال والنساء فخرجوا وبني بي رسول الله على في بيتنا مانحرت على جزور ولا ذُبحت على شاة ، حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة كان يرسل بها إلى رسول الله على إذا دار إلى نسائه . وأنا يومئذ ابنة تسع سنين .

#### وعن عائشة قالت :

مارأيت امرأة أحبّ إليّ أن أكون في مِسْلاخها (٢) من سَودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة . قال : فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله عَلَيْثُةٍ لعائشة . قالت : وكان رسول الله عَلَيْثَةٍ يقسم لعائشة يومين : يومها ويوم سودة .

وتوفيت سودة في شوال سنة أربع وخمسين بالمدينة في خلافة معاوية بن أبي سفيان . قال : وهو الثبت عندنا . وقيل توفيت في زمن عمر .

<sup>(</sup>١) نهج ، وأنهج الرجل : إذا انبهر . اللسان والنهاية : « نهج » .

<sup>(</sup>٢) أي في مثل هديها وطريقتها . النهاية : « سلخ » .

قال أبو عثان النهدي:

كان عمرو بن العاص يحدث [ ١٩٦ ] الناس عن جيش السلاسل قال :

قلت : يارسول الله ، أي الناس أحبّ إليك ؟ قال : عائشة . قلت : من الرجال ؟ قال : أبوها أبو بكر . قلت : ثم مَنْ ؟ قال : فعدّ لي رجالاً .

قال الميثم بن عدي:

توفيت عائشة سنة ست وخمسين .

وقال هشام بن عروة وغيره : سنة سبع وخمسين .

وقال أبو عبيد : سنة ثمان وخمسين في شهر رمضان .

وصلًى عليها أبو هريرة بالمدينة ، وكان استخلفه الوليد بن عتبة ومروان بن الحكم عليها . وتوفي في تلك السنة أيضاً : الحسن بن علي وسعد بن أبي وقاص ، وكانت وفاتها ليلة سبع عشرة من رمضان بعد الوتر ، فأمرت أن تدفن من ليلتها . فاجتم الناس وحفروا فلم ترليلة أكثرناساً منها . نزل أهل العوالي فدفنت بالبقيع . وهي يومئذ ابنة ست وستين سنة .

قال عمر:

ولدت حفصة وقريش تبني البيت قبل مبعث النبي عِلَيْكُمْ بخمس سنين .

وعن حسين بن أبي حسين قال :

تزوج رسول الله ﷺ حفصة في شعبان على رأس ثلاثين شهراً قبل أحد .

قال المدائني:

تزوجها سنة ثلاث من الهجرة .

وقيل عن أبي عبيدة :

تزوجها سنة اثنتين .

وعن عمار بن ياسر

أن رسول الله عَلِيْتُهُ أراد أن يطلّق حفصه فجاءه جبريل فقال : لا تطلقها ، فإنها صوّامة قوّامة ، وهي زوجتك في الجنة .

وذكر ابن وهب

أن حفصة توفيت عام فتحت إفريقية . وفتحت إفريقية سنة سبع وعشرين ، وفتحت أيضاً سنة ثلاث وخسين . ويقال إنها توفيت سنة خس وأربعين ، في شعبان في خلافة معاوية بن أبي سفيان ، وهي يومئذ ابنة ستين سنة .

وقال مالك بن أنس:

توفيت حفصة عام فتحت إفريقية .

قال أبو زرعة:

فنرى [ ١٩٧ ] والله أعلم أن وجه قول مالك بن أنس : توفيت حفصة عام فتحت إفريقية ، أنه سنة خمسين في إمرة مروان على المدينة .

وفي سنة ثلاث تزوج رسول الله على الله ع

قال محمد بن عمر :

سألت عبد الله بن جعفر : مَن نزل في حفرتها ؟ فقـال : إخوة لهـا ثلاثـة . قلت : كم كان سنها يوم ماتت ؟ قال : ثلاثين سنة أو نحوها .

<sup>(</sup>١) نشّ الثيء : نصمه . اللسان : « نش ».

قال عمر بن أبي سلمة :

كان الذي جرح أبي - أبا سلمة - أبو أسامة الجُشَمي ، رماه يوم أحد بِعْبَلَة (١) في عضده . فمكث شهراً يداويه فبراً ، فيا يرى . وبعثه رسول الله ﷺ ، في الحرم على رأس خسة وثلاثين شهراً إلى قَطَن ، فغاب بضع عشرة ليلة ، فلمّا قدم المدينة انتقض الجرح ، فات لثلاث بقين من جمادى الآخرة . فغُسل من اليُسيّرة - بئر بني أمية - بين القَرْنَين (٢) ، وكان اسمها في الجاهلية العِثْيَر فسماها اليُسيّرة ، ثم حمل من بئر أمية فدفن بالمدينة .

قال عمر بن أبي سلمة :

واعتدّت أمي حتى خلت أربعة أشهر وعشراً ، ثم تزوجها رسول الله ﷺ . ودخل بهما في ليال بقين من شوال ، فكانت أختي تقول : ما بأس في النكاح في شوال والدخول فيه .

قال خليفة بن خياط:

تزوج رسول الله عَلِيِّ أم سلمة بنت أبي أمية في شوال سنة أربع .

وعن عمرو بن شعيب أنه دخل على زينب بنت أبي سلمة فحدثته

أن رسول الله ﷺ كان عند أم سلمة ، فجعل الحسن من شق والحسين من شق ، وفاطمة في حجره . فقال : ﴿ رَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ البَيْتِ إِنَّهُ حَمِيْدٌ مَجِيْد ﴾ (١) وفاطمة في حجره . فقال : ﴿ رَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ البَيْتِ إِنَّهُ حَمِيْدٌ مَجِيْد ﴾ (١٩٨ ] وأنا وأم سلمة جالستان ، فبكت أم سلمة فنظر إليها رسول الله ﷺ فقال : ما يبكيك فقالت : خصصتهم وتركتني وابنتي ، فقال : أنت وابنتك من أهل البيت .

وقال أبو عبيد:

توفيت أم سلمة سنة تسع وخمسين . وقيل : سنة إحدى وستين، وقيل : توفيت سنة إحدى وستين حين جاء نَعْى الحسين .

قال : وهذا هو الصحيح . وصلى عليها أبو هريرة وقيل : صلى عليها ابن أختها عبد الله بن أبي أمية .

<sup>(</sup>١) المعلة : نصل طويل عريض . اللسان : « عمل » .

 <sup>(</sup>٢) اللفظة مهملة في الأصل . وفي الهامش حرف ه ط ه . والضط عن معجم البلدان . وهو أعلى وادي دولان
 من ناحية المدينة . ويقال له ذات القرنين لأنه بين جبلين يُنزع منه الماء بالدلاء .

<sup>(</sup>٣) سورة هود ۱۱ / ٧٣

وقال عمر بن أبي سامة :

نزلت في قبر أم سلمة أنا وأخي سلمة ، وعبد الله بن عبد الله بن أبي أمية وعبــد الله بن وهب بن رمعة الأسدي ، وكان لها يوم ماتت أربع وثمانون سنة .

وفي سنة ثلاث تزوج النبي عَلِيَّةٍ زينب بنت جحش ، وذلك في سنة خمس في هلال ذي القعدة ، وهي يومئذ بنت خمس وثلاثين سنة .

وذكرت أمَّ سلمة زينبَ بنت جحش فترحمت عليها ، وذكرت بعض ما كان يكون بينها وبين عائشة ، فقالت زينب : إني والله ما أنا كأحد من نساء رسول الله عَلَيْهُ ، إنهن زُوّجن بالمهور وزوجهن الأولياء ، وزوجني الله ورسوله وأنزل الله في الكتاب يقرأه المسلمون لا يُغير ولا يبدّل ﴿ وإذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ ﴾ (١) الآية . قالت أم سلمة : وكانت لرسول الله عَلَيْهُ معجبة . وكان يستكثر منها . وكانت امرأة صالحة ، صوامة قوامة ، صوامة قوامة ، صياحًا ، نسكر عنها . وكانت امرأة صالحة ، صوامة قوامة ،

وعن عائشة قالت :

يرحم الله زينب بنت جحش ، لقد نالت في هذه الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف ، إن الله زوّجها نبيّه في الدنيا ، ونطق به القرآن ، وإن رسول الله عَلَيْلًا قال لنا ونحن حوله : أسرعكن لُحوقاً بي أطولكن باعاً ، فبشّرها رسول الله عَلَيْلًا بسرعة لحوقها به . وهي زوجته في الجنة .

وسئلت أم عكاشة بنت محصن

كم بلغت [ ١٩٩ ] زينب بنت جحش يوم توفيت ؟ فقالت : قدمنا المدينة للهجرة وهي ابنة بضع وثلاثين سنة . وتوفيت سنة عشرين .

قال عمر بن عثمان :

كان أبي يقول : توفيت زينب بنت جحش وهي ابنة ثلاث وخمسين سنة .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٣٣ / ٣٧

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل . وهي صفة للرجل . ويقال للمرأة صناع . القاموس واللسان : « صنع » .

وقال محمد بن المنكدر:

توفيت زينب بنت جحش في خلافة عمر رضي الله عنه . وكانت أول نساء النبي عَلَيْكُمْ لَهُ عَنْه . وقيل : توفيت سنة إحدى وعشرين .

#### قال الواقدي:

غزوة المريسيع في سنة خمس . خرج رسول الله عَلَيْكَ يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان وقدم المدينة لهلال رمضان . وغاب شهراً إلا ليلتين . قالت عائشة : كانت جويرية جارية حلوة \_ وفي رواية : مُلاّحة \_ لا يكاد يراها أحد إلا ذهبت بنفسه . فبينا النبي عَلَيْتُهُ عندي ونحن على الماء إذ دخلت عليه جويرية تسأله في كتابتها . قالت عائشة : فوالله ما هو إلا أن رأيتُها فكرهت دخولها على النبي عَلَيْكُ وعرفت أنه سيرى منها مثل الذي رأيت . فقالت : يا رسول الله ، إني امرأة مسلمة أشهد أن لا إلىه إلا الله وأنك رسول الله ، وأنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بنت سيد قومه أصابنا من الأمر ما قد علمت ، ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس وابن عم لـ ه فتخلّصني من ابن عمـ بنخلات لـ ه من المدينة ، فكاتبني ثابت على ما لا طاقة لي به ولا يدان . وما أكرهني على ذلك ! ألا وإني رجوتُك صلى الله عليك فأعنَّى في مكاتبتي . فقال رسول الله عَلِيلَةٍ : أو خيرٌ من ذلك ؟ فقالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : أوفَّى عنك كتابتك وأتزوَّجك . قالت : نعم يا رسول الله . قد فعلت ، فأرسل [ ٢٠٠ ] رسول الله عليه إلى ثابت فطلبها منه . فقال ثابت : هي لك يا رسول الله بأبي وأمى . فأدّى رسول الله عَلَيْتُهُ ما كان عليها من كتابتها وأعتقها وتزوجها ، وخرج الخبر إلى الناس ، ورجال بلمُصطلق قـد اقتُسموا ومُلكوا ، ووُطئ نساؤهم ، فقالوا : أصهار رسول الله عليه فأعتقوا ما بأيديهم من ذلك للنبي . قالت عائشة : فأعتق مئة أهل بيت بتزويج رسول الله ﷺ إيــاهــا . فلا أعلم امرأة أعظم بركــة على قومهــا

قال عبد الله بن زياد:

وأفاء الله على رسوله عَلَيْ عام المريسيع في غزوة بني المصطلق جويرية بنة الحارث ابن أبي ضرار وهي كعيبة من بني المصطلق ، فسباها رسول الله عَلَيْ فيا أفاء الله عليه عامئذ . فلما كانت بذي الجشير والجشير من المدينة على بريد \_ أمر رجلاً من الأنصار بحفظها كالوديعة عنده حتى يسلم عنها . فقدم رسول الله عَلَيْ المدينة وأقبل أبوها الحارث

# وعن أبي قلابة

أن النبي ﷺ فقال : إن ابنتي الحارث ، فجاء أبوها إلى النبي ﷺ فقال : إن ابنتي لا يُسبى مثلها ، فأنا أكرم من ذلك فخل سبيلها . قال : أرأيت إن خيرناها أليس قد أحسنًا ؟ قال : بلى ، وأدّيت ما عليك . قال : فأتاها أبوها فقال : إن هذا الرجل قد خيرك فلا تفضحينا فقالت : فإني قد اخترت رسول الله ﷺ ؟ قال : قد والله فضحتنا .

وتوفيت [ جويرية في ] (٢) ربيع الأول سنة ست وخمسين في خلافة معاوية بن أبي سفيان ، وصلى عليها مروان بن الحكم ، وهو يومئذ والي المدينة .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . وتختلف المصادر في اسمه واسم أبيه : فهو في مغازي ابن اسحاق ٢٦٣ : « ابن ذي الشفر » دون ذكر اسمه ، وفي طبقات ابن سعد ٨ / ١١٦ : « صفوان بن مالك بن حذيمة ذو الشفر » وفي أسباب الأشراف ١ / ٤٤١ : « مسافع بن صفوان بن ذي الشفر ـ ابن أبي السرح ـ وفي الاستيعاب ٤ : « مسافع بن صفوان المصطلقي » . وفي سيرة ابن كثير ٤ / ٨٥٥ · « صفوان بن أبي الشفر » وفي خبر آخر من المصدر نفسه والصفحة ذاتها عن سيف بن عمر : « مالك بن صفوان بن تؤلّف دي الشفر بن أبي السرح بن مالك بن المصطلق » ، وينفرد سير أعلام النبلاء ٢ / ٢٦٢ ؟ في أنه « مسافع بن صفوان بن أبي الشفر » . وفي الإصابة ٤ / ٢٦٦ عن الواقدي . « مسافع بن صفوان بن ذي الشفر » . (٢) أنت الرطوبة على هاتين اللفظتين .

قالت جويرية :

تزوجني رسول الله ﷺ وأنا بنت عشرين سنة ، في سنة ست .

وتوفيت جويرية سنة ستين ، وهي يومئذ أبنة خمس وستين سنة .

وعن عروة عن أم حبيبة

أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش ، وكان رحل إلى النجاشي فمات . وأن رسول الله عليه تزوج أم حبيبة وإنها لبارض الحبشة . زوجها إياه النجاشي ومهرها أربعة آلاف ، ثم جهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة إلى رسول الله عليه وجهازها كله من عند النجاشي ، ولم يرسل إليها رسول الله عليه شيئاً . وكان مهر أزواج النبي عليه أربع مئة درهم .

قال أبو بكر بن أبي خثية :

في سنة سبع قدمت أم حبيبة بنة أبي سفيان المدينة ، وبني بها رسول الله عَلَيْهُ .

وعن ابن عباس

في هذه الآية ﴿ عَسَى الله أَنْ يَجْعَلَ يَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً ﴾ (١) قال : فكانت المودة التي جعل الله بينهم تزويج [ ٢٠٢ ] النبي عَلَيْتُهُ بأم حبيبة بنت أبي سفيان ، فصارت أم المؤمنين ، فصار معاوية خال المؤمنين .

وكان لها يوم قدم بها المدينة بضع وثلاثون سنة ، وتوفيت سنة أربع وأربعين في خلافة معاوية بن أبي سفيان .

وعن ابنة أبي القين المزلي قالت :

كنت آلف صفية من بين أزواج النبي عَلِيْنَةٍ ، وكانت تحدثني عن قومها ممّا كانت تسمع منهم . قالت : خرجنا من المدينة حيث أجلانا رسول الله عَلِيْنَةٍ فأقمنا بخيبر ، فتزوجني كنانة ابن أبي الحَقَيْق فأعرس بي قبل قدوم رسول الله عَلِيْنَةٍ بأيام وذبح جَزوراً ، ودعا يهود ، وحولني في حصنه بسكللم . فرأيت في النوم كأن قرأ أقبل من يثرب حتى وقع في حجري ، فذكرت ذلك لكنانة زوجي ، فلطم عيني ، فاخضرت فنظر إليها رسول الله عَلِيْنَةٍ حين

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة ٦٠ / ٧

دخلتُ عليه فسألني فأخبرته . قالت : وجعلت يهود ذراريها في المدينة ، وجرَّدوا حصون النَّطَاة (١) للمقابلة . فلما نزل رسول الله عَلِيَّةٍ خيبر وافتتح حصون النَّطَاة دخل على كنانة فقال : قد فرغ محمد من أهل النَّطَاة وليس هاهنا أحدٌ يقاتل ، قد قتلت يهود حيث قتل أهل النَّطاة ، وكذبتنا الأعراب ، فحولني إلى حصن النزار بالشقّ قالت : وهو أحصن مما عندنا . فخرج حتى أدخلني وبنت عمى ونشيئات معنا فسار رسول الله ﷺ إلينا قِبَل الكتيبة فسُبيت في النزار قبل أن ينتهي النبي عَلَيْكُ إلى الكتيبة ، فأرسل بي إلى رحله ، ثم جاءنا حين أمسى فدعاني فجئت وأنا متقنعة حيية فجلست بين يديـه فقـال [ إن تكوني ]<sup>(٢)</sup> على دينك لم أكرهك ، وإن اخترت الإسلام واخترت الله ورسوله فهو خير لك . قالت : أختـار الله ورسولـه والإسلام . فـأعتقني رسول الله ﷺ [ ٢٠٣] وتــزوجني . وجعـل عتقي مهري . فلما أراد أن يخرج إلى المدينة قال أصحابه : اليوم نعلم أزوجة أم سُرّية . فإن كانت امرأته فسيحجبها وإلا فهي سُرّية . فلما خرج أمر بستر فسُترتُ به ، فعُرف إني زوجة . ثم قدم إلى البعير وقدم فخذه لأضع رجلي عليه فأعظمت ذلك ووضعت فخذي على فخذه ثم ركبت ، فكنت ألقى من أزواجه ، يفخرن على يقلن : يا بنت اليهودي وكنت أرى رسول الله ﷺ يلطُّف بي ويُكرمني ، فـدخل علَىّ يــومـاً وأنــا أبكي فقــال : مــا لــك ؟ ! فقلت : أزواجك يفخرن عليّ ويقلن : بنت اليهودي . قالت : فرأيت رسول الله عَلَيْكُم غضب ثم قال : إذا قالوا لك أو فاخروك فقولي : أبي هارون وعمى موسى .

وعن أنس بن مالك قال:

بلغ صفية أن حفصة قالت: يا بنت يهودي ، فبكت ، فدخل عليها النبي عَلِيْهُ وهي تبكي . فقال: ما يبكيك ؟ فقالت: قالت لي حفصة: أي ابنة يهودي ، قال النبي عَلِيْهُ: إنكَ لابنة نبيّ وإن عمّك لنبي ، وإنك لتحت نبي ، فبم تفخر عليك ؟! ثم قال: اتقي الله يا حفصة .

وعن آمنة بنت أبي قيس الففارية قالت :

أنا إحدى النساء اللواتي زففن صفية إلى رسول الله علية . سمعتها تقول : ما بلغت

<sup>(</sup>١) النَّطاة : اسم أرض لخيبر ، وقيل : حصن . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) ذهبت الرطوبة بالعبارة . واستدركت من مغازي الواقدي ٢ / ٧٠٧

سبع عشرة سنة يوم دخلت على رسول الله ﷺ .

قال:

وتوفيت صفية سنة اثنتين وخمسين في خلافة معاوية بن أبي سفيـان وقُبرت بـالبقيع . وقيل : سنة خمسين . وقيل إنها توفيت في خلافة عمر ، وصلى عليها عمر .

وقال عطاء:

كانت صفية آخر من مات بالمدينة .

وكانت وفاة ميونة زوج النبي عَلِيلَةٍ سنة إحدى وخمسين ، وقيل سنة اثنتين وستين . وقيل سنة ثلاث وستين . وقيل سنة إحدى وستين ، في خلافة يزيد بن معاوية . وهي آخر من مات من أزواج النبي عَلِيلَةٍ . وكان لها يوم توفيت ثمانون أو إحدى وثمانون سنة . وكانت جلدة .

قال يزيد بن الأصم :

حضرت قبر ميونة فنزل فيه [ ٢٠٤ ] ابن عباس وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وأنا وعُبيد الله الخولاني . وصلى عليها ابن عباس .

قال ابن عساكر :

وفي هذه التواريخ نظر . فإن في الحديث الصحيح الذي في ذكر يزيد بن الأصم أن عائشة قالت له : ذهبت والله ميونة ، ورمي برسنك على غاربك . وذلك يدل على أن ميونة توفيت قبل عائشة . وكانت وفاة عائشة سنة سبع وخمسين .

وقوله أيضاً أن عبد الرحمن بن خالد نزل في قبرها فيه نظر . فإن عبد الرحمن بن خالد مات سنة ست وأربعين في خلافة معاوية ، إلا أن يكون لخالد ابن ّ آخر يسمى عبد الرحمن .

فهذه أسماء أزواج النبي ﷺ اللاتي دخل بهن . وقد تزوج بغيرهن ولم يَبْنِ عليهن :

منهن قُتيلة بنت قيس أُخِتِ الأشعث . تزوجها فمات قبل أن يخبرهما(١) ، فبرأهما الله

منه .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل كتب حرف « ط . .

روى الشعبي

أن عكرمة بن أبي جهل تزوج قتيلة بنت قيس فأراد أبو بكر الصديق أن يضرب رقبته ، فقال له عمر بن الخطاب إن رسول الله ﷺ لم يفرض لها ، ولم يدخل بها ، وارتدت مع أخيها . فبرئت من الله ورسوله . فلم يزل به حتى كفّ عنه .

وعن عروة

أن الوليد بن عبد الملك كتب إليه يسلّه : هل تزوج النبي عَلَيْكَم أخت الأشعث بن قيس ، قُتيلة ؟ فقال : ماتزوجها رسول الله عَلَيْكَم ، قط . ولا تزوج كندية إلا أخت بني الجُون فلكها . فلما أتى بها وقدمت المدينة نظر إليها ، فطلّقها ، ولم يبن بها ، ويقال إنها فاطمة بنت الضحاك .

قال الزهري:

هي فاطمة بنت الضحاك بن سفيان فاستعاذت (١) منه فطلقها ، فكانت تلتقط البعر وتقول : أنا الشقية . وتزوجها رسول الله عَلِيَّةٍ في ذي القعدة سنة ثمان من الهجرة . وتوفيت سنة ستين .

ومنهن أسماء بنت كعب الجونية ، وعَمْرة بنت يزيد الكلابية تم من بني الوحيد ، ولم يدخل بأسماء حين طلقها . وكانت عمرة قبله عند [ ٢٠٥ ] الفضل بن عباس بن عبد المطلب ، فطلقها رسول الله عليه قبل أن يدخل بها ، ويقال : إنها أسماء بنت النعمان .

وعن قتادة قال:

تزوج رسول الله عَلِيَّةِ من أهل الين أسماء بنت النعمان من بني الجُون . فلما دخـل بها دعاها فقالت : تعال أنت ، فطلقها .

وعن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال :

الجُونية استعاذت من رسول الله عَلِيَّةٍ ، فقيل لها : أحظى لك عنده . ولم تستُعذ منه امرأة غيرها ، وإنما خُدعت لما رُئي من جمالها وهيئتها . ولقد ذكر لرسول الله عَلِيَّةِ مَن حَملها على ماقالت لرسول الله عَلِيَّةِ فقال رسول الله عَلِيَّةِ : إنهن صواحب يوسف وكيدهن .

<sup>(</sup>١) اللفظة غير مقروءة في الأصل ، ولذلك تكررت في الهامش مسكولة .

وهي أساء بنت النعان بن أبي الجُون . وقيل هي أمية بنت النعان بن أبي الجون .

قال ابن عباس:

لما استعاذت أساء بنت النعان من النبي عَلِيْ خرج والغضب يُعرف في وجهه فقال له الأشعث بن قيس : لا يسوءك الله يارسول الله ، ألا أزوجك من ليسن دونها في الجال والحسب ؟ فقال : من ؟ فقال : أختي قُتيلة . قال : قد تزوجتها . قال : فانصرف الأشعث إلى حضرموت ثم حملها حتى إذا فصل من الين بلغه وفاة النبي عَلَيْ فردها إلى بلاده . وارت ت وارت معه فين ارتد . فلذلك تزوجت لفساد النكاح بالارتداد . وكان تزوجها قيس بن مكشوح المرادي .

قال ابن أبي عَون :

تزوج رسول الله ﷺ الكندية في شهر ربيع الأول سنة تسع من الهجرة .

ومنهن سَنَا بنت أساء بن الصلت السلمية . وهي عمة عبد الله بن خازم بن أسماء بن الصلت ، وأخواها عروة وأسماء لهما صحبة . تزوجها رسول الله عليا في التن قبل أن يصل إليها .

قال أبن سعد:

سَبَا ، ويقال سَنَا بنت الصلت بن حبيب بن جارية بن هلال بن حرام بن سِماك بن عوف السلمي .

قال ابن عمر:

كان في نساء رسول الله [ ٢٠٦ ] عَلَيْتُ سنا بنت سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب .

(١)وقال ابن عمر:

إن النبي عَلِيْكُ بعث أبا أسيد إلى جدي يخطب عليه امرأة من بني عامر يقال لها عمرة بنت يزيد بن عبيد بن كلاب فتزوجها فبلغه أن بها بياضاً فطلقها(١) .

<sup>(</sup>١-١) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل . وبعده : " صح " .

ومنهن مُليكة بنت كعب الليثي .

قال أبو معشر :

تزوج النبي عَلِيَّةِ مُليكة بنت كعب ، وكانت تذكر بجال بارع ، فدخلت عليها عائشة فقالت : أما تستحين أن تنكحي قاتل أبيك ؟ فاستعاذت من رسول الله عَلِيَّةِ فطلقها . فجاء قومها إلى النبي عَلِيَّةٍ فقالوا : يا رسول الله ، إنها صغيرة ، وإنها لا رأي لها ، وإنها خُدعت فارتجعها فأبى رسول الله عَلَيْةٍ ، فاستأذنوه أن يزوجوها قريباً لها من بني عذرة فأذن لهم . فتزوجها العذري وكان أبوها قتل فتح مكة ، قتله خالد بن الوليد .

قال محمد بن عبر :

وبما يضعف هذا الحديث ذكر عائشة أنها قالت : ألا تستحين . وعائشة لم تكن مع رسول الله ﷺ في ذلك السفر .

قال عطاء بن يزيد الجُنْدُعي(١) :

تزوج رسول الله ﷺ مُليكة بنت كعب الليثي في شهر رمضان سنة ثمان ، ودخل بها فاتت عنده .

قال محمد بن عمر:

وأصحابنا ينكرون ذلك ويقولون : لم يتزوج كنانية قطّ .

ومنهن العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف بن كعب بن عبد بن أبي بكر بن كلاب . تزوجها رسول الله ﷺ فكثت عنده دهراً ثم طلقها .

ومنهن خولة بنة الهذيل التغلبية ، وشراف بنت فضالة الكلبية .

قال على بن مجاهد:

نكح رسول الله عَلَيْكَ خولة بنة الهذيل بن هبيرة التغلبي ، وأمها خُريق بنت خليفة أخت دِحية . فحُملت إليه من الشام ، فاتت في الطريق ، فنكح خالتها شراف بنت فضالة بن خليفة ، فحُملت إليه من الشام فاتت في الطريق .

<sup>(</sup>١) في الأصل بالإهمال . انظر ترجمتُه في تهذيب التهذيب ٧ / ٢١٧ ، وصبط كبيته في الحاشية (١) بضم الجيم والدال . وفي اللباب ١ / ٢٦٥ بفتح الدال ، وضبطه ابن دريد في الاستقاق ١٧١ ، ١٧٣ بفتح الدال وبضها .

ومنهن امرأة من بني غِفار :

عن سهل بن زيد الأنصاري قال:

تزوج رسول الله ﷺ امرأة من غفار فدخل بها ، فأمرها فنزعت ثوبها [ ٢٠٧ ] فرأى بها بياضاً من برص عند ثدييها ، فانماز (١) رسول الله ﷺ وقال : خذي ثوبك . وأصبح فقال : الحقى بأهلك ، فأكمل لها صداقها .

فأما سراريه فمنهن : مارية أم إبراهيم عليه السلام :

في سنة سبع قدم حاطب بن أبي بَلْتَعة من عند المقوقس بمارية أم إبراهيم ابن رسول الله عَلَيْتُ جاريتين الله عَلَيْتُ وبغلته دُلدل وحماره يَعْفُور . (٢) فأهدى أميرُ القبط إلى رسول الله عَلَيْتُ جاريتين أختين ، وبغلة ، فكان يركبُ البغلة ، واتخذ إحدى الجاريتين ، فولدت له إبراهيم ابنه (٢) .

# قال عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة :

كان رسول الله على يعجب بمارية القبطية وكانت بيضاء جعدة جميلة ، فأنزلها رسول الله على فعرض عليها الله على وأختها عند أم سكم بنت ملحان ، فدخل عليها رسول الله على فعرض عليها الإسلام ، فأسلمتا هناك ، فوطئ مارية بالملك ، وحولها إلى مال له بالعالية كان من أموال بني النضير ، فكانت فيه في الصيف ، وفي خرافة (٢) النخل ، فكان يأتيها هناك . وكانت حسنة الدين . ووهب أختها سيرين لحسان بن ثابت الشاعر فولدت له عبد الرحمن . وولدت مارية لرسول الله على غلاماً فسماه إبراهيم ، وعق (١) رسول الله على بشاة يوم سابعه ، وحلق رأسه فتصدق بزنة شعره فضة على المساكين ، وأمر بشعره فدفن في الأرض ، وسماه إبراهيم . وكانت قابلتها سملى مولاة النبي على المساكين ، وأمر بشعره فدفن في الأرض ، وسماه إبراهيم . وكانت قابلتها سملى مولاة النبي على المساكين ، فخرجت إلى زوجها أبي رافع فأخبرته بأنها قد ولدت غلاماً . فجاء أبو رافع إلى رسول الله على فبشره فوهب له عبداً ، وغار نساء رسول الله يولي واشتد عليهن حين رزق منها الولد .

<sup>(</sup>١) انماز . تحوّل من مقامه . اللسان : • ميز » .

<sup>(</sup>٢-٢) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) خرف النخل: صرمه واجتناه . اللسان: « خرف » .

<sup>(</sup>٤) عق عن ابنه : ذبح عنه شاة ، اللسان : « عق » .

وعن علي بن أبي طالب قال :

أكثر على مارية أم إبراهيم في قبطي ابن عملها ، يزورها ويختلف إليها ، فقال رسول الله ، الله عليه الله على على الله عليه الله على على على الله على على الله ع

وعن ابن عباس قال:

قال رسول الله ﷺ لأم إبراهيم حين ولدت : أعتقها ولدها .

قال محمد بن عمر :

توفيت مارية أم إبراهيم ابن رسول الله ﷺ في المحرم سنة ست عشرة من الهجرة . فرئي عمر بن الخطاب يحشر الناس ليشهدوها ، وصلى عليها ، وقبرها بالبقيع .

ومنهن ريحانة بنت زيد :

قال محمد بن عمر الواقدي : قالوا :

رسول الله عَلَيْتُهُ في منزل أم المنذر فقال لها رسول الله عَلَيْتُهُ : إن أحببتِ أن أعتقك وأتزوجك فعلت ، وإن أحببتِ أن تكوني في ملكي أطؤك بالملك فعلت . فقالت : يا رسول الله ، إن أخف عليك وعلي أن أكون في ملكك . فكانت في ملك رسول الله عَلَيْتُهُ يطؤها حتى ماتت عنده .

وقال ابن أبي ذئب :

سألت الزهري عن ريحانة فقال : كانت أمةً لرسول الله ﷺ فأعتقها وتزوجها ، فكانت تحتجب في أهلها . وتقول : لا يراني أحد بعد رسول الله ﷺ .

قال الواقدي:

وهذا أثبت الحديثين عندنا . وكان زوج ريحانة قبل النبي عَلِينَ : الحكم .

وعن عمرو بن الحكم قال :

وكان رسول الله ﷺ معجباً بها ، وكانت لا تسأله \_ يعني شيئاً \_ إلا أعطاها ذلك . ولقد قيل لها : لو كنت سألت رسول الله ﷺ بني قريظة لأعتقهم [ ٢١٠ ] وكانت تقول : لم يخل بي حتى فرّق السبي . ولقد كان يخلو بها ويكثر منها . فلم تزل عنده حتى ماتت مرجعه من حجة الوداع ، فدفنها بالبقيع ، وكان تزويجه إياها في المحرم سنة ست من الهجرة .

وعن أبن شهاب قال :

واستسر رسول الله ﷺ ريحانةمن بني قريظة ، ثم أعتقها فلحقت بأهلها .

وقيل : كانت من بني النضير ، فكانت تكون في نخلة ، نخل الصدقة ، وكان يقيل عندها عَلَيْتُ أحياناً . وكان سباها في شوال سنة أربع . وقيل كان النخل في العالية . وزعم بعضهم أن النبي عَلِيَّةٍ ابتدأه أول وجعه الذي توفي عندهم .

# وذكر أبو عبيدة

أنه كان له عَلَيْكُم أربع ولائد: مارية القبطية ، وريحانة من بني قريظة ، وكانت له جارية أخرى جميلة أصابها في السبي ، فكادها نساؤه وخفن أن تغلبهن عليه ، وكانت له جارية نفيسة وهبتها له زينب بنت جحش ، وكان هجرها في شأن صفية بنت حُيي ذا الحجة والحرم وصفر . فلما كان شهر ربيع الأول الذي قبض فيه النبي عَلَيْكُم ، رضي عن زينب ودخل عليها . فقالت : ما أدري ما أجزيك ، فوهبتها له عَلَيْمُ .

وأما اللاتي خطبهن ولم يتزوجهن :

عن ابن عباس قال:

خطب رسول الله على إلى أبي طالب بنته أم هانئ في الجاهلية ، وخطبها هبيرة بن أبي وهب بن عرو بن عائذ بن عران بن مخزوم فتزوجها هبيرة . فقال النبي على الله على الله على الله على الله على الكريم . والكريم يكافئ الكريم . ثم أسلمت ففرق الإسلام بينها وبين هبيرة ، فخطبها رسول الله على الله الله على الله الله على اله على الله ع

### وعن ابن عباس قال:

أقبلت ليلى بنت الخطيم إلى النبي عَلِيلِيَّةٍ وهو مول ظهره للشهس ، فضربت على منكبه . فقال : مَن هذا أكله الأسود ؟ وكان كثيراً ما يقولها ، فقالت : أنا بنت مُطعم الطير ، ومباري الريح ، أنا ليلى بنت الخطيم . جئتك لأعرض عليك نفسي تزوّجني . قال : قد فعلت ، فرجعت إلى قومها فقالت : قد تزوّجني النبي عَلِيْكَ فقالوا : بئس ما صنعت ، أنت

<sup>(</sup>١) امرأة مُصْبِيّة : ذات صبيان . اللسان ٠ ه صا ٥

امرأة غيرى والنبي عَلِيْ صاحب نساء تغارين عليه فيدعو الله عليك ، فاستقيليه نفسك . فرجعت فقالت : يا رسول الله ، أقلني ، قال : قد أقلتك ، قال : فتزوّجها مسعود بن أوس بن سواد بن ظفر . فولدت له . فبينا هي في حائط من حيطان المدينة تغتسل إذ وثب عليها ذئب لقول النبي عَلِيْ فأكل بعضها ، وأدركت ، فماتت .

#### وعن ابن عباس قال:

كانت ضُباعة بنت عامر بن قُرُط بن سلمة بن بشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة عند هؤذة بن علي الحنفي ، فهلك عنها فورثته مالاً كثيراً ، فتزوجها عبد الله بن جُدعان التيمي ، وكان لا يولد له ، فسألته الطلاق ، فطلقها فتزوجها هشام بن المغيرة فولدت له سلمة . فكان من خيار المسلمين ، فتوفي عنها هشام . وكانت من أجمل نساء العرب وأعظمه خلقاً ، وكانت إذا جلست أخذت من الأرض شيئاً كثيراً ، وكان يُغطى جسدُها بشعرها . فذكر جمالها عند النبي عَنِيليًّ ، فخطبها إلى ابنها سلمة بن هشام بن المغيرة ، فقال : بشعرها ، فقالت : وقيل للنبي عَنِيليًّ : قد كبرت ، فأتاها ابنها فقال لها : إن النبي عَنِيليًّ وقلت : حتى أستأمرها ، فقالت : وفي النبي عَنِيليًّ فسكت عنه .

### وعن ابن عباس قال:

خطب النبي ﷺ صفيّة بنت بشامة بن نضلة العنبري ، وكان أصابها سباء فخيّرها رسول الله ﷺ فقال : بل زوجي فأرسلها ، فلعنتها بنو تميم .

وعن عامر في

قوله عز وجل : ﴿ تُرجِّي منْ تشاءُ منْهُنّ ﴾ (١) قيال : كان نسياء وهبن أنفسهن للنبي عَزِلِيْجٌ فدخل ببعضهن ، وأرجأ بعضاً فلم ينكحن بعده . منهن أم شريك .

<sup>(</sup>١) سورة الأحراب٢٢ / ٥١

onverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وكانت أم شريك امرأة من بني عامر بن لؤي بن صعصعة ، وهبت نفسها للنبي ﷺ فلم يَقبلها ، فلم تتزوج حتى ماتت .

عن علي بن الحسين :

أن النبي ﷺ تزوج أم شريك الدَّوْسيَّة .

قال محمد بن عمر :

الثبت عندنا أنها امرأة من دوس من الأزد .

قال محمد بن سعد:

اسمها غَزيَّة بنت جابر بن عُكَيم . وكانت امرأة صالحة . والله أعلم .

## معرفة عَبيده وإمائه وخدمه وكتّابه وأمنائه (١)

#### ١ ـ أسامة بن زيد بن حارثة ، أبو زيد الكلبي

مولى رسول الله ﷺ ، وحبَّه وابن حبَّه ، وكان أبوه وأمه أمّ أيمن مَوْلَيَيْن للنبي ﷺ . وستأتى أخباره في ترجمته .

#### ٢ - أسلم ، ويقال : إبراهيم أبو رافع القبطي

شهد أُحُداً والخندق والمشاهد بعدها ، وزوّجه رسول الله عَلَيْ سَلمى مولاة رسول الله عَلَيْ سَلمى مولاة رسول الله عَلَيْ ، وشهدت سَلمى خيبر وولدت عُبيد الله بن أبي رافع ، وكان كاتباً . كتب لعلي بن أبي طالب بالكوفة . ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثان . وقيل : كان اسمه هرمز ، كان للعباس ، فوهبه للنبي عَلَيْ ، فلما أسلم العباس أعتقه النبي عَلِيْ . شهد أحداً والخندق ، وكان على ثقل (٢) النبي عَلِيْ ، وشهد فتح مصر . وقيل : كان أبو رافع قبطياً .

#### عن أبي رافع :

أن رسول الله عَلِيَّةِ بعث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع: اصحبني كيا تصيب منها ، فقال : لا حتى آتي رسول الله عَلِيَّةٍ فأسأله ، فانطلق إلى النبي عَلِيَّةٍ فسأله ، فقال : الصدقة لا تحِلِّ لنا وإن مولى القوم من أنفسهم .

وعن الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس قال :

قدم النبي رَبِي الله على الناس [ ٢١٣] برد شديد ، فقال النبي رَبِي على النبي عَلَيْ : من كان له خاف فليَلحَف من لا خاف له . فطلبت من يلحَفني فلم أجد أحداً ، فأتيت النبي رَبِي الله

<sup>(</sup>١) نلاحظ أن ابن عساكر سوف يعيد ترحمة بعض هؤلاء المترجمين في مواضعها من تاريخه وهو يشير إلى ذلك عدما يذكر اسم المترجم له . وتابعه ابن منظور في هذا .

<sup>(</sup>٢) الثَّقَل : متاع المسافر : اللسان . « ثقل » .

فأخبرته ، فألقى عليّ من لحافه ، فبتنا حتى أصبحنا فوجد النبي ﷺ عند رجليه على فراشه حية قد تطوقت ، فرماها النبي ﷺ برجله وقال : يا أبا رافع ، اقتلها ، اقتلها .

قال أبو رافع:

كنا \_ آلّ العباس \_ قد دخلنا في الإسلام ، وكنا نستخفي بإسلامنا ، وكنت غلاماً للعياس أنحت الأقداح . فلما سارت قريش إلى رسول الله عَلَيْلَةٍ يوم بدر جعلنا نتوقع الأخبار ، فقدم علينا الحَيْسُمان الخزاعي بالأخبار ، فوجدنا في أنفسنا قوة وسرّنا ما جاءنا من الخبر من ظهور رسول الله عَلِيْتُهِ ، فوالله إني لجالس في صفة زمزم أنحت أقداحاً لي وعندي أم الفضل جالسة ، وقد سرّنا ما جاءنا من الخبر وبلغنا عن رسول الله عَلَيْتُهُ إذ أقبل الخبيث أبو لهب بشر يجر رجليه قد أكبته الله وأخزاه بما جاءه من الخبر ، حتى جلس على طُنب الحجرة ، وقال الناس : هذا أبو سفيان بن الحارث قد قدم واجتمع عليه الناس فقال له أبو لهب : هلم إليّ يابن أخى ، فعندك لعمري الخبر ، فجاءه حتى جلس بين يديه فقال : يابن أخى ، خبّرني خبر الناس فقال : نعم . والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكنافنا يضعون السلاح منا حيث شاؤوا . والله ، مع ذلك هلكت الناس . لقينا رجالاً بيضاً على خيل بُلق ، لا والله ما تُليق شيئاً . يقول : ما تبقي شيئاً . فرفعت طنب الحجرة فقلت : تلك والله الملائكة . فرفع أبو لهب يده فضرب وجهى ضربة منكرة وثاورته (١) ، وكنت رجلاً ضعيفاً ، فاحتملني فضرب بي [ الأرض ](٢) وبرك على صدري يضربني ، وتقوم أم الفضل إلى عمود من عُمُد الحجرة فتأخذه فتقول: استضعفتَه أن غاب عنه سيده ؟! وتقوم بالعمود على رأسه فتفلقه بشجة منكرة ، وقام يجرّ رجليه ذليلاً ، ورماه الله بالعَدَسة (٢) . فوالله ما مكث إلا سبعاً حتى مات . ولقد تركه ابناه في بيته ثلاثاً ما [ ٢١٤ ] يدفنانه حتى أنتن . وكانت قريش تتّقى هذه العدسة كا تتقى الطاعون ، حتى قال لها رجل من قريش : و يحكما ، ألا تستحيان ، إن أباكما قد أنْتَن في بيت لا تدفنانه ؟! فقالا : إنا نخشي عدوى هذه القرحة فقال : انطلقا فأنا أعينكما عليه . فوالله ما غسلوه إلا قذفاً بالماء عليه من بعيد ،

<sup>(</sup>١) ثاوره : واتبه . اللسان · « ثور »

<sup>(</sup>٢) مكان اللفظة بياض في الأصل . أعمناه من سيرة ابن كثير ٢ / ٤٧٩

<sup>(</sup>٣) العَدَسة : بَثْرَة قاتلة تخرح ، كالطاعون ، تقتل صاحبها غالباً . اللسان : عدس .

لا يدنون منه حتى احتملوه إلى أعلا مكة فأسنداه إلى جدار ، ثم رضموا عليه الحجارة .

#### ٣ ـ أنسة ، أبو مَسْرح

مهاجريّ شهد بدراً وأُحُداً(١) . وكان من مولدي السّراة . لا تُعرف له رواية .

قال البغوي:

لا أعلم رُوي عن أنسة حديثٌ مسند ولا غير مسند . وقيل كنيته : أبو مَسْروح . وكان يأذن على النبي ﷺ إذا جلس . ومات في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه .

وروي عن ابن عباس قال:

قُتل أنسة مولى النبي عَلَيْتُهُ ببدر .

وقال محمد بن عمر:

وليس ذلك بثبت . قال : ورأيت أهل العلم يثبتون أنه لم يقتل ببدر ، وقد شهد أحداً . وبقى بعد ذلك أيضاً زماناً .

#### ٤ ـ أين بنُ عُبيد بن زيد

وهو ابن أم أين أخو أسامة لأمه . أمها أم أين حاضنة النبي ﷺ (٢) . وكان أين فين (٢) ثبت يوم حُنين مع رسول الله ﷺ من أصحابه . وقتل يوم حُنين . وفيه نزلت وفي أصحابه : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَملاً صَالِحاً ﴾ (٢) الآية .

وهو أيمن بن عُبيد بن عمرو بن بلال بن أبي الحارث بن قيس بن مالـك بن سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج .

روى عطاء عن أين بن أم أين رفعه قال :

لاقطع إلا في ثَمَن الجنّ ، وثمنه يومئذ دينار .

<sup>(</sup>١) اللفظة مستدركة في هامش الأصل .

<sup>(</sup>٢٠٢) مايين الرقمين مستدرك في هامش الأصل مقروناً بلفظة « صح » .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ١١٠/١٨ .

وروى أيضاً عطاء عن أيمن الحبشي قال :

لم يقطع رسول الله عَلِيْكُ السارق إلا في المجنّ . وكان ثمن المجن يومئذ دينار .

وروى أيضاً عطاء عنه

أن النبي عَلِيْلًا قطع اليد في مجَنّ . وقيمته يومئذ دينار .

حديث محد بن إدريس الشافعي قال:

وقد روى شريك حديث مجاهد عن أين بن أم أين فقلت : لا علم للك بأصحابنا : أين أخو أسامة ، قتل مع النبي عَلَيْتُهُ يوم حنين [ ٢١٥] قبل مولد مجاهد . ولم يبق بعد النبي عَلَيْتُهُ فيحدث عنه .

#### ه ـ باذام يذكر مع طهان

٦ ـ ثَوْبان بن يجدد أبو عبد الكريم الألهاني

عربي ، أصابه سِباء ، فاشتراه النبي عَيْشَةٍ وأعتقه . نذكره في حرف الثاء .

#### ٧ ـ حُنين مولى النبي ﷺ

عن ابن حنين أخي إبراهيم بن عبدالله بن حنين عن ابنة أخيه عن خالها يقال له: ابن الشاعر أن حنيناً جدّه كان غلاماً للنبي عَلِيْتَةٍ ، فوهبه لعمه عباس فأعتقه ، فكان حنين عند النبي عَلِيْتَةٍ يخدمه . وكان إذا توضأ رسول الله عَلِيْتَةٍ خرج بوضوئه إلى أصحابه ، فكان إما شربوه ، وإما تمسّحوا به . فحبس حنين الوضوء ، فكان لا يخرج به إليهم ، فشكوه إلى النبي عَلِيْتَةٍ فسأله فقال : احتبسته عندي ، فجعلته في جرّ ، فإذا عطشتُ شربت منه ، فقال رسول الله عَلِيْتَةٍ : هل رأيتم غلاماً أحصى ما أحصى هذا ، ثم وهبه لعمه (١) عباس فأعتقه .

<sup>(</sup>١) اللفظة مستدركة في هامش الأصل.

# ٨ - ذكوان يذكر مع طهان ٩ - رافع ويقال : أبو رافع

وهو رافع أبو البهيّ .

قال أبو بكر بن أبي خيثة قال :

وأبو رافع ابنه البهي بن أبي رافع ، وكان يقال للبهي : رافع . وكان أبو رافع لأبي أحَيَّحة سعيد بن العاص الأكبر ، فورثه بنوه . وأعتق ثلاثة منهم أنصباءهم ، وقتلوا يوم بدر جميعاً . وشهد أبو رافع [ ٢١٦ ] معهم بدراً ، ثم اشترى أبو رافع أنصباء بقية بني سعيد إلا نصيب خالد بن سعيد فوهب خالد نصيبه لرسول الله عَلَيْنَةٍ فأعتقه رسول الله عَلَيْنَةٍ . فكان أبو رافع يقول : أنا مولى رسول الله عَلَيْنَةٍ . ويقوله ابنه البهي رافع بن أبي رافع من بعده . فلما ولي عمرو بن سعيد المدينة دعا البهي فقال له : من مولاك ؟ قال : رسول الله عَلَيْنَةٍ فضربه مئة سوط ، حتى ضربه فضربه مئة سوط ثم سأله ، قال : مولاي رسول الله عَلَيْنَةٍ فضربه مئة سوط ، حتى ضربه خس مئة سوط ثم قال : أنا مولاك . فلما قتل عبد الملك عَرو بن سعيد قال رافع بن أبي رافع بن أبي ألطويل ]

صحَّت ولا شَلَّتْ وضرَّت عـــدوّهــا ين هراقَتْ مَهْجـــة ابن سعيـــدو ابن أبي العـــاصي مراراً وينتمي إلى أسرةٍ طــابَتْ لَـــه وجــدود

وكان عثان بن عبيد الله بن أبي رافع بن أخي البهي شيخاً مُسنّاً قد سبق اللّحن<sup>(٢)</sup> . وقد رويت عنه أيضاً .

<sup>(</sup>١) السيتان في تاريح الطبري ١٧١/٣ .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل حرف ، ط ، .

والصحيح أنه رافع ، وهو المراد بالحديث الذي روي عن عبد الله بن عمرو . قال : قلنا : يا رسول الله ، من خير الناس ؟ قال : ذو القلب المخموم واللسان الصادق . قال : قلنا : قد عرفنا اللسان الصادق فما القلب المخموم ؟ قال : هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد . قلنا : فمن على إثره ؟ قال : الذي يَشنأ الدنيا ويحب الآخرة . قال : ما يعرف هذا فينا إلا رافع مولى رسول الله عَلَيْتُهُ . فَمَن على إثره ؟ قال : مؤمن في خُلُق حَسَن . قلنا : أما هذا فإنه فينا .

#### ١٠ ـ رباح الأسود

غلام سيدنا رسول الله ﷺ ، كان يأذن على رسول الله ﷺ .

عن عمر بن الخطاب قال:

لما اعتزل نبي الله على نساءه ، وكان قد وجد عليهن قال عمر : فدخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصا ، ويقولون : طلق رسول الله صلى الله [ ٢١٧ ] عليه وسلم نساءه ، وذكر الحديث . وقال فيه : قال عمر : فذهبت فإذا رباح غلام رسول الله على قاعد على أشكفة الغرفة مُدَل رجليه على نقير ، يَعْني : جِنعاً منقوراً . قال : فقلت : يا رباح ، استأذن لي على رسول الله على فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فسكت ثم قلت : يا رباح ، استأذن لي على رسول الله على فنظر رباح على رسول الله على فنظر إلى فسكت ثم قلت نا قال : فرفعت صوتي فقلت : استأذن لي يا رباح على رسول الله على أظن أن رسول الله على أظن أن رسول الله على أظن أن رسول الله على أخر ألى رسول الله على أن أضرب عنقها الله على أن أخرب عنقها أن أخرب غنقها . فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلى ثم قال بيده هكذا ، يعني أنه أشار بيده أن ادخل . في حديث طويل .

## ١١ ـ رويفع مولى رسول الله ﷺ

أتى رويفع عمر بن عبد العزيز وهو خليفة . ففرض له .

قال: ولا عقب لرويفع.

١٢ \_ أبو أسامة زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي

يذكر في حرف الزاي .

#### ۱۳ ـ زيد مولى رسول الله ﷺ

قال بلال بن يسار بن زيد مولى النبي ﷺ : سمعت أبي حدثني عن جدي أنه سمع رسول الله ﷺ يقول :

من قال : أستغفر الله الذي لا إلىه إلا هو الحيّ القيوم وأتوب إليه . غَفر لـه و إن كان فرّ من الزحف .

قال البغوي:

لا أعلم لزيد مولى رسول الله ﷺ غير هذا الحديث .

١٤ ـ سفينة أبو عبد الرحمن ويقال: أبو البختري

قيل : كان اسمه مهران ، وقيل : أحمر ، ويقال : رُومان . فسماه رسول الله عَلَيْهُ سفينة . وكان لأم سلمة زوج النبي عَلَيْهُ فأعتقته ، واشترطت عليه أن يخدمه ما عاش ، وكان سفينة من مولّدي الأعراب . وروي أن سفينة كان مولى أم سلمة زوج [ ٢١٨ ] النبي عَلَيْهُ . له صحبة . وقيل : هو مولى رسول الله عَلَيْهُ . وروى عنه بنوه عبد الرحمن ومحمد وزياد وكثير ، وسعيد بن جُمهان .

(١)وعن عبران البجلي عن مولى لأم سلمة قال:

كنا مع رسول الله ﷺ فررنا بواد أو نهر فكنت أعبّر النـاس فقــال لي رسـول الله ﷺ : ما كنت منذ اليوم إلا سفينة .

حدث سفينة قال : قال رسول الله عَلَيْنُ :

الخلافة في أمتي تكون سنّة ثم مُلكاً بعد ذلك . وذكر الحديث .

قال الراوي<sup>(٢)</sup> : قلت لسعيد :

أين لقيت سفينة قال : لقيته ببطن نخلة في زمان الحجاج . فأقمت عنده ثمان ليال أين لقيت سفينة قال : لله عن أحاديث رسول الله عَلَيْكِ : قال : قلت : ما اسمك ؟ قال : ما أنا بمخبرك . سمّاني

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل حرف \* ط » .

<sup>(</sup>٢) عبارة ، قال الراوي ، مستدركة في هامش الأصل .

رسول الله عَلَيْتُهُ سفينة . فقلت : ولم سمّاك سفينة ؟ قال : خرج رسول الله عَلَيْهُ ومعه أصحابه فثقل عليهم متاعهم ، فقال لي : ابسط كساءك ، فبسطت فجعلوا فيه متاعهم ثم حملوه علي . فقال لي رسول الله عَلَيْهُ : احمل فإنما أنت سفينة . فلو حملت يومئذ قدر بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خسة أو سبعة ما ثقل على إلا أن يخفوا .

وفي رواية :

كنًا مع النبي عَلِيْكُم في سفر ، فكلما أعيا بعض القوم ألقى علي سيفه وترسه ورمحه حتى حملت شيئًا كثيرًا ، فقال النبي عَلِيْكُم : أنت سفينة .

قال سفينة : قالت أم سلمة :

أعتقك على أن تخدم رسول الله عَلَيْهِ ما عشت . قلت : ولو لم تشترطي علي لخدمت رسول الله عَلَيْهِ ، أو ما فارقت رسول الله عَلَيْهِ . فأعتقتني وشارطتني أن أخدم رسول الله عَلَيْهِ ما عشت .

وعن سفينة قال:

خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين .

وعنه قال:

لقيني الأسد فقلت : أنا سفينة مولى رسول الله عَلِيْتُهُ [ ٢١٩ ] قال : فضرب بذنبه الأرض وقعد .

وعن سفينة مولى رسول الله ع قال :

كنت في سفر فعرض لي الأسد فقلت : يا أبا الحارث ، أنا سفينة ، مولى رسول الله ﷺ قال : فولّى رافعاً ذنبه يُهَمُهُم . وكان النبي ﷺ يتوضأ بالمدّ ، ويغتسل بالصاع من الجنابة .

وعنه قال:

ركبنا في سفينة تجاراً في البحر ، فانكسرت السفينة ، فرمى بنا البحر ، فخرجت أمشي لا أدري أين أتوجه . فكان أول شيء رأيت الأسد . فقلت : أيْ أبا الحارث ، أنا مولى لرسول الله وَ الله والله والل

#### ١٥ - سلمان أبو عبد الله الفارسي

كان مولى لرجل من يهود ، فكاتب على نفسه ، وأعانه النبي عَلِيْنَة في كتابته حتى عتق . فكان مولاه . وقال فيه : سلمان منا أهل البيت . وسنذكره في السين .

١٦ ـ شقران الحَبَشي مولى رسول الله عَلَيْ واسمه صالح بن عدي

ورثه عن أبيه هو وأم أين . وقيل : كان حبشياً . وقيل : كان لعبـ د الرحمن بن عوف فوهبه للني عليه الله . وقد انقرض ولده .

قال : وقد كان له ولد بالبصرة . ولا أعلمه بقى منهم أحد .

قال محمد بن سعد :

كان شقران لعبد الرحمن بن عوف ، فأعجب رسول الله عَلَيْثَةٍ فأخذه منه بالثمن ، وكان عبداً حبشياً . شهد بدراً وهو مملوك ، واستعمله رسول الله عَلَيْثَةٍ على الأسرى . ولم يسهم له فجداه (۱) كل رجل له أسير ، فأصاب أكثر مما أصاب رجلٌ من القوم من المقسم ، وحضر بدراً أيضاً ثلاثة أعبد مماليك . غلام لعبد الرحمن بن عوف ، وغلام لحاطب بن أبي بلتمة ، وغلام لسعد بن معاذ . فجداهم رسول الله عَلَيْتُهُ ولم يُسهم لهم ،

وعن أبي بكر بن عبد الله بن أبي حممة الفدوي قال :

الله على جميع ما وجد في رحال أهل الله على الله

حدث شقران قال:

رأيت النبي ﷺ يصلي على حمار متوجهاً إلى خيبر .

قال شقران

أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله مُزَّلِيِّهُ في القبر .

<sup>(</sup>١) جدوته : أعطيته . اللسان : « جدا » .

## ١٧ ـ ضُمَيرة بن أبي ضُميرة الحميري

أصابه سِبَاء ، فابتاعه النبي ﷺ وأعتقه ، وكانت له الدار بالبقيع وولد .

عن ضميرة

أن رسول الله ﷺ مرّ بأم ضُميرة وهي تبكي ، فقال لها رسول الله ﷺ : ما يبكيك ؟ أجائعة أنت أو عارية أنت ؟ قالت : يـا رسول الله : فرّق بيني وبين ابني ، فقــال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عنده ضُميرة فدعـاه ، عليه عليه عنده ضُميرة فدعـاه ، فابتاعه منه ببكر .

قال ابن أبي ذئب:

ثم أقرأني كتاباً عنده : بسم الله الرحمن الرحم . هذا كتاب من محمد رسول الله لأبي ضميرة وأهل بيته أن رسول الله عَلَيْتُهُ ، أعتقهم وأنهم أهل بيت من العرب ، إن اختاروا أقاموا عند رسول الله عَلِيْتُهُ ، وإن أحبّوا رجعوا إلى قومهم ، فلا يعرض لهم بحقٍ ، ومَن لَقِيهم من المسلمين فليستوص بهم خيراً . وكتب أبيّ بن كعب .

#### ١٨ - طهان مولى النبي علية

عن عطاء بن السائب قال:

أوصى إلي بشيء لبني هاشم ، فأتيت أبا جعفر بالمدينة ، فبعثني إلى امرأة عجوز كبيرة ابنة لعلي فقالت : حدثني مولى لرسول الله ﷺ يقال له طهان أو ذكوان . قال : قال لي رسول الله ﷺ : يا طهان ـ أو يا ذكوان ـ إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي ، وإن مولى القوم من أنفسهم .

وروى هذا الحديث وساه مهران ، وقيل ميون . وقيل باذام [ ٢٢١ ] وقيل كيسان . قال : فلا أدري أيّا الصواب .

#### ١٩ ـ عُبيد مولى رسول الله مِلْكِنَةِ

روى شيخ عن(١) عبيد مولى النبي الله قال:

قلت : هل كان النبي عَلِيْتُهُ يأمر بصلاة بسوى المكتبوبة ؟ قبال : صلاة بين المغرب والعشاء .

#### وعن عُبيد مولى رسول الله ﷺ

أن امرأتين صامتا وأن رجلاً قال : يا رسول الله ، إن ههنا امرأتين قد صامتا ، وإنها كادتا أن تموتا من العطش ، فأعرض عنه ـ أو سكت ـ ثم عاد قال ـ وأراه قال : بالهاجرة ـ قال : يا نبي الله ، إنها والله قد ماتتا أو كادتا أن تموتا قال : ادعها . قال : فجاءتا ، قال : فجيء بقدح أو عُس<sup>(۲)</sup> فقال لإحداها : قيئي ، فقاءت قيحاً ودماً وصديداً ولحماً حتى قاءت نصف القدح . ثم قال للأخرى : قيئي ، فقاءت من قيح ودم وصديد ولحم عبيط وغيره حتى ملأت القدح . ثم قال : إن هاتين صامتا عما أحل الله لها ، وأفطرتا عما حرّم الله عليها ، حلست إحداها إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس .

#### ٢٠ ـ فضالة مولى النبي علية

#### قال الحافظ:

ولم أجد ذكر فضالة هذا في موالي النبي ﷺ إلا من هذا الوجه .

## ٢١ ـ قفيز مولى النبي ﷺ

روى أنس قال:

كان للنبي ﷺ غلام يقال له « قفيز » . أوله قاف وأخره زاي .

<sup>(</sup>١) لفظتا « شيخ عن « مستدركتان في هامش الأصل ، وبعدهما « صح » .

<sup>(</sup>٢) المُسَّ : القدح الضخم . اللسان : « عسَّ » .

#### ٢٢ ـ كركرة مولى للنبي على ثقله

أم أين ، بركة ، كانت لأبي رسول الله ﷺ ، فورثها رسول الله ﷺ فأعتقها . وكان عبيد بن عمرو الخزرجي قد تزوجها بمكة ، فولدت له أين .

ثم إن خديجة ملكت زيد بن حارثة فسأل رسول الله عَلَيْكُ أن تهب لـه زيـداً ، وذلـك بعد أن تزوجها فوهبته له ، فأعتقه رسول الله عَلَيْكُ .

وكان أبو كبشة من مولدي مكة فأعتقه .

وكان أنسة من مولدي السِّراة فأعتقه .

وكان صالح<sup>(۱)</sup> وهو شقران<sup>(۲)</sup> غلاماً له فأعتقه .

وكان سفينة غلاماً له فأعتقه .

وكان ثوبان رجلاً من أهل الين ، ابتاعه رسول الله ﷺ بالمدينة فأعتقه ، ولـه ست إلى الثان .

وكان رباح أسود فأعتقه .

وكان يسار نوبياً أصابه في غزوة بني عبد بن ثعلبة فأعتقه .

وكان أبو رافع للعباس ، فوهبه لرسول الله عَلَيْتَةٍ ، فلما أسلم العباسَ بشّر بـ ه رسولَ الله عَلَيْتَةٍ فأعتقه واسمه أسلم .

وكان فضالة مولى له نزل الشام بعد زمان .

وكان أبو مُويهبة مولداً من مولدي مزينة فأعتقه .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل كتب حرف « ط » .

<sup>(</sup>٢) تتكرر لفظتا «هو شقران » في هامس الأصل .

وكان رافع غلاماً لسعيد بن العاص فورث ولده فأعتقه بعضهم في الإسلام ، وتمسّك بعض ، فجاء رافع إلى النبي ﷺ يستعين به على من لم يُعتقه حتى يعتقه ، فكلمه يومئذ فيه فوهبه له فأعتقه رسول الله ﷺ .

وكان مِدعَم غلاماً للنبي عَلِي وهبه له رفاعة بن زيد الجذامي من مولدي حسمى قتل بوادي القرى ، رُوي عن أبي هريرة أنه شهد خيبر ثم انصرف إلى وادي القرى فلم يـزل يحط رحل [ رسول الله عَلِي ](١) بوادي القرى فجاءه سهم غرب(١) فقتله ، فقيل : هنيئاً له الشهادة فقال رسول الله عَلِي : كلا والذي نفسي بيده إن الشّملة التي غلّ يوم خيبر تحترق عليه [ ٢٢٣ ] في النار .

قال : وكان كرْكُرة غلاماً للنبي ﷺ أهداه له (٢) .

كذا فيه ولا أعلم لكركرة رواية . ولكن له ذكر في حديث .

عن عبد الله بن عمرو قال:

كان على رحل ـ وقـال مرة : على ثقل ـ للنبي ﷺ رجل يقـال لـه : كركرة فمـات ، قال : هو في النار . فنظروا فإذا عليه عباءة قد غلّها ، وقال مرة : أو كساء قد غلّه .

قال أبو عبد الله بن منده :

كركرة له صحبة ، ولا تعرف له رواية إلا أنه ذكر في حديث عمرو بن دينار عن سالم .

#### ٢٣ ـ كَيْسان مولى النبي مُلِلْنَهُ

عن أم كلثوم بنت علي قالت:

قال رسول الله ﷺ لمولى لنا يقال له كيسان ـ أو قالت هرمز ـ يا كيسان ، إن مولى القوم لَمِن أنفسهم ، وإنّا لا نأكل الصدقة ، فلا تأكلن .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين عير واضع في الأصل سبب التصوير أغمناه من ترجمة : « مدع » .

<sup>(</sup>٢) سهمُ غرّب أو سهمٌ غرب - يفتح الراه وسكونها - لا يُعرف راميه ، وسوف ترد روامه أخرى بلمنظ « سهم عائر « والمعنى واحد ، اللسان : « غرب ، عور » .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل كتب حرف \* ط \* .

وفي رواية : فلا تأكل الصدقة .

#### ٢٤ \_ ما بُورا القبطي الخصيّ ، مولى النبي عَلِيَّةٍ

رُوي عن مصعب قال:

أهدى المقوقس إلى رسول الله عَلَيْكَ خصياً يُقال له: مابورا . والمقوقس صاحب الإسكندرية من القبط .

#### ۲۵ ـ مدعم من مولدي حشمى

عن أبي هريرة قال:

خرجنا مع رسول الله على عام خيبر . فلم نغم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال والمتاع والثياب . فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله على غلاماً أسود ، يقال له : مدع فوجة رسول الله على إلى وادي القرى ، حتى إذا كانوا بوادي القرى . فبينا مدع يحط رحل رسول الله على إذ جاءه سهم عائر فقتله . فقال الناس : هنيئاً له المبنا مدع يحط رحل رسول الله على إذ جاءه سهم عائر فقتله . فقال الناس : هنيئاً له المبنة ، فقال رسول الله [ ٢٢٤ ] على الله على ناراً . فلما سمعوا ذلك من رسول الله على جاء الرجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله عليه ناراً . فلما سمعوا ذلك من رسول الله على من نار . شراك من نار .

وفي حديث آخر عن أبي هريرة :

ومع رسول الله عليه عبد له وهبه رجل من بني جذام يُدعى رفاعة بن زيد . ولم يسمّه .

وفي حديث آخر :

ففزع الناس ، فجاء رجل بشِراك أو شراكين فقال : يا رسول الله ، أصبت هذا يوم خيبر . فقال رسول الله عَلِيلِة : شراك من نار أو شراكان من نار .

#### ٢٦ ـ مَهران مولى النبي عَلَيْهُ

عن عطاء بن السائب قال:

أوص إليَّ رجل بوصية من الزكاة أو الصدقة فأتيت أم كلثوم بنت علي فقالت : أحذر شبابنا أن يأخذوا منها شيئاً . فإنه حدثني ميون - أو مهران - أنّه مر على رسول الله عَلِيَّةٍ فقال : يا ميون - أو يا مهران - إنا قوم نُهينا عن الصدقة ، وإنّ موالينا من أنفسنا فلا تأخذن من الصدقة .

وروي أيضاً في غير شكّ قال : وقالت :

حدثني مولى للنبي عَلِيْتُم يقال له : مَهران أن النبي عَلِيْتُم قال : إِنَّا آل محمد لا تحلَّ لـه الصدقة ، ومولى القوم من أنفسهم .

#### ٢٧ ـ ميمون مولى النبي عليه

عن عطاء بن السائب قال : حدثتني أم كلثوم بنة علي قال :

أتيتها بصدقة وكانت أُمِرَها قالت : أحذر شبابنا ، فإن ميون ـ أو مهران ـ مولى النبي عَلَيْهُ أخبرني أنه مرّ على النبي عَلِيْهُ فقال له : يا ميون ـ أو يا مهران ـ إنا أهل بيت نهينا عن الصدقة ، وإن موالينا من أنفسنا ، فلا تأكل الصدقة .

#### ۲۸ ـ نافع مولی رسول الله ﷺ

عن نافع مولى رسول الله ﷺ قال : ممعت رسول الله ﷺ [ ٢٢٥ ] يقول :

لا يدخل الجنة شيخ زان ، ولا مسكين مستكبر ، ولا منّان بعمله على الله عزّ وجلّ .

## ٢٩ ـ نُفَيع ويقال مَسْروح . أبو بكرة

مولى ثقيف ، تدلى إلى رسول الله ﷺ في حصار الطائف في بكرة ، فكنّاه أبا بكرة ، وأعتقه فكان من مواليه . نذكره في حرف النون .

#### ٣٠ ـ واقد ويقال له: أبو واقد مولى النبي عِللهِ

عن واقد مولى النبي عِنْ قال : قال رسول الله عِنْ :

من أطاع الله فقد ذكر الله ، وإن قلّت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن ، ومن عصى الله فلم يذكره ، وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن .

وقد رُوي هذا الحديث أيضاً عن أبي واقد ، وقيل (١)في موضع آخر(١) واقد مولى رسول الله عَلَيْتَةٍ . روى عن النبي عَلِيَّةٍ . وذكر الحديث .

#### ٣١ ـ هرمز أبو كيسان ، مولى رسول الله عَلَيْنَا

عن فاطمة بنت علي أو أم كلثوم بنت علي قالت : سمعت مولى لنا ، يقال له هرمز ، يكنى أبا كيسان قال : سمعت رسول الله علي يقول :

إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ، وإن موالينا من أنفسنا . فلا تأكلوا الصدقة .

وعن معاوية بن قُرّة قال :

شهد بدراً عشرون مملوكا ، منهم مملوك للنبي رَبِيَّةٍ يقال لـه هرمز ، فأعتقه النبي رَبِّقٍ وقال : إن الله تبارك وتعالى قد أعتقك . وإن مولى القوم منهم ، وإنا أهل بيت نبتلى بأكل الصدقة . فلا تأكلها .

## ٣٢ ـ هشام مولى رسول الله على

عن هشام مولى رسول الله على قال :

جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله ، إن امرأتي لا تدفع يد لامس . قال : طلقها ، قال : إنها تمجبني . قال : فتمتع بها .

#### ٣٣ ـ يسار مولى النبي عليه

عن يعقوب بن عتبة قال :

خرج رسول الله عَلَيْتُ من المدينة إلى قرارة الكُدُر [ ٢٢٦ ] وكان الذي هاجه على ذلك أنه بلغه أن بها جمعاً من غطفان وسليم . فسار رسول الله عَلَيْتُ إليهم وأخذ عليهم الطريق ، حتى جاء فرأى آثار النَّم ومواردها ، ولم يجد في الحال أحداً ، فأرسل في أعلى الوادي نفراً من أصحابه ، واستقبلهم رسول الله عَلَيْتُ في بطن الوادي ، فوجد رعاء فيهم غلام يقال له : يسار ، فسألهم عن الناس ، فقال يسار : لا عِلْم لي بهم وإنما أورد لخس ، وهذا يوم ربعي ، والناس قد ارتفعوا إلى المياه ، وإنما نحن عُزاب في النَّمَ (١) فانصرف رسول الله عَلِيْتِ وقد ظفر

<sup>(</sup>١ـ١) ما بين الرقمين مستدرك في هامش الأصل مقروناً بلفظة « صح » .

<sup>(</sup>٢) عزب الرجل بإبله : إذا رعاها بعيداً من الدار التي حلَّ بها الحيِّ . اللسان : « عزب » .

بالنعم . فانحدر إلى المدينة ، حتى إذا صلى الصبح إذا هو بيسار فرآه يصلي ، فأمر القوم أن يقتسموا غنائهم فقال القوم : يا رسول الله ، إن أقوى لنا أن نسوق النعم جميعاً ، فإن فينا من يضعف عن حظ الذي يصير له ، فقال رسول الله على التسموا ، فقالوا : يا رسول الله ، إن كان أغى بك العبد الذي رأيته يصلي فنحن نعطيكه في سهمك . فقال رسول الله ، إن كان أغى بك العبد الذي رأيته يصلي فنحن نعطيكه في سهمك . فقال رسول الله على ألهم وارتحل الناس . فقدم رسول الله على والتسموا غنائهم . فأصاب كل رجل منهم سبعة أبعرة ، وكان القوم مئتين ويسار هو الذي قتله العُرنيّون (١) .

٣٤ ـ أبو الحراء واسمه هلال بن الحارث السلمي

أصابه سِباء . خدم النبي عَلِيْلُم .

قال أبو الحراء:

رابطتُ المدينة سبعة أشهر كيوم فكان رسول الله عَلَيْثِ يأتِي باب علي وفاطمة كل غداة فيقول : الصلاة الصلاة ﴿ إِنَّا يَرِيْدُ اللهُ لِيُسَدُّهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيرًا ﴾ (٢) .

وعن أبي الجراء قال:

مرّ النبي ﷺ برجل عنده طعام في وعاء ، فأدخل يده فيه فقال : [ ٢٢٧ ] غَشْشَتَه . من غشّنا فليس منا .

قال يحيى بن ممين :

أبو الحراء صاحب رسول الله ﷺ . اسمه هلال بن الحارث . وكان يكون بحمص . قال يحبى : وقد رأيت بها غلاماً من ولده .

وقال عمرو بن إسحاق بن إبراهيم :

إن اسم أبي الحراء : هلال بن الحارث بن ظفر السلمي . منزله خارج حمص .

<sup>(</sup>١) هم رهط ارتدوا فقتلهم النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ٣٣ / ٣٣

٣٥ - أبو سلمى راعي النبي عَلَيْدُ ، ويقال : أبو سلام ، واسمه حُريث وعداده في الشاميين .

عن أبي سلمى راعي رسول الله رَلِيْ قال : سمعت النبي رَلِيْن يَقول :

من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وآمن بالبعث والحساب دخل الجنة . قلنا : أنت سمعت هذا من رسول الله عليتي ؟ فأدخل اصبعيه في أذنيه ثم قال : أنا سمعت هذا منه غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع .

#### ٣٦ - أبو صَفية مولى النبي ﷺ

روى أبو كعب عن جده بقيّة عن أبي صفية مولى النبي بَيِّكُم :

أنه كان يوضع لـ في نطع ويُجاء بزَبيل (١) ، فيتغمى (٢) فيسبّح بـ إلى نصف النهار ، ثم يرفع ، فإذا صلى الأولى يسبّح حتى يمسى .

## ٣٧ ـ أبو ضُميرة ، والد ضُميرة وزوج أم ضُميرة مولى النبي عَلَيْةٍ

حدث حسين بن عبد الله بن أبي ضيرة

أن الكتاب الذي كتبه رسول الله عليه لأبي ضميرة: بسم الله الرحمن الرحم: كتاب من محمد رسول الله لأبي ضميرة وأهل بيته أنهم كانوا أهل بيت من العرب، وكانوا بما أفاء الله على رسوله ، فأعتقهم رسول الله عليه ، ثم خير أبا ضميرة ، إن أحب أن يلحق بقومه فقد أذن له رسول الله عليه ، وإن أحب أن يمكث مع رسول الله عليه ، فيكونون من أهل بيته فاختار الله ورسوله ، ودخل في الإسلام ، فلا يعرض لهم أحد إلا بخير . ومن لقيهم من المسلمين فليستوص بهم خيراً . وكتب أبي بن كعب .

قال [ ۲۲۸ ] إماعيل بن أبي أويس:

وهو مولى رسول الله عليه ، وهو أحد حِمْير ، وخرج قوم منهم في سفر ومعهم هذا الكتاب . فعرض لهم اللصوص ، فأخذوا ما معهم . فأخرجوا هذا الكتاب إليهم ، وأعلوهم ما فيه فقرؤوه ، فردوا عليهم ما أخذوا منهم ، ولم يعرضوا لهم .

<sup>(</sup>١) الزّبيل: الجراب. اللسان: « زيل » .

<sup>(</sup>٢) التغمية : التغطية . اللسان : « غما » .

ووفد حسين بن عبد الله بن ضُميرة إلى المهدي أمير المؤمنين ، وجاءه معه بكتابهم هذا فأخذه المهدي فوضعه على بصره ، وأعطى حسيناً ثلاث مئة دينار .

#### ٣٨ \_ أبو عُبيد ، مولى رسول الله عليه

عن أبي عُبيد

#### ٣٩ \_ أبو عسيب(١) مولى رسول الله عَلِيْجُ

عن أبي عسيب مولى رسول الله عِين أن النبي عِين قال :

أتاني جبريل عليه السلام بالحمى والطاعون ، فأمسكت الحمى بالمدينة ، وأرسلت الطاعون إلى الشام . فالطاعون شهادة لأمتى ورحمة لهم ، ورجس على الكافر .

وعنه قال:

خرج رسول الله عَلَيْ ليلاً ، فر بي فدعاني فخرجت إليه ، ثم مرّ بأبي بكر فدعاه ، فخرج إليه ، ثم مرّ بعمر فدعاه فخرج إليه ، ثم انطلق يمشي حتى دخل حائطاً لبعض الأنصار فقال رسول الله عَلَيْ لصاحب الحائط : أطعمنا بَسْراً ، فجاء به فوضعه فأكل رسول الله عَلَيْ وأكلوا جميعاً ، ثم دعا بماء فشرب منه ثم قال : إن هذا النعيم ، لتسالن يوم القيامة عن هذا ، فأخذ عر العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر ثم قال : يا نبي الله ، إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة ؟ قال : نعم ، إلا من ثلاثة : خِرْقة يستر بها الرجل عورته ، أو كسرة يسد [ ٢٢٩ ] بها جَوْعته ، أو جُحر يدخل فيه ، يعني من الحرّ والقرر .

وعن أبي عسيب أو أبي عسيم قال بَهز:

إنه شهد الصلاة على رسول الله عَلِيُّةٍ قالوا : كيف نصلي عليه قال : ادخلوا أرسالاً

\_ 317 \_

<sup>(</sup>١) انظر الخلاف في كنيته : الإصابة ٤ / ١٣٤

أرسالاً . قال : فكانوا يدخلون من هذا الباب ، فيصلون عليه ، ثم يخرجون من الباب الآخر . قال : فلما وُضع في لَحُده ﷺ قال المغيرة : قد بقي من رجليه شيء لم تصلحوه . قالوا : فادخل فأصلِحُه ، فدخل وأدخل يده فس قدميه فقال : أهيلوا علي التراب ، فأهالوا عليه ، حتى بلغ أنصاف ساقيه ثم خرج فكان يقول : أنا أحدثكم عهداً برسول الله عليه أ

#### وعن ميونة بنت أبي عسيب قالت :

كان أبو عسيب يواصل بين ثلاث في الصيام . وكان يصلي الضُحى قائمًا فعجز . فكان يصلي قاعداً . وكان يصوم البيض . قالت : وكان في المريرة (١١) جُلجُل فيعجز صوته حتى يناديها به ، فإذا حرّكه جاءت .

## ٤٠ ـ أبو كبشة يقال : اسمه سليم مولى رسول الله عَلَيْةِ

شهد معه بدراً . وكان من مولّدي أرض دوس .

قال عمران بن متناح:

#### قال محمد بن عبر:

شهد أبو كبشة مع رسول الله على بدراً وأحداً والمشاهد كلها . وتوفي أول يوم استُخلف فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وذلك يوم الثلاثاء لثان ليال بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة .

وفي رواية المفضّل:

توفي في ولاية عمر بن الخطاب.

وقيل

توفي سنة ثلاث وعشرين.

<sup>(</sup>١) المريرة : الحبل الشديد الفتل . اللسان : « مرر » .

#### ٤١ ـ أبو مُوَيْهبة مولى رسول الله عَلَيْكِمْ

شهد الْمَرَ يُسيع مع رسول الله عَلَيْهُ وكان يقود بعائشة رضي الله عنها بعيرَها .

روى أبو مويهبة قال:

أهبّني رسول الله عَلِينة من الليل فقال: يا أبا مويهبة ، إني قد أمرت أن [ ٢٣٠] أستغفر لأهل هذا البقيع . فخرجت معه ، حتى أتينا البقيع ، فرفع يديه فاستغفر لهم طويلا ، ثم قال: لِيَهْنِ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه . أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم ، يتبع آخرُها أولّها ، والآخرة شرّ من الأولى ، يا أبا مَو يُهبة ، إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة . فقلت : يا رسول الله عَلَيْنَ ، بأبي أنت وأمي فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة ، فقال : والله ، يا أبا مو يهبة ، لقد اخترت لقاء ربي عز وجل ثم الجنة وانصرف رسول الله عَلَيْنَ ، فلما أصبح ابتدا وجعه الذي قبضه الله عز وجل فيه .

## إماؤه علية

#### ١ ـ بركة : وتكنى أم أين

وهي حاضنته .

عن أنس بن مالك قال:

قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله ﷺ لعمر : انطلق بنا إلى أم أيمن ، نزورها كا كان رسول الله ﷺ يزورها . فلما انتهينا إليها بكت . فقالوا لها : ما يبكيك ؟ ما عند الله خير لرسول على الله على الله على الله على الله على الله على الله على أن ما عند الله خير لرسول على الله على أن أن الوحي انقطع من السماء .

وفي رواية

فهيَّجتها على البكاء فجعلا يبكيان معها .

وعن ابن شهاب قال:

لما مات النبي على الله الله عنه أم أين ، وهي أم أسامة بن زيد فقيل لها : ما يبكيك ؟ فقالت : انقطع عنا خبر السماء . فلما مات عمر قالت : اليوم وهي الإسلام .

وعن أم أيمن قالت :

كان لرسول الله عَلَيْكُم فخارة يبول فيها ، فكان إذا أصبح يقول : يا أم أين صبي ما في الفخارة . فقمت ليلة وأنا عطشى فغلطث فشربت ما فيها ، فقال النبي عَلَيْكُم : يا أم أين ، صبي ما في الفخارة فقلت : يا رسول الله ، قمت وأنا عطشى ، فشربت ما فيها . فقال : إنك لن تشتكي بطنك بعد يومك هذا .

[ ٢٣١ ] حدث الواقدي عن أصحابه المدنيين قالوا :

نظرت أم أين إلى النبي عَلِيلًا وهو يشرب فقالت : يا رسول الله ، اسقني فقالت

عائشة : يا أم أين ، أتقولين هذا لرسول الله عَلَيْتُهُ ؟ ! قالت : ما خدمته أطول . فقال رسول الله عَلِيْتُهُ : صدقت ، فجاء بالماء فسقاها .

قال عثان بن القامم:

لما هاجرت أم أين أمست بالمنصرف دون الرُّوحاء . قال : وهي صائمة ، قال : وأصابها عطش شديد حتى جهدها . قال : فدكلي عليها دلو من الساء برشاء أبيض ، فيه ماء . قالت : فشربت ، فما أصابني عطش بعد ، وقد تعرضت للعطش بالصوم وفي الهواجر ، فما عطشت بعد .

وعن شقيق بن عقبة قال:

كانت أم أيمن تلطّف للنبي عَلِينَةٍ ، وتقوم عليه فقال رسول الله عَلِينَةٍ ، من سرّة أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن ، فتزوجها زيد بن حارثة ، فولدت له أسامة بن زيد .

قال این شهاب :

كانت أم أين تحضن النبي ﷺ حتى كبر ، فأعتقها ، ثم أنكحها زيد بن حارثة ، ثم توفيت بعد النبي ﷺ بخمسة أشهر . وقيل : إنها بقيت بعد قتل عمر بن الخطاب .

قال الواقدي:

كانت أم أيمن اسمها بركة ، وكانت لعبد الله بن عبد المطلب ، وصارت للنبي ﷺ ميراثاً ، وهي أم أسامة بن زيد فأعتقها ، وكان زيد بن حارثة لخديجة فاستوهب رسول الله من خديجة .

وقيل : كان النبي إلين يقول :

أم أين أمي بعد أمي .

وقيل:

كان رسول الله مَهْ عَلَيْمُ يقول لأم أين : يا أمّه . وكان إذا نظر إليها قال : هذه بقية أهل بيتى .

#### ٢ ـ خضرة مولاة النبي عليه

روى عبد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمي قالت :

كان خَـدَمُ رسـول الله عَلِيَّةِ أنـا ، وخضرة ، ورضـوى ، وميـونـة بنت سعـد . أعتقهن رسول الله عَلِيَّةِ كلهن .

#### ٣ ـ رزينة مولاة النبي علي الله

[ ٢٣٢ ] والصحيح أنها كانت لصفيّة بنت حُيَيّ زوج النبي ﷺ ، وكانت تخدم النبي عَلَيْتُهُ ، وكانت تخدم النبي عَلِيْتُهُ .

عن رزينة مولاة رسول الله على

أن الذي عَلَيْكُ سبى صفية يوم قريظة والنضير حين فتح الله عليه ، فجاء بها يقودها سبية . فلما رأت النساء قالت : أشهد أن لاإله إلا الله وأنك رسول الله فأرسلها . وكان ذراعها في يده ، فأعتقها ثم خطبها ، وتزوجها ، وأمهرها رزينة .

قال أبو عبد الله بن منده :

رزينة مولاة صفية زوج النبي ﷺ : ابنتها أمة الله . ولها صحبة .

#### ٤ . رضوى مولاة رسول النبي عليه

قال محد بن عبر:

قسالت امرأة أبي رافع : كنّسا نخسدم رسول الله ﷺ أنسا واسمي سلمى ، وخضرة ، ورّضوى ـ كنّ إماءً له فأعتقهن ـ وميونة بنت سعد .

## ه ـ سلمى وهي أم رافع مولاة النبي عليه

وكانت تخدمه يَهِيْلَةٍ .

عن سلمي أنها قالت :

صنعت للنبي عَلِيْكُ حريرة فقربتها يأكلها . ومعه ناس من أصحابه ، فبقي منها قليل . فرّ بالنبي عَلِيْكُ أعرابي ، فدعاه النبي عَلِيْكُ ، فأخذها الأعرابي كلّها بيده ، فقال له

النبي عَلَيْكُ : ضعها فوضعها ، وقال له : قل بسم الله ، وخذ من أدناها . قالت : فشبع منها ، وفضلت فضلة .

وعن عائشة قالت :

جاءت سَلَمَى مولاة رسول الله عَلِيْتَةً إلى رسول الله عَلِيْتَةً تستعدي على زوجها أبي رافع مولى رسول الله عَلِيْتَةً . يا أبا رافع ، لم ضربتها ؟ قال : انها تؤذيني . قال : يا سلمى ، بم آذيته؟ قالت : والله ما آذيته بشيء إلا أنه قام يصلّي فضرط في الصلاة فقلت : إن رسول الله عَلِيْتَةً قد [ كان ](١) أمر المسلمين : إذا خرج منهم الريح أن يتوضؤوا ، فضحك النبي عَلِيَّةً وقال : يا أبا رافع ، إنها أمرتك بخير .

وعن أم رافع مولاة رسول الله 🏂 [ ٢٣٣ ] قالت :

لم يكن يُصيب رسول الله عليه قرحة ولا نكبة (٢) إلا وضع عليه الحناء .

قال مصعب:

شهدت سَلمى خيبر ، وولدت عُبيد الله بن أبي رافع .

٦ ـ شيرين أخت مارية القبطية

خالة إبراهيم بن النبي عَلِيْتُهُ . أهداها المقوقس صاحب الاسكندرية للنبي عَلِيْتُهُ ، فوهبها لحسان بن ثابت .

عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال :

كان رسول الله عَلَيْ يُعجب بمارية القبطية . وكانت بيضاء ، جعدة ، جيلة ، فأنزلها رسول الله عَلَيْ وأختها على أم سليم بنت ملحان ، فدخل عليها رسول الله عَلَيْ وأختها على أم سليم بنت ملحان ، فدخل عليها الإسلام ، فأسلمتا هناك ، فوطئ مارية بالملك ، وحوّلها إلى مال له بالعالية ، كان من أموال بني النضير ، فكانت فيه في الصيف ، وفي خَرافة النخل ، فكان يأتيها هناك . وكانت حسنة الدين ، ووهب أختها سيرين لحسان بن ثابت الشاعر ، فولدت له عبد الرحن .

<sup>(</sup>١) اللفظة لا تتضح في الأصل .

<sup>(</sup>٢) النكبة : أن ينكبه الحجر أي يناله . اللسان : « نكب » .

وولدت مارية لرسول الله ﷺ غلاماً فساه إبراهيم ، وعق رسول الله ﷺ بشاة يوم سابعه ، وحلق رأسه فتصدق بزِنَة شعره فضة على المساكين ، وأمر بشعره فدفن في الأرض ، وساه إبراهيم ، وكانت قابلتها سَلى مولاة النبي ﷺ ، وغار نساءً لرسول الله ﷺ ، واشتد عليهن حين رُزق منها الولد .

وعن عائشة في حديث الإفك بطوله . قالت فيه :

وقعد صفوان بن المعطَّل لحسان بن ثابت ، فضربه ضربة ، فقال صفوان لحسان في الشعر حين ضربه . [ الطويل ]

تلَــق ذّبـــاب السيف مني فـــاني عـلام إذا هُــوجِيتُ لستُ بشــاعرِ<sup>(۱)</sup> ولكنّني أحمى حـــاي وأتقي من البــاهت الرامي البَراء الطَـــواهر

فصاح حسان واستغاث الناس على صفوان ، فلما جاء الناس فر صفوان ، وجاء حسان إلى النبي عَلَيْكُ فاستعداه على صفوان في ضربه إياه بالسيف ، فسأله [ ٢٣٤ ] النبي عَلَيْكُ أن يهب له ضربة صفوان إياه ، فوهبه للنبي عَلَيْكُ فعاضه منها حائطاً من نخل عظيم ، وجارية قبطية تدعى شيرين ، فولدت لحسان ابنه عبد الرحمن الشاعر .

#### ٧ - ميونة بنت سعد مولاة النبي علية .

عن ميمونة قالت :

سئل رسول الله عَلَيْهِ عن عتق ولد الزنى فقال : لأن أجهّز نعلين في سبيل الله أحبُّ إليّ من أن أُعتق ولد زنى .

قالت :

وسئل النبي عَلِيْتُهُ عن رجل قبّل امرأته وهما صائمان فقال : قد أفطرا .

وفي رواية:

سئل عن ولد الزنى . قال : لا خير فيه . نعلان أجاهد بها في سبيل الله أحبُّ إليّ من أعتق ولد الزنى .

<sup>(</sup>١) البيت الأول في سيرة ابن هشام ٣ / ٢١٨

وعن ميمونة بنت سعد وكانت تخدم النبي ﷺ قالت : قال رسول الله ﷺ : الرافلة في الزينة في غير أهلها كالظلمة يوم القيامة لا نور لها .

وعن ميونة مولاة النبي إلى قالت:

يا نبيّ الله أفْتِنا في بيت المقدس فقال: أرض المنشر والمحشر، ائتوه فصلُوا فيه، فإنّ صلاةً فيه كألف صلاة ، قالت : أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه ، أو ياتيه ؟ قال: فليهد إليه زيتاً يسرج فيه ، فإنه من أهدى له كان كن صلّى فيه .

٨ ـ أم ضُميرة زوج أبي ضُمَيرة مولاة رسول الله ﷺ

تقدم ذكرها في ترجمة ابنها ضميرة .

#### ٩ ـ أم عياش خادم النبي مَالِيَةُ

حدثت أم عياش . وكانت خادم النبي ﷺ . بعث بها مع ابنته إلى عثمان قالت :

كنت أمنغن (۱) . يعني لعثمان . التمر غدوة فيشربه عشية ، وأنبذه عشية فيشربه غدوة ، فسألني ذات يوم فقال : تخلطين منه شيئا ؟ قلت : أجل . قال : فلا تعودي .

<sup>(</sup>١) أصل المدل : الدُّلك بالأسابع ، اللسان ، معث ، ،

# خدمه عليته

١ ـ أنس بن مالك ، أبو حمزة الأنصاري

يأتي ذكره إن شاء الله .

٢ - الأسلع بن شريك بن عوف الأعرجي

ويقال : اسم الأسلع ميمون بن [ ٢٣٥ ] سنباذ .

#### عن الأسلع قال:

كنت أخدم النبي عَلِيْكُم وأرحَل له (۱) ، فقال ذات ليلة : يا أسلع ، قم فارحَل . قال : قلت : أصابتني جنابة يا رسول الله ، قال : فسكت ساعة ، وأتاه جبريل بآية الصعيد . قال : فتمسحت وصليت . فلما انتهيت إلى الماء قال : يا أسلع ، قم فاغتسل ، وضرب رسول الله عَلِيْكُم يديه إلى الأرض ثم نفضها ثم مسح بها وجهه ثم ضرب بيديه إلى الأرض ثم نفضها فسح بها وجهه ثم ضرب بيديه إلى الأرض ثم نفضها فسح بها ذراعيه باليني على اليسرى ، وباليسرى على اليني ظاهرهما وباطنها .

#### قال الربيع:

وأراني أي<sup>(٢)</sup> كما أراه أبوه ، كما أراه الأسلم كما أراه رسمول الله عَلَيْتُم . قمال الربيم : فحدثت بهذا الحديث عوف بن أبي جميلة (٢) فقال : هكذا والله رأيت الحسن يصنع .

<sup>(</sup>١) رحل البعير وارتحله : جعل عليه الرُّحْل . اللسان : د رحل ، .

<sup>(</sup>٢) اللفظة مستدركة في هامش الأصل . وبعدها « صح » .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وانظر الخلاف في كنيته الإكال ٢ / ١٣٠

# ٣ ـ ٤ ـ أمماء بن حارثة الأسلمي . أخو هند بن حارثة وكانا يخدمان النبي ﷺ .

أن رسول الله ﷺ بعثه فقال : مُرْ قومك بصيام هذا اليوم . قال : أرأيت إن وجدتُهم قد طعموا ؟ قال : فليُتمّوا آخرَ يومهم .

وعن حبيب بن هند بن أمماء الأسلي عن أبيه هند قال :

بعثني رسول الله ﷺ إلى قوم من أسلم فقـال : مُرُ قومـك فليصوموا هـذا اليـوم ، يـوم عاشوراء ، ومَن وجدتَ منهم أكل في أول يومه فليصم آخره .

#### وفي كتاب محمد بن سعد:

أساء بن حارثة بن سعيد بن عبد الله بن عباد (١) بن سعد بن عمرو بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفص . صحب النبي عَلَيْ ، وكان من أهل الصفّة . وتوفي سنة ست وستين بالبصرة . وهو يومئذ ابن ثمانين سنة .

وعن أبي هريرة قال:

ما كنت أظن هنداً وأساء ابني حارثة الأسْلَمِيَّيْن إلا مملوكَيْن لرسول الله ﷺ .

قال محد بن عمر:

كانا يخدمانه ، لا يريمان بابه هما وأنس بن مالك .

ه ـ بلال بن رباح المؤذن [ ٢٣٦ ] أبو عبد الله مولى أبي بكر الصديق كان يخدم النبي عَلِيلًا . وسنذكره أيضاً في حرف الباء .

قال عبد الله المَوْزَني :

لقيت بلالاً مؤذن رسول الله ﷺ فقلت : يا بلال ، حدثني كيف كانت نفقة رسول

<sup>(</sup>١) كنذا في الأصل. وفي جمهرة أنساب العرب ٢٤٢ : عتـاب ، وفي الإصابة ١ / ٣٦ : غيـاث . وصنف ه ابن ماكولا ٦ / ١٣٥ في باب الختلف فيه بين عتاب وغياث .

فخرجتُ حتى أتيت منزلي ، فجعلت سيفي وحرابي ومجنّي ونعلي عند رأسي ، واستقبلت بوجهي الأفق . فكلما نمت ساعة انتبهت ، فإذا رأيت عليّ ليلاً نمتُ حتى انشق عود الصبح الأول ، فأردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو : [ ٢٣٧ ] يا بلال ، أجب رسول الله عليه فانطلقت حتى أتيته فإذا أربع ، وكانت مناخات ، عليهن أحمالهن ، فأتيت رسول الله عليه فاستأذنت ، فقال لي رسول الله عليه : أبشر فقد جاءك الله بقضائك ، فحمدت الله . وقال : ألم تمرّ على الركائب المناخات الأربع ؟ قلت : بلى ، قال : فإن لك رقابهن ، وما عليهن ، فإن عليهن كسوة وطعاما ، أهداهن لي عظيم فَدتك ، فاقبضهن ثم رقابهن ، وما عليهن ، ويان عليهن كسوة وطعاما ، أهداهن أي عظيم فَدتك ، فاقبضهن ثم الصبح ، حتى إذا صلى رسول الله علي خرجت إلى البقيع ، فجعلت أصبعي في أذني فاذنت فقلت : من كان يطلب رسول الله بدين فليحض ، فما زلت أبيع وأقضي حتى لم يبق على رسول الله علي دين في الأرض ، حتى فضل في يدي أوقيتين أو أوقية ونصف ، ثم انطلقت رسول الله على الله الله على الل

يبق شيء . فقال : أفضَل شيء ؟ فقلت : نعم . فقال : أنظر أن تريحني منها ، فإني لست داخلاً على أحد من أهلي حتى تريحني منه . فلم يأتنا أحد حتى أمسينا ، فلما صلى رسول الله عليه العبة دعاني فقال : ما فعل ما قبلك ؟ قلت : معى ، لم يأتنا أحد . فبات رسول الله عليه في المسجد حتى أصبح ، وظل فيه اليوم الشاني حتى إذا كان آخر النهار جاء راكبان ، فانطلقت بها . فأطعمتها وكسوتها ، حتى إذا صلى العتمة دعاني فقال لي : ما فعل الذي قبلك ؟ قلت : قد أراحك الله منه يا رسول الله ، فكبر وحمد الله ، شفقاً من أن يُدركه الموت وعنده ذلك . ثم اتبعته حتى جاء أزواجه ، فسلم على امرأة امرأة حتى أتى مبيته ، فهو الذي سألتني عنه .

#### ٦ - بُكير بن شدّاخ الليثي . ويقال بكر

عن عبد الملك بن يعلى الليثي

أن بَكْر بن شـدّاخ الليثي [ ٢٣٨ ] وكان ممن يخـدم النبي ﷺ ، وهو غلام . فلمــا احتلم جاء إلى النبي عِلْمُ فقال: يا رسول الله ، إني كنت أدخل على أهلك ، وقد بلغت مبلغ الرجال ، فقال النبي عَلِيُّهُ : اللهم ، صدِّق قوله ، وَلَقُّه الظفر ، فلما كان في ولاية عمر جاء وقد قتل يهودياً فأعظم ذلك عمر وجزع وصعد المنبر قال : أفيا ولآني الله واستخلفني يقتل الرجال ؟! أذكّر الله رجلاً كان عنده علم إلا أعلمني ، فقام إليه بكير بن شداخ فقال : أنا به ، فقال : الله أكبر بُؤْتَ بـدمـه ، فهـاتِ الخرج . قـال : بلي . خرج فلان غـازيـاً ووكلني بأهله ، فجئت إلى بابه فوجدت هذا اليهودي في منزله وهو يقول : [ الوافر ]

وأشعثُ غرَّه الإسكامُ منَّي خَلَوْتُ بِعرسِهِ ليلَ التَّامِ(١) أبيتُ على ترائبه على ترائبه وتُمسِي على قَوْدِ الْأُعنَّةِ والحَوْدِ اللهِ على قَوْدِ الْأُعنَّةِ والحَوْدِ اللهِ على قَوْدِ الللهِ على قَوْدِ اللهِ على قَوْدِ اللهِ على قَوْدِ الللهِ على قَوْدِ الللهِ على قَوْدِ الللهِ على قَوْدِ الللهِ على قَوْدِ اللهِ على قَوْدِ كَانَّ مِامِعَ الرَّبَلاتِ (٢) مِنْها فِئاسِمَ ينظرون إلى فِئاسام

قال : فصدّق عمر قوله ، وأبطل دمه بدعاء النبي عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>١) البيت الأول في جمهرة أنساب العرب ١٨١ . والبيت التالث في اللسان « ربل ، فأم » .

<sup>(</sup>٢) الرُّئلة والرُّبَلة : باطن الفخذ .

٧ ـ ذو مَخْمر ويقال : ذو مُخْير الحبشي البين أخي ـ ويقال : ابن أخت ـ النجاشي ملك الحبشة .

عن ذي مخمر ، وكان رجلاً من الحبشة يحدم النبي رَلِي قال :

كنا معه في سفر فأسرع السير حتى انصرف ، وكان يفعل ذلك لقلة الزاد فقال له قائل : يا رسول الله ، قد انقطع الناس قال : فحبس ، وحبس الناس معه حتى تكاملوا إليه فقال لهم : هل لكم أن نهجع هجعة - أو قال له قائل - ونزلوا فقال : من يكلؤنا الليلة ؟ فقلت : أنا جعلني الله فداك ، فأعطاني خطام ناقته وقال : هاك ، لا تكونن لكعاً قال : فأخذت بخطام ناقة رسول الله عَلَيْتُ ، وخطائم ناقي ، فتنحيت غير بعيد فخليت سبيلها يرعيان ، فإني كذلك أنظر إليها حتى أخذني النوم ، فلم أشعر بشيء حتى [ ٢٣٩ ] وجدت حرّ الشهس على وجهي ، فاستيقظت فنظرت يميناً وشالاً فإذا أنا بالراحلتين مني غير بعيد ، فأخذت بخطام ناقة النبي عَلِيْتُ وخطام ناقتي ، فأتيت أدنى القوم فأيقظته فقلت له : فأخذت بخطام ناق النبي عَلِيْتُ فقال : يا بلال ، فأحذت ؟ - يعني في الإداوة - فقال : نعم ، جعلني الله فداك ، فأتاه بوضوء فتوضأ لم يلت (١) منه التراب فأمر بلالاً فأذن ، ثم قام النبي عَلِيْتُ فصلى الركعتين قبل فتوضاً لم يلت (١) منه التراب فأمر بلالاً فأذن ، ثم قام النبي عَلِيْتُ فصلى الركعتين قبل الصبح ، وهو غير عجل ، ثم أمره فأقام الصلاة ، فصلى وهو غير عجل ، فقال له قائل : يا نبيّ الله ، أفرطنا ؟ قال : لا ، قبض الله أرواحنا وقد ردّها إلينا ، وقد صلينا .

## ٨ ـ ربيعة بن كعب أبو فراس الأسلمي

كان يخدم النبي علي .

عن ربيعة بن كعب قال:

كنت أخدم رسول الله عَلَيْتَ وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع ، حتى يصلي رسول الله عَلَيْتُ عشاء الآخرة . فأجلس ببابه إذا دخل بيته ، أقول : لعله أن يحدث لرسول الله عَلِيْتُ عاجة ، فما أزال أسمع رسول الله عَلِيْتُ يقول : سبحان الله ، سبحان الله وبحمده ،

<sup>(</sup>١) لت : بل ، اللسان : • لت ، ،

حتى أملّ فأرجع ، أو تغلبني عيني فأرقد . قال : فقال لي يوماً ، لما يرى من خفّي له وخدمتي إياه : يا ربيعة ، سَلْني ، أعطك . قال : فقلت : أنظر في أمري يا رسول الله ثم أعلمك ذلك . قال : ففكرت في نفسي ، فعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة ، وإن لي فيها رزقاً سيكفيني ، ويأتيني . قال : فقلت : أسأل رسول الله عَلَيْتُ لآخرتي فإنه مِن الله بالمنزل الذي هو به . قال : فجئته فقال : ما فعلت يا ربيعة ؟ قال : فقال : من أمرك بهذا الله ، أسألك أن تشفع لي إلى ربك ، فيعتقني من النار . قال : فقال : من أمرك بهذا يا ربيعة ؟ قال : فقلت : سلني يا ربيعة ؟ قال : فقلت : سلني أمري به أحد ، ولكنك لما قلت : سلني أعطك ، وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به نظرت في أمري ، فعرفت أن الدنيا منقطعة أعطك ، وكنت من الله يالمنزل الذي أنت به نظرت في أمري ، فعرفت أن الدنيا منقطعة فضَت رسول الله علي فيها رزقاً سيأتيني ، فقلت أسأل رسول الله علي لأخرتي . قال : فضَت رسول الله علي فيها رزقاً سيأتيني ، فقلت أسأل رسول الله على نفسك بكثرة السجود ،

#### وعن ربيعة الأسلمي \_ وكان يخدم النبي على الله على الله على الله

فقال في ذات يوم : يا ربيعة ، ألا تَزَوَّج ؟ قال : قلت : يا رسول الله ، ما أحب أن يشغلني عن خدمتك شيء . قال : فسكت . قال : فلما كان بعد قال لي : يا ربيعة ، ألا تزوّج ؟ قال : قلت : يا رسول الله ، ما أحب أن يشغلني عن خدمتك شيء ، وما عندي ما أعطي المرأة . قال : فقلت بعد : رسول الله علي أعلم بما عندي مني . يَدعوني إلى التزويج . لئن دعاني هذه المرة لأجيبنة . قال : فقال لي : يا ربيعة ، ألا تزوّج ؟ قال : قال : فقال لي : يا رسول الله ، ومن يُزوّجني ، وما عندي ما أعطي المرأة . قال : فقال لي : انطلق الى بني فلان فقل لهم : إن رسول الله علي أي يأمركم أن تُزوّجوني فتاتكم فلانة . قالوا : فلانة ؟. قالوا : فقلت : فقلت : إن رسول الله علي المربول الله علي المربول الله علي ومرحبا برسوله ، فزوّجوني وزوّجوني فن أين لي ما أعطي مرحبا برسول الله علي المربول الله على المربول الله على المربول الله على المربول الله على المربول الله ، قد قبلوا فن أين لي ما أولم ؟ قال : فقال : يا بريدة ، اجمعوا لربيعة في عن كبش . قال : فجمعوا . وقال لي : انطلق إلى عائشة فقل لها ، فلتدفع إليك ما عندها من الشعير ، قال : فأتيتها فد فقيت إلى . فانطلقت بالكبش والشعير ، فقالوا : أما

الشعير فنحن نكفيكه ، وأما الكبش فَرُ أصحابك أن يذبحوه وعملوا الشعير ، فأصبح والله عندنا خبز ولحم .

ثم إن رسول الله على الله على الله على الله على الله عندا على الله عندا الله عندا على الله عندا الله عندا الله عندا على الله عندا الله

#### ٩ \_ سَعْد مولى أبي بكر الصديق

كان يخدم النبي ﷺ وقيل إنه كان مولى له .

عن سَعْد قال :

قرّبتُ بين يدي رسول الله عَلِيَّةُ عَراً ، فجعلوا يقرنون ، فنهى رسول الله عَلِيَّةُ عن القران .

وعن سَعْد مولى أبي بكر. وكان يخدم النبي عَلِيَّةٍ ، وكان يعجبه خدمته . فقال :

يا أبا بكر ، أعتق سعداً ، فقال : يا رسول الله ، ما لنا ماهن (١) غيره . قال : فقال رسول الله عليه : أعتق سعداً ، أتتك الرجال ، أتتك الرجال . قال أبو داود : يعني السبي .

<sup>(</sup>١) الماهن : العبد . وقيل الخادم . اللسان : « مهن ، .

١٠ عبد الله بن مسعود ، أبو عبد الرحمن الهذلي
 كان يَلِي طهور النبي ﷺ ، ويحمل نعليه ، ويَرْحَل راحلته . وسنذكره في حرف العين .

## ١١ ـ مهاجر مولى أم سلمة زوج النبي ﷺ

كان يخدمه .

[ ٢٤٢ ] قال مُهَاجر مولى أم سلمة زوج النبي علله :

خدمت النبي على على عشر سنين أو خس سنين لم يقل لشيء صنعتُه : لم صنعتَه ؟ ولا لشيء تركتُه ؛ لم تركتَه ؟.

### ١٢ ـ أبو السَّمْح خادم النبي ﷺ

حدث أبو الممح قال:

كنت أخدم رسول الله ﷺ . كان إذا أراد أن يغتسل قال : نـاولني إداوتي . قــال : فنــاولته ، وأستره . فــأتي بحسن ، أو حسين ، فبــال على صــدره ، فجئت لأغسِلــه . قـــال : يُغسَل من بول الجارية ، ويُرشُ من بول الغلام .

# كتّابه عليَّة

## ١ - أبان بن سعيد بن العاص الأموي

نذكره فيا بعد .

# ٢ ـ أبيّ بن كعب

قال ابن أبي خيثة :

كان أول من كتب لرسول الله عَلِيْكِمُ أَبِيّ بن كعب . فكان إذا لم يحضر أبيّ دعا زيد بن ثابت ، فكانا يكتبان لـه الوحي ، ويكتبان إلى مَنْ كاتبَه من الناس ، وكان يكتب لـه عثمان بن عفان وخالد بن سعيد وأبان بن سعيد رضي الله عنهم .

قال محمد بن سعد :

وكان أبيّ بن كعب يكتب في الجاهلية قبل الإسلام . وكانت الكتابة في العرب قليلة ، وكان يكتب في الإسلام الوحى لرسول الله ﷺ .

وكانوا يقولون:

أول من كتب لرسول الله والله والله عليه عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري ، ثم ارتد . فكتب له عثان بن عفان ، وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص . وكتب له العلاء بن الحضرمي وشرحبيل بن حسنة . وكتب علي بن أبي طالب الموادعة في غزوة الحديبية . وكتب علي كتاب أهل نجران .

# ٣ ـ أرقم بن أبي الأرقم المخزومي

عن عبرو بن حزم:

إن هذه قطائع أقطعها رسول الله ﷺ لهؤلاء القوم :

هذا كتابً من محمد [ ٢٤٣ ] رسول الله عَلَيْتَةٍ لعُظَيم بن الحارث المحاربي أن لـه فخمّاً (١) لا يُحَاقّه فيها أحد . وكتب الأرقم : بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من محمد رسول الله عَلَيْتٍ لعُظَيم بن الحارث الحاربي أن لـه المَجْمَعة من رأس فخ لا يُحاقّه فيها أحد . وكتب الأرقم .

عن إبراهيم بن المنذر قال:

والأرقم بن أبي الأرقم - اسم أبي الأرقم عبد مناف بن أسد بن جُندب بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يَقَظَة بن مرة بن كعب . وأمه أمية بنت عبد الحارث الخزاعية . وبقي الأرقم إلى عهد معاوية . ومات في سنة خس وخسين . وهو الذي كان رسول الله عَلَيْتُهُ بينه وبين عبد الله بن أنيس ، وقد مهد بدراً . ولم يشهدها عبد الله بن أنيس .

وقال عثمان بن الأرقم :

توفي أبي الأرقم سنة ثلاث وخمسين ، وهو ابن خمس وثمانين سنة . ويكنى أبا عبـد الله . وصلى عليه سعد بن أبي وقاص ، ودفن بالبقيع . كان رسول الله ﷺ حين تغيّب من قريش تغيّب في داره . وهي التي تعرف بالخيزران عند الصفا .

روى عثمان بن أرقم عن أبيه \_ وكانت له صحبة \_ قال : قال رسول الله عَلَيْتُم :

إن الـذي يتخطّى رقاب النـاس يـوم الجمعـة ، ويفرق بين الاثنين ـ والإمـام يعني يخطب ـ كالجارّ قُصْبَه (٢) في النار .

## ٤ ـ ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري

روى علي بن محمد المدائني بأسانيده عن شيوخه في وفود العرب على النبي عِلَيْ قالوا:

قدم عبد الله بن عَلَس الثّمالي ومُسْلية بن هزّان الحُدّاني على رسول الله عَلَيْتُهُ في رهط من قومها بعد فتح مكة ، فأسلموا ، وبايعوا على قومهم ، وكتب لهم رسول الله عَلَيْتُهُ كتاباً بما

<sup>(</sup>١) فخّ : ماء أقطعه النبي ﷺ عظيم بن الحارث المحاربي . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) القُصِّب : المعى . اللسان : « قصب » .

فرض عليهم من الصدقة في أموالهم . كتبه ثابت بن قيس بن شاس وشهد فيه [ ٢٤٤ ] سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة .

قال محمد بن إسحاق:

استشهد من الأنصار ، ثم من بني الحارث بن الخزرج : ثابت بن قيس بن شاس ، استشهد بالهامة .

قال ابن منده:

ثابت بن قيس بن شمّاس بن ثعلبة بن زهر بن امرئ القيس بن مالك بن الحارث بن الخزرج ، كنيته أبو محمد . قتل باليامة شهيداً ، وشهد له النبي ﷺ بالجنة .

روى عنه أنس بن مالك ، وعمد وإساعيل وقيس ، بنوه .

روى ثابت بن قيس قال :

قُتل يوم قريظة رجل من الأنصار يُدعى خلاداً فقيل لأمه : يا أم خلاد قتل خلاد ، فجاءت وهي متنقبة فقيل لها : قتل خلاد وتجيئينا متنقبة ؟! قالت : إن رزئت خلاداً ، فلا أرزأ أحباي . فذكروا ذلك للنبي ﷺ فقال : أما إن له أجر شهيدين ، قيل : يا رسول الله ، ولم ؟ قال : لأن أهل الكتاب قتلوه .

عن أنس قال:

كان ثابت بن قيس بن شاس خطيب الأنصار . فلما نزلت هذه الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلا تَجْهَرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ الَّذِيْنَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلا تَجْهَرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ ﴾ (١) قال ثابت : أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت رسول الله عَلَيْتُهُ : بل هو من أهل الجنة . بل هو من أهل الجنة . بل هو من أهل الجنة .

<sup>. . .</sup> 

## ه ـ حنظلة بن الربيع التميي الأسيدي الكاتب

قال حنظلة : سمعت رسول الله عليه يقول :

مَن حافظ على الصلوات الخس ركوعهن وسجودهن ووضوئهن ومواقيتهن ، وعلم أنهن حق مِن عند الله تبارك وتعالى دخل الجنة . أو قال : وجبت له الجنة .

وسنذكر حنظلة في حرف الحاء .

#### ٦ - خالد بن سعيد بن العاص الأموي

كتب خالد بن سعيد عن رسول الله عَلَيْمُ [ ٢٤٥ ] كتاباً :

بسم الله الرحمن الرحم . هذا ما أعطى محد رسول الله راشد بن عبد رب السلامي (١) ، أعطاه غَلُوتين (٢) بسعجى (٣) وغَلوة بحجّر برّهاط (٤) . فمن حاقه فلا حقّ له . وحقّه حقّ . وكتب خالد بن سعيد .

وسنذكر خالداً في حرف الخاء .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وفي طبقات ابن سعد ١ / ٧٤ ، وسيرة ابن كثير ٤ / ٦٧٦ : « السلمي » . ودكر ابن حجر في الإصابة ١ / ٤٩٥ : راشد بن عبد ربه السلمي ، وذكر بعده ترجمة راشد بن عبد رب من عير لقب . قال : « ويحتمل أن يكون الذي قبله » .

<sup>(</sup>٢) الغَلُوة : قدر رمية بسهم . اللسان : « غلو » .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٤) رُهاط . من أرص يُنبع ، وينبع عرض من أعراض المدينة . معجم البلدان .

٧ ـ خالد بن الوليد ، أبو سليمان المخزومي وسنذكره في حرف الخاء .

عن عبرو بن حزم:

إن هذه قطائع أقطعها رسول الله عِلِيَّة لمؤلاء القوم:

بسم الله الرحمن الرحم . من محمد رسول الله إلى المؤمنين : إن عضاه وج (١) وصيده ، لا يُعْضَد صَيْده ولا يُقتل ، فمن وُجد يفعل من ذلك شيئاً فإنه يُجلد ، وتُنزع ثيابه ، وإن تعدى ذلك أحد فإنه يؤخذ ، فيبلغ محداً النبي عَلَيْكُم . وإن هذا من محمد النبي عَلَيْكُم . وكتب خالد بن الوليد بأمر النبي محمد بن عبد الله عَلَيْكُم ، فلا يتعداه أحد فيظلم نفسه فيا أمره به محمد عَلَيْهُم .

قال : كذا . قال : وأظنه خالد بن سعيد .

٨ ـ الزبير بن العوام أبو عبد الله الأسدي القرشي نذكره في حرف الزاي .

عن عبرو بن حزم :

إن هذه قطائع أقطعها رسول الله عَلَيْتُ لمؤلاء القوم . فذكرها . وقال فيها :

بسم الله الرحمن الرحم . هذا كتاب من عمد النبي الله البني معاوية بن جرول إلى الضّبابيين ، لمن أسلم منهم فأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وأطاع الله ورسوله ، وأعطى من المغانم خس الله وسهم النبي رسوله والله والله عنه أسلم وفارق المشركين ، وأشهد على إسلامه فإنه آمِن بأمان الله ومحمد . وإن لهم ما أسلموا عليه من بلادهم ومياههم . وغَدْوة الغنم من وراء بلادهم ومياههم . وغَدْوة الغنم من وراء بلادهم وكتب الزبير .

٩ ـ زيد بن ثابت ، أبو سعيد الأنصاري الخزرجي نذكره في حرف الزاي .

<sup>(</sup>١) وادي وجّ هو الطائف . معجم البلدان .

# ١٠ ـ سِجِلُّ الكاتبُ

عن ابن عباس قال :

كان للنبي عَلِيْ كاتب يسمى السِجِلّ . وهو قوله : ﴿ يَوْمَ نَطُويْ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِجِلّ السِجِلّ لِلْكِتَاب ﴾ (١) قال : كا يطوي السجل الكتاب كذلك نطوي الساء . وقال في حديث آخر : السجل هو الرَّجِل .

وعن ابن عبر قال:

وكان للنبي ﷺ كاتب يقـال لـه سِجل ، فـأنزل الله عزّ وجلّ : ﴿ يَوْمَ نَطُوي السَّمَـاءَ كَطَيِّ السِجلّ لِلكِتاب ﴾(١) .

> وقال أبو جعفر : السجلٌ هو المَلَكُ .

11 ـ سعد بن أبي سرح . والحفوظ عبد الله بن سَعْد القرشي العامري عن خليفة بن خياط

في تسمية كتّباب رسول الله عَلَيْكُم : زيد بن ثنابت كاتب الوحي ، وقد كتب له معاوية بن أبي سفيان ، وكتب له حنظلة بن ربيعة (۱) الأُسَيِّدي ، وكتب له سعد بن أبي سرح ثم ارتد ولحق بمكة ، وكان يأذن عليه أنسة مولاه ، وبلال على نفقاته ، ومُعيقيب بن أبي فاطمة خازنه ، ويقال : كان معيقيب على خاتمه ، وأنس بن مالك يخدمه ، ومؤذناه بلال وابن أم مكتوم ، وحرسه ببدر سعيد بن زيد ، وحين رجع من بدر ذكوان بن عبد القيس الأنصاري وبأحد محمد بن مسلمة ، وفي الخندق الزبير بن العوام أو غيره ، وبخيبر ليلة بنى بصفية أبو أيوب ، وبتبوك أبو قتادة ، وقد حرسه سعد بن مالك وعائد بن عمرو المزني .

 <sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٢١ / ١٠٤ . قرأ حفص وحمزة والكسائي : « للكتب « مالجمع ، وقرأ الباقون : « للكتباب »
 ولكل حجته . وانظر الكثف عن وجوه القراءات ٢ / ١١٤

 <sup>(</sup>۲) فوق اللفطة في الأصل ضبة ، ولعله يريد " الربيع " انظر الترجمة رم ( ٥ ) وانظر تماريخ خليفسة
 ١ / ٧٧ ، والاستبعاب ١ / ٢٧٩ ، والإكال ١ / ١١٨ ، وسيرة ابن كثير ١ / ٢٩٢ ، والإصابة ١ / ٢٥٩

١٢ ـ أبو بكر الصديق ، عبد الله بن عثمان القرشي التيمي خليفة رسول الله عَلِيليًّة . نذكره في حرف العين .

عن مُراقة بن جعشُم قال :

لما خرج رسول الله عَلِياتٍ من مكة مهاجراً إلى المدينة جعلت قريش لمن يرده مئة ناقة . قال : فبينا أنا جالس في نادي قومي إذ أقبل رجل منا فقال : والله لقد رأيت رَكَبَة ثلاثة ، مروا على آنفاً ، إني لأراهم محمداً [ وأصحابه ](١) قال : فأهويت لـ ه يعني أن اسكت . قال : وقلت : إنما هم بنو فلان يبغون ضالـة [ ٢٤٧ ] لهم . قـال : لعلُّه ، ثم سكت . فمكثتُ قليلاً ثم قمت فأمرت بفرسي فقيد إلى بطن الوادي ، وأخرجت سلاحي من وراء ححرتي ، ثم أخذت قداحي التي أستقسم بها ثم لبست لأمّتي ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها ، فخرج القسم الذي أكره: لا يضره، قال: وكنت أرجو أن أرده فآخذ المئة ناقة. قال: فركبت في إثره . قال : فبينا فرسي يشتد حتى عثر ، فسقطت عنه . قال : فأخرجت قداحى فاستقسمت فخرج السهم الذي أكره: لا يضره. قال: فأبيثُ إلا أن أتبعه فركبت. فلما بدا لي القوم ونظرت إليهم عثر فرسى ، وذهبت يداه في الأرض وسقطت عنه ، واستخرج يديه واتبعها دخان مثل الإعصار ، فعرفت أنه قد مُنع منى وأنه ظاهر فناديتهم فقلت : انظروني فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه ، فقال رسول الله عَلَيْتُم : قبل له : ماذا تبتغى ؟ فقلت : اكتب لي كتاباً يكون بيني وبينك آية . قال : اكتب له يا أبا بكر . فكتب ثم ألقاه إليّ فرجعت ، فسكتّ . فلم أذكر شيئاً مما كان حتى إذا فتح الله عزّ وجلّ على رسوله عليه مكة وفرغ من حُنين خرجت إلى رسول الله عليه الله الله عليه الكتاب الذي كتب لى . قال : فبينا أنا عامد لـ دخلت بين ظهراني كتيبة من كتائب رسول الله عَلَيْلُم ، وهو على ناقة أنظر إلى ساقه في غَرُزه (٢) كأنها جُمّارة (١٣ قال : فرفعت يدي بالكتاب . فقلت : يا رسول الله ، هذا كتابك . قال : فقال رسول الله عَلَيْهُم : هذا يوم وفاء وبر . ادنَهُ . قال : فأسلمت . ثم ذكرت شيئاً أسأل عنه رسول الله عَلِيدٍ فما ذكرت شيئاً إلا أني

<sup>(</sup>١) ليست اللفظة في الأصل . واستدركناها من سيرة ابن هشام ٢ / ١٣٤

<sup>(</sup>۲) الغرز : ركاب الرحل . اللسان : « غرز » .

 <sup>(</sup>٣) الجُمّارة : قلب النخلة وشحمتها . شبّه ساقه ببياضها . اللسان : « حمر » .

قلت : يا رسول الله ، الضالة تغشى حياضنا قد ملأتها لإبلي ، هل لي من أجر أن أسقيها ؟ فقال رسول الله عَلَيْمُ : نعم ، لك في كل ذات كبد حرّى أجر . قال : فانصرفت ، وسقت إلى رسول الله عَلِيْمُ صدقتي .

# ١٣ ـ عبد الله بن أرقم بن أبي الأرقم الخزومي

[ ٢٤٨ ]عن عبد الله بن الزبير

أن النبي عليه المن الله بن الأرقم بن عبد يغوث . كذا نسبته ابن حميد . وكان يجيب عنه الملوك ، وبلغ من أمانته عنده أنه كان يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك ، فيكتب ويختم ما يقرأه لأمانته عنده . واستكتب أيضاً زيد بن ثابت . وكان يكتب الوحي ويكتب إلى الملوك أيضاً . فلم يزالا كذلك حتى قبض النبي عليه ، وخلافة أبي بكر وجعل أبو بكر رضي الله عنه إلى عبد الله بن الأرقم بيت المال . فلم يزل كذلك حتى قبض أبو بكر ، وولي عمر رضي الله عنه حتى قتل . ثم إن عثان عزل عبد الله بن الأرقم عن الكتابة وبيت المال ، وجعلها إلى زيد بن ثابت . فأما النبي عليه فكان إذا غاب ابن الأرقم وزيد بن ثابت واحتاج أن يكتب إلى بعض أمراء الأجناد والملوك ، أو يكتب لإنسان كتاباً أمّر من حضر أن يكتب ، وقد كتب عمر ، وعلي ، وزيد ، والمغيرة بن شعبة ، ومعاوية ، وخالد بن سعيد بن العاص . وغيرهم ممن سمّى من العرب .

وعن عبد الله بن عمر قال :

أتى النبيَّ ﷺ كتابٌ رجل فقـال لعبـد الله بن الأرقم : أجب عني . فكتب جوابـه ، ثم قرأه عليه فقال : أصبت ، وأحسنت ، اللهم وفقه . فلما ولي عمر كان يشاوره .

وعن عبد الله بن الأرقم

أنه حجّ فكان يصلي بأصحابه ، يؤذن ويقيم . فأقام يوماً الصلاة وقال : ليصلّ أحدكم ، فإني سمعت رسول الله عَلِيَّةٍ يقول : إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيت الصلاة فليذهب إلى الخلاء .

قال الأعمش: قلت لشقيق:

مَن كان كاتب رسول الله عَلَيْهِ ؟ قال : عبد الله بن أرقم . قال : وقد أتانا كتاب أبي بكر بالقادسية ، في أسفله ؛ وكتب عبد الله بن أرقم .

قال الغلاّبي(١) : وهذا خطأ ، إنما كانت القادسية في زمن عمر .

وقد ورد في حديث قال :

وأتانا كتاب عمر بالقادسية وفي أسفله : وكتب عبد الله بن أرقم .

[ ٢٤٩ ] وقال في حديث آخر : قال أبي :

والصحيح عندنا أن معاوية كان كاتب النبي عَلَيْهُ .

١٤ \_ عبد الله بن سعد بن أبي سَرح القرشي العامري

(۲) قال ابن عباس (۲) :

كان يكتب لرسول الله علي فأزله الشيطان ، فلحق بالكفار ، فأمر به رسول الله علي أن يُقتل فاستجار له عثمان بن عفان ، فأجاره رسول الله علي ، وكان أخا عثمان بن عفان من الرضاعة . وقيل إنه استأمن له يوم فتح مكة .

نذكره في حرف العين .

١٥ ـ عبد الله بن زيد بن عبد ربه ، أبو محمد الأنصاري الخزرجي

كتب لرسول الله على الله والله على الله وخط الرسول ، وفارق المشركين ، فإنه آمن بذمة الله وذمة محمد على الله عن دينه فإن ذمة الله وذمة محمد على الله عن دينه فإن ذمة الله وذمة محمد على الله عن دينه فإنه أمن بذمة محمد على الله عن ال

<sup>(</sup>١) اللفظة مستدركة في هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢-٢) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل . وبعده « صح » .

وعن عبد الله بن زيد قال:

رأيت في المنام رجلاً نزل من السماء عليه بردان أخضران أو ثوبان أخضران فقام على جِذُم (١) حائط فنادى بالأذان : الله أكبر الله أكبر . مثنى مثنى ، ثم قعد قعدة ، ثم عاد ، فأقام مثنى مثنى ، فذكر ذلك لرسول الله مِنْ فقال : نِعْمَ ما رأيت علَّمْها بلالاً .

وفي رواية :

فقال : ألقه على بلال ، فألقيته فأذَّن . قال : فأراد أن يقيم ، فقلت : يا رسول الله ، أنا رأيت ، أريد أن أقيم . قال : فأق أنت . فأقام هو وأذَّن بلال .

وفي رواية :

قال : ألقهن على بلال ، فإنه أندى منك صوتاً . قال : فلما أذَّن بلال ندم عبد الله بن زيد فأمره رسول الله على أن يقيم .

وعن عبد الله بن زيد

أنه تصدق بحائط لـه فـأتى أبواه إلى النبي ﷺ فقـالا : يـا رسول الله ، إنهـا كانت قيم وجوهنا ، ولم يكن لنا شيء غيرها . فدعا عبد الله فقال : إن الله عزّ وجلّ [ ٢٥٠ ] قـد قبل صدقتك ، وردً على أبويك . قال : فتوارثاها بعد ذلك .

عن محمد بن عبد الله بن زيد أن أباه حدثه

أن أباه شهد النبي عَلِيَّةٍ عند المنحر ، ومعه رجل من الأنصار ، وقسم رسول الله عَلِيَّةٍ ضحايا ، فلم يُصبه ولا صاحبه بشيء . فحلق رسول الله عَلِيَّةٍ رأسه في ثوبه ، فقسم منه على الرجال ، وقلّم أظفاره ، فأعطاه وصاحبه . قال : فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم .

وحدث محمد بن عبد الله أيضاً

أن أباه كان يكني أبا محمد ، وكان رجلاً ليس بالقصير ولا بالطويل .

قال محمد بن عبر :

وكان عبدالله بن زيد يكتب بالعربية قبل الإسلام، وكانت الكتابة في العرب قليلاً.

<sup>(</sup>١) جدم كل شيء : أصله . اللسان : « جدم « .

وقال محمد بن سعد :

عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن الخزرج .

وقال عبد الله بن محد بن عمارة الأنصاري :

ليس في آبائـه ثعلبـة ، وهو عبـد الله بن زيـد بن عبـد ربـه بن زيـد بن الحـارث . وثعلبة بن عبد ربه أخو زيد وع عبد الله . فأدخلوه في نسبه . وهذا خطأ .

وكان لعبـد الله بن زيـد من الـولـد : محمد ، وأمَّـه سعـدة بنت كعب بن يســاف بن عِنْبَة بن عمرو ، وهي ابنة أخي خُبَيْب بن يساف . وأم حميد بنت عبد الله ، وأمها من أهل الين . ولعبد الله بن زيد عقب بالمدينة . وهم قليل .

وشهد عبد الله العقبة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعاً . وشهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله والنه وكانت معه راية بني الحارث بن الخزرج في غزوة الفتح ، وهو الذي أري الأذان .

قال محمد بن عبد الله بن زيد

توفي أبي عبدُ الله بن زيد بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين . وهو ابن أربع وستين سنة ، وصلى عليه عثان بن عفان .

١٦ ـ عامر بن فهيرة ، مولى أبي بكر الصديق كتب عن النبي عليا كتاب أمان لسراقة بن مالك بن جُعشم .

وعن سراقة [ ٢٥١ ] بن جُعثُم ، وذكر خبر هجرة النبي ﷺ . وقال فيه :

فقلت له : إن قومك جعلوا فيك الدية ، وأخبرتُهم من أخبار سفرهم ، وما يريد الناس بهم ، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يَرْزوني (١) منه شيئاً . ولم يسألوني إلا أن أخف عنّا . فسألته أن يكتب لي كتاب موادعة آمن به ، فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أديم ثم بيض . وقد جاء من وجه آخر أن أبا بكر كتب ذلك الكتاب . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) رُزرت ما عند فلان : طلبته . اللسان : • روز ، .

وعن عامر بن فُهيرة قال :

تزوَّد أبو بكر الصديق مع رسول الله عَلَيْتُهُ في جيش العُسرة نَحي (١) سمن وعُكيكة عسل ، على ما كنا عليه من الجهد .

وعن عائشة . في حديث لها طويل . قالت :

وكان عامر بن فهيرة للطفيل بن الحارث أخي عائشة لأمها أمَّ رومان ، فأسلم عامر فاشتراه أبو بكر فأعتقه ، وكان يرعى عليه مسحة له من غنم .

قال يزيد بن رومان:

أسلم عامر بن فهيرة قبل أن يدخل رسول الله عَلِيَّةٍ دار الأرقم ، وقبل أن يدعو فيها .

قال عروة بن الزبير :

كان عامر بن فهيرة من المُستَضعفين من المؤمنين ، وكان بمن يعذَّب بحكة ليرجع عن دينه .

وعن عاصم بن عمر بن قتادة قال :

لما هاجر عامر بن فهيرة إلى المدينة نزل على سعد بن خيثة . قـالوا : آخى رسول الله على بين عامر بن فهيرة والحارث (٢) بن أوس بن معاذ . وشهـد عـامر بن فهيرة بـدراً وأحـداً وقتل يوم بئر معونة سنة أربع من الهجرة . وكان يوم قتل ابن أربعين سنة .

قال عروة:

لم يكن مع رسول الله عَلِيْتُهُ حين هاجر من مكة إلى المدينة إلا أبو بكر وعامرٌ بن فهيرة ورجلٌ من الدُّئل مشرك ، كان دليلاً لهم .

وعن عروة قال:

قال عامر بن الطفيل لعمرو بن أمية : هل تعرف أصحابك ؛ قال : قلت : نعم . قال : فطاف فيهم وجعل يسأل عن أنسابهم فقال : هل تفقد منهم من أحد ؟ قال : أفقد مولى لأبي بكر يقال له عامر بن فهيرة فقال : كيف كان فيكم ؟ قال : قلت : كان من

<sup>(</sup>١) النَّحي عند العرب : الزق الذي فيه السمن خاصة . اللسان : « نحا » .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل . والذي عليه كتب السيرة أن الرسول عليه السلام آخى بينه وبين أوس بن معاذ .

أفضلنا ، ومن أوّل أصحاب نبينا عَلِيْ . قال : ألا أخبرك خبره ؟ [ ٢٥٢ ] وأشار إلى رجل فقال : هذا طعنه برمحه . ثم انتزع رمحه ، فذهب بالرجل علوّا في الساء حتى والله ما أراه . قال عرو : فقلت : ذلك عامر بن فهيرة . وكان الذي قتله رجل من بني كلاب يقال له : قال عرو : فقلت في نفسي : جَبّار بن سمّى . ذكر أنه لما طعنه قال : سمعته يقول : فُزْتُ والله . قال : فقلت في نفسي : ما قوله فُزْت ؟ قال : فأتيت الضحاك بن سفيان الكلابي فأخبرته بما كان ، وسألته عن قوله : فزت . فقال : الجنة . قال : وعرض عليّ الإسلام فأسلمت . ودعاني إلى الإسلام ما رأيت من مقتل عامر بن فهيرة مِنْ رفعه إلى الساء علوّا . قال : وكتب الضحاك إلى رسول الله عليّا يغبره بإسلامي وما رأيت من مقتل عامر بن فهيرة . فقال رسول الله عليّان .

وعن عروة

أن عامر بن الطفيل كان يقول : مَنْ رجلٌ منكم لما قتل رأيته رفع بين الساء والأرض حتى رأيت الساء من دونه ؛ قالوا : عامر بن فهيرة .

وعن عائشة قالت :

رُّفع عامر بن فهيرة إلى السماء ، فلم توجد جثته ، يروون أن الملائكة وارته .

١٧ ـ عمر بن الخطاب ، أبو حفص القرشي العدوي ، أمير المؤمنين كتب للني عَلِينةً . وسنذكره في حرف العين .

١٨ - عثمان بن عفان بن أبي العاص ، أبو عمرو الأموي ، أمير المؤمنين روى عن جماعة من أهل العلم .

قالوا:

قدم نَهْشل بن مالك الوائلي من باهلة على رسول الله عَلَيْتِ وافداً لقوم . وكتب له رسول الله عَلَيْتِ وافداً لقوم . وكتب له رسول الله عَلَيْتِ ولمن أسلم من قومه كتاباً فيه شرائع الإسلام . وكتبه عثان بن عفان . وسنذكر عثان في حرف العين .

١٩ ـ علي بن أبي طالب ، أبو الحسن الهاشمي ، أمير المؤمنين

كتب للنبي عَلَيْتُ كتاب صلح الحديبية ، وغيره من الكتب . وسنذكره في حرف العين .

عن عمرو بن حزم

أن هذه قطائع أقطعها [ ٢٥٣ ] رسول الله عَلَيْتُهُ لهؤلاء القوم فذكرها ، وقال فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من محمد رسول الله عَلَيْكُم لتيم بن أوس الداري أن له عَيْنُون (١) قريتها كلها : سهلُها وجبلها وماؤها وحرثها وكرومها وأنباطها (٢) وبقرها . ولِعقبه من بعده ، لا يُحَاقّه فيها أحد ، ولا يدخله عليه (٢) بظلم ، فمن أراد ظلمهم أو أخذه منهم فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . وكتب علي .

٢٠ ـ العلاء بن الحضرمي . واسم الحضرمي : عباد ، ويقال : عبد الله بن عباد كان يكتب للنبي عَلِيلَةٍ .

عن ابن سيرين

أن العلاء بن الحضرمي ، كتب إلى النبي عليه في فيدأ بنفسه .

وكان العلاء عــامــلاً للنبي ﷺ على البحرين . فتــوفي النبي ﷺ وهــو عليهــا . وكانت وفاته سنة إحدى وعشرين .

٢١ ـ العلاء بن عقبة

كان كاتباً للنبي عَلِيْتُ .

عن عمرو بن حزم

أن هذه قطائع أقطعها رسول الله ﷺ لهؤلاء القوم فذكرها وذكر فيها :

<sup>(</sup>١) عَينون ويقال عين أَنا : قرية بين الصُّلا ومَدْيَن على الساحل . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) الأنباط ج نَبَط وهو الماء الذي ينمع من البئر إذا حُفِرت . اللسان : « نبط » .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل حرف و ط ، ولعله يريد ، عليهم ، . وانظر طبقات ابن سعد ١ / ٢٦٧

بسم الله الرحمن الرحم : هذا ما أعطى النبي محمد عَلَيْكَ عباس بن مرداس السلمي ، أعطاه مدفورا فن حاقه فيها فلا حق له فيها ، وحقه حق ، وكتب العلاء بن عقبة وشهد .

ثم قال: بسم الله الرحمن الرحم ، هذا ما أعطى محمد رسول الله عوسجة بن حرملة الجهني من ذي المروة (١) وما بين بَلْكَثة (٢) إلى الطيبة إلى الجعلاب إلى جبل القبلة ، لا يُحاقّه فيها أحد ، فمن حاقّه فلا حق له ، وحقّه حقّ . وكتب العلاء بن عقبة .

وكتب رسول الله ﷺ لبني شَنْخ من جُهينة :

بسم الله الرحمن الرحم : هذا ما أعطى محمد النبي عَلِيَّةٍ بني شَنْخ من جهينة ، أعطاهم ما خطّوا من صُقَيْنَة (٢) وما حرثوا ، ومن حَاقَهم فلا حقّ لهم . وحقَّهم حقّ . وكتب العلاء بن عقبة وشهد .

## [ ٢٥٤ ] ٢٧ - محمد بن مسامة الأنصاري

نذكره في حرف الم .

روى علي بن محد المدائني بأسانيده قالوا:

قدم وفد مَهْرَة عليهم مهري بن الأبيض فعرض عليهم رسول الله عَلَيْكُم الإسلام فأسلموا ، ووصلهم وكتب لهم . فذكر الكتاب . وقال ، وكتب محمد بن مسلمة الأنصاري .

٢٣ ـ معاوية بن أبي سفيان ، أبو عبد الرحمن القرشي الأموي

كاتب النبي عِلَيْكُ . نذكره في حرف الميم .

عن جابر

أن النبي عَرِيليٌّ استشار جبريل في استكتاب معاوية فقال : استكتبه . فإنه أمين .

<sup>(</sup>١) ذو المروة : قرية بوادي القرى . معجم البلدان : « المروة » .

<sup>(</sup>٢) بَلْكَتْهُ أو بلاكِث ، قارة عظيمة فوق ذي المروة . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) صَفَيَّنة : قرية بالحجاز ذات نخل وزروع . معجم البلدان .

## ٢٤ ـ المغيرة بن شعبة ، أبو عيسى الثقفي

نذكره في حرف الميم .

عن عبرو بن حزم

أن هذه قطائع أقطعها رسول الله عَلِيَّةٍ لهؤلاء القوم فذكرها . وقال فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من محمد رسول الله ﷺ لحصين بن نضلة الأسدي أن له تَرْمُد (١) وكَثيفَة ، لا يُحَاقَه فيها أحد . وكتب المفيرة .

<sup>(</sup>١) موضع في بلاد بني أسد . معجم البلدان .

# أمناؤه عليه

١ عامر بن عبد الله بن الجراح ، أبو عبيدة القرشي الفهري
 ٢ - وعبد الرحمن بن عوف ، أبو محمد الزهري
 ونذكرها في حرف العين .

## ٣ ـ مُعَيقيب بن أبي فاطمة الدومي

كان على خاتمه . ويقال : كان خازنه .

روى إياس بن الحارث بن مُعَينتيب عن جده المعيقيب وجده من قبتل أمه ابن أبي(١) ذباب قال :

كان خاتم رسول الله ﷺ من حديد ملوى بفضة . فربمـا كان في يـدي . قـال : وكان مُعَيْقِيب على خاتم رسول الله ﷺ .

وعن معيقيب قال:

قيل للنبي ﷺ : المسح في المسجد ـ يعني الحصا ـ فقال : إن كنت لا بدّ فاعلاً فواحدة . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) في الأصل : « أبو ذباب » وهو الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله ـ أو عبد الله بن عبد الرحمن بن لحارث ـ بن سعد بن أبي ذباب . انظر تهذيب التهذيب ٢ / ١٤٧ ، و ٥ / ٢٩٢ .

#### ومعرفة مطعومه ومشروبه

عن ابن عباس

أن رسول الله عَلِيَّةِ - يعني - غنم سيفه ذا الفقار يوم بدر ، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد . قال : رأيت في سيفي ذي الفقار فلا أ . فأولته فلا يكون فيم ، ورأيت أني مردف كبشاً فأولته كبش الكتيبة . ورأيت أني في درع حصينة فأولته المدينة ، ورأيت بقراً يذبح فبقر والله ، خير ، فبقر والله ، خير . فكان ذلك على ما رأى رسول الله عَلَيْةِ .

وعن سعيد بن المسيب

تنفّل رسول الله مَرِكِينَة سيفه ذا الفقار يومئذ ـ يعني ـ بـدراً ، وكان لمنبّه بن الحجّاج ، وكان رسول الله مَرَكِينَة قد غزا إلى بدر بسيف وهبه له سعد بن عبادة يقال له العنسب ، ودرعه ذات الفضول .

وعن ابن عباس

أن الحجاج بن علاط أهدى لرسول الله مَرْكِينَ سيفه ذا الفقار ، وأن دحية الكلبي أهدى رسول الله مِرْكِينَة بغلته الشهباء .

قال ابن سيرين:

صنعْتُ سيفي على سيف سمَّرة . وقال سمرة : صنعت سيفي على سيف رسول الله ﷺ وكان حنيفياً (١) .

وعن مرزوق الصيقل

أنه صقل سيف رسول الله ﷺ ذا الفقار . وكانت له قبيعة من فضة وبكرة في وسطمه من فضة وحلقتها من فضة .

وعن عبد الرحمن بن عوف قال :

قدم رسول الله ﷺ للدينة في الهجرة بسيف كان لأبيه مأثوراً ٢٠ .

<sup>(</sup>١) السيوف الحنيفية : شرب من السيوف تنسب إلى الأحمد بن قسم لأنه أول من أمر بالحباده ! . اللسبان : « حنف » .

<sup>(</sup>٢) سيف مأثور: في متنه أثر ، أبي رونق . اللسان : " أثر ، .

وعن عبد الرحمن بن عطاء صاحب الشارعة(١) قال:

كانت درع رسول الله عَلَيْكُ ذات الفضول ، أرسل بها سعد بن عبادة إلى رسول الله عَلَيْكُ حين سار إلى بدر ، يقال له العضب ، فشهد بها بدراً حتى غنم سيف ذا الفقار يوم بدر من منبّه بن الحجاج .

وعن مروان بن أبي سعيد بن المُعَلى الأنصاري [ ٢٥٦ ] قال :

#### وقال محمد بن مسلمة الأنصاري:

رأيت على رسول الله عَلَيْهِ يوم أحد درعين : درعه ذات الفضول ، ودرعه فضة ، كانت للقينقاعي ، وكان من أبطالهم . ورأيت عليه يوم خيبر درعين : ذات الفضول والسُّغْدية ، درع عُكَيْر القينقاعي . وأصاب من سلاحهم مِغْفراً موشحاً .

وقال مروان بن أبي سعيد قال:

كان للنبي عَلَيْ قوس تدعى الكتوم ، من نَبْع ، كسرت يوم أحد ، أخذها قتادة بن النعان .

<sup>(</sup>١) في هامش تهذيب ١ / ٢٣٠ عن هامس الخلاصة : « الشارعة : هي أرض عند رواقي رومة بطرف المدينة . ولم يذكره ياقوت في معجمه .

<sup>(</sup>٢) سيف قَلَعي : منسوب إلى القَلَعة . موضع بالبادية تنسب إليه السيوف . معجم البلدان ، واللسان ·

 <sup>(</sup>٣) كذا في المتن ، وفي هامس الأصل « رسوف » وفوق اللفظة كتب الحرف ، ط » كأنه إشارة إلى أن الصواب
 ما ورد في المتن ، وانظر اللسان : « رسب » .

<sup>(</sup>٤) سيرد الاسم : « الروحات » .

<sup>(</sup>٥) الشوحط : ضرب من النبع تتخذ منه القسى . اللسان : « شحط » .

وعن عامر قال:

أخرج إلينا على بن الحسين سيف رسول الله عَلَيْكُ فإذا قَبيعته من فضة وإذا حلقته التي تكون فيها الحائل من فضة ، وسلسلته ، وإذا هو سيف قد نحل ، كان لمنبه بن الحجاج السهمي ، أصابه يوم بدر .

وعن جعفر بن محمد قال :

رأيت سيف رسول الله عَلِيَّةٍ قائمه من فضة ، ونَعْله (١) من فضه ، وبين ذلك حلق من فضة . قال : هو الآن عند هؤلاء يريد : آل عباس .

قال الأصعي :

دخلت على هارون الرشيد فإني لَجالسٌ عنده في جماعة إذ قال : أريكم سيف رسول الله عليه والله على الأرض عُدَّ منه سبع فقر ، وإذا هو صفيحة عانية يحار الطرف فيه من حسنه .

قال أبو عمر محمد بن عبد الواحد :

أراه ذو الفقار [ ٢٥٧ ] كان فيه تُقَب صغار .

حدث أبو إسحاق عن أبيه عن جده قال:

كانت للنبي عَلَيْتُ قوس تدعى الكتوم من نَبْع ، كُسرت يوم أحد ، كسرها قتادة بن النعان . ثم إنه أصاب من سلاح بني قينقاع ثلاثة أقسية : قوس تدعى البهاء ، وقوس صفراء تدعى الصفراء ، وقوس تدعى الروحات . وكانت له درعان : درع تدعى الصغدية والأخرى تدعى فضة . وثلاثة أسياف : سيف قلّعي . وكان عنده المخند ورسوب (٢) . وكانت عنده ذات الفضول ، وسيف يقال له الفضة وذو الفقار . وكانت له ثلاثة أرماح أصابها من سوق بني قينقاع . وأصاب من سلاحهم مغفراً موشحة بشبه .

<sup>(</sup>١) مَعْل السيف: الحديدة التي تكون في أسفل القِراب ، اللسان: و نعل ١٠ .

<sup>(</sup>٢) في متى الأصل . « رسوف » . وقد أشير إلى هدا الخطأ بحرف « ط » في الهامش . وانظر هـ ٣ من الصفحة السابقة .

وعن سعد القُرَط قال :

خرجت مع النبي عَلِيْكُم ، فرأيت الزنج يتراطنون حين رأَوْه ليس معه أحد . ولم يدر به الناس . قال : فارتقيت على نخلة فأذنت . قال : فقال رسول الله عَلَيْكُم : ما هذا يا سعد ؟ ! مَن أمرك بهذا ؟ ! قال : قلت : يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي ، إني رأيت الزنج يتراطنون ، ولم يكن معك أحد فخفتُهم عليك ، فأردت أن يُعلم أنك قد جئت حتى تجمع الناس . فقال : أصبت ، إذا لم يكن معي بلال فأذن .

قال: وكان النجاشي قد أهدى له عَنزتين (١) ، فأعطى بلالاً واحدة ، فكان يمشي بها بين يدي النبي عَلَيْ حتى توفي . قال: فجاء بلال إلى أبي بكر الصديق فقال: إني سمعت رسول الله عليه يقول: إن أفضل أعمالكم الجهاد في سبيل الله . وقد أردت الجهاد . فقال له أبو بكر: أسألك بحقي إلا ما صبرت ، إنما هو اليوم أو غد حتى أموت . فأقام بلال معه يمشي بالعَنزة بين يديه حتى توفي أبو بكر . فجاء إلى عمر فقال له كا قال لأبي بكر ، فسأله عمر بما سأله أبو بكر فأبي فقال: مَن يؤذّن ؟ قال: سَعْد القرط ، فإنه قد كان أذّن بين يدي رسول الله على أبي فاعطاه العَنزة فشي بين يدي عر ، حتى قتل ، ثم بين يدي عثان ، ثم يزل يمشي بها بين يدي الأمراء . هلم جرّا . [ ٢٥٨ ] قال : حتى قدم أمير المؤمنين المهدي فغدونا بها . قال : وإذا بالحراب قد طلع بها من كل وجه فقلنا : إن عَنزة النبي عَلَيْ فغدونا بها . قال : المسلى ماشيا ، ذاهبا لا يمشي معها بحربة . فرد الحراب ومشينا بها بين يديه حتى غرزناها في القبلة قال : وأتي بدابة يركبها إلى المسلى فقلنا له : إن رسول الله عَلَيْ خرج إلى المسلى ماشيا ، ذاهبا وراجعا .

فهذه رواية آل سعد القرط التي كانت هذه الحربة عنده . وعن عروة

أن هذه الحربة دفعها النجاشي إلى الزبير في بعض حروبه ، فقاتل بها ثم قدم بها معه . فلما كان يوم أحد أخذها رسول الله عَلَيْتُم من يده فقتل بها أبيّ بن خلف ، فسأل النبي عَلِيْتُم الزبيرَ : كيف كانوا يصنعون بها ؟ قال : كانوا يمشون بين يديه ، فدفعها إلى بلال فقال : المشي بها بين يدي . قال : فهي في أيدي المؤذّنين .

<sup>(</sup>١) العَنَزة : عصا في قدر نصف الرمح فيها سِنان مثل سِنان الرمح . اللسان : « عنز » .

وعن علي قال :

كان فرس رسول الله عَلِيْقَةٍ يقـال لـه : المُرْتَجِز ، وكانت بغلتـه دُلـدل ، وحمـاره عُفَير ، وناقته القَصُواء ، ودرعه ذات الفضول ، وسيفه ذو الفقار .

وروى جعفر عن أبيه قال:

كانت ناقة النبي ﷺ تسمى العضباء ، وبغلته الشهباء ، وحماره يَعْفُور ، وجاريته خَضرة .

وعن عامر قال:

أخرج إلينا علي بن الحسين درع رسول الله ﷺ فإذا هي يمانية رقيقة ذات زَرافين (١) إذا عُلِقت بزرافينها لم تمس الأرض ، وإذا أرسلت مست الأرض .

وعن مكحول قال:

كان لرسول الله عَرِيْكَ ترس فيه تمثال رأس كبش ، فكره النبي عَرَيْكَ مكانه ، فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل .

وعن يونس بن عُبيد ، مولى محمد بن القامم قال :

بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب أسأله عن راية رسول الله علي ما كانت ، قال : كانت سوداء مربعة من نَمرة .

وروى عبد الله بن بُريدة عن أبيه

أن راية رسول الله ﷺ كانت سوداء ، ولواؤه أبيض .

وعن ابن عباس قال:

كانت رايات [ ٢٥٩ ] \_ أو قال راية \_ رسول الله والله ما سوداء ، ولواؤه أبيض .

وعن جابر قال:

كان لواء رسول الله ﷺ يوم دخل مكة أبيض .

<sup>(</sup>١) الزُّروين : حلقة الباب . اللسان : « زرفن » .

وعن أبي هريرة قلل :

كانت راية النبي عَلَيْكُم قطعة قطيفة كانت لعائشة فسألها فشقتها ـ وكان لواؤه أبيض ـ وكان يحملها سعد بن عبادة حتى ركزها في الأنصار في بني عبد الأشهل . وهي الراية التي دخل بها خالد بن الوليد من ثنية دمشق ، فسبيت بثنية العُقاب .

وفي رواية :

وهي (١) الراية التي دخل بها خالد بن الوليد ثنية دمشق (١) ، وكان اسم الراية العُقاب ، فسميت ثنية العُقاب .

وعن عائشة

أن النبي ﷺ كانت عامته سوداء تسمى العقاب . ولواؤهُ أسود .

وعن عائشة قالت :

كان لواء رسول الله عَلَيْتُ يوم الفتح أبيض ، ورايته سوداء قطعة من مِرْط لي صوف مرحل(٢) ، وكانت الراية تسمى العقاب .

وعن أبي هريرة قال:

كانت راية النبي عليه سوداء تسمى العقاب .

وعن زهير بن محمد قال :

اسم راية رسول الله عليه العقاب . وفرسه المرتجز ، وناقته العضباء والقصواء والجدعاء ، والجمار يَعْفور ، والسيف ذو الفقار ، والدرع ذات الفضول ، والرداء الصبح (٢) ، والقدح الغمر .

وكان عند سهل بن سعد ثلاثة أفراس للنبي عَلِيُّ يعلفهن وأساؤهن : لِزاز واللَّحِيفُ (١)

<sup>(</sup>١ \_ ١) مابين الرقين مستدرك في هامش الأصل ، وبعده « صح » .

<sup>(</sup>٢) مرط مرحّل : عليه صور الرحال . اللسان : « رحل » .

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل في هدا الموضع . وسوف يرد « الفتح» انظر ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٤) اللفظة مهملة في هذا الموضع وفيا سيأتي . و « اللّحيف » . اسم فرسه يَرَافِيَّ ، لطول ذنبه ، كأنه يلحف الأرض بذنبه أي يغطيها به . ورواه بعصهم بالجيم ، فإن صح فهو من السرعة . ورواه البحاري : « اللخيف » ولم يتحققه . والمعروف بالحاء المهملة . اللسان عن ابن الأثير : « لجف ، لحف ، لحف » . وفي القاموس « اللحيف ، واللخيف » كأمير أورتيش .

والظراب (١) . فأما لزاز فأهداه له المقوقس . وأما اللَّحيف فأهداه له ربيعة بن أبي البراء ، فأثابه عليه فرائض من نَعَم بني كلاب ، وأما الظُّرب فأهداه لـه فروة بن عمرو بن النافرة الجذامي (٢) من البلقاء . ويقال (٢) وأهدى تميم الداري لرسول الله عَرَالِيَّةِ فرساً يقال له الوَرْد ، فأعطاه عمر ، فحمل عليه عمر في سبيل الله فوجده يُباع (٢) .

وعن الحسن قال:

كان اسم فرس رسول الله ﷺ السُّكُب ، وبغلته دُلـدُل ، وناقته العضباء ، وحماره يعفور وسيفه ذا الفقار ، ودرعه ذات الفضول ، ورايته العقاب ، وقوسه العقفاء .

قال : وكان اسم كبش إبراهم عليه السلام حرير ، واسم عجل بني اسرائيل الذي عبدوه [ ٢٦٠ ] بهيوت . واسم هدهد سليان عُفير ، واسم كلب أصحاب الكهف قطمير ، وهبط آدم بالهند وحواء بجدة . وإبليس بدست بيسان بأرض البصرة . وهبطت الحية بأصبهان .

وأول فرس ملكه رسول الله عَلِيَّةٍ فرس ابتاعه بالمدينة من رجل من بني فزارة بعشر أواق . كان اسمه عند الأعرابي الضِّرس ، فسماه رسول الله عَلَيْتُكُم السَّكب . وكان أول ما غنزا عليه يوم أحد ، وليس مع المسلمين يومئذ فرس غيره ، وفرس لأبي بردة بن نيّار يقال لـه مراوح ، وفي رواية ملاوح .

وقال يزيد بن أبي حبيب:

كان لرسول الله ﷺ فرس يدعى السُّكُب.

وقال ابن عباس:

كان لرسول الله ﷺ فرس يدعى المرتجز .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل في هذا الموضع وسوف ترد بعد قليل . الطرب . وفي الحديث : كان لرسول الله عَلَيْتُ فرس يقال له الظرب تشبيهاً بالجبيل لقوته ، والجمع ظراب ، وفي اللسان : الطَّرَب · فرس سيدنا محمد عَلَيْثُ . انظر النهاية : « طرب» . واللسان : « طرب » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) مابين الرقين مستدرك في هامش الأصل يتلوه كلمات ذهب بها التصوير .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل وطبقات ابن سعد ١ : ٤٩٠ ، وتمامه كما في شرح المواهب للزرقاني ٣ : ٢٨٦ ، ٣٨٧ ، برخص ، فأراد شراءه ، فقال ﷺ : لاتشتره ، .

وانظر موطأ مالك ١ : ٢٨٢ كتاب الزكاة ، باب اشتراء الصدقة والعود فيها . وصحيح البخاري ٣ : ١٤٣ كتاب الهبة ، باب لايحل لأحد أن يرجع في هبته . ومسلم ٣ : ١٢٣٩ كتاب الهبات ، باب كراهة شراء الإنسان ماتصدق به .

قال محمد بن عمر: فسألت محمد بن يحيى بن سهل عن المرتجز فقال: هو الفرس الذي اشتراه من الأعرابي الذي شهد له فيه خزية بن ثابت. وكان الأعرابي من بني مرة. يعني حيث جاء خزية بن ثابت الأنصاري والأعرابي يقول لرسول الله على الفرس، وذلك أنهم أعطوه به أكثر من الثن [ الذي ](١) ابتاعه به رسول الله على فرجع عن البيع، ورسول الله على يقول له: قد بعتنيه. فقال الأعرابي: من يشهد لك بذلك ؟ فقال خزية : أنا أشهد أنك قد بعته من رسول الله على المحمد فقال رسول الله على المحمد خزية شهدت بهذا ؟! قال : أشهد أن كل ما قلت هو الحق والصدق، فجعلت شهادة خزيمة كشهادة رجلين.

وقيل:

كانت خيـل رسول الله ﷺ خسـة أفراس : لِـزاز ، ولحـاف ، والمرتجِـز ، والسَّكُب ، واليَّعُسوب .

وقيل:

كانت له خسة أفراس ، فكانت عند سهل بن سعد . أساؤها : اللَّحيف ويقال اللَّجيف ، ولِزاز والظَّرِب . وكان الظَّرِب لِجُنادة بن المعلّى الحاربي ، وكانت له فرس يقال له المرتجز كان لسوادة بن الحارث بن ظالم بن سهم الحاربي . وكانت ذلك بغلة النبي عَلِيلًا أول بغلة [ ٢٦١ ] رُكِبت في الإسلام أهداها المقوقس ، وأهدى معها حماراً يقال له عفير ، وكانت قد بقيت حتى كان زمن معاوية .

روى محمد بن إسحاق عن رجل قال:

رأيت بغلة رسول الله عَلِيلَةٍ في منزل عبد الله بن جعفر يجش ، أو يدق لها الشعير ، وقد ذهبت أسنانها .

وعن زامل بن عمرو قال :

أهدى فروة بن عمرو الجُذامي إلى رسول الله عَلِيْكُ بغلة يقال لها فضة ، فوهبها لأبي بكر الصديق ، وحماره يعفور مُنصَرَفه من حجة الوداع .

<sup>(</sup>١) زيادة اقتضاها السياق .

وقال الزهري

ذَل مَا أهداها فروة بن عمرو الجذامي ، وحضر رسول الله عَلَيْتُم عليها القتال يـوم حنين .

قال علقمة بن أبي علقمة :

بلغني أن اسم فرس النبي عَلِيْلَةٍ السَّكُب ، وكان أغرَّ محجَّلاً طلق اليين . واسم بغلته الدُلدُل . وكانت شهباء . وكانت بينبع حتى ماتت ثم . واسم حماره اليعفور ، وكان رسنه من ليف . واسم ناقته القصواء ، وسيفه ذا الفقار ، واسم رايته العقاب . وكانت دُلدُل بغلة رسول الله عَلِيْلَةٍ بقيت بعد رسول الله عَلِيَّةٍ حياة أبي بكر وعمر وعثان حتى كان زمن معاوية ، وكانت مع علي بن أبي طالب عليه السلام ، وشهد عليها القتال يوم النهروان حيث قاتل الخوارج .

وعن ابن القعقاع قال:

رأيت علياً عليه السلام على بغلة رسول الله على الشهباء ، يطوف بين القتلى ، ثم رُدّت البغلة بعد علي إلى المدينة .

وعن عبد الله بن مسعود قال:

كانت الأنبياء يلبسون الصوف ، ويحلّبون الشاء ويركبون الحمر . وكان لرسول الله على الل

وعن ابن ممطور قال :

لما فتح رسول الله عَلِيْنَةً ـ يعني : خيبر ـ أصاب أربعة أزواج ثقال . وأربعة أزواج خفاف ، وعشر أواقي ذهب وفضة ، وحماراً أسود مكبلاً . قال : فكلم رسول الله عَلَيْنَةً الحمار فكلمه الحمار ، فقال له النبي عَلَيْنَةً ما اسمك ؟ قال يزيد بن [ ](۱) أخرج الله عزّ وجلّ من نَسْل جدي ستين حماراً ، كلهم لم يركبهم إلا نبيّ . قد كنت [ ٢٦٢] أتوقعك أن تركبني ، لم يبق من نسل جدي غيري ، ولا من الأنبياء غيرك . قد كنت مِن قَبُلك لرجل يهودي ، وكنت أتعثر به عمداً ، وكان يُجيع بطني ، ويضرب ظهري . قال : فقال له النبي

<sup>(</sup>١) لا يتضح الاسم في الأصل .

عَلَيْكَ ؛ فأنت يعفور . يا يعفور قال ؛ لبيك . قال ؛ أتشتهي الإناث ؟ قال ؛ لا . قال : فكان رسول الله عَلَيْتَ يركبه في حاجته ، وإذا نزل عنه بعث به إلى باب الرجل ، فيأتي الباب فيقرعه برأسه ، فإذا خرج إليه صاحب الدار أوما إليه أن أجب رسول الله عَلَيْتُ . فلما قبض النبي عَلَيْتُ جاء إلى بئر كانت لأبي الهيثم بن التَّيهان فتردّى فيها جزعاً على رسول الله عَلَيْتُ فصارت قبره .

وكانت القصواء من نَعَم بني الحَرِيش ، ابتاعها أبو بكر ـ وأخرى معها ـ بثان مئة درهم ، فأخذها رسول الله عَلِيَّةٍ منه بأربى مئة ، فكانت عنده حتى نفقت ، وهي التي هاجر عليها . وكانت حين قدم رسول الله عَلِيَّةٍ المدينة رباعية ، وكان اسمها القصواء والجدعاء والعضباء .

#### وعن مومى بن جبير قال :

#### وقيل:

كانت لقائح رسول الله عَلَيْتُم التي أغار عليها القوم بالغابة قد بلغت [ ٢٦٣ ] عشرين لقحة . وكانت التي يعيش بها آل محمد رسول الله عَلِيْتُم يُراح إليهم كل ليلة بقُرْبتين عظيمتين

<sup>(</sup>١) ذو جَدْر : مسرح على ستة أميال من المدينة بناحية قباء ، كانت فيها لقاح رسول الله علي . معجم البلدان : « جدر » .

<sup>(</sup>٢ ـ ٢) كذا رسمت اللفظة في الأصل بالمد وبالقصر . قال ياقوت : د الحمى : يُمدّ ويقصر : .

من لبن ، وكان فيها لقاح غُزُر : الحقاء ، والسمراء ، والعُرَيِّس ، والسَّعْدية ، والبَغوم ، واليُسيّرة .

#### وعن أم سلمة قالت :

كانت عيشتنا مع رسول الله عَلَيْتُم اللهن ، أو أكثر عيشتنا . كانت لرسول الله عَلَيْتُم لقاح بالغابة . فكان قد فرقها على نسائه . فكانت لي لقحة ـ تحلب ـ غزيرة يقال لها العُريّس ، فكنا منها فيا نشاء من اللبن . وكانت لعائشة لقحة تدعى السمراء ، ولم تكن كلقحتي ، فكانتا تحلّبان ، فتوجد لقحتي أغزر منها بمثل لبنها وثلاثة .

وعن ابن عباس قال:

كان رسول الله ﷺ يلبث الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون العَشاء ، وكان عامة خبرَهم خبزَ الشعير .

وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال :

رأيت النبي ﷺ أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقـال : هـذه إدام هـذه ، وأكلها .

وعن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام قال :

فأتيتك بها فقال : جزاكم الله معشر الأنصار خيراً ، ولا سيا آل عمرو بن حزام وسعد بن عبادة .

وعن أبي الدرداء قال :

ما دُعى رسول الله عَلِيْتُمْ إلى لحم إلا أجاب ، ولا أهدي له إلا قبله .

وعن سليمان بن يسار

أنه دخل على أم سلمة زوج النبي ﷺ فحدثته أنها قـدَّمت إلى رسول الله ﷺ جَنْبــاً مشوياً ، فأكل منه ، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ .

وعن أنس

أن خياطاً دعا رسول الله عَلَيْتُهُ لطعام صنعه ، قال أنس : فـذهبت مع رسول الله عَلَيْتُهُ فَقُرب إليه خبر من شعير ومرق فيه دُبّاء وقديد . قـال أنس : فرأيت رسول الله عَلَيْتُهُ يتتبع الدّبّاء من حول الصحيفة ، فلم أزل أحب الدّبّاء بعد .

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَلَيْ :

خير الإدام اللحم . وهو سيد الإدام .

وعن عبد الله بن مسعود قال :

كان أحب العُراق إلى رسول الله ﷺ الذراع ، ذراع الشاة ، وكان قد سُمّ فيها ، وكان يرى أن اليهود سمّوه .

وعن عائشة قالت:

ما كان الـذراع أحب اللحم إلى رسول الله عَلَيْثُهِ ، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا قليلاً ، فإذا وجده تعجل إليه ، وكان الذراع أسرعه نضجاً .

وعن زَهْدَم الجَرمي قال :

دخلت على أبي بوجيء (١) وهو يأكل دجاجة فقال : أدنِه ، فإني رأيت رسول الله عُرِيَّةِ يأكله .

<sup>(</sup>١) كدا في الأصل . وفي اللسان : • وجأ ، : الوجيئة : تمر يبلُ بلبن أو سمن تم يدق حتى يلتمُ .

وعن سفينة قال :

أكلت مع رسول الله ﷺ لحم حُبارى .

وعن عائشة أم المؤمنين

أن النبي عَلِيْكُ كان يأتيها وهو صائم فيقول : أصبح عندكم شيء تطعمونيه ؟ فتقول : لا ، ما أصبح عندنا شيء كذلك فيقول : إني صائم . ثم جاءها بعد ذلك فقالت : أهديت لنا هدية فخبأناها لك . قال : ما هي ؟ قالت : حَيْس ، قال : قد أصبحت صائماً فأكل .

وعن سالمي قالت :

دخل علي الحسن بن علي وعبيد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر فقالوا: اصنعي لنا طعاماً مما كان النبي عَلِيَّةٍ [ ٢٦٥ ] يحب أكله . قالت للحسن : إنك يا بني لا تشتهيه اليوم فأط [ ... ] (١) تسقيه ، وجعلت منه خبزة ، وجعلت أدمه الزيت ونثرت عليه [ ... ] فقربته إليهم فقالت : كان النبي عَلِيَّةٍ يحب هذه ، ويحسن أكلها .

وعن أنس

أن النبي عَلِيْدٍ كان يعجبه الدُّبَّاء ، وهو القرع .

وعن ابن عباس قال:

دخل رسول الله والله وال

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله على :

سيد إدامكم الملح .

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفتين مخروم من الأصل .

وعن سُويد بن النعان صاحب رسول الله على قال:

أَتِي رسول الله ﷺ بسويق فأكل ، وأكلنا معه ، ثم تمضض ، فقام فصلى المغرب ، ولم يتوضأ .

وعن ابني بُسْر السُّلْمِيِّينْ قالا :

دخل علينا رسول الله عليه بيتنا ، فوضعنا تحته قطيفة لنا فجلس عليها ، وأنزل عليه الوحى في بيتنا ، وقدّمنا إليه زبداً وقراً ، وكان يحب الزُبد .

وعن عبد الله بن بُسْر قال :

جاء رسول الله ﷺ إلى أبي فنزل عليه ، فذكر طعاماً فأتاه به ، وذكر سويقاً وشيئاً آخر ، وأتاه بشراب ، فناول من على يمينه ، وأتاه بشر فجعل يأكل . فلما قام ليركب أخذ بلجام دابته وقال : ادع لي يا رسول الله . قال : اللهم ، بارك لهم فيا رزقتهم ، واغفر لهم ، وارحمهم .

وعن ابن عباس

أن خالته أم حميد أهدت إلى النبي ﷺ سمناً وأَقُطاً وضباً ، فأكل السمن والأقط وترك الضب ، فلم يأكل منها . فأكلت على مائدة رسول الله ﷺ .

وعن عائشة قالت :

كان [ ٢٦٦ ] رسول الله ﷺ يحب الحلواء والعسل .

وعن ليث بن أبي سليم قال:

أول من خبص الخبيص عثان بن عفان . قدمت عليه عير تحمل النّقي (١) والعسل فخلط بينها ، وعمل الخبيص وبعث به إلى منزل أم سلمة ، فلم يصادف النبي عليه . فلما جاء وضعته بين يديه ، فأكله واستطابه فقال : من بعث بهذه ؟ قالت : عثان بن عفان . فقال النبي عليه : اللهم إن عثان يترضاك فارض عنه .

<sup>(</sup>١) الدقيق الحوّارَى .

وفي رواية :

عن عبد الله بن جعفر قال:

رأيت رسول الله عَلِيلةٍ يأكل القثَّاء بالرطب.

وعن أنس

أن رسول الله على كان يأخذ الرطب بيينه والبطيخ بيساره ، فيأكل الرطب بالبطيخ ، وكان أحب الفاكهة إليه .

وعن عائشة

أن النبي عَلِيْكُم كان يعجبه البطيخ (١) بالرطب.

وعن جابر بن عبد الله قال:

كان رسول الله ﷺ يعجب أن يُفطر على الرَّطب مــا دام الرطب ، وعلى التمر إذا لم يكن رطب ، ويختم بهنَّ ويجعلهن وتراً . ثلاثاً أو خمـاً أو سبعاً .

وعن ابن عمر قال:

رأيت النبي ﷺ يأكل جُمّار (٢) نخل.

وعن أم أكيدر بنت قيس الأنصارية قالت :

دخل علي رسول الله علي ومعه علي رضي الله عنه ، وعلي ناقة من مرض ولنا دوال (٢) معلقة ، فقام رسول الله علي يأكل منها وقام علي يأكل منها . فطفق النبي علي يقول لعلى : مه ، إنك ناقه حتى كف .

<sup>(</sup>١) اللفظة في الأصل « الطبيخ » وفوقها حرف « ط » ويتكرر الحرف نفسه في الهامش . إشارة إلى هذا الخطأ .

<sup>(</sup>٢) الجُمَّار : ج جُمَّارة : شحمة النخل ، وهي رخصة تؤكل بالعسل . اللسان : « جمر » .

<sup>(</sup>٣) الدوالي : عنب أسود غير حالك ، عناقيده أعظم العناقيد . اللسان : « دلا » .

قىالت : وصنعت [ ٣٦٧ ] شعيراً وسَلَقاً فجئت بـ ه . فقـال النبي ﷺ لعليّ : مِن هـذا أصِبُ فهو أنفع لك .

وعن ابن عباس قال:

رأيت النبي عليه يأكل العنب خَرْطاً (١).

وعن أبي هريرة قال :

ما عاب رسول الله عَلَيْ طعاماً قط ، إن اشتهاه أكله ، وإلا لم يعبنه . وفي رواية : وإلا تركه .

وعن عائشة

أن النبي ﷺ كان يُستقى له العذب من بئر السقيا (١) . وربما قال : يُستعذب له الماء .

وعن عائشة

أن النبي ﷺ كان يعجبه الحلو البارد .

وعنها قالت :

كان أحبّ الشراب إلى النبي ﷺ الحلو البارد .

قال ثمامة بن حَزن القشيري:

لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ ، فحدثتني أن وفد عبد القيس سألوا النبي عَلِيْهُ عن النبيذ فنهاهم أن يشربوا في الدُّبًاء والنَّقير والمزَفِّت والحَنْتَم (١) . فدعت عائشة جارية حبشية فقالت : سَلُ هذه ، إنها كانت تنبذ لرسول الله عَلِيْهُ فقالت : كنت أنبذ لرسول الله عَلِيْهُ في سقاء من الليل ، وأوكيه وأعلقه ، فإذا أصبح شرب منه .

<sup>(</sup>١) خرط العنقود واخترطه إذا وضعه في فيه ثم يأخذ حبه ، ويخرج عرجونه عارياً منه . اللسان : « خرط » .

<sup>(</sup>٢) السقيا : منزل بين مكة والمدينة . معجم البلدان ، واللسان : « سقى » .

<sup>(</sup>٣) الدباء والنقير والمزفت والحنم أوعية كانوا ينتبذون فيها .

وعن أنس قال:

لقد سقيت بقدحي رسول الله عَلَيْتُ اللبن والماء والعسل والنبيذ .

وعن ابن عباس قال:

كانت للنبي عَلِيَّةٍ منائح ، سبعة أعنز ، ترعاهن أم أيمن .

قال : وقال عبد الملك بن سليمان بن أبي المغيرة عن محمد بن عبد الله بن الحصين قال :

كانت منائح رسول الله عَلَيْتُ ترعى بأُحد ، وتروح كل ليلة على بيته في البيت الذي يدور فيه ، وسماهن إبراهيم بن عبد الله بن عنبسة بن غزوان . قال : كنّ سبع منائح : عجوة ، وزمزم ، وسقياء ، وبركة ، وورسة ، وأطلال ، وأطراف .

وعن ابن عباس قال:

كان رسول الله عَلِيَّةِ يلبَس القلدنس تحت العائم ، وبغير العائم ، ويلبس العائم بغير قلانس . وكان رسول الله عَلِيَّةِ يلبس القلانس اليانية وهن البيض المضرية ، ويلبس ذوات الآذان [ ٢٦٨ ] في الحرب . منها ما يكون من السيّجان الأخضر ، وكان ربما نزع قلنسوته ، فجعلها سرة بين يديه . وهو يصلي . وكان من خُلُق رسول الله عَلِيَّةِ أن يسمي سلاحه ، ودوابه ومتاعه .

وكان للنبي عَلِيْهُ أربعة أسياف : المِخْذَم والرَّسوب ، أهداهما له زيد الخيل الطائي حين وفد عليه فسماه رسول الله عَلِيْهُ زيد الخير . وكان له أيضاً العضب ، وذو الفقار صار إليه يوم بدر . كان للعاص بن منبّه بن الحجاج ، وكان لا يفارقه في الحرب . وكان قباع سيفه وقائمته وحلقته وذؤابته وبكراته ونَعْله من فضة . وكان له حلقتان في الحمائل في موضعها من الظهر .

وكانت له أربعة أدراع : ذات الوِشاح ، والبتراء ، وذات المراسي ، والخرنق .

وكانت له أربعة أفراس: المرتجِز، وذو العقال، والسَّكْب، والسبحى (١)، ويقال: البحر. وكان يركب البحر. وكان كُمّيتاً.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . ولعل الصواب : سَبْحة . انظر النهاية : « سمع » .

وكانت منطقته من أدم مبشور فيها ثلاث حلق من فضة ، والإبزيم (١) والحلق على صيغة الفلك المقرونة من فضة .

وكان اسم رمحه المثري ، وكانت لـه حربة يقال لها العَنزة ، وكان يميى بها ويسدع عليها ، وكانت تحمل بين يديه في الأعياد فيركزها أمامه ويستتر بها . ويصلي إليها . وكان له محتجن قدر ذراع يمشي به ويركب به ، ويعلقه بين يديه على بعيره . وكانت لـه مخصرة تسمى العرجون ، وكان اسم قوسه الكَتُوم ، واسم كنانته الكافور ، ونَبله المويصلة ، وترسه الدلوق ، ومغفره ذو السُّبُوغ .

واسم عمامته السحاب ، واسم ردائه الفتح $^{(7)}$  .

واسم رايته العقاب ، وكانت سوداء من صوف ، وكانت ألويتُه بيضاء ، وربما جعل فيها السواد ، وربما كان من خُمُر نسائه .

وكانت له بغلة شهباء يقال لها الدّلدّل ، وكانت بيضاء أهداها له المقوقس ملك الاسكندرية وهي التي [ ٢٦٩ ] قال لها في بعض الأماكن : اربضي دُلدّل فربضت . وكان علي يركبها بعد رسول الله علي ألي وقال غير ابن عباس : وكان عثان بن عفان يركبها . وركبها الحسن بن علي ، ثم ركبها الحسين وعمد بن علي بن الحنفية رضي الله عنهم حتى كبرت ، وعيت ودخلت مبطحة لبني مذحج فرماها رجل بسهم فقتلها . وكانت له بغلة يقال لها الأيلية . وكانت مخدوفة ، طويلة ، كأنما تقوم على رماح ، حسنة السير فأعجبته ، وهي التي قال له علي فيها : إن كانت أعجبتك هذه البغلة فإنا نصنع لك مثلها قال : وكيف ذلك ؟ قال : هذه أمها فرس عربية وأبوها حمار فلو أنزينا على فرس عربية حماراً لجاءت عثل هذه البغلة . فقال : إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون .

قال ابن عباس : فأبى النبي عَلَيْكَ ، ثم تقدم إلينا ـ معاشر بني هاشم خاصة ـ ألا نُزي الحُمَر على الخيل العراب . فضت السنّة من أصحاب رسول الله عَلِيَّةِ عامة ذلك . وكان له

<sup>(</sup>١) الإرزيم : الحلقة . اللسان : « برم » .

<sup>(</sup>٢) وردت اللفطة ص ٣٥٣ : « الصبح » .

حمار يدعى عُفَير ، ويقال له اليعفور . وكان أخضر . وكان له ناقة تسمى العضباء ويقال القصواء . وكانت صهباء . وكانت له شاة يشرب لبنها يقال لها غيثة ويقال لها غوثة .

وكان له قدحان اسم أحدهما الريان والآخر المضبب ، وكان يسع كل واحد منها قدر مدّ فيه ثلاث ضبات حديد وحلقة يعلق بها . وكان له تَوْر<sup>(۱)</sup> من حجارة يقال لـه المخضب والمخضد يتوضأ فيه . وكان له مخضب (۲) من شَبَه يكون فيه الحناء والكتم من حرِّ كان يجده في رأسه عَلَيْلَةٍ . وكانت له رَبْعة (۲) اسكندرانية أهداها المقوقس ملك مصر .

وكانت له نعلان من السّبنت (٤) . وكانت مخصّرة (٥) ذات قبالين (٦) وكانت صفراء . وكان له خفان ساذجان أهداهما له النجاشي ملك الحبشة ، فكان ربما لبسها النبي عَلَيْتُهُ ويسح عليها [ ٢٧٠ ] . وكان له سرير وقطيفة وقصعة وجارية اسمها رَوْضة .

<sup>(</sup>١) التَّوْر : إناء من صَّفر أو حجارة . اللسان : « تور » .

<sup>(</sup>٢) المخضب : شبه الإناء تغسل فيه الثياب . اللسان : « خضب » .

<sup>(</sup>٣) الرَّبعة : إناء مربع . اللسان : « ربع » .

<sup>(</sup>٤) السّبنت : كل جلد مدبوغ . اللسان : « سبت » .

<sup>(</sup>٥) نعل مخصرة : مستدقة . اللسان : « خصى » .

<sup>(</sup>٦) قبال النعل : زمامه . اللسان : « قبل » .

# باب إعلام الله نبيه بتوفيه

عن ابن عباس قال:

لما نزلت ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وِالْفَتْحِ ﴾ (١) قال رسول الله ﷺ : نَعِيَت إِليَّ نفسي . فمات في تلك السنة .

وعن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال :

كان عمر يُدخلني مع أشياخ بدر فقال بعضهم : لِمَ يدخلُ هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله ؟! فقال : إنه بمن قد علمتم . قال : فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم . قال : وما رئيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني . فقال : ما تقولون في ﴿ إذا جَاءَ نَصْرُ اللهِ والْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ ﴾ (٢) حتى ختم السورة ؟ فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا . وقال بعضهم : لا ندري ، ولم يقل بعضهم شيئاً . فقال لي : يابن عباس ، أكذلك تقول ؟ قلت : هو أجَلُ رسول الله عَيَّاتُكُم أعلمه الله له ﴿ إذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتْح ﴾ (٢) فتح مكة . فذلك علامة أجَلِك ﴿ فَسَبّحُ بِحَمْد رَبّك وَاسْتَغْفِرُهُ إِنّا كَانَ تَوَابًا ﴾ (٢) قال عمر : ما أعلم منها إلا ما تعلم .

والذي عاتب عمر في ذلك عبد الرحمن بن عوف . بيّن ذلك شعبة بن الحجاج في حديثه .

وعن عائشة قالت:

كان رسول الله عَلِيكَ يقول في مرضه الذي مات فيه : ياعائشة ، ماأزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر ، فهذا أوإن وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم .

<sup>(</sup>١) سورة النصر ١١٠ / ١ ـ ٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النصر ١١٠ / ١ ـ ٣ .

وعن أبي هريرة قال :

لَمَا نزلت ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحِ ﴾ قال : عِلْم وَحَدَّ حدَّه الله لنبيه عَرَالِيَّةِ ، ونعى الله نفسه بأنه لا يبقى بعد فتح مكة إلا قليلاً .

وعن على قال :

نعى الله لنبية عَلَيْهُ نفسه حين أنزل عليه ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْح ﴾ فكان الفتح من مهاجر رسول الله عَلَيْهُ في سنة ثمان . فلما طعن في سنة تسع من مهاجره تتابع عليه القبائل تسعى ، فلم يدر متى الأجل ليلا أو نهاراً فعمل على قدر ذلك . فوسَّع السُّنن وشدّه الفرائض وأظهر الرخص ونسخ كثيراً من الأحاديث [ ٢٧١ ] فنسخت الرخصة الشدة والشدة في بعض الرخصة ، وغزا رسول الله عَلَيْهُ تبوك ، وفعل فعل مودَّع .

وعن عكرمة قال:

لما نزلت هذه الآية ﴿ وَلَلاّ خِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُوْلَى ﴾(١) قال العباس: لا يدع الله نبيه عَلَيْهُ فيكم إلا قليلاً لما هو خير له .

وعن أبي سعيد الخدري

أن رسول الله على جلس على المنبر فقال : إن عبداً خيّره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ماشاء وبين ماعنده فاختار ماعنده ، فبكى أبو بكر الصديق وقال : فديناك بآبائنا وأمهاتنا يارسول الله ، فعجبنا له ، وقال الناس : انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله علي عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ماعنده وهو يقول : فديناك بآبائنا وأمهاتنا . فكان رسول الله علي هو الخير وكان أبو بكر أعلمنا به ، فقال رسول الله علي في صحبته وماله أبو بكر ، ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ؛ ولكن حلّة الإسلام . لاتمين في المسجد خَوْخة إلا خَوْخة أبي بكر .

<sup>(</sup>۱) سورة الضحى ۹۲ / ۳

وعن أبي المُعلَّى بمعناه . وفي آخره :

فقال رسول الله عَلِيَّةِ : ما أحد أمَن على في صحبت ولا في ذات يده من ابن أبي قحافة . لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت ابن أبي قحافة ، ولكن ود وإخاء إيمان ، وإن صاحبكم خليل الرحمن ، يعني نفسه عَلِيَّةٍ .

وعن أبي مويهبة مولى رسول الله ع قال :

أهبّني رسول الله عِيليّة في الحرّم مَرجِعَه من حجّته ، وما أدري أما مضى من الليل أكثر أو ما بقي عليه ؟ فقلت : أين تريد بأبي وأمي ؟ فقال : يا أبا مويهبة ، انطلق ، فإني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع . قال : فخرج وخرجت معه حتى إذا جاءه استغفر لهم طويلا ، قائماً وقاعداً ثم قال : ليهنّكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس . أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أوّلها . الآخرة شرّ من الأولى . يا أبا مويهبة ، إني قد أعطيت خزائن [ ٢٧٢ ] الدنيا والخلد فيها ثم الجنّة ، فخيّرت بين الملك والجنة وبين لقاء ربي عزّ وجلّ والجنة ، فقلت : بأبي أنت وأمي ، خذ خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة . فقال : ورجع رسول الله علياً لله يا أبا مويهبة ، لقد اخترت لقاء ربي والجنة على ذلك . قال : ورجع رسول الله علياً واشتكى بعد ذلك بأيام .

وفي رواية :

ها لين بعد ذلك إلا سبعاً أو ثماني حتى قبض.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص فال:

جاء جبريل عليه السلام بمفاتيح خزائن الدنيا فقال : يا محمد ، هذه مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة أحب لك أم لقاء ربك ثم الجنة ؟ فقال رسول الله عَلَيْتُم الجنة ، وكان مع جبريل مَلَك الموت فقبض نفسه ، وأشخص رسول الله عَلَيْتُم بصره إلى سقف البين وهو يقول : مع الرفيق الأعلى . وقبض .

وعن الحارث بن مرّة الجُهني قال:

رأيت عنده رقّاً مكتوباً فيه : بسم الله الرحمن الرحم . نعى لنا رسول الله عَلَيْكُم نفسه وأيت عنده رقّاً مكتوباً فيه : بسم الله الرحمن الرحم . نعى لنا رسول الله عَلَيْكُم نفسه قبل موته بشهر ، ثم جمعنا بعد ذلك بخمس عشرة ليلة في بيت أمّنا عائشة ونحن أربعون ، قبل موته بشهر ، ثم جمعنا بعد ذلك بخمس عشرة ليلة في بيت أمّنا عائشة وخمن أربعون ، قبل موته بشهر ، ثم جمعنا بعد ذلك بخمس عشرة ليلة في بيت أمّنا عائشة وخمن أربعون ، قبل موته بشهر ، ثم جمعنا بعد ذلك بخمس عشرة ليلة في بيت أمّنا عائشة وخمن أربعون ، قبل موته بشهر ، ثم جمعنا بعد ذلك بخمس عشرة ليلة في بيت أمّنا عائشة وخمن أربعون ،

فنظر إلينا ، فدمعت عيناه ، وقد أرّم (۱) القوم ونظروا إلى الأرض ، ثم تشدّد فقال : مرحباً بكم ، وحياكم الله ، أبتروا ببشرى الله عزّ وجلّ ، فحميد الله وأثنى عليه ثم قبال : اتقوا الله ، فإن تقوى الله خير ما تواصى به عباد الله ﴿ وَمَنْ يَتّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ﴾ (۲) ومن حيث لا يأمل ولا يرجو ﴿ ومَنْ يَتَقِكّلْ عَلَى الله فَهُو حَسْبُه إنَّ الله بَالِغُ أَمْرِهِ . قَدْ جَعَلَ الله لِكلّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ (۲) ﴿ وَمَنْ يَتَقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ (۱) فارضُوا بقضاء الله ، فإن الأمر أمره . وسلّموا لأمر الله ، فإن القليل تبع للكثير . ويشرا ﴾ (۱) فارضُوا بقضاء الله ، فإن الأمر أمره . وسلّموا لأمر الله ، فإن القليل تبع للكثير . ويشر فليسلّم القليل الكثير ﴿ وَاتّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ﴾ إلى قوله ﴿ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ﴾ (۲) من الله لا منّي . مرحباً بكم ، وحيّاكم الله ، رحكم الله ، آواكم الله ، حفظكم الله ، في من الله ، وفقكم الله ، سلّمكم الله ، قبلكم الله ، وأودي إليكم عنه ، إني لكم منه نذير مبين ، وأستخلف عليكم ، فاتقوا الله ، ولا تعلوا على الله في عباده وبلاده منه نذير مبين ، وأستخلف عليكم ، فاتقوا الله ، ولا تعلوا على الله في عباده وبلاده منه نذير مبين ، وأستخلف عليكم ، فاتقوا الله ، ولا تعلوا على الله في عباده وبلاده منا خلص بكم ، وتُخلصون بي .

اسمع \_ يا أبا بكر \_ ما أقول لكم ، ثم اعمل على ذلك ، وأنت تعلم أنه كذلك . إن دعائي آت بكم على كل ما أشتهي إلا ما رددت عنه من بأس بينكم واختلاف كلمتكم ، والمؤمنون شهود الله في الأرض ، فالحسن ما حسنوا ، والقبيح ما قبّحوا . نظر امرؤ لنفسه عند اختلاف الأمة ، وكف للسانه ، واستبرأ قلبه ولزم الجماعة ، وآثرها على الفرقة ، وركب السبيل ، فسلكه ، ونكّب السبل ، وإن يد الله على الجماعة ، الأمر أمرهم ، والقليل تبع للكثير ، سل يا أبا بكر ، فقال : يا رسول الله ، دنا الأجل . فقال : قد دنا الأجل ، وتدلّى ، فقال : ليهنك يا نبي الله ما عند الله . فليت شعري عن مُنقلَبنا . فقال : إلى الله وإلى سدرة المنتهى ثم إلى جنة المأوى والعرش الأعلى والكأس الأوفى والرفيق ، والحظ والعيش الهني ء .

<sup>(</sup>١) أرمّ القوم : سكنوا وخافوا . النهاية : « رمم » .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق ٦٥ / ٢ ـ ٤

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ٣٣ / ٧٠ ـ ٧٢

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ٧ / ١٢٨ ، وسورة القصص ٢٨ / ٨٣

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر ٣٩ / ٦٠

فقال: يا نبي الله ، من يلي غسلك ؟ فقال: رجال أهل بيتي الأدنى فالأدنى . قال: ففيم نكفّنك ؟ فقال: في ثيابي هذه وفي حلة يمنية ، وفي بياض مصر. فقال: كيف الصلاة عليك منا ؟ وبكى ففال: مهلاً . غفر الله لكم ، وجزاكم عن نبيكم خيراً . إذا غسلتوني وكفّنتوني فضعوني على سريري في بيتي هذا على شفير قبري ، ثم اخرُجوا عني ساعة . فإن أوّل مَن يصلّي علي الله عزّ وجل ﴿ هُوَ الّذِي يُصَلّي عَلَيْكُم وَمَلاَئِكَتُه ﴾ (١) ثم يأذن الله للملائكة فأوّل من يدخل علي مِن خلق الله ويصلّي علي جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت مع جنود كثيرة ، ثم الملائكة بأجمعها . ثم أنتم ، فادخلوا علي أفواجاً فصلوا علي أفواجاً زمرة ، وسلّموا تسلياً ، ولا تؤذوني بتزكية ولا صيحة ولا رنّة [ ٢٧٤] وليبدا زمركم الإمام وأهل بيني الآدنى فالأدنى ثم زمر النساء ثم زمر الصبيان . قال : فمن يُدخلك زمركم الإمام وأهل بيني الآدنى فالأدنى مع ملائكة كثير لاترونهم ، يرونكم . قوموا فأدّوا عنى إلى من بعدي .

فقلت : مَن حدثك بهذا ؟ قال : عبد الله بن مسعود .

وفي حديث أخر عن عائشة بمعناه (٢) قال:

ولا تؤذوني بباكية ولا برنة ولا بصيحة ، ومَن كان غائباً مِن أصحابي فأبلغوه عني السلام ، وأشهدكم أني قد سلّمت على من دخل في الإسلام ، ومن بايعني على ديني هذا منذ اليوم إلى يوم القيامة . وساق بقية الحديث(٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٣٣ / ٤٣

<sup>(</sup>٢-٢) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل .

## ذكر مرضه وتوفيه وتسمية اليوم الذي قبض فيه

عن عائشة قالت:

رجع رسول الله عَلَيْكُم من البقيع - وفي رواية: من جنازة من البقيع - فدخل فوجدني وأنا أحد صداعاً في رأسي وأنا أقول: وارأساه . قال: بل أنا والله ياعائشة وارأساه . ثم قال: وما يضرّك لو مت قبلي فقمت عليك فكفنتك ثم صلّيت عليك ودفنتك ؟ قالت: والله لكأني بك لو فعلت ذلك قد رجعت إلى بيتي ، فأعرست فيه ببعض نسائك . قالت: فتبسم رسول الله عَلَيْتُ . قال: وتتامّ به وجعه حتى استُعزّ (۱) به ، وهو في بيت مهونة ، فدعا نساءه فسألهن أن يأذن له أن عرض في بيتي ، فأذن له ، فخرج رسول الله عَلَيْتُ عشي بين رجلين من أهله أحدها الفضل بن عباس ورجل آخر ، تحطّ قدماه ، عاصباً رأسه حتى جاء بيتى .

قال عبيد الله: فحدثت هذا الحديث عبد الله بن عباس قال: تدري من الرجل الآخر؟ قال: قلت: لا. قال: عليّ. ثم غُمّي على رسول الله عليّ واشتد به وجعه ثم أفاق. قال: أهر يقوا عليّ سبع قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. قالت: فأقعدناه في مخضب لحفصة بنت عر، فصببنا عليه الماء حتى طفق يقول بيده: حسبكم حسبكم. قال: ثم خرج عاصباً رأسه، فجلس على المنبر، فكان أوّل ما تكلم به أن صلّى على أصحاب أحد، فأكثر الصلاة عليهم ثم قال: إنّ عبداً من عباد الله خيّره الله بين الدنيا وبين ما عند [ ٢٧٥ ] الله فاختار ما عند الله. قال: ففهمها أبو بكر فبكى، وعرف أن رسول الله عليهم شم نيد. قال: على رسلك ياأبا بكر. انظروا هذه الأبواب الشارعة في المسجد فسدوها إلا ما كان من بيت أبي بكر، فإني لاأعلم أحداً كان أفضل عندي في الصحبة منه.

وروى ابن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وأبي بكر بن عبد الله

أن الذي كان ابتدأ به رسول الله ﷺ من وجعه الذي لزِمه أن دخل على عائشة وهو يجد صداعاً ، فوجدها تُصَدَّع وتقول : وارأساه ،

<sup>(</sup>١) استَّعزَّ به : أي اشتد به المرض وأشرف على الموت ، اللسان : • عزَّ • .

فوالله لطارعني ما أجد، وكدت أن أستطار، فسكنني بالمزاح على تجشّم منه. فقال: وما ضرَّك يا عائشة لو مت قبلي، فأقوم عليك وأليّك وأصلّي عليك فقالت له: فما نجاني مما خشيت الحذر، فقلت: أجل والله، لكأني بك لو قد فعلت قد أعرست ببعض نسائك في بيتي من آخر ذلك اليوم، فتبسّم رسول الله عَلَيْتُ . ثم تمادى به وجعه وهو في ذلك يدور على نسائه حتى استُعز برسول الله عَلَيْتُ وهو في بيت ميونة. قالت: فلما راد ما به أجع رأي من في البيت على أن يلدّوه، وتخوّفوا أن يكون به ذات الجنب ففعلوا، ثم فرّج عن رسول الله عَلَيْتُ وقد لدّوه فقال: من صنع هذا فهبنه واعتلَلْنَ بالعباس، فاتخذ جميع من في البيت العباس سبباً، ولم يكن له في ذلك رأي فقالوا: يا رسول الله، عمَّك العباس أمر بذلك وتخوّفنا أن يكون بك ذات الجنب، فقال: إنها من الشيطان، ولم يكن الله ليسلّطه علي ولا يرميني بها، ولكن هذا عمل النساء. لا يبقى في البيت أحد إلا لدّ إلا عمي العباس، فإن يبين لا يناله، فلدوا كلّهم ولدَّت ميونة وكانت صائمة لقول رسول الله عَلَيْتُهُ إلى بيت عائشة وكان يومها بين العباس وعلي، والفضل مُمسك نظهره، ورجلاه تحطان الأرض، حتى دخل [ ٢٧٦] على عائشة. فلم يزل عندها مغلوباً لا يقدر ورجلاه تحطان الأرض، حتى دخل [ ٢٧٦] على عائشة. فلم يزل عندها مغلوباً لا يقدر على الخروج وغير مغلوب وهو يقدر على الخروج من بيتها إلى غيره.

وعن عبد الله بن مسعود قال:

كان أحب العُراق إلى رسول الله ﷺ ذراع الشاة . وكنا نرى أنه سُمَّ في ذراع شاة . وكنا نرى أن اليهود سمّوه .

عن عُبيد الله بن عبد الله قال :

دخلت على عائشة فقلنا : أخبرينا عن مرض رسول الله عَلَيْكُم قالت : اشتكى ، فكان ينفّث نَفث آكل الزبيب ، وكان يدور على نسائه . فلما اشتد شكوه استأذنه أن يكون في بيت عائشة ، ويدرُن عليه ، فأذِن له . فدخل رسول الله عَلِيْكُم علي بين نفسين أحدهما العباس ورجلاه تحطاه في الأرض . قال ابن عباس : فما أخبرتك مَن الآخر ؟ قال : لا . قال : هو علي عليه السلام .

وعن عبيد الله بن عبد الله قال :

دخلت على عائشة فقلت : ألا تحدثيني عن مرض رسول الله عليه قالت : بلى ، ثقل

رسول الله عَلَيْ فقال : صلّى الناس ؟ فقلنا : لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله . قال : ضعوا لي ما في المخضّب ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء (١) فأغمي عليه ثم أفاق ، قال : أصلى الناس ؟ فقلت : لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله ، قال : ضعوا لي ما في المخضب ، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال : أصلّى الناس ؟ فقلنا : لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله ، فعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال : أصلّى الناس ؟ فقلنا : لا . هم ينتظرونك يا رسول الله . قالت : والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله عليه الله عليه ألى أبي بكر أن يصلّي بالناس . وكان أبو بكر رجلاً رقيقاً فقال : يا عمر ، صلّ بالناس فقال : أنتَ أحق بذلك فصلّى بهم أبو بكر بدل الإمام ، ثم إن رسول الله عليه وجد بالناس فقال : أنتَ أحق بذلك فصلّى بهم أبو بكر بدل الإمام ، ثم إن رسول الله عليه وجد خفّة فخرج بين رجلين \_ أحدها العباس \_ لصلاة الظهر . فلما رآه أبو بكر ذهب [ ٢٧٧ ] ليتأخر ، فأوماً إليه أن لا تتأخر ، وأمرهما فأجلساه إلى جنبه ، فجعل أبو بكر يصلّي قاعداً .

#### وعن عائشة:

أن النبي ﷺ بدأه مرضه الذي مات فيه في بيت ميونة ، فخرج عاصباً رأسه ، فدخل بين رجلين تحُطَّ رجلاه الأرض ، عن يمينه العباس بن عبد المطلب ، وعن يساره رجل لا أبالي ألا أذكره \_ قال عبيد الله : أخبرني ابن عباس أن الدي عن يساره علي بن أبي طالب \_ قالت عائشة : فلما رأيته قلت : وارأساه ، أنا والله أموت . فقال رسول الله ﷺ أما والله لوَدِدتُ أنك تموتين فأكفنك وأصلي عليك . قالت : فغضبتُ من قوله وقلت : أما والله إذا لتعرّس ببعض نسائك قبل أن تُمسي . ثم قال النبي ﷺ : وارأساه ، ألا أرسلي إلى ابن أبي قحافة وابنه ، فلا يطمع في الأمر طامع ثم قال : كلا يدفع الله ويدفع بالمؤمنين .

<sup>(</sup>١) ينوء : ينهض . اللسان : 4 نوأ ، .

قال موسى بن يعقوب : إنه يعني بقوله : وابنه : عبد الرحمن .

#### وعن عائشة قالت:

كان رسول الله عَلِيْتِ يقرأ على نفسه بالمعودات . فلما مرض وثقل كنت أقرأ بها في يديه ، وأمسح بها جسده ، ألتس بذلك بركة يديه ، فدخلت عليه في مرضه أم بشر بن البراء بن معرور فقالت : يا رسول الله ، ما وجدت مثل هذه الحمى التي عليك على أحد ، فقال : إنا يُضاعَف لنا البلاء كما يضاعَف لنا الأجر . ما يقول الناس ؟ قالت : يقولون يا رسول الله عَلَيْتِ : ما كان الله ليسلطها على رسوله ، إنها هزة من الشيطان . ولكنها من الأكلة التي أكلت أنا وأبيك بخيبر من الشاة . كان نصيبي منها عداد مرة بعد مرة . فكان هذا أوان انقطع أبهري . فات رسول الله عَلَيْتُ شهيداً .

## وعن [ ۲۷۸ ] أبي هريرة

أن جبريل أتى النبي عَلِيْ في مرضه الذي قبض فيه فقال: إن الله عزّ وجلّ يُقرئك السلام ويقول: كيف تجدك ؟ قال: أجدني وجعاً يا أمين الله . ثم جاءه من الغد فقال: يا محمد ، إن الله يُقرئك السلام ويقول: كيف تجدك قال: يا أمين الله . أجدني وجعاً ، ثم جاءه يوم الثالث ومعه ملك الموت فقال: يا محمد ، إنّ ربّك يُقرئك السلام ويقول: كيف تجدك ؟ فقال: أجدني يا أمين الله وجعاً. من هذا معك ؟ قال: هذا ملك الموت ، وهذا آخر عهدي بالدنيا وآخر عهدك بها ، ولن آسى على هالك من ولد آدم بعدك . ولن أهبط إلى الأرض إلى أحد بعدك أبداً. فوجد النبي عَلَيْ سكرة الموت وعنده قدح فيه ماء. فكلما وجد سكرة أخذ من ذلك الماء فمس به وجهه ويقول: اللهم ، أعني على سكرة الموت .

## وعن عائشة قالت:

كان جبريل يأتي النبي عَيَّلِيْم في وجعه كل يوم وليلة ، فيسلم عليه ويقول : إن ربّك يقرأ عليك السلام ويقول : كيف تجدك يا محمد ؟ \_ وهو أعلم بالذي تجد منك ، ولكنه أراد أن يزيدك كرامة وشرفا ، وأن يتم كرامتك وشرفك على الخلق وأن يكون سنّة في أمتك ويحدثه بقدر الذي يجد من شدة أو رخاء . فإذا قال : أجدني شاكياً قال جبريل : يا محمد ، إن الله لم يشدد عليك أن يكون من خلقه أحد هو أكرم عليه منك ، ولكن أحب أن تدعوه وتضرّع إليه ولا تكف عن ذلك حتى تلقاه للذي أعد لك في ذلك من الثواب والفضيلة على

الخلق . وإذا قال : أجدني مريحاً قال : إحْمَدِ الله واشكره . فإن ربّك يحبّ أن يُحمَد ويُشكر ، ليزيدك إلى ما أعطاك .

#### وعن عائشة قالت:

إن بما أنعم الله عليّ بـه أن رسول الله عليّ أخي عبد الرحمن وبين سَخْري ونحري ، وجمع الله بين ريقي وريقه عند الموت : دخل عليّ أخي عبد الرحمن وأنا مسندة رسول الله عليّ ألله بين ريقي وريقه عند الموت ، فجعل ينظر إليه ، وكنت أعرف أنه يعجبه السواك ويؤلفه ويؤلفه إلى صدري وبيده سواك ، فجعل ينظر إليه ، فناولته إياه ، فأدخله في فيه . فاشتد عليه فتناولته وقلت : أليّنُه لك ؟ فأوما برأسه أن نعم فليّنتُه له فأمرّه ، وبين يديه ركوة عليه فتناولته وقلت : أليّنُه لك ؟ فأوما برأسه أن نعم فليّنتُه له فأمرّه ، وبين يديه ركوة وقالت عُلبة (۱) ـ فيها ماء ، فجعل يدخل يده فيها ويسح بها وجهه ويقول : لا إله إلا الله . إن للموت سكرات ثم نصب يده (۱) ـ وأشار أين ابني حُسَين (۱) ـ بأصبعه يقول : الرفيق الأعلى ، الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده .

#### وعن عائشة قالت:

قبض رسول الله عَلَيْكُم ورأسه بين شديي ونحري فسمعته يقول : أَفَ من كرب الموت . أَفَ من كرب الموت : أَفَ من غُ الموت ، ورأيته يدخل يده في الركوة وينضح على وجهه الماء . قال : قلت : يا نبي الله ، تقول كذا وأنت نبي الله ؟ ! فلم يزل يردِّدُها حتى قبض .

### وعن عائشة قالت:

حتى إذا كان اليوم الذي مات فيه رسول الله عَلَيْ رَأَوْا منه في أول النهار خفّة ، فتفرّق عنه الرجال إلى منازلهم وحوائجهم مستبشرين . وأخلوا رسول الله عَلَيْ بالنساء . فبينا نحن على ذلك ، لم نكن على مثل حالنا في الرجاء والهزج قبل ذلك ، قال رسول الله عَلَيْ اخرجن عني ، هنذا الملّك يستأذن علي . فخرج مَنْ في البيت غيري ورأسه في حجري ، فجلس وتنحيت في ناحية البيت فناجى الملك طويلا ، ثم إنه دعاني فأعاد رأسه في حجري وقال للنسوة : ادخلن فقلت : ما هذا بحس عبريل . فقال رسول الله عَلَيْ أجل يا عائشة . هذا للنسوة : ادخلن فقلت : ما هذا بحس عبريل . فقال رسول الله عَلَيْ أجل يا عائشة . هذا

<sup>(</sup>١) العلبة : قدح من خشب . وقيل من جلد وخشب . اللسان : « علب » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل مقروباً بلفظة عصح » .

ملك الموت جاءني فقال : إن الله عزّ وجلّ أرسلني إليك وأمرني ألا أدخل عليـك إلا بـإذن ، فإن لم تأذن لي أرجع ، وإن أذنت لي دخلت ، وأمر ألاّ أقبضك حتى تــأمرني ، فمرني أمرك . فقلت : اكفف عني حتى يأتيني جبريل فهذه ساعة جبريل فخرج . فاستقبلنا بأمر لم يكن عندنا جواب ولا رأي ، فوجمنا وكأنما ضربنا بصاخّة ما نحير إليه شيئًا ، ولا يتكلم أحد من أهل البيت إعظاماً لذلك الأمر وهيبة ملأت أجوافنا . قالت عائشة : وجاء جبريل في ساعة فسلم ، فعرفنا حسّه ، وخرج أهل البيت فدخل فقال : إن [ ٢٨٠ ] الله جلّ وعزّ يقرأ عليك السلام يا محمد ويقول : كيف تجدك ؟ \_ وهو أعلم بالذي تجد منك . ولكن أراد أن يزيدك كرامة وشرفاً . وأن يتم كرامتك وشرفك على الخلق ، وأن تكون سنّة في أمتك \_ فقال : أجدني وجعاً فقال : أبشر فإن الله أراد أن يبلغك ما أعدّ لك . قال : يا جبريل ، إن ملك الموت ليستأذن على وأخبره الخبر . فقال جبريل : يا محمد ، إن ربك إليك مشتاق(١) . أعلمك الذي يريد بك . لا والله ما استأذن ملك الموت على أحد قط ولا استأذن عليه أبداً إلا أن ربك متم شرفك ، وهو إليك مشتاق . قال : فلا تبرح إذا حتى يجيء ، وأذن للنساء فقال : ادني يا فاطمة ، فأكبّت عليه فناجاها ، فرفعت رأسها وعيناها(٢) بأربع ، وما تُطيق الكلام ، ثم قال : أدني مني رأسَك ، فأكبّت عليه فناجاها ، فرفعت رأسها وهي تضحك وما تطيق الكلام . فكان الذي رأينا منها عجباً ، فسألناها بعد فقالت : أخبرني أنه قال: إني ميت اليوم فبكيت ، ثم قال: إني دعوتُ الله أن يُلحقك بي في أوِّل أهلى وأن يجعلك معى . فأضحكني ، وأدنت ابنيها منه فشمها .

## وفي حديث آخر عن عائشة قالت :

وخرج جبريل عليه السلام وقال: عليك السلام يا رسول الله. هذا آخر ما أنزِلُ فيه إلى الأرض أبداً ، طوي الوحي وطويت الدنيا ، وما كانت لي في الأرض حاجة غيرك ، وما لي فيها حاجة إلا حضورك ثم لزوم موقفي ، ولا والذي بعث محمداً بالحق ما في البيت أحد يستطيع أن يحير إليه في ذلك كلمة ولا يبعث إلى أحد من رجاله أعظم ما يسمع من حديثه ووجدنا وإشفاقنا .

<sup>(</sup>١) بعدها كلمة غير مقروءة .

<sup>(</sup>٢) بعد هده اللفظة بياض في الأصل بمقدار كلمة . وفي الهامس كتب حرف « ط » .

وعن محمد بن عمر الواقدي قال :

قالوا ولما كان قبل وفاة رسول الله عَلِيَّةٍ بثلاثة أيام هبط إليه جبريل فقال: يا محمد، إن الله أرسلني إليك إكراماً وتفضيلاً لك وخاصة لك ، أسألك عما هو أُعْلَم بـ منـ ك : كيف تجدك ؟ قال : أجدني يا جبريل مغموماً ، وأجدني يا جبريل مكروباً . فلما كان الغد أتاه جبريل فقال : يا محمد ، إن الله أرسلني [ ٢٨١ ] إليك إكراماً لك وتفضيلاً لك وخاصة لك ، أسألك عما هو أعْلَم به منك يقول : كيف تجدك ؟ فقال رسول الله عَلَيْتُهُ : أجدني يا جبريل مغموماً ، وأجدني يا جبريل مكروباً ، فلما كان اليوم الثالث هبط جبريل ومعه ملك الموت ، فهبط معها ملك يكون في الهواء يقال له اسماعيل على سبعين ألف ملك ، ليس منهم مَلَك إلا على سبعين ألف مَلَك فسبقهم جبريل فقال: يا محمد، إن الله أرسلني إليك إكراماً لك وتفضيلاً لك وخاصة لك . أسألك عما هو أعلم به منك : كيف تجدك ؟ فقـال رسول الله وَاللَّهُ ، أَجِدني يا جبريل مغموماً ، وأجدني يا جبريل مكروباً . واستأذن مَلَك الموت على الباب . فقال له جبريل : يا محمد ، هذا ملك الموت يستأذن عليك ، ما استأذن على آدمى قبلك ، ولا يَستأذِن على آدمي بعدك ، فقال رسول الله عِنْ الله عَلَيْهُ : ائذن له فأذن له جبريل فأقبل من [حيث ](١) وقف بين يدي رسول الله عَلِيلَةٍ فقال : يا محمد ، إن الله أرسلني إليك . وأمرني أن أطيعك فيا أمرتني ، إن أمرتني بقبض نفسك قبضتها ، وإن كرهت تركتها ، فقال رسول الله عَلَيْتُ : وتفعل ذلك يا ملك الموت ؟ قال : نعم . بذلك أمرت أن أطيعك فيا أمرتني . فقال جبريل : يا محمد ، إن الله قد اشتاق إلى لقائك فقال رسول الله عَلَيْهِ ، يا ملك الموت امض لما أمرت به . فقال جبريل : هذا آخر موطئي الأرض ، إنما كانت حاجتي في الدنيا . فلما توفي رسول الله عليه وجاءت التعزية \_ جاءت تسمع حسم ، ولا ترى شخصه ـ فقالت : السلام عليكم أهل البيت ورحمـة الله . ﴿ كُلِّ نَفْسِ ذَائِقَـةُ المَوْتِ وَإِنَّهَا تُوَفُّونَ أَجُوْرَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ (٢) إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفاً من كل هالـك. ودَرُكًا من كل ما فات . فبالله فثقوا ، وإياه فارجوا ، إنما المصاب من حُرم الثواب . والسلام عليكم ورحمة الله ، فقال علي : أتـدرون من هـذا ؟ قـالـوا : لا . قـال : هـذا الخضر عليــه السلام .

<sup>(</sup>١) زيدت اللفظة للسياق .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ٢ / ١٨٥ .

وفي حديث آخر : إنهم سمعوا التعزية مرتين فقال أبو بكر : هذا الخضر واليسع ، حضرا النبي ﷺ .

[ ۲۸۲ ] وعن عائشة قالت :

قت إلى النبي عَلَيْكَ حتى أضع رأسه بين يدي ، وأمسكت بصدره ، وجعل يغمى عليه حتى يغلب ، وجبهته ترشح عرقاً ما رأيته من إنسان قط ، فجعلت أسلت (۱) ذلك العرق ، وما وجدت رائحة شيء قط أطيب منه ، فكنت أقول له إذا أفاق : بأبي وأمي ونفسي وأهلي ما تلقى جبهتك من الرشح فقال : يا عائشة ، إن نفس المؤمن تخرج بالرشح ، والكافر تخرج من شدقه كنفس الحار ، فعند ذلك ارتبنا وبعثنا إلى أهلينا ، فكان أوّل رجل جاءنا ولم يشهده ، أخي ، بعثته إلى أبي فمات رسول الله عليها .

قال أنس بن مالك :

دخلت فاطمة بنت رسول الله عَلِيْتُ على رسول الله عَلِيْتُ وقد أغمي عليه فقالت: واكرباه لكربك يا أبتاه . قال : فرفع رأسه ونظر إليها فقال : يا بنية ، لا كَرْب على أبيك بعد اليوم ، لقد حضر من أبيك ماليس الله بَؤخّر عنه أحداً لموافاة يوم القيامة . قال : ثم أغمي عليه ، فأتاه آت فقال : السلام عليك ، أأذخل ؟ فقال مَنْ حول رسول الله بَلِيْتُ : إن كنت من المهاجرين أو من الأنصار فارجع فإن رسول الله بَلِيْتُ عنك مشغول ، فرفع رأسه فقال : من تطردون ؟ تطردون داعي ربي عزّ وجلّ ، ادخل يا ملك الموت . قال : وكان أمرَ ألا يدخل عليه إلا بإذن فقال : ما جاء بك ؟ قال : جئت أقبض روحك . قال : جئت تقبض روحي ؟ ولم ألق حبيبي يا ملك الموت ؟ أنظرني حتى ألقى حبيبي جبريل . قال : ذلك لك يا محمد . قال : وكان أمرَه بنذلك . فخرج ملك الموت ، فلقيه جبريل فقال : أين يا ملك الموت ، قال : إنه سألني ألا أقبض روحه حتى يلقاك . قال : يا ملك الموت ، أما ترى أبواب الجنان قد فتحت لجيئة عمد عَلِيْتُ ؟ . أما ترى أبواب الجنان قد فتحت لجيئة عمد عَلِيْتُ ؟ . أما ترى أبواب الجنان قد فتحت لجيئة عمد عَلِيْتُ ؟ . أما ترى أبواب الجنان قد فتحت لحيئة عمد عَلِيْتُ ؟ . أما ترى أبواب الجنان قد فتحت لحيء عربي الله عربي الله عربي الله على الله على الله على الله على المه عنه عنه على المه عنه على المه عنه عنه على المه عنه عنه على الله عنه عمد عَلَيْتُ ؟ . أما ترى أبواب الجنان قد فتحت لحيئة عمد عَلَيْتُ ؟ . أما ترى أبواب الجنان قد فتحت لحيء عد عربي المه عنه المه المنه الله الله على الله عنه عد على المه عنه المه المه المنه الله الله على الله على المه عنه المه عنه المه المنه الله عنه عنه المه عنه المه عنه المه المه المنه الله على الله عليه المه عنه ا

<sup>(</sup>١) أي : أمسح . اللسان : « سلت » .

يا محمد ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَ فَهُمُ الْحَالِدُوْنِ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ المَوْت وإنَّمَا المَوْت ﴾ (١) قال : يا جبريل ، فَن لأمتي ؟ قال : يا محمد ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ المَوْت وإنَّمَا تُوَقُوْنَ أَجُوْرَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فَمَنْ زُحُرِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنيَا إلا مَتَاعُ الغُرُور ﴾ (٢) قال : فقبضه ملك الموت ، وإنّ رأسه لفي حجر جبريل عليه السلام . فلما قبض قالت فاطمة : واأبتاه ، إلى جبريل نعاه ، من ربّه أدناه ، أهل الساوات بالبشرى تلقاه ، والرسل به تحظى في غرف الجنان مأواه . ثم إنها قعدت فقالت : إنا لله وإنا إليه راجعون ثم إنا لله وإنا إليه راجعون . انقطع الخبر من الساء ، وما جبريل بنازل علينا أبداً أبداً .

وروى سعيد بن عبد الله عن أبيه قال :

لما رأت الأنصار أن رسول الله عَلَيْكُ يزداد ثقلاً أطافوا بالمسجد ، فدخل العباس إلى النبي عَلَيْكُ فأعلمه بمكانهم وإشفاقهم ، ثم دَخل عليه الفضل فأعلمه بمثل ذلك ثم دخل عليه علي فأخبره بمثل ذلك فمد يده وقال : ها فتناولوه فقال : ما يقولون ؟ قالوا : يقولون : نخشى أن يَموت . وتصايح نساؤهم لاجتاع رجالهم إلى النبي عَلِيْكُ ، فشار النبي عَلِيْكُ فخرج متوكئاً على علي والفضل ، والعباس أمامه ، والنبي عَلِيْكُ معصوب الرأس يحط برجليه ، حتى جلس على أسفل مرقاة من المنبر وثاب الناس إليه . فحمد الله وأثنى عليه . وقال :

أيها الناس ، بلغني أنكم تخافون علي الموت ، كأنه استنكار منكم للموت ، وما تنكرون من موت نبيكم ألم أنع إليكم ؟ وينعى لكم أنفسكم ؟ هل خُلّد نبي قبلي فين بُعث إليه ؟ فأخلت فيكم ؟ ألا إني لاحق بربي وإنكم لاحقون به . وإني أوصيكم بالمهاجرين الأولين خيراً وأوصي المهاجرين فيا بينهم فإن الله تعالى [ ٢٨٤ ] يقول : ﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُر ﴾ (٢) لله الحرين فيا بينهم فإن الله تعالى [ ٢٨٤ ] يقول : ﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُر ﴾ (٢) إلى آخرها \_ وإن الأمور تجري بأمر الله . فلا يحملنكم استبطاء أمر على استعجاله ، فإن الله لا يعجَل لعجلة أحد . ومن خالب الله غلبه ، ومن خاذع الله خدعه ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٣٤/٢١ ، ٣٥

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ١٨٥/٣

<sup>(</sup>٣) سورة العصر ١/١٠٣

تَوَلَّيْتُمُ أَنْ تَفْسِدُوْا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمُ ﴾ (١) أوصيكم بالأنصار خيراً ، فإنهم الذين تبوّؤا الدار والإيمان ؟ مِن قبلهم أن يحسنوا إليكم ، ألم يشاطروكم الثار ؟ ألم يوسعوا عليكم في الديار ؟ ألم يؤثروكم على أنفسهم وبهم الخصاصة ؟ ألا فن وُلي أن يحكم بين رجلين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم . ألا ولا تستأثروا عليهم . ألا وإني فُرُط لكم وأنتم لاحقون في ، ألا وإن موعدكم الحوض . حوض أعرض ممايين بصرى الشام وصنعاء الين يصب فيه ميزاب الكعبة ماء أشد بياضاً من اللبن وألين من الزبد ، وأحلى من الشهد . مَن شرب منه لم يظهأ أبداً ، حصباؤه اللؤلؤ ، وبطحاؤه في مسك ، من حُرمه في الموقف غداً حُرِم الخير كله . ألا فن أحب أن يَردِه علي غداً فليكفف يده ولسانه إلا مما ينبغي . فقال العباس : يما نبي الله أوص بقريش ، فقال : إني إنما أوصي بهذا الأمر قريشاً ، الناس تبع لقريش برّهم لبرّهم ، وفاجرهم لفاجرهم ، فاستوصوا آل قريش بالناس خيراً . يما أيها الناس ، إن الذنوب تغيّر وفاجرهم لفاجرهم ، فاستوصوا آل قريش بالناس خيراً . يما أيها الناس عقوهم . قال الله تمالى : النعم ، وتبدّل القسم ، فإذا برّ الناس برّهم أمّتهم ، وإذا فَجَر الناس عقوهم . قال الله تمالى :

وعن عائشة قالت:

فتح رسول الله عَيِّتِهُ باباً بينه وبين الناس ـ أو كشف ستراً ـ فرأى أبا بكر والناس يصلّون خلفه ، فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم ، ورجا أن يخلفه فيهم بالذي رأى فيهم فقال : أيها الناس ، أيّا أحدّ من أمتي أصيب من المؤمنين بمصيبة من بعدي فليتعزّ بمصيبتي عن المصيبة التي تصيبه بعدي ، فإن أحداً [ ٢٨٥ ] من أمتي لم يُصَب كمصيبته بي .

وعن أنس بن مالك في حديث قال:

فلما توفي رسول الله ﷺ دفنّاه ، قال : قال أنس : مررت بفاطمة . قال : فقالت : يا أنس ، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله ﷺ التراب ؟

وعن أنس قال:

لما مرض رسول الله عَلِينَةُ مرضه الذي مات فيه أتاه بلال ، فأذن بالصلاة ففال :

<sup>(</sup>۱) سورة محمد ۲۲/٤٧

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ١٢٩/٦

يا بلال ، قد بلّغت ، فن شاء فليصلّ ومن شاء فليدع . قال : يا رسول الله ، فن يصلى بالناس ؟ قال : مُرُوا أبا بكر فليصلّ بالناس . فلما تقدم أبو بكر رفعت الستور عن رسول الله عَلَيْكِم ، فنظرنا إليه كأنه ورقة بيضاء عليه خميصة سوداء ، فظن أبو بكر أنه يريد الخروج فتأخر ، فأشار إليه رسول الله عَلِيَّةِ أنْ صلِّ مكانك ، فصلَّى أبو بكر ، ومارأينا رسول الله على حتى مات من يومه .

وفي حديث آخر عن أنس بن مالك قال:

لما كان يــوم الاثنين كشف رســول الله ﷺ ستر الحجرة ، فرأى أبــا بكر وهــو يصلي ــ بالناس . قال : فنظرتُ إلى وجهه كأنه ورقة مصحف ، وهو يبتسم ، فكدنا أن نفتتن في صلاتنا فرحاً برؤية رسول الله عَلِيَّةٍ . قال : فأراد أبو بكر أن ينكُس . قال : فأشار إليه أنْ كما أنت ، ثم أرخى الستر فقُبض من يـومـه ، فقـام عمر فقــال : إن رسـول الله عَلَيْتُم لم يمت ، ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى ، فكث عن قومه أربعين ليلة . والله إني لأرجو أن يعيش رسول الله عَلِيلَةِ حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم يزعمون - أو قال: يقولون ـ إن رسول الله ﷺ قد مات .

وعن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال :

قال رسول الله عَلَيْهِ في مرضه : ادعوا إلى أخى قال : فدعى له على . فقال : ادن منى فدنوت منه ، فاستند إليّ فلم يزل مستنداً إليّ ، وإنـه ليكلمني حتى إن بعض ريق النبي ﷺ ليصيبني ، ثم نزل رسول الله عليات وثقل في حجري [ ٢٨٦ ] فصحت يا عباس ، أدركني فإني هالك . فجاء العباس ، فكان جهدهما جميعاً أن أضجعاه .

وعن عائشة

أنها سمعت النبي ﷺ وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها يقول : اللهم اغفر لي ، وارحمني ، وألحقني بالرفيق .

وفي رواية :

وألحقني بالرفيع الأعلى .

وعن عائشة قالت:

كان رسول الله عَلِيلًا إذا مرض إنسان من أهله مستحه بيده اليني ثم يقول: أذهب \_ 777 \_

الباس ربّ الناس ، واشف ، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقاً . قالت : فلما ثقل رسول الله عَلَيْتُهِ في مرضه الذي مات فيه أخذت يده ، فجعلت أمسح بها وأقولها قال : فنزع يده مني وقال : رب اغفر لي ، وألحقني بالرفيق الأعلى . قالت : فكان هذا آخر ما سمعته من كلامه .

وعن عائشة

أن أبا بكر أقبل على فرس ومسكنه بالسَّنْح (۱) حتى نزل ، فدخل وأكب عليه ، فقبله وبكى . قال : بأبي أنت . والله لا يجمع الله عليك موتتين أبداً ، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها .

وعن ابن عباس

أن أبا بكر خرج وعمر يكلّم الناس فقال: اجلس ، وأبى عمر أن يجلس فقال: اجلس ، فأبى أن يجلس فقال: أيها الناس اليه وتركوا عمر فقال: أيها الناس اجلس ، فأبى أن يجلس ، فتشهد أبو بكر ، فمال الناس اليه وتركوا عمر فقال: أيها الناس من كان منكم يعبد الله فإن الله حيّ لا يوت . قال الله تعالى ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قَتِلَ الْقَلَبْتُمُ عَلَى عَقبَيْهِ فَلَنْ يَضَرَّ الله شَيْئاً وَسَيَجْزِيُ الله الشَّاكِرِيْن ﴾ أقال : والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر ، فتلقاها الناس كلهم ، فما سُمع بشرّ إلا يتلوها . قال عمر : والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تَلاها أن رسول الله يَوْلُ الله يَوْلُ الله يَوْلُ الله يَوْلُ الله عَرفت حين سمعته تلاها أن رسول الله يَوْلُ الله يَوْلُ الله يَوْلُ الله يَوْلُ الله يَوْلُ الله يَوْلُ قد مات .

[ ٢٨٧ ] قال : وإن أبا بكر لما توفي دفن مع رسول الله عَلِيْكُم . فلما حضر عمر بن الخطاب الموت أوصى قال : إذا أنامت فاحملوني إلى باب بيت عائشة فقولوا لها : هذا عمر بن الخطاب يقرئك السلام ويقول : أدخل أم أخرج . قال : فسكتت ساعة ثم قالت : أدخلوه فدفنوه معه ، أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره . قالت : فلما دفن عمر أخذت الجلباب

<sup>(</sup>١) السُّنح : موضع قرب المدينة . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) سورة أل عمران ١٤٤/٣ .

<sup>(</sup>٣) عقر : فجئه الرَّوْع فدهش فلم يقدر أن يتقدم أو يتأخر . اللسان : « عقر » .

فتجلببت . قال : فقيل لها : مالَك والجلباب ؟! قالت : كان هذا زوجي وهذا أبي . فلما دفن عمر تجلببت .

#### (١) وفي حديث عائشة

فاقتحم الناس حيث ارتفعت الرنة وسجّى رسولَ الله ﷺ الملائكة بثوبه ، وكذّب بعض عوته ، وأحرج بعض فما تكلم ، وأقعد البعض وخلط آخرون فلاثوا<sup>(۲)</sup> الكلام بغير بيسان ، وبقي آخرون ومعهم عقولهم وأقعد آخرون . فكان عر بن الخطاب ممن كذب عبوته ، وعليّ ممن أقعد ، وعثان فين أخرس . فخرج من في البيت على الناس ورسول الله عليّ مسجى فقالوا : إن رسول الله عليّ لم يت . ويرجعه الله عزّ وجلّ وليقطعن أيدي وأرجل رجال من المنافقين يتمنون لرسول الله الموت ، إنما واعده ربه عزّ وجلّ كا واعد موسى وهو آتيكم . وتوفي يوم الاثنين لثنتي عشرة من ربيع الأول . وأما علي فأقعد ولم يبرح الباب ، وأما عثان فجعل لا يكلم أحداً ، يؤخذ بيده فيجاء به ، ويذهب به .

## وفي موضع آخر :

1

لم يكن أحد من المسلمين في مثل جَلَد أبي بكر والعباس قال الله عز وجل الله عز وجل الله عن وجل الله عن وجل الله عن الله عن وجل الله عن الله عن وجل الله عن والله عن وجل الله عن و

### وعن سالم بن عُبيد ، وكان من أصحاب الصفة

أن النبي عَلِيْكُ لما اشتد مرضه أغي عليه . فلما أفاق قال : مُرُوا بلالاً فليؤذن ، ومُرُوا أبا بكر فليصلّ بالناس ، ثم أغي عليه فقالت عائشة : إن أبي رجل أسيف ، فلو أمرت غيره . قال : إنكنّ صواحبات يوسف ، مُرُوا بلالاً فليؤذن ، ومُرُوا أبا بكر فليصلّ بالناس ، فأرسل إلى بلال يؤذن ، وأرسل إلى أبي بكر يصلي بالناس . قال : ثم أفاق فقال : أقيت الصلاة ؟ قالوا : نعم . قال : ادعوا لي إنسانا أعتبد عليه ، فجاءت بريرة وإنسان آخر فانطلقوا يشون به وإن رجليه تحطان في الأرض قال : فأجلسوه إلى جنب أبي بكر ، فذهب أبو بكر يتأخر فحبسه حتى فرغ الناس من الصلاة . فلما توفي قال : كانوا قوماً آمنين ، لم يكن فيهم نبي قبله ، فقال عر : لا يتكلم أحد بموته إلا ضربته بسيفي هذا . قال : فقالوا

<sup>(</sup>١ـ١) مابين القوسين مستدرك في هامش الأصل ، وما بين المعقوفتين كلام غير مقروء .

<sup>(</sup>٢) لاث والتاث : أبطأ . اللسان : « لوث » .

لي : اذهب إلى صاحب نبيّ الله فادعُه ، يعني أبا بكر . قال : فذهبت أمشي فوجدته في المسجـد . قال : فــأجهشتُ أبكي فقــال : لعـل سيّ الله ﷺ تـوفي . قلت : إن عمر قــال : لا يتكلم أحد بموته إلا ضربته بسيفي هذا . قال : فأخذ بساعدي ، ثم أقبل يمشي حتى دخل ، فأوسعوا له ، فأكب على رسول الله ﷺ حتى كاد وجهه يمسّ وجـه رسول الله ﷺ ، فنظر بنفسه يَخْبُره حتى استبان له أنه توفي ، فقال : ﴿ إِنَّكَ مَيَّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُون ﴾(١) [ ٢٨٨] قالوا : يا صاحب رسول الله ، توفي رسول الله عَلِيُّةٍ ؟ قال : نعم . قال : فعلموا أنه كا قال . قالوا : يا صاحب رسول الله يَؤَلِيُّ ، هـل يُصلَّى على النبي يَؤَلِيُّ ؟ قـال : نعم . قال : يجيء نفر منكم فيكبّرون ، ويَدْعون ، ويَذهبون ، حتى يفرغ النـاس . قـال : فعلموا أنه كما قال . قالوا : يا صاحب رسول الله عَلِيْتُم ، هل يُدفن النبي عَلِيْتُم قال : نعم . قالوا : أين يُدفن ؟ قال : حيث قبضَ الله روحه ، فإنه لم يقبض إلا في موضع طيب . قال : فعرفوا أنه كما قال . ثم قال : عندكم صاحبكم ، ثم خرج فاجتمع إليه المهاجرون ، أو مَن اجتمع إليه منهم فقال : انطلقوا إلى إخواننا من الأنصار ، فإن لهم في هذا الحق نصيباً . قال : فذهبوا حتى أتوا الأنصار . قال : فإنهم ليتآمرون إذ قال رجل من الأنصار : منا أمير ومنكم أمير ، فقال عر : وأخذ بيد أبي بكر فقال : سيفان في غمد إذ لا يصطلحان ثم قال : من الذي له هذه الثلاثة ﴿ إِذْ هُمَا فِي الغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ ﴾ (٢) فَن صاحبه ﴿ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ الله مَعَنَا ﴾ (٢) مع مَنْ ؟ قال : وبسط يد أبي بكر فضرب عليها ، ثم قال للناس : بايعوا فبّايع الناسُ أحسن بيعة .

### وفي حديث عكرمة

توفي رسول الله عَلَيْتُم يـوم الاثنين فحبس بقية يـومـه وليلتـه والغد ، حتى دفن ليلة الثلاثـاء . وقـالوا : إن رسول الله عَلَيْتُم لم يت ، ولكنـه عرج بروحـه كا عرج بروح موسى . والله لا يوت رسول الله حتى يقطع أيـدي أقـوام وألسنتهم ، فلم يـزل عر يتكلم حتى أزبـد شدقاه مما توعّد ويقول ، فقام العباس فقال : إن رسول الله عَلَيْتُهُ قد مات ، وإنه لَبشر وإنـه يأسَن كا يأسن البشر . أيْ قوم ، فادفنوا صاحبكم ، فإنه أكرم على الله من أن ييته إماتَتَيْن ،

<sup>(</sup>۱) سورة الزمر ۳۰/۳۹

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ٢٠/٩

أييت أحدكم إماتة و يحوته اثنتين ؟! هو أكرم على الله من ذلك . أي قوم ، فادفنوا صاحبكم ، فإن يك كا تقولون فليس يعزب على [ ٢٨٩ ] الله أن يَنجَث (١) عنه التراب . إن رسول الله عَلَيْتُ والله ما مات حتى ترك السبيل نهجاً واضحاً ، فأحل الحلال ، وحرّم الحرام ، ونكح وطلق ، وحارب وسالم . ما كان راعي غنم يتبع بها صاحبها رؤوس الجبال ، يخبط عليها بعصاه بمخبطه و يمدر (١) حوضها بيده بأدأب ولا أنصب من رسول الله عَلَيْتُ كان فيكم . أي قوم ، فادفنوا صاحبكم . قال : وجعلت أم أين تبكي فقيل لها : يا أم أين ، تبكين على رسول الله عَلَيْتُ الا أكون أعلم أنه قد ذهب رسول الله عَلَيْتُ الا أكون أعلم أنه قد ذهب إلى ماهو خير له من الدنيا ، ولكن أبكي على خبر الساء انقطع .

قال أنس:

لما كان اليوم الذي أحل فيه رسول الله ﷺ المدينة أضاء منها كلّ شيء . فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله ﷺ الله عليه الله على الله عل

<sup>(</sup>١) ينجث هنا : يخرج . اللسان : « نجث » .

<sup>(</sup>٢) مدر الحوض : أصلحه بالمَدَر أي قِطع الطين اليابسة . اللسان : • مدر • .

## تاريخ وفاته والخلاف في قدر حياته

عن محمد بن قيس قال :

توفي رسول الله عَلِيْكُم يوم الاثنين لليلتين مضتا من ربيع الأول ، سنة إحدى عشرة .

وقال الواقدي: وقالوا:

بدئ برسول الله عَلَيْتُ يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر . وتوفي يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول . قال : وهو الثبت عندنا . ودفن ليلة الثلاثاء وقيل دفن ليلة الأربعاء .

وعن الليث بن سعد قال:

توفي رسول الله ﷺ في شهر ربيع الأول ، في يوم الاثنين لليلـة خلت منـه . وقيـل : يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول لتام عشر سنين من مَقْدَمه المدينة .

وعن الفضل بن دُكين قال :

توفي رسول الله عَرِيدَة يوم الاثنين مستهل ربيع الأول ، سنة إحدى عشرة من مقدمه المدينة .

[ ۲۹۰ ] وعن عائشة أنها قالت :

ما علمنا يُدفن رسول الله عَلِيُّ حتى سمعنا صوت المساحي(١) في جوف ليلة الأربعاء .

وعن أنس بن مالك قال:

نبئ رسول الله ﷺ وهو ابن أربعين سنة ، فمكث بمكة عشر سنين ، وبالمدينة عشراً . وتوفي وهو ابن ستين سنة . ليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء .

<sup>(</sup>١) المساحي : ج مسحاة : المجرفة من حديد . اللسان : « مسح » .

وفي رواية عنه أيضاً بمثله إلا أنه قال:

وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة . ليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء .

قال : والمحفوظ عن ربيعة أنه مات وهو ابن ستين سنة .

وعن أنس عن النبي إلي قال:

أعمار أمتي كعمري إلا الأقل . فقيل لأنس بن مالك : فكم كان عمره ؟ قال : اثنتين وستين .

#### وعن مكحول قال :

ولد رسول الله عَلَيْتُهُ يوم الاثنين ، وأوحي إليه يوم الاثنين ، وهاجر يوم الاثنين ، وتوفي يوم الاثنين لثنتين وستين سنة ونصفاً . وقيل : وأشهر . وكان له قبل أن يوحى إليه ثنتان وأربعون سنة ، واستخفى عشر سنين وهو يوحى إليه ، ثم هاجر إلى المدينة ، فكث يقاتل عشر سنين ونصف . وكان يوحى إليه عشرين سنة ونصفاً ثم توفي .

قال الهيثم: وتوفي فكث ثلاثة أيام لا يدفن ، فدخل الناس عليه رَسَلاً رَسَلاً يصلون عليه ، والنساء مثل ذلك ، وطهره ابنا عمه الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب . وكان يناولهم عباس الماء . وكُفن في ثلاث رياط بيض عانية . فلمّا كفن وطهر دخل الناس عليه في تلك الأيام الثلاثة يصلون عليه عُصَباً عُصَباً . تدخُل العصبة فتصلي وتسلم . وقال الهيثم: يصلون عليه عُصَباً لا يصفّون ، فلا يصلي بين أيديهم مُصَلًّ ، حتى فرغ من يريد ذلك ثم دفن ، فأنزله في القبر عباس وعلي والفضل . وقال عند ذلك رجل من الأنصار : أشركونا في موت رسول الله عَلَيْهُ ، فإنه قد أشركنا في حياته . فنزل معهم في القبر وولي ذلك معهم .

## [ ۲۹۱ ] وعن ابن عباس قال:

بُعث النبي عَلِيْكُ وهو ابن أربعين سنة ، فدعا الناس إلى الإسلام ، ولم يؤذن له في القتال ثلاث عشرة سنة . وكانت الهجرة عشر سنين ، وقبض رسول الله عَلِيْكُ وهو ابن ثلاث وستين .

وفي رواية أخرى عنه قال:

أنزل على النبي ﷺ بمكة وهو ابن ثلاث وأربعين سنة ، فمكث بمكة عشراً ، وبالمدينـة

عشراً . وقبض وهو ابن ثلاث وستين .

وعن معاوية قال:

بلغ رسول الله عَلَيْكَ ثلاثاً وستين ، وأبو بكر ثلاثاً وستين ، وعمر ثلاثاً وستين ، وأنا ابن ثلاث وستين .

وعن عائشة قالت:

تذاكر رسول الله عَلَيْتُ وأبو بكر ميلادهما عندي ، فكان رسول الله عَلَيْتُ أكبر من أبي بكر . وتوفي رسول الله عَلَيْتُ وهو ابن ثلاث وستين سنة ، وتوفي أبو بكر بعده وهو ابن ثلاث وستين . لسنتين ونصف التي عاش بعد رسول الله عَلَيْتُ .

وعن الشعبي قال:

قرن إسرافيل برسول الله عَلِيَّةِ ثلاث سنين ، يسمع الصوت ولا يرى أحداً ، ثم قرن به جبريل عشرين سنة ، وذلك حين أوحي إليه ، فأقام بمكة عشر سنين ، وبالمدينة عشراً . فقبض رسول الله عَلَيْةٍ وهو ابن ثلاث وستين .

قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل:

الثبت عندنا : ثلاث وستون سنة .

وعن الحسن قال:

بُعث وهو ابن خمس وأربعين ، فأقام بمكة عشراً وبالمدينة ثماني . وتوفي وهو ابن ثلاث وستين . وقيل : إنه بلغ خمساً وستين سنة .

عن عمار مولى بني هاشم قال :

سألت ابن عباس : كم أتى لرسول الله عليه يوم مات ؟ قال : ما كنت أرى مثلك في قوم يخفى عليك ذلك ! قال : قلت : إني قد سألت فاختلف علي فأحببت أن أعلم قولك فيه . قال : أتحسب ؟ ، قلت : نعم . قال : امسك أربعين بَعث لها ، وخمس عشرة أقام بمكة يأمن و يخاف ، وعشراً مهاجره بالمدينة .

وعن ابن عباس

أن رسول الله ﷺ أقام بمكة خمس عشرة سنة : ثماني سنين أو سبع يرى الضوء ويسمع الصوت [ ٢٩٢] وثماني سنين أو سبع يوحى إليه . وأقام بالمدينة عشراً .

وعن سعيد بن جبير(١)

أن رجلاً أتى ابن عباس فقال : أنزل على النبي ﷺ عشراً بمكة ، وعشراً بالمدينة . فقال : مَن يقول ذلك ؟ لقد أنزل عليه بمكة عشراً وخمساً . وستين وأكثر .

<sup>(</sup>١) انظر مسند الإمام أحمد ١ / ٢٣٠

## ذكر من حضر غسله ومن غسّله وما كفّن فيه وصفة قره

وعن ابن عباس قال:

لما اجتمع القوم لفسل رسول الله على وليس في البيت إلا أهله : عمّه العباس بن عبد المطلب ، وعلي بن أبي طالب ، والفضل بن عباس ، وقَثَم بن عباس ، وأسامة بن زيد بن حارثة ، وصالح مولاه . فلما اجتمعوا لغسله نادى من وراء الباب أوس بن خولي الأنصاري ، ثم أحد بني عوف بن الخزرج ، وكان بدرياً علي بن أبي طالب فقال : يا علي ، ننشدك الله وحظنا من رسول الله على الله على : ادخل ، فدخل فحضر غسل رسول الله على المن من غسله شيئاً . قال : فأسنده علي إلى صدره وعليه قيصه . وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه مع علي ، وكان أسامة بن زيد وصالح مولاه هما يصبان الماء . وجعل علي يغسله ولم ير من رسول الله علي شيء مما يراه من الميت . وهو يقول : بأبي وأمي ، ما أطيبك حياً وميتاً . حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله علي به ، وكان يغسل بالماء والسدر جففوه ، ثم صنع به ما يصنع بالميت ، ثم أدرج في ثلاثة أثواب : ثوبين يغسل بالماء والسدر جففوه ، ثم صنع به ما يصنع بالميت ، ثم أدرج في ثلاثة أثواب : ثوبين أبيضين وثوب حبرة . قال : ثم دعا العباس رجلين فقال : ليذهب أحدكا إلى أبي عبيدة بن المباس أبل عبيدة بن سهل الأنصاري ، وكان أبو طلحة يلحد لأهل المدينة . قال : ثم قال العباس أبما : حين سرّحها : اللهم خرث لرسولك . قال : فذهبا فلم يجد صاحب أبي عبيدة أبا عبيدة ، ووجد صاحب أبي عبيدة أبا طلحة فاحيد لرسول الله يهي .

[ ۲۹۳ ] وعن ابن عباس قال:

لما أخذنا في جهازه أمر أبي بالباب فغُلّق دون الناس ، فنادت الأنصار : نحن أخوالك ، ومكاننا من الإسلام مكاننا ، وهو ابن أختنا ، فنادت قريش : نحن عصبته ،

<sup>(</sup>١) اللحد : الشق الذي يكون في جانب القبر . والضريح : ما كان في وسطه . اللسان : « لحد ، ضرح » .

فصاح أبو بكر: يا معشر المسلمين ، كل قوم أحق بجنازتهم من غيرهم ، فانطلقوا إلى العباس ، فكلّموه فكلمته الأنصار ، فأدخلوا أوس بن خَوْلي فكان في ناحية البيت . قال ابن عباس : فبينا هم يختلفون في غسله ، وقد أحضروا الماء من بئر غَرُس(١) ، وأحضروا سدراً وكافوراً أرسل الله عليهم النوم ، فما منهم رجل إلا واضعاً لحيته على صدره ، وقائل يقول ما يُدرى من هو : اغسلوا نبيكم وعليه قيصه . فغسل في القميص ، وغسل الأولى بالماء القراح ، والثانية بالماء والسدر ، والثالثة بالماء والكافور ، وغسله علي والفضل بن عباس ، وكان الفضل رجلاً أيّداً ، فكان يقلبه شقران مولى رسول الله عَلَيْ الله العباس بن عبد المطلب بالباب . فقال : لم يمنعني أن أحضر غسله إلا أني كنت أراه يستحيي أن أراه حاسراً .

#### وفي رواية :

وكان أوس بن خَولي رجلاً شديداً يحمل جرّة الماء بيده .

وعن جابر بن عبد الله

أن كعب الأحبار قدم زمن عمر فقال ونحن جلوس عند عمر: يا أمير المؤمنين ، ما كان آخِر ما تكلم به رسول الله عَلَيْهُ ؟ فقال عمر: سَل علياً. قال: أين هو ؟ قال: هو ها هنا ، فسأله فقال علي: أسندته إلى صدري ، فوضع رأسه على منكبي فقال: الصلاة الصلاة ، فقال كعب: كذلك آخر عهد الأنبياء وبه أمروا وعليه يقضون. قال: فن غسله يا أمير المؤمنين؟ قال: سَل علياً. قال: فسأله فقال: كنت أنا أغسله ، وكان عباس جالساً ، وكان أسامة وشقران يختلفان إلى بالماء.

وعن أبي غطفان قال :

سألت ابن عباس : أرأيت رسول الله ﷺ توفي ورأسه في حجر أحد ؟ قال : توفي وهو إلى صدر عليّ . قلت : فإن عروة حدثني عن عائشة أنها قالت : توفي رسول الله ﷺ وإنه [ ٢٩٤] بين سحري ونحري . فقال ابن عباس : أيعقل ! والله لَتوفي رسول الله ﷺ وإنه لمسند إلى صدر عليّ ، وهو الذي غسله ، وأخي الفضل بن عباس ، وأبي أبي أن يحضر ، وقال : إن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نستتر ، فكان عند الستر .

<sup>(</sup>١) هي بئر بالمدينة كان الدي ﷺ يستطيب ماءها . معجم البلدان .

قال عليّ عليه السلام:

أوص النبي عَلِيْتُ ألا يغسّله أحد غيري ، فإنه لا يرى عورتي إلا طُمست عيناه . قال علي : فا الفضل وأسامة يناولاني الماء من وراء الستر ، وهما معصوبا العين . قال علي : فما تناولت عضواً إلا كأنما يقلّبه معى ثلاثون رجلاً ، حتى فرغت من غسله .

وعن عائشة قالت:

لما أرادوا غسل النبي عَلَيْتُ قالوا: والله ما ندري كيف نغسله: أنجرده من ثيابه كا نجرّد موتانا أم نغسّله وعليه ثيابه ؟ فبينا هم كذلك ألقى الله عليهم النوم ، حتى ما منهم رجل إلا ذقنه في صدره ، ثم كلمهم مكلّم من ناحية البيت لا يدرون من هو: اغسلوا رسول الله عَلِيْتُهُ وعليه ثيابه ، فقامُوا إلى النبي عَلِيْتُهُ فغسلوه وعليه قيصه ، يصبون الماء من فوق القميص ، وعليه ثيابه ، فقامُوا إلى النبي عَلِيْتُهُ فغسلوه وعليه قيصه ، يصبون الماء من أمري ما استدبرت ويدلكونه بالقميص دون أيديهم ، وكانت عائشة تقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسّله إلا نساؤه .

وعن عبد الله بن الحارث في حديثه قال :

فغسله علي ، يدخل يده تحت القميص ، والفضل عد الثوب عليه ، والأنصاري ينقل الله ، وعلى يد علي خرقة يدخل يده وعليه القميص .

قال عبد الله بن قيس:

فما كنا نريد أن نرفع منه عضواً نغسُله إلا رُفع لنا ، حتى انتهينا إلى عورته ، فسمعنا من جانب البيت صوتاً : لا تكشفوا عن عورة نبيّكم عَلَيْكِم .

وفي حديث العَلْباء بن أحمر قال:

كان علي والفضل بن العباس يغسلان رسول الله عليه فنودي : علي ، ارفع طرفك إلى الساء .

وفي حديث ابن عباس

فتنبهوا لقائل يقول ، لا يدرون من هو : اغسلوا نبيكم وعليه قميصه فغسل [ ٢٩٥ ] رسول الله عَلَيْهُ في قميصه .

وعن محمد بن على أبي جعفر قال:

إن رسول الله عَلِيْ غسل ثلاثاً بماء وسدر ، وغسل من بئر يقال لها : بئر غَرْس ، كانت

لسعُد بن خيثة ، وكان النبي ﷺ يشرب منها . وولي غسل سفلته علي ، والفضل محتضنه والعباس يصب الماء إن شاء الله ، والفضل يقول : أرحني قطعت وتيني إني لأجد شيئاً يتنزّل . وكفّن في ثلاثة أثواب ، ثوبين صحاريين (١١) وبرد حبرة .

وعن عمر بن الحكم قال : قال رسول الله ﷺ :

نعم البئر بئر غرْس ، هي من عيون الجنة ، وماؤها أطيب المياه . وكان رسول الله يَوْكُنْجُ يُستعذب له منها ، وغسل من بئر غَرْس .

وعن ماهان الحنفي عن ابن عباس قال:

قلت: كيف كان غسل النبي عَلِيْتُهُ ؟ قال: ضرب عليه العباس كلّة له من يمانية صفاق، فصارت سُنّة هنا، وفي كثير من صالحي الناس، ثم أذن لرجال من بني هاشم فقعدوا بين الحيطان والكلة، وسأله الأنصار أن يُدخل لهم رجلاً، فأدخل أوس بن خوليً، ثم دخل العباس الكلّة ودعا علياً والفضل وأبا سفيان وأسامة. فكان الفضل يصب الماء والمعونية في أسفله الصب، أعقبه أبو سفيان وأسامة (٢). فلما اجتمعوا في الكلّة ألقي عليهم النعاس، وعلى من وراء الكلّة في البيت حتى ما منهم أحد إلا وذقنه في صدره يغط، فناداهم مناد أن انتبهوا وهو يقول: ألا لا تغسلوا النبي عَلِيْتُ فإنه كان طاهراً. فقال العباس: ألا بلى . وقال أهل البيت ؛ صدق ذلا تغسلوه ، فقال العباس: لا ندع سنّة لصوت لا ندري ما هو ، وغشيهم النعاس ثانية فناداهم مناد فانتبهوا وهو يقول: اغسلوا رسول الله عَلِيْتُ على حجرها فنودوا أن وعليه ثيابه . فقال أهل البيت: ألا ، لا ، فقال العباس: ألا نعم . وقد كان العباس حين دخل قعد متربعاً ، وأقعد عليّاً متربعاً فتواجها وأقعد النبي عَلِيْتُ على حجرها فنودوا أن وضععوا رسول الله [ ٢٩٦ ] عَلِيْتُ على ظهره ، ثم أخذوا في غسله وما يريان أنه ينبغي لها أن يأتيا على شيء إلا قلب لها ورفع لها ، وعليه قيص ومجول (١٠ مفتوح الشق ، ولم يغسل أن يأتيا على شيء إلا قلب لها ورفع لها ، وعليه قيص ومجول (١٠ مفتوح الشق ، ولم يغسل أن يأتيا على شيء إلا قلب لها ورفع لها ، وعليه قيص ومجول (١٠ مفتوح الشق ، ولم يغسل أن يأتيا على شيء إلا قلب لها ورفع لها ، وعليه قيص ومجول (١٠ مفتوح الشق ، ولم يغسل

<sup>(</sup>١) ثوب طحاري : نسبة إلى صُحار . قربة بالس . معجم البلدان . واللسان : « سحر » .

 <sup>(</sup>٢) هنفذا وردت العبارة في الأصل ، وهي مصطربة ، وفي سيرة ابن كثير ٥٢١/٤ : « ... ودعا عليهاً والفضل ،
 مكان إدا دهب إلى الماء ليماطيها دعا أنا سفيان بن الحارث فأدحله » .

<sup>(</sup>٣) مار عنه · حاد . اللسان : « بيز » .

<sup>(</sup>٤) الحول : ثوب يشي ويحاط من أحد شقيه . اللسان : « جول » .

إلا بالماء القَراح ، وطيبوا بالكافور ثم اعتُصر قيصه ومجْوَله ، وحنَطوا مساجده ومفاصله ، ووضَّؤوا به ذراعيه ووجهه وكفيه تم أدرجوا أكفانه على قيصه ومجوله وجمّروه عوداً ونَدتاً ، ثم احتملوه حتى وضعوه على سريره وسجّوه .

وعن علي في حديث آخر قال:

و إن معنا لحفيفاً في البيت كالريح الرخاء ويُصوت بنا : ارفقوا برسول الله عَلِيَّةٌ فإنكم ستُكْفَوْن .

وعن علي رضي الله عنه قال:

غسلت رسول الله عَلَيْكُم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أرشيئاً ، وكان طيباً حياً وميتاً . وولي دفنه وإجنانه (١) دون الناس أربعة : علي بن أبي طالب ، والعباس ، والفضل بن العباس ، وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه . وألحد لرسول الله عَلَيْكُم لَحدٌ ونصب عليه اللبن نصباً .

وعن جابر قال :

كُفَّن رسول الله عِلِيِّةِ في برد . قال جابر : ذلك الثوب نَمِرة .

وعن ابن عباس قال :

كفن رسول الله ﷺ في ثوبين سَحوليين . أبيضين وزاد في رواية : وبرد أحمر .

وفي رواية عنه قال:

كُفّن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب : قميصه الذي مات فيه ، وحلّة حمراء نجرانية ، وإزار .

وعنه قال:

كفن في حلة حمراء كان يلبسها وقميص .

وعن علي قال :

كفن في ثلاثة أثواب : ثوبين سَحوليين وبُرد حِبَرة .

<sup>(</sup>١) الإجنان : الدفن والستر . والفعل أجنّه . اللسان : « جن »

وعن أبي هريرة:

كُفِّن(١) في رَيْطتين وبُرد نجراني .

وعن علي قال:

كفن بسبعة أثواب .

وعن ابن عبر قال:

كفن في ثلاثة أثواب بيض سجي بها .

وعن سالم عَن أبنيه

أنه كفن في ثلاثة أثواب : ثوبين صُحاريين وبُرد حبَرة .

وعن ابن عمر

أنه كفّن في ثلاثة أثواب.

وعن جابر بن سمرة

أنه كفِّن في ثلاثة أثواب : قميص وإزار ولفافة .

[ ۲۹۷ ] وعن عائشة قالت :

كفّن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب أحدها بُرد أحمر .

#### قال الحافظ:

ذِكْر البُرد في رواية عائشة وَهُم ، وكلّ من ذكر البرد في روايته إنما شُبّه عليه ، فإنه كفن فيه ثم نزع عنه ، وذلك بيّن فيا روي عن عائشة قالت : أدرج رسول الله عَلَيْتُمْ في مُمنة (٢) كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه ، وكفن في ثلاثة أثواب سَحُولية ليس فيها قيص ولا عمامة ، فرفع عبد الله الحلة فقال أكفّن فيها ، ثم قال : لم يكفن فيها رسول الله عَلَيْتُمْ وأكفّن فيها؟ فتصدق بها . وقيل : كان لعبد الرحمن بن أبي بكر .

<sup>(</sup>١) اللعظة مستدركة في هامش الأصل

<sup>(</sup>٢) اليمنة : ضرب من رود الين . اللسان : « ين » .

وفي رواية عن عائشة

أنه كفن بثلاثة أثواب بيض سَحولية من ثياب الين .

وعن عائشة قالت:

كفن رسول الله عَلِي ثلاثة أثواب سَحُولية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ، أدرج فيها إدراجاً .

وعنها

أنه كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض كُرْسُف \_ يعني : قطن \_ ليس في كفنـه قميص ولا عمامة .

وفي رواية عنها(١):

فقيل : إنهم يزعمون أنه يَرَاكِيمُ كُفَّن في ثوب حَبَرة قالت : قد جاؤوا بثوب حبرة فلم يكفن فيه .

وفي رواية عنها

أنه كفن في ثلاثة رياط يانية .

وعن ابن إسحاق قال:

رفعت على مجلس بني عبد المطلب وهم متوافرون فقلت لهم : في كم كُفِّن النبي ﷺ ؟ قالوا : في ثلاثة أثواب ، ليس فيها قميص ولا قباء (٢) ولا عِمَامة فقلت : كم أُسر منكم يوم بدر ؟ قالوا : العباس ونوفل وعقيل .

قال معاذ بن جبل:

أوص رسول الله وَ الله وَ الله وَ الله والله وال

<sup>(</sup>١) اللفطة مستدركة من هامش الأصل

<sup>(</sup>٢) القباء من الثياب . الدي يلبس . مستق من القُنُو لاجتاع أطرافه . اللسان : • قبو • .

العباس والإمام ، ثم الأفواج على الولاء الأول فالأول [ ٢٩٨ ] فدخل العباس وبنوه وسائر بني هاشم وفيهم أبو بكر . فلما فرغ الرجال جاء النساء . فلما فرغن جاء الصبيان . فلم ير الناس بعد بصلاة النساء على الجنائز بأساً . وكان الآخر من الأمور هو الناسخ للأول .

#### وفي حديث عائشة:

ثم سجّوا عليه ، وأدنوا الناس أرسالاً وهو في البيت ، فجعلوا يصلون عليه حوله على غير إمام ، ثم يستغفرون ويصلون ، ويسلمون ، ولا يعجلهم أحد ، ويدخل قوم ، ويخرج آخرون عامّة يومه وليلته .

#### وعن ابن عباس قال:

كان رسول الله على موضوعاً على سريره من حين زاغت الشبس يوم الثلاثاء ، فصلى الناس عليه ، وسريره على شفير قبره . فلما أرادوا أن يقبروه نحوا السرير قبل رجليه فأدخل من هناك . ودخل في حفرته العباس بن عبد المطلب ، والفضل بن عباس ، وقتم بن العباس ، وعلي ، وشقران .

## وعن ابن أبي عُسَيْم قال :

لما قبض الذي وَاللَّهُ قالوا: كيف نصلي - يعني - عليه ؟ قال: ادخلوا من هذا الباب أرسالاً أرسالاً ، ثم صلوا عليه ، واخرجوا من الباب الآخر . فلما وضع في لَحُده قال المغيرة بن شعبة : إنه قد بقي من قدميه شيء لم يصلح . قال : فادخل فأصلحه . قال : فدخل فس قدم الذي والله فقال : أهيلوا علي التراب فأهالوا عليه التراب ، حتى بلغ أنصاف ساقيه ثم خرج فقال : أنا أحدثكم عهداً برسول الله والله المنظمة .

## وعن سعيد بن المسيب

أن المسلمين لما أرادوا الصلاة على نبيهم على أنه الإمام ولا إمام عليه . فدخل أبو بكر فكبر عليه (١) أربعاً ، ثم دخل عمر فكبر عليه أربعاً ، ثم دخل عثان فكبر عليه أربعاً ، ثم دخل طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام ، ثم تتابع الناس أرسالاً ، يكبرون عليه ولا إمام لهم عليه .

<sup>(</sup>١) اللفظة مستدركة في هامش الأصل .

وقال ابن أبي حبيب:

إن على بن أبي طالب أشار عليهم بذلك فقبلوه من قوله .

وفي حديث :

فلما صلي عليه نادى عمر : خلُّوا الجنازة وأهلها .

وفي حديث أبي حازم المدني

[ ٢٩٩] أن النبي عَلَيْتُ حيث قبضه الله دخل المهاجرون فوجاً فوجاً يصلون عليه ويخرجون ، ثم دخلت الأنصار على مثل ذلك ، ثم دخل أهل المدينة ، حتى إذا فرغت الرجال دخلت النساء ، فكان منهن صوت وجزع كبعض ما يكون منهن ، فسمعن هذة في البيت ، فَفَرِقُنَ فسكتُنَ فإذا قائل يقول : في الله عزاء عن كل هالك ، وعوض من كل مصيبة ، وخلف من كل ما فات ، والحبور من حَبَره الشواب ، والمصاب من لم يحبره الثواب .

قال مومى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيي ، قال :

وجدت هذا في صحيفة خط أبي فيها : لما كفّن رسول الله عليه ووضع على سريره دخل أبو بكر وعمر فقالا : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، ومعها نفر من المهاجرين والأنصار قدر ما يسع البيت ، فسلّموا كا سلّم أبو بكر وعمر ، وصفّوا صفوفاً لا يؤمهم عليه أحد ، فقال أبو بكر وعمر وهما في الصف الأول حيال رسول الله عليه : اللهم إنا نشهد أن قد بلّغ ما أنزل عليه ، ونصح لأمته ، وجاهد في سبيل الله حتى أعزّ الله دينه ، وتمّت كلماته ، فأومن به وحده لا شريك له ، فاجعلنا يا إلهنا بمن يتبع القول الذي أنزل معه ، واجمع بيننا وبينه حتى يعرفنا ونعرفه بنا فإنه كان بالمؤمنين رؤوفاً رحياً . لا نبغي بالإيمان بدلاً ، ولا نشتري به ثمناً أبداً ، فيقول الناس : آمين ، آمين ثم يخرجون ، ويدخل أخرون حتى صلوا عليه : الرجال ثم النساء ثم الصبيان . فلما فرغوا من الصلاة تكلموا في موضع قبره .

وعن علي قال :

لما وضع رسول الله ﷺ على السرير قال علي : لا يقوم عليه أحد هو إمامكم حياً وميتاً ، فكان يدخل الناس رَسَلاً رَسَلاً فيصلون عليه صفاً صفاً ليس لهم إمام ، ويكبرون

وعليّ قائم حيال رسول الله عليه يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم إنا نشهد أن قد بلغ ما أنزل إليه، ونصح لأمته، وجاهد في سبيل الله حتى أعزّ الله دينه وتحت كلمته، اللهم فاجعلنا بمن يتبع ما أنزل إليه وثبتنا بعده واجمع بيننا وبينه [ ٣٠٠] فيقول الناس: آمين، حتى صلى عليه الرجال ثم النساء ثم الصبيان،

وعن ابن عباس قال:

كان الذين نزلوا في قبر رسول الله عَلَيْهُ علي بن أبي طالب ، والفضل بن عباس ، وقُتُم بن العباس ، وشقران مولى رسول الله عَلَيْهُ وقد قال (۱) أوس بن خَولي لعلي بن أبي طالب : يا علي أنشدك الله وحظنا من رسول الله عَلَيْهُ فقال له : انزل فنزل مع القوم فكانوا خسة (۱) . وقد كان شقران حين وضع رسول الله عَلَيْهُ في حفرته أخذ قطيفة قد كان رسول الله عَلَيْهُ في حفرته أخذ قطيفة قد كان رسول الله عَلَيْهُ في بيسها أحد بعدك ، فدفنت مع رسول الله عَلَيْهُ .

وعن ابن عباس:

دخل قبر النبي عَلَيْهُ علي والفضل وأسامة ، وقيل إنهم أدخلوا عبد الرحمن بن عوف . قال : فكأني أنظر إليهم في القبر أربعة ، وقيل : هم العباس وعلي والفضل وعبد الرحمن ، قال : وكان بعض الأخوال يدخل مع العمومة القبر ، وقيل : هم العباس وعلي والفضل وقيم ،

وعن سعد

أنه قبال في مرضه : إذا أنا مت فالحدوا لي لحداً ، وفي رواية : وانصبوا علي اللَّبن نصباً ، قال : واصنعُوا بي مثلما صُنع برسول الله ﷺ .

وعن أبن عبر

أنه لُحد لرسول الله ﷺ ولأبي بكر ولعمر .

وعن أبي طلحة قال:

اختلفُوا في الشقّ واللحد للنبي عَلِيَّةٍ فقال المهاجرون : شُقُّوا كا يحفر أهل مكة .

<sup>(</sup>١.١) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل ، وبعده : « صح ٥ ،

وقالت الأنصار: الحَدوا كا نحفر بأرضنا ، فلما اختلفوا في ذلك قالوا: اللهم خِر لنبيّك ، وبعثوا إلى أبي عبيدة وإلى أبي طلحة فأيّها جاء قبل الآخر فليعمل عليه . قال: فجاء أبو طلحة فقال: والله إني لأرجو أن يكون الله قد خار لنبيه عَلَيْهِ . إنه كان يرى اللحد فيعجبه . قال: واختلفوا فقال قائل: بالبقيع فإنه كان يكثر الاستغفار لأهل البقيع وأصحابه ، فادفنوه به . وقال قائل: ادفنوه عند قبره ، وقال قائل: ادفنوه في مُصلاً . قال أبو بكر: إن عندي فيا تختلفون فيه علماً: سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: ما مات نبي قط إلا دُفن حيث يُقبض ، فخط حول الفراش ثم حوّل رسول الله عَلَيْهُ بالفراش في ناحية البيت . وحفر أبو طلحة القبر، فانتهى به إلى أصل الجدار إلى القبلة وجعل [ ٣٠١] رأس رسول الله عَلَيْهُ عما يلى بابه الذي كان يخرج منه للصلاة .

وعن الحسن قال :

جُعل في قبر النبي ﷺ قطيفة حمراء كان أصابها في يوم حنين . قال : جعلوها لأن المدينة أرض سبخة .

وعن سليمان بن موسى قال :

جعلوا في لحد رسول الله عَلِيلِم تحته قطيفة بيضاء ، كان يجعلها على رحله إذا سافر لتَقيه سبخة المدينة ، وبنوا عليه اللَّبِن بنياناً كبناء القباب ، حتى لحق البناء بجدار القبر .

وعن الحسن قال:

قال رسول الله عَلِيْلِيِّ : افرشوا لي قطيفتي في لحدي ، فإن الأرض لم تسلط على أجساد الأنبياء .

قالت عائشة:

ما علمنا بدفن رسول الله ﷺ حتى سمعنا صوت المساحي من جوف ليلة الأربعاء .

وعن أم سلمة قالت :

نحن نبكي على رسول الله على الله على السرير ، لم نم ولم نسكن لرؤيت على السرير ، فسمعنا صوت الكرازين (٢) في ليلة الثلاثاء . قالت أم سلمة : فصحنا فصاح أهل المسجد ،

<sup>(</sup>۱) الكيرزن والكرزن والكرزين : الغاس . والجمع كرازن وكرازين . اللسان والنهاية والقاموس : « كرزن » .

تاريخ دمشق جـ ۲ (۲۹)

فارتجت المدينة صيحة واحدة ، وأذن بلال بالفجر ، فلما بلغ ذكر النبي عليه بكى فانتحب ، فزادنا حزناً ، وعالج الناس الدخول إلى قبره . فغلّق دونهم ، فيا لها مصيبة . فما أصبت بعده بصيبة إلا هانت على إذا ذكرت مصيبتنا به عليه السلام .

وعن القامم بن محمد قال:

دخلت على عائشة فقلت : يا أماه ، اكشفي لي عن قبر النبي عَلَيْهُ وصاحبيه ، فكشفت لي عن ثلاثة قبور ، لا مَشْرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العَرْصة الحمراء . فرأيت رسول الله عَلَيْهُ مقدماً . وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي عَلَيْهُ وعمر رأسه عند رجل النبي عَلَيْهُ . النبيُ عَلَيْهُ ، أبو بكر رضي الله عنه ، عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

[ ٣٠٢ ] وعن وردان وكان بنى مسجد رسول الله عليه في إمرة عمر بن عبد العزيز على المدينة . قال وردان :

كان بيت عائشة سقط شقة الشرقي . قال : فدّعيت فجئت إلى عمر بن عبد العزيز . قال وردان : فقلت له : إنا نخاف أن يغلبنا الناس على قبر النبي عَلِيَّةٍ ، فأمرت بالعمد فأتيت بها ، ثم أمرت بالصياصي فجعلت سرادقاً عليه . فكان ذلك السرادق أول سرادق رؤي بالمدينة ، فسترت عليه . فلما أصبحنا قال لي عمر : ادخل يا وردان فدخلت وحدي وأبناء المهاجرين والأنصار والعرب يتناولون ما أخرج من التراب ، حتى وصلت الجدار الذي كان فيه قدم عمر بن الخطاب . فلما رأيتها قلت : أيّها الأمير هذه قدم قد بدت لي فارتاع لها وارتاع من معه من قريش والأنصار والعرب فقال له سالم : أيها الأمير لم ترّع ، هذه قدم أبي وأبيك عمر بن الخطاب . سمعت ابن عمر يقول : كان رجلاً طُوالاً فضاق عنه اللحد فحفروا لقدميه في الجدار . فقال : غيّبها رحمك الله يا وردان . قال وردان : فبنيت طامّاً على قدميه .

وعن محمد بن قيس قال :

انهدم الحائط الذي على قبر رسول الله على أبيلية ، فرأيت قبره مرتفعاً من الأرض ، وقبر أبي بكر وعمر . فقبر رسول الله على مقدم في القبلة . وقبر أبي بكر وراءه من قبل رأس النبي على النبي النبي على النبي النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي النبي على النبي ال

وعن سفيان التمار قال :

رأيت قبر رسول الله عَلِيلةً وقبر أبي بكر وقبر عمر مُسَنَّمة .

وعن مالك بن إمماعيل قال : . أظنه . مولى لآل الزبر قال :

دخلت مع مصعب بن الـزبير البيت الــذي فيــه قبر رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر فرأيت قبورهم مستطيلة .

وعن أبي بكر بن حفص بن عس بن سعد قال :

كان قبر النبي عَلِيْتُهُ وأبي بكر وعر مسنَّمة ، عليها تَقَل(١) .

[ ٣٠٣ ] وقال القاسم بن محمد :

اطلعت وأنا صغير على القبور فرأيت عليها حصباء حمراء .

وعن مومى بن طلحة قال :

كان قبر النبي ﷺ ، وقبور أهل أُحُـد مُسنّمـة . وقـد كانوا يجمهرون<sup>(٢)</sup> ، وكان الجهور من الناس يسنّمون ، ثم الذين يلونهم الذين يجمهرون . وكان يربّع آخرون . وهم قليل .

<sup>(</sup>١) النَقَل : صغار الحجارة أشباء الأثافيّ . النهاية واللسان : « نقل » .

<sup>(</sup>٢) جمهر القبر : جمع عليه التراب ولم يطينه . اللسان : « جمهر » .

# ذكر موضع قبره واختلافهم في أمره

عن عائشة قالت :

[ لَمَا ] (١) قبض النبي عَلَيْكُ اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر : سمعت رسول الله عَلَيْكُ وَ لَمُ الله عَلَيْكُ و يقول : إن الله يقبض نبيه في أحب الأمكنة إليه . فدفنوه حيث قبض .

وروت عمرة بنة عبد الرحمن عن أمهات المؤمنين

أن أبا بكر يوم توفي رسول الله عَلِيْهُ قال : كيف نصنع بكفنه ؟ فاجتمع رأيهم على أن كفنوه في ثلاثة أثواب سُحول ليس فيها قميص ولا عامة ، أدرج فيهن إدراجاً ، بعضهن على بعض ثم قالوا : أين ندفنه ؟ قال أبو بكر : سمعت رسول الله عَلِيَّةٍ يقول : ما قبض الله نبياً إلا في خير الأرض له ، فدفنه تحت فراشه ثم قالوا : كيف نبني قبره نجعله مسجداً ؟ قال أبو بكر : سمعت رسول الله عَلِيَّةٍ يقول : لعن الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . قالوا : كيف نحفر له ؟ قال أبو بكر : إن من أهل المدينة رجلاً يلحَد ومن أهل مكة رجلاً يشق ، اللهم فأطلع علينا أحبهما إليك أن يُعمل لنبيّك فأطلع أبو طلحة ، وكان يلحد ، فأمروه أن يلحد لرسول الله عَلِيَّةٍ ثم دفن . وكان صلاتهم عليه أن يُدخل عليه ، فيصلون عليه عشرة لا يؤمهم عليه أحد ، ثم نصبوا عليه اللّبن ، وكان فين نصب عليه اللبن فيصلون عليه عشرة لا يؤمهم عليه أحد ، ثم نصبوا عليه اللّبن ، وكان فين نصب عليه اللبن في قبره سقط مني في قبره سقط مني في قبره سقط مني في قبره نظر إلى نبي الله عَلِيَّةٍ من خلل تَركَه بين [ ٢٠٤ ] البنيان . وكان يقول : فاقاحدثكم عهداً بنبي الله عَلِيَةً من خلل تَركَه بين [ ٢٠٤ ] البنيان . وكان يقول : أنا أحدثكم عهداً بنبي الله عَلِيَةً من خلل تَركَه بين [ ٢٠٤ ] البنيان . وكان يقول :

وقال عبد العزيز بن أبي وَرَاد :

إنهم قالوا : ندفنه في بقيع الغَرُّقَد . قال : يوشك عُوَّاذ يعوذون بقبره من عبيدكم

<sup>(</sup>١) موضع اللفظة بياض في الأصل ، أقماه من البداية ٥ / ٢٦٦

و إمائكم فلا تُعاذون . قال : فقال قائل : ادفنوه في مسجده . فقالوا : وكيف وقد لَعن قوماً . اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ؟! قالوا : نحمله إلى حرم الله وأمنه ومولده ودار قومه . قال : كيف تفعلون ذلك ولم يعهد إليكم عهداً ؟ فأشار عليهم أبو بكر بدفنه في موضع فراشه ، فقبلوا ذلك من رأيه .

#### وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده :

أن علياً عليه السلام غسّل النبي عَلِيْ والعباس يصب الماء ، والفضل بن العباس ينقل الماء ، وأسامة وشقران يُجيفان (١) الباب . فلما فَرَغوا قال العباس - لحزنه على رسوله على أدفين رسول الله عَلَيْ في التراب . وَلكن أعِد له صندوقاً فأجعله في بيتي ، فإذا كربني أمر نظرت إليه . فقال علي للعباس : يا عمّ ما رأيت رسول الله عَلَيْ يدفين أولاده ؟ قال : ثم تلا هذه الآية : ﴿ مِنْها خَلَقْنَاكُم مُ وَفِيْها نُعِيْدُكُم مُ وَمِنْها نُخْرِجُكُم تَارَة أُخْرَى ﴾ (١) ثم تلا : ﴿ أَلَم نَجْعَلِ الأَرْضَ كَفَاتاً أَحْياءً وَأَمُواتاً ﴾ (١) فبينا هم كذلك إذ هتف بهم هاتف من ناحية البيت : السلام عليكم أهل البيت ﴿ كُل نَفْسِ ذَائِقَة المَوْتِ ﴾ (٤) و ﴿ إِنّا يُوفّى الصّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسّاب ﴾ (٥) فقال عليّ للعباس : اصبر يا عم ، فقد ترى ما وعد الله عزّ وجلّ على لسان نبيه . فقال العباس : يا عليّ فأين سمعت رسول الله عَلَيْ يقول يكون قبور الأنبياء ؟ قال : في موضع فرشهم . قال : فكفّنوه في قيصين أحدها أرق من الآخر ، وصلّى عليه العباس وعليّ صفاً وإحداً . وكبّر عليه العباس خساً ، ودفنوه عَلَيْ .

#### وعن عائشة قالت :

رأيت في حجرتي ثلاثة أقمار ، فأتيت أبا بكر فقال : ما أوّلتِها ؟ قلت : أوّلتها ولـداً من رسول الله عَلَيْكِمْ ، فسكت أبو بكر حتى قبض النبي عَلَيْكُمْ فأتاها [ ٣٠٥] فقال : هـذا خير أقمارك ذهب به ، ثم كان أبو بكر وعمر . دفنوا جميعاً في بيتها .

<sup>(</sup>١) أجاف الباب : ردّه . اللسان : « جوف » .

<sup>(</sup>۲) سورة طه ۲۰ / ۵۵

<sup>(</sup>٣) سورة المرسلات ٧٧ / ٢٥ ، ٢٦

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ٣ / ١٨٥ وسورة الأنبياء ٢١ / ٣٥ وسورة العنكبوت ٢٩ / ٥٧

<sup>(</sup>۵) سورة الزمر ۳۹ / ۱۰

# باب من زار قبره بعد وفاته کن زار حضرته قبل وفاته

عن ابن عمر قال : قال رسول الله على:

من حجّ بعد وفاتي وزار قبري كان كمن زارني في حياتي .

وعن حاطب قال : قال النبي على :

مَن زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي . ومن مات في أحد الحرمين بَعث يـوم القيامة من الآمنين .

وعن أنس بن مالك

أن رسول الله علي قال : من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة .

وعن ابن عبر قال : قال رسول الله علي :

من جاءني زائراً لم تَزَعه حاجة إلا زيارتي كان حقاً علي أن أكون له شفيماً يوم القيامة .

وعن علي بن أبي طالب قال :

مَن سأل لرسول الله ﷺ الدرجة الوسيلة حلّت له شفاعتي يوم القيامـة . ومن زار قبر رسول الله ﷺ كان في جوار رسول الله ﷺ .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله علي :

مَن صلى عليّ عند قبري وكل الله بها ملكاً يبلّغني ، وكُفي أمر دنياه وآخرته . وكنت له شهيداً وشفيعاً . وفي رواية : يوم القيامة .

وعن أبي هريرة عن النبي علي قال :

مَن صلى عليّ عند قبري سمعته . ومَن صلى عليّ نـائيـاً عنـه أبلغتـه . وفي روايـة : من بعيد ، أبلغته .

وعنه أن رسول الله عَلِيْدُ قال :

ما من أحد يسلّم علي إلا ردّ الله عليّ روحي حتى أردّ عليه السلام .

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله علي :

من رآني في المنام كان كمن رآني في حياتي . ومن زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت لـه يوم القيامة شهيداً . أو قال : شفيعاً .

وعن علي عليه السلام عن رسول الله عَلَيْ قال :

لا تجعلوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً ، وصلّوا علي وسلّموا حيثًا كنتم ، فإن صلاتكم وتسليكم تبلغني حيثًا كنتم .

[ ٣٠٦ ] وعن عليّ قال : قال رسول الله عَيْلَةِ :

إن الله ملائكة يَسبحُون في الأرض يُبلغوني صلاة مَنْ صلَّى على من أمتى .

وعن ابن عباس قال:

ليس أحد من أمة محمد عَلِيْتُم يصلّي عليه صلاةً إلا وهي تَبلُغه . يقول له الملّك : فلان يصلّي عليك كذا وكذا صلاة .

وعن كعب الأحبار قال:

ذكروا النبي عَلِيَّ عند عائشة فقال كعب: ما مِن فجر يطلع إلا هبط سبعون ألف ملك ، يضربون القبر بأجنحتهم ويحفّون به ، ويستغفرون له ، وأحسبه قال : ويصلون عليه حتى يُمسوا . فإذا أمسَوُّا عرجوا ، وهبط سبعون ألف مَلَك ، يضربون القبر بأجنحتهم ، ويحفّون به ، ويستغفرون له . قال : وأحسبه قال : ويصلّون عليه حتى يُصبحوا . فكذلك حتى تقوم الساعة ، فإذا كان يوم القيامة خرج النبي عَلَيْ في سبعين ألف ملك . وفي رواية : يزفّونه .

وعن سُليم بن سُحيم قال :

رأيت النبي عَلَيْكُ في النوم قلت : يا رسول الله ، هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك ، أَتَفْقَه سلامهم ؟ قال : نعم ، وأرد عليهم .

وعن محمد بن حرب قال :

دخلت المدينة فأتيت قبر النبي عَلِيْكُم فزرته وجلست بحدائه ، فجاء أعرابي فزاره ثم قال : يا آخر الرسل ، إن الله أنزل عليك كتاباً صادقاً قال فيه : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْهُسَهُمْ جَاوُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُم الرّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَاباً رَحِيماً ﴾ (١) وإني جِئتُك مستغفراً ربك من ذنوبي ، مستشفعاً فيها بك ، ثم بكي وأنشأ يقول : [ من البسيط ]

يا خَيْر مَنْ دُفِنَتُ بالقاعِ أعظمَة فطسابَ مِنْ طيبهن القساعَ والأُمُ نفسي الفسداء لقبر أنت ساكنَة في في العفاف وفي إلجود والكرم

ثم استغفر وانصرف . فرقدت فرأيت النبي عَلَيْكُمْ في نومي وهو يقول : الحَـقِ الرجـل فبشَّره بأن الله قد غفر له بشفاعتي . فاستيقظت فخرجت أطلبه ، فلم أجده .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٤ / ٦٤

عن ابن مسعود الأنصاري قال :

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله علي :

من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهلَ البيت فليقل : اللهم صلّ على محمد وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . إنك حميد محمد .

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال:

لقيني كعب بن عُجُرة فقال : ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله عَلَيْتُهُ ؟ قال : قلت : بلى . قال : فأهداها لي قال : سألنا رسول الله عَلَيْتُهُ فقلنا : يا رسول الله ، كيف الصلاة عليكم أهل البيت ، فإن الله قد علّمنا كيف نسلّم ؟ قال : قولوا : اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كا صليت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وآل محمد كا باركت على إبراهيم وآل إبراهيم . إنك حميد مجيد .

وعن كعب بن عُجْرة قال :

لَمَا نزلت : ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيْمًا ﴾ (١) فسألنا النبيِّ يَهِي عن الصلاة عليه فقال : يعني : قولوا : اللهم صلّ على

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٣٣ / ٥٦

محمد وعلى آل محمد ، كا صليت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد . وبارك على محمد وعلى آل محمد كا باركت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد . قال : ونحن نقول : وعلينا معهم .

وعن بريدة الأسلمي قال:

قلنا : يـا رسـول الله ، أخبرنـا كيف نصلي عليـك [ ٣٠٨ ] فقـد علَّمتنــا كيف نسلّم عليك . قـال : قولوا : اللهم اجعل صلواتـك ورحمتـك وبركاتـك على محمد وعلى آل محمد كا جعلتها على إبراهيم . إنك حميد مجيد .

وعن علي قال :

من صلّى على النبي على النبي على الله بهؤلاء الكلمات فقد صلّى عليه بصلاة جميع الخلائق . قال : يقول : صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد وعليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته . قال : من صلّى عليه بهن كل يوم ثلاث مرات ، ويوم الجمعة مئة مرة حُشر يوم القيامة في زمرة رسول الله عليه ، وأخذ رسول الله عليه بيده حتى يُدخله الجنة .

وعن سلامة الكندي قال:

كان عليّ يعلمنا الصلاة على النبي عَلَيْكُم :

اللهم داحي المدحوّات وبارئ المسوكات ، وجبّار القلوب على فطراتها ، شقيها وسعيدها ، اجعل شرائف صلواتك ، ونوامي بركاتك ، ورأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك ، الفاتح لما أغلق ، والخاتم لما سبق ، والمعلن للحقّ بالحقّ ، والدامغ جَيْشات الأباطيل كا حُمِّل ، فاضطلع بأمرك لطاعتك ، مستوفزاً في مرضاتك لغير نكل في قَدُم ، ولا وهي في عزم ، واعياً لوحيك ، حافظاً لعهدك ، ماضياً على نفاذ أمرك حتى أورى قبساً لقابس آلاء الله ، يصل بأهله أسبابه به ، فهديت القلوب بعد خَوْضات الفتن والإثم(۱) ، موضحات الأعلام ، ونائرات الأحكام ، ومنيرات الإسلام ، فهو أمينك المأمون ، وخازن علمك المخزون ، وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ، ورسولك بالحق رحمة . اللهم افسح له

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . وفي نهج البلاغة ١٢٧ : « الفتن والآثام وأقام بموضحات الأعلام » . ولعلها أفضل .

مَفسَحاً في علاك أو عَدَنك ، وأجزه مضاعفات الخير من فضلك له ، مهنئات غير مكدرات ، من فوز ثوابك المحلول ، وجزيل عطائك المغلول ، اللهم أعل على بناء البانين بناءه ، وأكرم مثواه لديك [ ٣٠٩ ] ونزلَه ، وأتم له نوره ، وأجزه من ابتعاثك لـه مقبول الشهادة ، مَرضي المقالة ، ذا مَنطق عَدُل ، وخطبة فَصُل ، وبرهان عظيم .

#### وعن عبد الله بن مسعود :

إذا صليم على رسول الله على أحسنوا الصلاة عليه ، فإنكم لا تدرون لعمل ذلك يعرض عليه . فقالوا له : علمنا . قال : قولوا : اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين ، وإمام المتقين ، وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك ، إمام الخير وولد الخير ، ورسول الرحمة . اللهم ابعثه مقاماً محوداً يغبطه به الأولون والآخرون . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كا صليت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كا باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد .

# ذكر ما أعده الله من الثواب لمن صلى عليه

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : من صلّى عليّ واحدة صلى الله عليه عشراً .

وعن أنس بن مالك أن رسول الله بَالِثُ [ قال ](١) :

من ذُكرت عنده فليصلُّ عليَّ مئة . من صلَّى علي مرة صلى الله عليه عشراً .

وعنه عن النبي إلل قال:

من صلّى عليّ صلاةً صلى الله عليه عشر صلوات . وحُطّت عنه عشرُ خطيات . ورفع له عشر درجات .

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله على :

صلوا علي ، فإن الصلاة علي كفّارة لكم ، فن صلى علي صلى الله عليه .

وعن أنس بن مالك قال:

دخلتُ على رسول الله ﷺ فقلت : يـا رسول الله ، مـا رأيتـك أسرَ وجهـا ولا أشرق لوناً منك اليوم ، قال : وما يمنعني وإنما خرج جبريل من عندي أنفاً ؟ قال : يا محمد ، من صلى عليك صلاةً واحدة تُتبت له بها عنر حسنات ، ورد عليه مثلُ ما صلى عليك .

وعنه أن رسول الله يُؤنيِّ قال:

أتاني جبريل عليه السلام فقال : من سلى عليك سلاة واحدة سلى الله عليه عشراً ، ورفعه عشر درجات .

<sup>(</sup>١) ريان اللفظة السياق

وعن أبي طلحة الأنصاري قال :

دخلت على رسول الله عَلِيلِهِ [ ٣١٠] فعرفت البشر في وجهه فقلت له : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، ما رأيتك قطّ أحسنَ بشراً منك اليوم . قال : وما يمنعني وهذا اللّه كبعثه الله آنفا إلي وأوما بيده يقول لي : يا محمد ، أما يرضيك ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صلّيت عليه أنا وملائكتي عشراً ، ولا سلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت أنا وملائكتي عشراً ؟

وعن أبي طلحة قال :

دخلت على النبي وَالله وأسارير وجهه تَبرُق فقلت : يا رسول الله ، ما رأيتك أطيب نفساً ولا أظهر بِشراً منك في يومنا هذا ، فقال : وما لي لا تطيب نفسي ويظهر بشري وإنما فارقني جبريل الساعة وقال : يا محد ، من صلّى عليك من أمتك صلاة كتب الله لها بها عشر حسنات ، ومحى عنه عشر سيئات ، ورفعه عشر درجات ، وقال له اللّك مثلما قال لك . قال : يا جبريل ، وما ذاك اللّك ؟ قال : إن الله عزّ وجلّ وكل بك ملكاً من لَـدُن خَلقك إلى أن يبعثك لا يصلّى عليك أحد إلا قال : وأنت صلّى الله عليك .

وفي رواية :

وردّ الله عليه مثل قوله . وعرضت عليّ يوم القيامة .

وعن أنس قال : قال رسول الله على :

من صلّى عليّ في كل يــوم جمعـة أربعين مرة محى الله عنـه ذنــوب أربعين سنــة . ومن صلّى علي مرة واحدة فتُقبّلت منه محى الله عنه ذنوب ثمانين سنــة . ومن قرأ : ﴿ قُلُ هُوَ اللهَ أَحَد ﴾ (١) أربعين مرة حتى يختِم السورة بنى الله له مناراً في جسر جهنم حتى يجاوز الجسر .

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ع عن أنس

من صلى علي صلاة تعظياً لحقي جعل الله له من تلك الكلمة مَلكاً ، جناح له في المشرق وجناح له في المغرب ، ورجلاه في تخوم الأرض وعنقه ملوى تحت العرش يقول الله له : صلّ على عبدي كا صلّى على نبيّي ، فيصلي عليه إلى يوم القيامة .

<sup>(</sup>١) سورة الإخلاص ١١٢ / ١

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يَزْيَعُ :

[ ٣١١ ] يا أيها الناس ، إنّ أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ومواطنها أكثركم عليّ في دار الدنيا صلاة ، إنه قد كان في الله وملائكته كفاية . إن الله قال : ﴿ إِنّ الله وَمَلائِكتَهُ يُصَلُّونَ على النّبيّ يا أَيُها الّذيْن أمنُوا صلّوا عليه وسلّمُوا تسليا ﴿(١) خصّ بذلك المؤمنين ليثبتهم عليه .

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله علي يقول :

من صلَّى على كنت شفيعه يوم القيامة .

وعنه قال : قال رسول الله على :

من كتب عني علماً ، وكتب معه صلاة عليّ لم يزل في أُجْرِ ما قَرئ ذلك الكتاب .

وعن علي بن أبي طالب عن أبي بكر الصديق أنه قال:

الصلاة على النبي عَلِيْدُ أَمَى للذنوب من الماء للنمار ، والسلام على النبي عَلِيْدُ أَفضلُ من عتى الرقاب . والزكاة على النبي عَلِيْدُ أَفضل من مُهَج الأنفس في سبيل الله عزّ وجلّ ، وحُب رسول الله على أفضلُ من ضَرْب البيد في سبيل الله عزّ وجلّ .

وعن عبد الرحمن بن عوف قال:

كان لا يفارق رسول الله بَهِ منا خسة أو أربعة من أصحاب النبي بَهِ للله ينويه من الخروج بالليل والنهار . قال : فجئته وقد خرج ، فاتبعته فدخل حائطاً من حيطان الأشراف ، فصلى فسجد ، فأطال السجود . قلت : قبض الله روحه . قال : فرفع رأسه فدعاني فقال : ما لك ؛ فقلت : يا رسول الله ، أطلت السجود ، قلت : قبض الله روح رسوله ، لا أراه أبداً . قال : سجدت شكراً لربي فيا أبلاني في أمتي : من صلى علي صلاة من أمتى كتبت له عشر حسنات ، ومحى عنه عشر سيئات .

وفي حديث اخر بمعناه :

[ ٣١٢ ] من سلَّى عليَّ منهم صلاة كُتبت له بغير حساب .

ANCENN 1. DE 255

وعن عبد الرحمن بن عوف

أن رسول الله عَلَيْهِ خرج يوماً وفي وجهه السرور فقال: إن جبريل عليه السلام جاءني فقال: ألا أبشرك يا محمد بما أعطاك الله من أمتك وما أعطى أمتك منك: من صلى عليك منهم صلاة صلى الله عليه ، ومن سلم عليك سلم الله عليه .

وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله علية :

إن أوْلاكم بي يوم القيامة أكثركم عليّ صلاة .

وعن عامر بن ربيعة أن رسول الله علية قال:

من صلَّى عليَّ صلاة صلَّى الله عليه وملائكته ، فليكثر عبد أو ليقلُّ .

وعن ابن عباس قال:

ليس أحد من أمة محمد والله على على صلاة إلا وهي تبلغه . يقول له الملك : فلان يصلّى عليك كذا وكذا صلاة .

وعنه قال : قال رسول الله ﷺ :

من صلَّى عليَّ في كتاب لم تزل الصلاة جاريةً له ما دام اسمى في ذلك الكتاب .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ :

من صلَّى عليَّ في كتابٍ لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب.

صالة . عافية .

وعنه قال : قال رسول الله ﷺ :

أكثِروا من الصلاة عليّ فـإنهـا لكم زكاة ، وإذا سـألتُم الله فسَلُوه الوسيلـة ، فـإنهـا أرفع درجة في الجنة ، وهي لرجل ، وأنا أرجو أن أكون .

وعن الحسن بن علي بن أبي طالب قال :

قالوا : يا رسول الله ، ما معنى قول الله عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النّبِيّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيْمًا ﴾ (١) فقال عَلَيْهُا من المكتوم ،

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٣٣ / ٥٦

ولولا أنكم سألتموني ما أخبرتكم ، إن الله وكل بي ملكين ، فلا أُذكّر عند عبد فيصلّي عليّ إلا قال المَلكان : غفر الله لك . وقال الله عزّ وجلّ ؛ وملائكته جواباً للملكين : آمين . ولا أُذكّر عند عبد فلا يصلّي علي [ ٣١٣ ] إلا قال المَلكان : لا غفر الله لـك . وقال الله عزّ وجلّ وملائكته جواباً للملكين : آمين .

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ممع النبي على يقول :

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ، ثم صلّوا عليّ . فإن من صلّى ـ يعني : عليّ - صلاة صلى الله عليه عشراً ، ثم سلوا لي الوسيلة ، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله . وأرجو أن أكون أنا هو ، فن سأل لي الوسيلة حلّت عليه الشفاعة .

وعنه قال:

مَن صلّى على رسول الله ﷺ صلاة صلّى الله عليه وملائكته بها سبعين صلاة ، فليقلّ من ذلك أو ليُكثر .

وعن عمَّار بن ياسر قال : قال رسول الله ﷺ :

إن الله أعطاني ملكاً من الملائكة يقوم على قبري إذا أنا مت ، فلا يصلّي علي عبد صلاة إلا قال : يا حمد ، فلان بن فلان يصلي عليك ، يسميه باسمه واسم أبيه ، فيصلي الله عليه مكانها عشراً .

وفي رواية

أن الله عزّ وجلّ أعطى ملكاً من الملائكة أساع الخلق ، فهو قائم على قبري إلى يوم القيامة ، لا يصلّي عليّ أحد صلاة إلا ساه باسمه واسم أبيه . وقال : يا حمد ، صلّى عليك فلان بن فلان ، وكفل لي الربّ أن أردّ عليه بكل صلاة عشراً .

وفي رواية

فيصلِّي الربِّ على ذلك الرجل بكل واحدة عشراً.

وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ :

لا تجعلوني كقدح الراكب . قال : قيل : يا رسول الله ، وما قدح الراكب ؟ قال : الراكب علاً قدحه ، فإن أراد أن يشرب منه شرب ، وإن أراد أن يتوضأ منه وإلا

أهراقه . اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره .

وعن رويفع بن ثابت الأنصاري أن رسول الله بالله والله علية قال :

من صلّى على محمد عَلِي فقال : اللهم ، أنزله المقعد المقرّب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي .

قال عمد بن المكرم :

جامع هذا الختار هذا جدنا الذي ننتسب إليه رحمه الله.

[ ٣١٤ ] وعن مصعب بن عمير الأنصاري عن أبيه وكان بدرياً قال : قال رسول الله عَلَيْدٍ :

مَن صلّى عليّ من أمتي صلاةً مخلصاً من قلبه صلّى الله عليه بها عشر صلوات ، ورفعه بها عشر درجات ، وكتب له بها عشر حسنات . ومحى عنه بها عشر سيئات .

وعن أبي أمامة قال : قال رسول الله(١) عَلَيْهِ :

أكثِروا عليّ من الصلاة في كل يـوم جمعة ، فـإن صلاة أمتي تُمرَض عليّ في كلّ يـوم جمعة ، فن كان أكثرهم عليّ صلاةً كان أقربَهم منى منزلة .

وعن أبي أمامة عن رسول الله علي قال :

من ذكرت عنده فلم يصلِّ علي خُطِيِّ به يوم القيامة من الجنة إلى النار .

وعن أبي سميد الخدري عن النبي ﷺ قال :

لا يجلس قوم مجلساً لا يصلّون فيه على رسول الله على إلا كان حسرة ، وإن دخلوا الجنة ، لما يرون من الثواب .

وعن عائشة قالت : قال رسول الله علي :

ما من عبد صلّى عليّ صلاة إلا عَرج بها ملاكّ حتى يجيء بها وجــة الرحمن فيقول : اذهبوا بها على قبر عبدي تستغفر لصاحبها وتقرّ بها عينه .

وعن عائشة قالت :

زيَّنوا مجالسكم بالصلاة على النبي عَلَيْكُم .

تاریخ دمشق جـ۲ (۲۷)

<sup>(</sup>١) لفظتا « رسول الله » مستدركتان في هامش الأصل .

وعن وهب بن منبه قال:

الصلاة على النبي عَلَيْتُهُ عبادة .

وعن الأصمعي(١) قال:

سمعت المهدي على منبر البصرة يقول: إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنّى علائكته فقال: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يَصَلُّونَ عَلَى النّبِيّ يا أَيُّها الّذِيْنَ آمَنُوا صَلَّوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيْاً ﴾ (٢) أثرة أثره الله بها من بين الرسل ، واختصكم بها من بين الأمم ، فقابِلوا نعمة الله بالشكر .

وروى الواحدي(١) بسنده عن سهل بن محمد بن سليمان قال :

هذا التشريف الذي شرف الله تعالى به نبينا عَلَيْتُم يقول : ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى من تشريف آدم بأمر الملائكة بالسجود له ، [ ٣١٥ ] لأنه لا يجوز أن يكون الله تعالى مع الملائكة في ذلك التشريف ، وقد أخبر تعالى عن نفسه بالصلاة على النبي عَيَّلِيَّةٍ ثم عن الملائكة بالصلاة عليه . فتشريف صدر عنه أبلغ من تشريف تختص به الملائكة من غير جواز أن يكون الله معهم في ذلك .

قال الواحدي(١):

وهذا الذي قاله سهل منتزع من قول المهدي ، ولعله رآه ونظر إليه فأخذه منه وشرحه وقابَل ذلك بتشريف آدم فكان أبلغ وأتم منه . والله أعلم (٢) .

<sup>(</sup>١) الخبر في أسباب النزول ٢٤٣

<sup>(</sup>٢) سورة الأحراب ٢٣ / ٥٦

<sup>(</sup>٣) بعد هذا الخبر كلام ذهبت ببعضه الرطوبة . وقد أثبتنا المقروء منه . وهو :

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وست مئة . اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . وحسبنا الله ونعم الوكيل » .

## مراجع تحقيق الجزء الثاني

أسباب النزول للواحدي \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ لبنان ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م . الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر \_ تحقيق علي محمد البجاوي \_ مطبعة نهضة مصر ١٩٨٠هـ/١٩٦٠م .

الاشتقاق لابن دريد - تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون - منشورات مكتبة المتنبي - بغداد \_ العراق .

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني \_ مطبعة دار السعادة \_ مصر ١٣٢٨ هـ .

الإكمال لابن ماكولا \_ الهند \_ حيدر آباد الدكن ط٢ \_ نشر محمد أمين دمج \_ لبنان \_ بيروت أنساب الأشراف للبلاذري \_ تحقيق د . محمد حميد الله \_ دار المعارف \_ مصر \_ ١٩٥٩م .

البداية والنهاية لابن كثير ـ مطبعة دار السعادة ـ مصر ١٣٥١ هـ/١٩٣٢م .

تاريخ خليفة بن خياط . تحقيق د . أكرم ضياء العمري ط٢ ـ مطبعة محمد هاشم الكتبي ـ دار القلم ـ دمشق ـ بيروت ١٩٧٧هـ ،

تاريخ الطبري \_ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم \_ دار المعارف \_ مصر \_ ١٣٨٧ هـ/١٩٦٧م . تاريخ ابن عساكر \_ مخطوطة الظاهرية ( عام ٣٣٦٦ ) .

تهذيب التهذيب . لابن حجر العسقلاني \_ مطبعة مجلس دائرة المعارف \_ الهند \_ حيدرآباد الدكن ١٣٢٥ هـ .

تهذيب الكمال في أسماء الرجال لأبي الحجاج يوسف المزي \_ حققه وضبط نصه وعلق عليه الدكتور بشار عواد معروف \_ ط١ \_ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع \_ ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م .

جهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي \_ تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هـارون ط٤ ـ دار المعارف \_ القاهرة .

دیوان حسان بن ثابت = شرح دیوان حسان

ديوان الهذليين \_ دار الكتب المصرية ١٩٤٥م .

الروض الأنف للسهيلي ـ مطبعة الجمالية ـ مصر ١٣٣٢ هـ/١٩١٤م .

سير أعلام النبلاء للندهبي ـ ط١ ـ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ١٤٠١ هـ/١٩٨١م .

السير والمغازي لابن إسحاق \_ تحقيق د. سهيل زكار ط١ ١٣٩٨ هـ/١٩٧٨م .

سيرة ابن كثير - تحقيق مصطفى عبد الواحد - ط٢ - دار الفكر - بيروت - ١٣٩٨ هـ/١٩٧٨ السيرة النبوية لابن هشام - حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي ط٣ - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان ١٣٩١ هـ/١٩٧١م .

سنن ابن ماجه \_ طر٢ \_ دار الفكر \_ بيروت .

صحيح مسلم . مطبوعات مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده . مصر .

صحیح مسلم ـ طرع ـ دار الفکر ـ بیروت ۱۳۹۸ هـ / ۱۹۷۸ م .

شرح ديوان حسان \_ وضعه وضبط الديوان وصححه عبد الرحمن البرقوق \_ مطبعة السعادة \_ مصر .

الطبقات الكبرى لابن سعد \_ دار صادر \_ بيروت .

غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري \_ باعتناء ج. براجشتراسر \_ مطبعة دار السعادة \_ مصر ١٣٥٧هـ/١٩٣٢م .

فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي \_ تحقيق د. إحسان عباس \_ دار صادر \_ بيروت . القاموس المحيط للفروز أبادى .

كتاب وصف المطر والسحاب لابن بكر بن دريد . حققه وقدم له وشرحه عز الدين التنوخي . مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق ١٣٨٢هـ/١٩٦٣م .

كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب القيسي ـ تحقيق د. محيي الدين رمضان ـ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٣٩٤هـ/١٩٧٤م .

لسان العرب لابن منظور ـ دار صادر ـ بيروت .

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين الهيثمي .. مكتبة القدسي .. القاهرة .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مسند الإمام أحمد \_ مصورة عن طبعة المطبعة المينية في مصر ١٣١٣هـ .

المصباح المنير للفيومي \_ دار الكتب العامية \_ لبنان \_ بيروت ١٣٩٨ هـ/١٩٧٨م .

معجم الأدباء لياقوت الحموي طـ٣ ـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م .

معجم البلدان لياقوت الحموي \_ دار إحياء التراث العربي \_ بيروت .

مغازي الواقدي \_ تحقيق ماردسن جونس \_ عالم الكتب \_ بيروت .

المغرب ( معجم لغوي ) للمطرّزي ـ حققه محمود فاخوري وعبد الحميد مختار ط١ ـ حلب ـ سورية ١٣٩٩هـ ١٣٩٩م .

نسب قريش للزبيري \_ باعتناء إ . ليفي بروفينسال \_ دار المعارف للطباعة والنشر ١٩٥٣م . النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير \_ تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي طر٢ \_ ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م .

نهج البلاغة \_ شرح الشيخ محمد عبده \_ أشرف على تحقيقه وطبعه عبد العزيز سيد الأهل طرح \_ دار الأندلس للطباعة والنشر \_ بيروت ١٣٨٢هـ/١٩٦٣م .

# موضوعات الجزء الثاني

| صفحة | الموضوع                                                    |
|------|------------------------------------------------------------|
| ٥    | أحمد سيدنا رسول الله ﷺ                                     |
| ٦    | ذكر قدومه مُرَالَةُ بصرى                                   |
| 11   | ذكر معرفة أسمائه وأنه خاتم رسل الله                        |
| ١٤   | ذكر معرفة كنيته ونهيه أن يجمع بينها وبين اسمه              |
| 77   | ذكر نسبه والاختلاف فيه                                     |
| ١٨   | معرفة أمه وجدّاته وعمومته وعمّاته                          |
| 44   | ذكر طهارة مولده وطيب أصله                                  |
| ٣٣   | ذكر مولده ﷺ ومعرفة من كفله وماكان من أمره قبل أن يوحى إليه |
| ٤١   | ماجاء في الكتب من صفته وبشرت به الأنبياء من بعثته          |
| ٤٦   | إخبار الأحبار والرهبان والكهان بنبوته                      |
| ٥٥   | باب صفة خَلْقه ومعرفة خُلُقه                               |
| ٨٣   | باب تطهير قلبه من الغلَّ                                   |
| ۲۸   | باب عصة الله بالرسالة عما كان يرتكبه أهل الجهالة           |
| ٨٩   | کیف کان بدء نبوّته وبعثته                                  |
| ٩٣   | ذكر الوقت الذي أوحي فيه إليه ومعرفة أول مانزل من الوحي     |
| 98   | ذكر ماقاسي رسول الله ﷺ من التعذيب والتكذيب                 |
| ١    | ذكر بعض ماورد في فضله من القرآن                            |
| 1.0  | ماورد في اصطفائه على العالمين وانتخابه من المرسلين         |

| ذكر عروجه إلى السماء واجتماعه بالأنبياء            | ١١٤     |
|----------------------------------------------------|---------|
| ذكر ماخص به وشرّف به من بين الأنبياء               | ١٣٢     |
| باب مختصر من دلائل نبوته وماظهر من بركته           | ١٣٨     |
| ـ انشقاق القمر                                     | 177     |
| ـ مناغاته القمر وهو في المهد                       | ١٣٨     |
| ـ تظليل الغامة عليه                                | 189     |
| ـ تسليم الجبال والشجر والحجر عليه                  | 179     |
| ـ سجو سجود عذق النخل والشجر له                     | 189     |
| ـ إطاعة النخل والحجارة له                          | 181.18. |
| ـ مداواته الصبي المجنون                            | 18.     |
| ـ البركة في الشاة التي أكل ذراعها                  | ١٤١     |
| ـ شكوى الجل له                                     | 121     |
| ـ إيمان الذئب بنبوته                               | 127     |
| ـ بركة الأعنز بدعائه                               | 757     |
| <ul> <li>قصة الظبية التي أطلقها ثم عادت</li> </ul> | 188     |
| ـ قصة الأعرابي والضّب الذي شهد بنبوته              | 150     |
| ـ الطير الذي أخذ خفه وكان فيه أسود سالخ            | 124     |
| ـ المولود الذي تحدث عن إيمانه برسالته              | 124     |
| ـ إيمان الجن به ، ونزول القرآن في ذلك              | ١٤٨     |
| ـ اندحار الشياطين ببعثته                           | ١٤٨     |
| ـ حنين الجذع إليه وانشقاقه وتصدعه                  | 129     |
| ـ بركة الطعام بدعائه                               | 10.     |
| ـ جفنة أبي طلحة وماظهر فيها من البركة              | 10.     |
| ـ عكة أم أنس بن مالك                               | 107.101 |
| ـ قصعة أبي أيوب الأنصاري                           | 107     |
| ـ بركة الزاد في السفر بدعائه                       | 108     |
|                                                    |         |

| 108     | ـ الشاة التي أكل منها مئة وثلاثون                 |
|---------|---------------------------------------------------|
| ١٥٣     | ـ قصة تمر الأنصاري                                |
| 101.102 | ـ نبع الماء من بين أصابعه                         |
| 100     | ـ قصة أبي قتادة والميضأة                          |
| 107     | ـ قصة المرأة والمزادتين                           |
| ١٥٨     | - تسبيح الحصافي يده                               |
| 101:101 | ـ دعاؤه لهطول المطر ولانقطاعه                     |
| 177     | ـ انهزام المشركين يوم حنين بدعائه                 |
| 175     | ـ دعاؤه لأبي زيد بن أخطب                          |
| 175     | ـ دعاؤه لعائذ بن عمرو يوم حنين وقد أصابته رمية    |
| ١٦٣     | ـ رُؤيته لأصحابه من وراء ظهره                     |
| ١٦٣     | ـ رؤيته في الليل كرؤيته في النهار                 |
| 371     | ـ خاتم النبوة على كتفه                            |
| 170     | ذكر إثبات شفاعته لأهل الكبائر من أمته             |
| 177     | ماضرب لنفسه من المثل وماظهر من الإكال للدين ببعثه |
| ١٧٤     | ذكر إعزازه بالهجرة                                |
| ۲۸۲     | ذكر حروبه وغزواته وسراياه                         |
| 7.7     | ماذكر من شجاعته وشدته                             |
| ۲٠٥     | ماروي من فصاحة لسانه ومنطقه وبيانه                |
| ۲۰۸     | ماعرف من جوده وسخائه وبذله وعطائه                 |
| 717     | ماعرف من حسن بشره ووصف من طیب نشره                |
| 710     | ماذكر من حيائه وظهر من عهده ووفائه                |
| 717     | ماورد من مزاحه وسعة صدره                          |
| ۲۲.     | باب جامع في صفة أحواله وأفعاله وأقواله            |
| 772     | ماورد في شَعره وشيبه وخضابه وثيابه                |
| 45.     | ذكر تواضعه لربه ورحمته لأمته ورأفته بصحبه         |
|         |                                                   |

| 754                     | ذكر تقلله وزهده وتبتله في العبادة              |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| 777                     | ذكر بنيه وبناته وأزواجه وسُرّياته              |
|                         | أ ـ بنوه عَلِيْنَهُ:                           |
| 777                     | ١ _ القاسم                                     |
| 777, 777                | ٢ ـ عبد الله                                   |
| 777, 377, 777           | ٣ _ إبراهيم                                    |
| 377                     | ٤ ـ الطاهر                                     |
| 377                     | ٥ ـ المطهر                                     |
| 377                     | ٦ _ الطيب                                      |
| 377                     | ۷ _ المطيب                                     |
|                         | ب ـ بناته عَلِيْهُ :                           |
| 777, 777, 377, 977      | ۱ ـ زينب                                       |
| 757, 757, 357, 457, 457 | ۲ _ رقية                                       |
| 777, 777, 377, 377      | ٣ ـ أم كلثوم                                   |
| 777, 777, 377, 877      | ٤ _ فاطمة                                      |
|                         | جـ ـ أزواجه عَلِيْنَةٍ :                       |
|                         | <ul><li>آ ـ اللائي بنى بهن :</li></ul>         |
| 147, 347                | ١ ـ. خديجة بنت خويلد                           |
| 177 , 777               | ۲ _ سودة بنت زمعة                              |
| ۲۷۱، ۲۷۱                | ٣ ـ عائشة بن أبي بكر                           |
| /YX , /YY               | ٤_ حفصة بنت عمر بن الخطاب                      |
| ۲۸۰، ۲۷۱                | ٥ ـ أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة |
| 147, 347, 347           | ٦_ أم حبيبة_ واسمها رملة_ بنت أبي سفيان        |
| 7,7 7,77                | ٧_ جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، المصطلقية    |
|                         |                                                |

| ا۔ زینب بنت جحش بن ریاب                               | 147 , 147 |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| ٩ ـ زينب بنت خزيمة بن الحارث                          | 777 , 177 |
| ١٠ـ صفية بنت حيي بن أخطب                              | 747 347   |
| ١١ـ ميونة بنت الحارث بن حزن                           | 777 , 777 |
| ١٢_ أم شريك_ واسمها غزية بنت جابر الدوسية (فيها خلاف) | 797, 387  |
| ١٣_ الشاه بنت رفاعة من بني كلاب                       | 777       |
| ٢ًـ اللائي اجتمعن عنده :                              |           |
|                                                       |           |

سودة عائشة حفصة أم سلمة أم حبيبة جويرية صفية زينب بنت جحش رينب بنت خزية ميونة أم شريك 777

#### ٣ ـ اللائي توفي عنهن:

عائشة حفصة أم سلمة أم حبيبة جويرية صفية زينب بنت جحش سودة ميونة 777

### ءً ـ اللائمي تزوجهن ولم يبن عليهن لطلاق أو وفاة:

| 771                                   | ۱ ـ الشنباء                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 777 , PAY                             | ۲ ـ العالية بنت ظبيان                                          |
| <b><i>FAY</i></b> , <b><i>AAY</i></b> | ٣ _ قتيلة بنت قيس أخت الأشعث                                   |
| YAY                                   | ٤ ـ فاطمة بنت الضحاك بن سفيان                                  |
| 74, 747, 447                          | ٥ ـ أسماء بنت كعب ـ أو النعمان ـ أو أمية بنت النعمان ـ الجونية |
| 777, 777, 777                         | ٦ _ عمرة بنت يزيد الكلابية                                     |
| YAA                                   | ٧ ـ سنا أو سبا بنت أسماء بن الصلت السلمية                      |
| YAA                                   | ۸ ـ سنا بنت سفيان بن عوف                                       |
| 444                                   | ٩ ـ مليكة بنت كعب الليثي                                       |
| 444                                   | ١٠ خولة بنت الهذيل التغلبية                                    |
| <b>Y</b> A9                           | ١١_ شراف بىت فضالة الكلبية                                     |
|                                       |                                                                |

| 79.        | ١٢_ امرأة من بني غفار                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------|
|            | ةًـ اللائمي خطبهن ولم يتزوجهن :                                |
| 798        | ١ ـ أم هانئ ـ واسمها فاختة ـ بنت أبي طالب                      |
| 397        | ٢ ـ ليلي بنت الخطيم                                            |
| 798        | ٣ ـ ضباعة بنت عامر                                             |
| 397        | ٤ ـ صفية بنت بشامة بن نضلة العنبري                             |
|            | د ـ سُرّياته ﷺ :                                               |
| 79 797     | ١ ـ مارية القبطية ، أم إبراهيم                                 |
| 797 ، 197  | ۲ـ ریحانة بنت شمعون ـ أوزید ـ الخنافیة                         |
| 797        | ٣، ٤۔ جاریتان لم تسمیا                                         |
| 797        | معرفة عبيده وإمائه وخدمه وكتابه وأمنائه                        |
| <b>797</b> | ١ ـ أسامة بن زيد بن حارثة ، أبو زيد الكلبي                     |
| 797        | ٢_ أسلم ، ويقال إبراهيم ، أبو رافع القبطي                      |
| APY        | ٣_ أنسة، أبو مسرح                                              |
| 79.8       | ٤۔ أين بن عبيد بن زيد                                          |
| <b>711</b> | ه۔ باذام                                                       |
| 799        | <ul> <li>٦ـ ثوبان بن يجدد ، أبو عبد الكريم الألهاني</li> </ul> |
| 799        | ٧۔ حنین                                                        |
| ٣٠٠        | ٨_ ذكوان                                                       |
| ٣٠٠        | ٩_ رافع ، ويقال أبو رافع                                       |
| <b>r.1</b> | ١٠ ـ رباح الأسود                                               |
| ٣٠١        | ۱۱_ رویفع                                                      |
| ٣٠١        | ١٢_ أبو أسامة ، زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي                  |
| ٣٠٢        | ۱۳_ زید                                                        |

| 7.7        | سفينة ، أبو عبد الرحمن ، ويقال أبو البختري          | ٦١٤. |
|------------|-----------------------------------------------------|------|
| 3.7        | سلمان ، أبو عبد الله الفارسي                        | _\0  |
| 3.7        | شقران الحبشي . واسمه صالح بن عدي                    | \T   |
| ۲۰۵        | ضميرة بن أبي ضميرة الحميري                          | -14  |
| 7.0        | طهيان                                               | -/٧  |
| 7.7        | غبيد                                                | -11  |
| 7.7        | فضالة                                               | _٢٠  |
| 7.7        | قفيز                                                |      |
| ۳۰۷        | کر کرة                                              | .77  |
| ۲۰۸        | کیسان                                               | _ 47 |
| r.1        | مابورا القبطي                                       | .78  |
| r.1        | مدع                                                 | _40  |
| ٣١٠        | مهران                                               |      |
| ۲۱.        | ميون                                                | _ ۲۷ |
| ۲1.        | نافع                                                | _47  |
| ۳1.        | نُفيع ، ويقال مسروح ، أبو بكرة                      | _71  |
| 71.        | واقد ، و يقال له أبو واقد                           | -٣٠  |
| 711        | هرمز                                                | _٣١  |
| 711        | هشام                                                | _77  |
| 711        | يسار                                                |      |
| 717        | أبو الحمراء، واسمه هلال بن الحارث السلمي            | 37_  |
| 717        | أبو سلمى راعي النبي ﷺ ، ويقال أبو سلام ، واسمه حريث | _70  |
| 717        | أبو صفية                                            | ٣٦   |
| <b>717</b> | أبو ضميرة ، والد ضميرة وزوج أم ضميرة                | _44  |
| 317        | أبو عبيد                                            | _YX  |
| 418        | أبو عسيب                                            | _71  |

| 410                                                  | أبو كبشة ، يقال اسمه سليم                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠٤٠                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717                                                  | أبو مويهبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - ٤١                                                                                                                |
| 717                                                  | إماؤه علية                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |
| ۳۱۷                                                  | بركة وتكنى أم أيمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1                                                                                                                  |
| 414                                                  | خضرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _٢                                                                                                                  |
| 719                                                  | رزينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _٣                                                                                                                  |
| 711                                                  | رضوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _ ٤                                                                                                                 |
| 719                                                  | سلمى وهي أم رافع                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _0                                                                                                                  |
| ***                                                  | شيرين أخت مارية القبطية                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7_                                                                                                                  |
| 771                                                  | ميونة بنت سعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _Y                                                                                                                  |
| 777                                                  | أم ضيرة زوج أبي ضميرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٦,                                                                                                                  |
| 777                                                  | أم عياش                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _ ٩                                                                                                                 |
|                                                      | <b>5</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |
| ٣٢٣                                                  | خدمه علية                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |
|                                                      | - '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٦-١                                                                                                                 |
| ٣٢٣                                                  | خدمه علية                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |
| 777<br>777                                           | خدمه ﷺ<br>أنس بن مالك ، أبو حمزة الأنصاري<br>الأسلع بن شريك بن عوف الأعرجي                                                                                                                                                                                                                                           | -1                                                                                                                  |
| 777<br>777                                           | خدمه ﷺ<br>أنس بن مالك ، أبو حمزة الأنصاري<br>الأسلع بن شريك بن عوف الأعرجي                                                                                                                                                                                                                                           | -1<br>-Y                                                                                                            |
| 777<br>777<br>777                                    | خدمه عَلَيْهُ أَبُو حمزة الأنصاري أنس بن مالك ، أبو حمزة الأنصاري الأسلع بن شريك بن عوف الأعرجي أساء بن حارثة                                                                                                                                                                                                        | - \<br>'Y_<br>'Y_3                                                                                                  |
| 777<br>777<br>777<br>778                             | خدمه عَلَيْهُ أَنْ مَالُكَ ، أَبُو حَمْزَةَ الأَنصاري أَنْسَ بن مالُكَ ، أَبُو حَمْزَةَ الأَنصاري الأُسلع بن شريك بن عوف الأعرجي أساء بن حارثة الأسلمي ، أخو هند بن حارثة بلال بن رباح المؤذن ، أبو عبد الله                                                                                                         | /-<br>7-<br>7-3<br>7-3                                                                                              |
| 777<br>777<br>777<br>778<br>778                      | خدمه عَلَيْهُ أَسْ بن مالك ، أبو حمزة الأنصاري. أنس بن مالك ، أبو حمزة الأنصاري. الأسلع بن شريك بن عوف الأعرجي أساء بن حارثة الأسلمي ، أخو هند بن حارثة بلال بن رباح المؤذن ، أبو عبد الله بكير بن شدّاخ الليثي ، ويقال بكر                                                                                          | /_<br>7_<br>7_3<br>0_<br>7_                                                                                         |
| 777<br>777<br>778<br>778<br>771<br>777               | خدمه عَلَيْهُ أَنس بن مالك ، أبو حمزة الأنصاري. الأسلع بن شريك بن عوف الأعرجي أساء بن حارثة الأسلمي ، أخو هند بن حارثة بلال بن رباح المؤذن ، أبو عبد الله بكير بن شدّاخ الليثي ، ويقال بكر ذو مخر ويقال ذو مخير الحبشي ربيعة بن كعب ، أبو فراس الأسلمي                                                               | /_<br>Y_<br>Y_3<br>o_<br>F_<br>Y_                                                                                   |
| 777<br>777<br>772<br>772<br>773<br>777               | خدمه عَلَيْهُ أنس بن مالك ، أبو حمزة الأنصاري. الأسلع بن شريك بن عوف الأعرجي أساء بن حارثة الأسلمي ، أخو هند بن حارثة بلال بن رباح المؤذن ، أبو عبد الله بكير بن شدّاخ الليثي ، ويقال بكر ذو مخر ويقال ذو مخير الحبشي ربيعة بن كعب ، أبو فراس الأسلمي سعد                                                            | /_<br>7_<br>7_<br>0_<br>-<br>/<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| 777<br>777<br>778<br>778<br>777<br>777<br>777        | خدمه عَلَيْهُ أنس بن مالك ، أبو حمزة الأنصاري. الأسلع بن شريك بن عوف الأعرجي أساء بن حارثة الأسلمي ، أخو هند بن حارثة بلال بن رباح المؤذن ، أبو عبد الله بكير بن شدّاخ الليثي ، ويقال بكر ذو مخر ويقال ذو مخير الحبشي ربيعة بن كعب ، أبو فراس الأسلمي سعد                                                            | /-<br>7_<br>7_<br>0_<br>7_<br>7_<br>V_<br>A_<br>P_                                                                  |
| 777<br>777<br>778<br>778<br>777<br>777<br>777<br>777 | خدمه عَلَيْهُ أنس بن مالك ، أبو حمزة الأنصاري أنس بن مالك ، أبو حمزة الأنصاري الأسلع بن شريك بن عوف الأعرجي أساء بن حارثة الأسلمي ، أخو هند بن حارثة بلال بن رباح المؤذن ، أبو عبد الله بكير بن شدّاخ الليثي ، ويقال بكر ذو مخر ويقال ذو مخير الحبشي ذو مخر ويقال ذو مخير الحبشي ربيعة بن كعب ، أبو فراس الأسلمي سعد | /_<br>7_<br>7_<br>0_<br>7_<br>7_<br>4_<br>4_<br>4_<br>1'_                                                           |

| 777 | كتابه ﷺ                                                            |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------|
| 771 | أبان بن سعيد بن العاص الأموي                                       | ٠,١  |
| 771 | أبيّ بن كعب                                                        | ۲_   |
| ۲۲۱ | أرقم بن أبي الأرقم المخزومي                                        | ٣.   |
| 777 | ثابت بن قيس بن شهاس الأنصاري                                       | ٤    |
| 377 | حنظلة بن الربيع التميي الأسيدي الكاتب                              | _0   |
| 377 | خالد بن سعيد بن العاص الأموي                                       | ٢    |
| 770 | خالد بن الوليد ، أبو سليمان المخزومي                               | _Y   |
| 770 | الزبير بن العوام ، أبو عبد الله الأسدي القرشي                      | -γ   |
| ٥٣٣ | زيد بن ثابت ، أبو سعيد الأنصاري الخزرجي                            | _9   |
| 777 | سجلً الكاتب                                                        | ٠١٠  |
| 777 | سعد بن أبي سرح ، والمحفوظ عبد الله بن سعد القرشي العامري           | _11  |
| ۲۲۷ | أبو بكر الصديق ، عبد الله بن عثمان القرشي التيمي ، خليفة رسول الله | _17  |
| 777 | عبد الله بن أرقم بن أبي الأرقم المخزومي                            | _17  |
| 779 | عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري                          | ١٤.  |
| 779 | عبد الله بن زيد بن عبد ربه ، أبو محمد الأنصاري الخزرجي             | -10  |
| 137 | عامر بن فهيرة                                                      | -17  |
| 737 | عمر بن الخطاب ، أبو حفص القرشي العدوي ، أمير المؤمنين              | -14  |
| 737 | عثمان بن عفان بن أبي العاص ، أبو عمرو الأموي ، أمير المؤمنين       | -14  |
| 337 | علي بن أبي طالب ، أبو الحسن الهاشمي ، أمير المؤمنين                | -19  |
| 337 | العلاء بن الحضرمي، واسم الحضرمي عباد، ويقال عبد الله بن عباد       | ٠٢٠  |
| 337 | العلاء بن عقبة                                                     | -41  |
| 720 | محمد بن مسلمة الأنصاري                                             | _77  |
| 037 | ـ معاوية بن أبي سفيان ، أبو عبد الرحمن القرشي الأموي               | _ ۲۳ |
| 737 | المغيرة بن شعبة ، أبو عيسي الثقفي                                  | 37_  |

| أمناؤه على الله المستعادة المستعادة المستعادة المستعددة المستعدد المس | ۳٤٧         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <ul> <li>١- عامر بن عبد الله بن الجراح ، أبو عبيدة القرشي الفهري</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳٤٧         |
| ٢_ عبد الرحمن بن عوف ، أبو محمد الزهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 787         |
| ٣- معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 757         |
| ذكر سلاحه ومركوبه ومعرفة مطعومه ومشروبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ፕ</b> ጀአ |
| باب إعلام الله نبيه بتوفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 777         |
| ذكر مرضه وتوفيه وتسمية اليوم الذي قبض فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳۷۲         |
| تاريخ وفاته والخلاف في قدر حياته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳۸۷         |
| ذكر من حضر غسله ومن غسّله وماكفّن فيه وصفة قبره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 791         |
| ذكر موضع قبره واختلافهم في أمره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٠٤         |
| باب من زار قبره بعد وفاته کمن زار حضرته قبل وفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤٠٦         |
| ذكر كيفية الصلاة عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٠٩         |
| ذكر ماأعده الله من الثواب لمن صلَّى عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٤١٢         |









# MUKTASAR TĀRĪK DIMAŠQ LI IBN'ASĀKIR

IBN MANĐŪR

DAR AL FIKR AL MOUASER

Belten: Loberon

Dar al fike Damaca - Socia